

إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ يُخْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾(١).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَّكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَقَجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْثِيرًا وَنِسَاّتُ ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيدًا

ْ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُوْ وَيَغْفِرَلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾ (٣).

أمَّا يَعْدُ؛

فَدُونَكُمْ مَعَاشِرَ أَصْحَابِنَا الحَنَابِلَةِ خَاصَّةً وَالمُتَفَقِّهَةِ عَامَّةً الإِصْدَارَ الثَّلَاثِينَ مِنْ إِصْدَارَاتِ سِلْسِلَةِ تُرَاثِ الحَنَابِلَةِ المُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.



<sup>(</sup>١) آل عمران: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النساء: (١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٧٠) و (٧١).



وَيَتَمَثَّلُ هَذَا الإصدَارُ فِي إِخْرَاجِ قِطْعَتَيْنِ نَفِيسَتَيْنِ كِلَاهُمَا يُطْبَعُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُمَا:

القِطْعَةُ الأُولَىٰ: كِتَابُ «رُؤُوسِ المَسَائِل» لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ١٥٨ هـ، وَالَّذِي يُعَدُّ أَوَّلَ كِتَابٍ صَنِّفَ عَلَىٰ المَسْلَكِ التَصْنِيفِيِّ فِي المُشَوَقَىٰ سَنَةَ ١٥٨ هـ، وَالَّذِي يُعَدُّ أَوَّلَ كِتَابٍ صَنِّفَ عَلَىٰ المَسْلَكِ التَصْنِيفِيِّ فِي مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضَيَّ لِللهَ عَنْ أَوَّلِ الكِتَابِ إِلَىٰ أَثْنَاءِ مَسَائِلِ المُضَارَبَةِ. وَالقِطْعَةُ الثَّانِيَةُ: إِبْرَازَةٌ لِكِتَابِ «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» لِلقَاضِي أَبِي جَعْفَرِ ابْنِ وَالقِطْعَةُ الثَّانِيَةُ: إِبْرَازَةٌ لِكِتَابِ «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» لِلقَاضِي أَبِي جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ الهَاشِعِيِّ المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ٤٧٠ هـ، وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ آنِي مُوسَىٰ الهَاشِعِيِّ المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ٤٧٠ هـ، وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ آنِي

وَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ وَللهِ الحَمْدُ الكَلامَ عَلَىٰ كِلَا القِطْعَتَيْنِ فِي مَبَاحِثَ مُفَصَّلَةٍ، وَأَحسَبُ أَنِّي لَمْ أَثْرُكُ فِيهَا شَارِدَةً وَلَا وَارِدَةً إِلَّا أَتَبْتُ عَلَيْهَا، وَلَمْ أَتَجَاهَلْ فِيهَا عَنْ إِشْكَالٍ وَقَعْ فِي النَّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ الوَحِيدَةِ إِلَّا وَقَدْ فَكَكْتُهُ وَحَلَّلْتُهُ، وَاللهَ أَسْأَلُ القَبُولَ.

\* وَيَتَمَثَّلُ عَمَلِي فِي الكِتَابِ فِيمَا يَلِي:
القِسْمُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ المُوَلِّفِ
وَيَنْقَسِمُ هَذَا القِسْمُ إِلَىٰ فَصْلَيْنِ:
الفَصْلُ الأَوَّلُ: حَبَاةُ المُؤلِّفِ الشَّخْصِيَّةُ.
يَشْتَمِلُ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ مَبَاحِثَ، هِي:
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: اسْمُهُ.
المَبْحَثُ الثَّانِي: نَسَبُهُ.
المَبْحَثُ الثَّانِي: نَسَبُهُ.
المَبْحَثُ الثَّانِي: نَسَبُهُ.
المَبْحَثُ الثَّانِي: نَسَبُهُ.
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: كُنْيَتُهُ.
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: كُنْيَتُهُ.





المَبْحَثُ الخَامِسُ: لَقَبُهُ.

المَبْحَثُ السَّادِسُ: مَولِدُهُ.

المَبْحَثُ السَّابِعُ: أُسْرَتُهُ.

المَبْحَثُ النَّامِنُ: وَفَاتُهُ.

الفَصْلُ الثَّانِي: حَيَاةُ المُؤَلِّفِ العِلْمِيَّةُ.

يَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسَةِ مَبَاحِث، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: شُيُوخُهُ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: تَلَامِيذه.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: وَطَائِفُهُ.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: الثَّنَاءُ عَلَيْهِ.

المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ.

القِسْمُ الثَّانِي: دِرَاسَةُ الكِتَابِ.

وَيَنْقَسِم هَذَا القِسْم إِلَىٰ أَرْبَعَة عَشَرَ مَبْحَثًا:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَحْقِيقُ اسْمِ الكِتَابِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: إِثْبَاتُ صِحَّةِ نِسْبَةِ الكِتَابِ إِلَىٰ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: زَمَنُ تَصْنِيفِ الكِتَابِ.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَوْضُوعُ الكِتَابِ.

المَبْحَثُ الخَامِسُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفَيْنِ فِي تَصْنِيفِ الكِتَابِ.

المَبْحَثُ السَّادِسُ: أَهَمَّيَّةُ الكِتَابِ، وَأَسْبَابُ عَدَم اشْتِهَارِهِ.

المَبْحَثُ السَّابِعُ: مَوَارِدُ القَاضِي فِي الكِتَابِ.

المَبْحَثُ الثَّامِنُ: غَرَضُ القَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ مِنْ تَصْنِيفِ الكِتَابِ.





المَبْحَثُ التَّاسِعُ: كِتَابُنَا بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالجَامِعِ الصَّغِيرِ.
المَبْحَثُ العَاشِرُ: كُتُبُ رُؤُوس المَسَائِل الحَنْبَلِيَّةِ.
المَبْحَثُ الحَادِي عَشَرَ: عِلَاقَةُ كُتُبِ الرُّؤُوسِ الحَنْبَلِيَّةِ بِكِتَابِنَا.
المَبْحَثُ الثَّانِي عَشَرَ: أَفْكَارٌ بَحْثِيَّةٌ.
المَبْحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: وَصْفُ النُسْخَةُ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ.
المَبْحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: وَصْفُ النُسْخَةُ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ.
المَبْحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: عَمَلِي فِي تَحْقِيقِ الكِتَابِ.

وَلَعَلَّ بَعْضًا مِنَ الإِخْوَةِ - وَقَقَهُمْ اَللَّهُ تَعَالَىٰ - يَتَسَاءَلُ عَنْ سَبَبِ عَدَمِ إِيْضَاحِي لِأَمْرِ القِطْعَتَيْنِ عَلَىٰ غُلَافِ كِتَابِنَا المَطْبُوعِ، وَالإَكْتِفَاءِ بِإِيرَادِ كِتَابِ الْفَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ دُونَ كِتَابِ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ الهَاشِمِيِّ، وَإِجَابَتِي عَنْ الْفَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ دُونَ كِتَابِ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ الهَاشِمِيِّ، وَإِجَابَتِي عَنْ ذَلِكَ بِالأَسْبَابِ الآتِيةِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الثَّابِتُ عَلَىٰ النَّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ الوَحِيدَةِ لِلكِتَابِ. الثَّانِي: أَنَّ كِلَا القِطْعَتَيْنِ مُتَّصِلَتَيْنِ فِي لَوْحَةٍ وَاحِدَةٍ، لَا فَاصِلَ بَيْنَهُمَا، وَبِنَفْسِ خَطِّ النَّاسِخِ، وَلَا إِشَارَةَ فِي نَصِّ الكِتَابِ إِلَىٰ القِطْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا وَبِنَفْسِ خَطِّ النَّاسِخِ، وَلَا إِشَارَةَ فِي نَصِّ الكِتَابِ إِلَىٰ القِطْعَةِ الثَّانِيةِ، وَإِنَّمَا وَبَيَانِ الإِخْتِلَافِ فِي مَنْهَجِ مُؤَلِّفَيْهِمَا.

الثَّالِثُ: أَنَّ جَمِيعَ كُتُبِ الرُّؤُوسِ الحَنْبَلِيَّةِ يَصِحُّ نِسْبَتُهَا إِلَى القَاضِيَ؛ حَيْثُ أَنَّ جَمِيعَهَا تُعَدُّ اخْتِصَارًا لِكِتَابِ التَّعْلِيقِ لِلقَاضِي، وَغَالِبَهَا يُعْتَبُرُ نَصَّ كَلَامِ القَاضِي، وَغَالِبَهَا يُعْتَبُرُ نَصَّ كَلَامِ القَاضِي، مَحْذُوفًا مِنْهُ بَعْضُهُ.

وأخيرًا ـ وليس آخرًا ـ فإني أتوجه بالشُّكر الجَزيل إلىٰ أخي الأستاذ أشرف العريني المُراجع اللَّغوي للكتاب، وإلىٰ أخي الأستاذ أحمد طلخان المُنسَّق الفني ليبلسِلة تُراث الحَنابلة، فهُما شَريكايَ في العمل، فجزاهما الله تعالىٰ عني خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، وتقبل الله مني ومنهما صالح الأعمال.





هَذَا وَقَدْ بَذَلْتُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الكِتَابِ الجَهْدَ، وَلَا أَنْسِبُ إِلَى نَفْسِي العِصْمَةَ مِنَ الْحَطَارُ وَالزَّلِ، فرَحِمَ اللهُ مَنْ عَثَرَ عَلَى عَثْرَةٍ لِي فَجَبَرَهَا، أَوْ عَوْرَةٍ لِي فَسَتَرَهَا.

وَأَرْجُو مِنْ إِخْوَانِي أَلَّا يَبْخَلُوا عَلَى أَخِيهِمْ بِمُلَاحَظَاتِهِمْ وَإِفَادَاتِهِمْ، فَلَا غِنَاءَ لَهُ عَنْهَا.

وَاللّٰهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ خَالِصًا، وَأَنْ يَتَقَبَّلَهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

كُنَّبَهُ (بُوجِزَّتُ لُطْبِهِ) مصطفیٰ بہ محمَّدصَلاج الدِّینِ بنِ مَنسیّ القَبَانِیّ مصطفیٰ بہ محمَّدصَلاج الدِّینِ بنِ مَنسیّ القَبَانِیّ

ل*تُزرِكُير(الْجُرول)* يوم الاثنين من شهر جَمَّادَى الأُولى سنة ١٤٤٣ هـ المُوافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ م هَاتِفُ رَقْمُ: ٢٠٢٠٦٢٢٣٠٦٨٢٤

Abo\_gana\_elmasry@yahoo.com







زؤو نرالمتالل





## مصادر تزجمة المؤلّف رحمّه الله

ـ «تَارِيخُ بَغْدَادَ»: (٣/ ٥٥).

ـ «طبقات الحَنَابِلَة»: (٣/ ٣٦١).

ـ «مَنَاقِبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ» ص (٦٣٩).

ـ «سِيرُ أَعْلَام النُّبَلَاءِ»: (١٨/ ٨٩).

- «المَنْهَجُ الأَحْمَدُ»: (٢/ ٣٥٤).

**%** •**%** 







المسمد: مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الفَرَّاءِ.

الفَرَّاءُ، وَهِيَ نِسْبَةٌ إِلَىٰ خِيَاطَةِ الفَرْوِ وَبَيْعِهِ.

الله عَلَىٰ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَلَدٌ بِهَذَا الْإسْمِ. وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَلَدٌ بِهَذَا الْإسْمِ.

الله شمرتُ : أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الفَرَّاءِ.

القَبِ : القَاضِي، وَبِهِ يُعْرَفُ إِذَا أُطْلِقَ فِي كُتُبِ الحَنَابِلَةِ.

🗬 مولره: ٢٧ أَوْ ٢٨ مِنْ مُحَرَّمٍ، سَنَةَ ٣٨٠ هـ.

## 🖒 أسرته:

- جَدُّهُ لِأُمِّهِ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، أَبُو القَاسِمِ الدَّقَاقُ، المُحَدِّثُ التُّقَةُ، المَعْرُوفُ بِـ «ابْنِ جَلِيقَا»، تُوُفِّي سَنَةَ ٣٩٠ هـ.

- أَبُوهُ: الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، دَرَسَ عَلَىٰ الإِمَامِ أَبِي بَكْرِ الرَّازِيِّ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّىٰ بَرَعَ فِيهِ، وَنَاظَرَ، وَتَكَلَّمَ، وَأَسْنَدَ الحَدِيثَ، وَكَانَ رَجُلًا فَاضِلًا، صَالِحًا، ثِقَةً، أَحَدَ الشُّهُودِ المُعَدَّلِينَ بِمَدِينَةِ السَّلامِ، تُوفِّي سَنَةَ ١٩٠ هـ.

مَ أَخُوهُ: أَبُو خَازِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ، كَانَ عَالِمًا مُحَدِّثًا، لَكِنَّهُ نَزَعَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الإعْتِزَالِ، وَخَلَطَ فِي سَمَاعِهِ، أَخَذَ عَنْهُ الخَطِيبُ، تُوُفِّيَ فِي دُمْيَاطَ سَنَةَ ١٣٠ هـ.

#### ـ أَبْنَاقُهُ:

١- أَبُو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ: وُلِدَ السَّبْتَ السَّابِعَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَان سَنَةَ ٤٤٣ هـ، وَلَدَيْهِ ٢٦ سَنَةً.

٦- أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ القَاضِي: وُلِدَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ ١٥١ هـ،



## حيكاة المؤلف الشخصية



وَتُوفِّي شَهِيدًا - إِنْ شَاءَ اللهُ - سَنَةَ ٥٢٦ هـ.

٣. أَبُو خَازِمٍ مُحَمَّدٌ: وُلِدَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ٤٥٧ هـ، وَتُوفِّي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ١٩ مِنْ شَهْرِ صَفَرَ سَنَةَ ٧٢٥ هـ.

#### ـ أَحْفَادُهُ:

١- عَلِيُّ بْنُ أَبِي خَازِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ، تُوُفِّي سَنَةَ ١٥٥٨.
 ١- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ، أَبُو يَعْلَىٰ الصَّغِيرُ، شَيْخ المَذْهَبِ فِي زَمَنِهِ، تُوُفِّي سَنَةَ ٥٦٥هـ.

٣. عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَبِي خَازِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٧٨هـ.

#### 🗢 وف ت

لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ، بَيْنَ العِشَاءَيْنِ، ١٩ رَمَضَانَ سَنَةَ ٤٥٨ هـ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابنُهُ أَبُو القَاسِمِ بِجَامِعِ الْمَنْصُورِ بِبَغْدَادَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، وَتَزَاحَمَ النَّاسُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ.



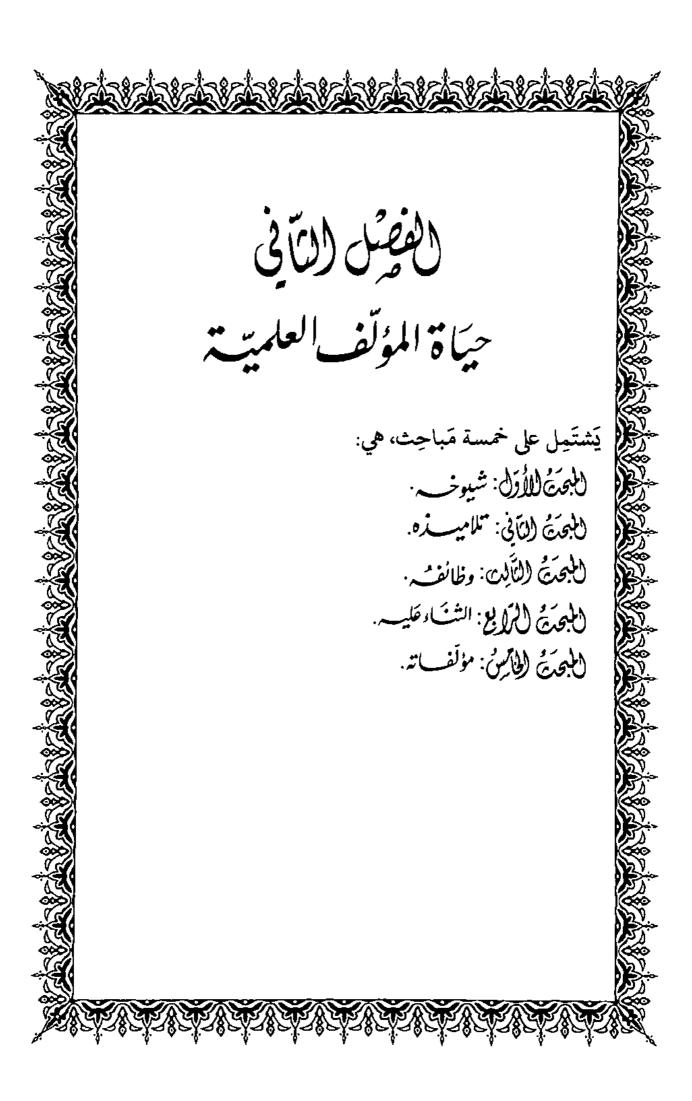





#### مِنْ جُمْلَةِ مَشَايِخِهِ:

١ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، المَعْرُوفُ بِه "ابْنِ جَلِيقًا» ت ٣٩٠ هـ.

٢. الحَسَنُ بْنُ حَامِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ، أَبُو عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ ت ٤٠٣هـ.

٣ الحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ، المَعْرُوفُ بِ ابْنِ البَغْدَادِيِّ ت ٤٠٤ هـ.

٤ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نَعِيمِ النَّيْسَابُورِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ ت ٤٠٥هـ.

٥ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسِ بْن سَهْلِ، أَبُو الفَتْحِ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ ت ٤١٢ هـ.

٦- عُثْمَانُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنتَابِ، أَبُو الطَّيِّبِ الدَّقَّاقُ ت ٣٨٩ هـ.
 ٧- عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ الحَمَّامِيُّ، أَبُو الحَسَنِ المُقْرِئُ ت
 ١٧ هـ.

٨ عَلِيُّ بْنُ مَعْرُوفِ بْنِ مُحَمَّدِ، أَبُو الحَسَنِ البَزَّازُ.
 وَغَيْرُهُمْ كُثْرٌ.







#### مِنَ ابْرَزِ تَلَامِيذِهِ:

- ١- أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ بْنِ ثَابِتِ البَغْدَادِيُّ،
   المَعْرُوفُ بِـ «الخَطِيب» ت ٤٦٣ هـ.
- ٢- عَبْدُ الخَالِقِ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، أَبُو جَعْفَرِ الهَاشِمِيُّ الشَّريفُ ت ٤٧٠ هـ.
  - ٣- الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ البَنَّاءِ، أَبُو عَلِيِّ المُقْرِئُ ت ٤٧١ هـ.
- ٤ أَبُو عَلِيٍّ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُطُورِ العُكْبَرِيِّ البَرْزَبِينِيُّ ت ٤٨٧ هـ.
- ٥- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْبَارِيُّ، أَبُو مَنْصُورٍ القَاضِي ت ٥٠٧ هـ.
- ٦. مَحْفُوظُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيُ ت
   ١٥ هـ.
- ٧. عَلِيُّ بْنُ عَقِيل بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو الوَفَاءِ البَغْدَادِيُّ ت
- ٨- رِزْقُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ الحَارِثِ، أَبُو مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ ت ٤٨٨ هـ.

وَغَيْرُهُمْ كُثْرٌ.







#### ١ ـ التَّدْرِيسُ:

حَيْثُ جَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَكَانَ شَيْخهِ ابْنِ حَامِدِ، بِأَمْرِ مِنْهُ، حِينَمَا ذَهَبَ إِلَىٰ الحَجِّ سَنَةَ ٤٠٢ هـ، وَاسْتَمَرَّ بَعْدَ وَفَاةِ شَيْخهِ بِوَصِيَّةٍ مِنْهُ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَقَةٌ عَظِيمَةٌ بِجَامِعِ المَنْصُورِ.

#### ٢ ـ الإِفْتَاءُ:

حَيْثُ جَلَسَ لِلإِفْتَاءِ، وَكَانَتْ تَأْتِيهِ المَسَائِل مِنْ مُخْتَلَفِ رُبُوعِ الْخِلَافَةِ، فَكَانَ يُجِيبُ عَلَيْهَا، مِنْهَا: جَوَابَاتُ مَسَائِلَ وَرَدَتْ مِنَ الْحَرَمِ، وَمِنْ تِنِيسَ، وَمِنَ يُخِيبُ عَلَيْهَا، مِنْهَا: جَوَابَاتُ مَسَائِلَ وَرَدَتْ مِنَ الْحَرَمِ، وَمِنْ تِنِيسَ، وَمِنَ الْحَرَمِ، وَمِنْ تِنِيسَ، وَمِنَ الْحَرَمِ، وَمِنْ مَيَّافَارِقِينَ.

#### ٣. القَضَاء:

لَمَّا تُوُفِّيَ الْقَاضِي ابْنُ مَاكُولًا، أَصْبَحَ مَنصِبُهُ خَالِيًا، فَتَقَدَّمَإِلَيْهِ مَنْ يَعرِضُ عَلَيْهِ تَوَلِّي الْقَضَاءَ بِدَارِ الْخِلَافَةِ؛ فَامْتَنَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ بُدَّا مِنَ الْقُبُولِ اشْتَرَطَ لِتَوَلِّيهِ بَعْضَ الشُّرُوطِ، وَهِيَ:

١. أَلَّا يَحْضُرَ أَيَّامَ المَوَاكِبِ.

ي أَلَّا يَخْرُجَ فِي الْإَسْتِقْبَالَاتِ.

٣. أَلَّا يَقْصِدَ دَارَ السُّلْطَانِ.



#### حيّاة المؤلّف العلميّة



فَأُجِيبَ لِذَلِكَ، فَتَوَلَّىٰ القَضَاءَ، وَحَسُنَتْ فِيهِ سِيرَتُهُ.

ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهِ - بِجَانِبِ قَضَاءِ دَارِ الخِلافَةِ - قَضَاءُ الحَرِيمِ، ثُمَّ قَضَاءُ حَرَّانَ وَحُلُوانَ.

وَظَلَّ قَاضِيًا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ رَحِمَهُٱللَّهُ.







قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: «لَمْ أُدْرِكْ فِيمَا رَأَيتُ مِنَ العُلَمَاءِ ـ عَلَىٰ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ ـ مَنْ كَمُلَتْ لَهُ شَرَائِطُ الِاجْتِهَادِ المُطْلَقِ إِلَّا ثَلَاثَةً، وَذَكَرَ أَوَّلَهُمُ القَاضِي أَبَا يَعْلَىٰ».

وَقَالَ: «القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ المَمْلُوءُ عَقْلًا وَزُهْدًا وَوَرَعًا».

قَالَ ابْنُ الجُوزِيِّ: «انْتَهَىٰ إِلَيْهِ عِلمُ المَذْهَبِ، وَكَانَتْ لَهُ التَّصَانِيف الكَثِيرَةُ فِي الأُصُولِ وَالفُرُوعِ».

وَقَالَ: «كَانَ فَقِيهًا نَزِهًا مُتَعَفِّفًا».

وَقَالَ: «جَمَعَ الإِمَامَةَ وَالفِقْه وَالصِّدْقَ وَحُسْنَ الخُلُقِ وَالتَّعَبُّدَ وَالتَّقَشُّفَ وَالخُشُوعَ وَحُسْنَ السَّمْتِ وَالصَّمْتَ عَمَّا لَا يَعْنِي».

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «شَيْخ الحَنَابِلَةِ، القَاضِي الحَبْرُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، وَفَقِيهُ عَصْرِهِ، كَانَ إِمَامًا لَا يُدْرَكُ قَرَارُهُ، وَلَا يُشَقُّ غُبَارُهُ، وَجَمِيعُ الطَّائِفَةِ مُعْتَرِفُونَ بِفَضْلِهِ، وَمُغْتَرِفُونَ مِنْ بَحْرِهِ».

وَقَالَ: «الإِمَامُ العَلَّامَةُ، شَيْخُ الحَنَابِلَةِ، أَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَتَخَرَّجَ بِهِ الأَصْحَابُ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ الإِمَامَةُ فِي الفِقْهِ، وَكَانَ عَالِمُ العِرَاقِ فِي زَمَانِهِ».

وَقَالَ: «فِي الفِقْه وَمَعْرِفَةِ مَذَاهِبِ النَّاسِ وَمَعْرِفَةِ نُصُوصِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ



#### حيّاة المؤلّف العلميّة



وَاخْتِلَافِهَا، فَإِمَامٌ لَا يُدْرَكُ قَرَارُهُ رَحِمَهُ أَللَهُ».

وَقَالَ: «كَانَ ذَا عِبَادَةٍ وَتَهَجُّدٍ، وَمُلَازَمَةٍ لِلتَّصْنِيفِ، مَعَ الجَلَالَةِ وَالمَهَابَةِ». وَقَالَ: «كَانَ مُتعَفِّفًا، نَزِهَ النَّفْسِ، كَبِيرَ القَدْرِ، ثَخِينَ الوَرَعِ». قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «شَيْخُ الحَنَابِلَةِ، وَمُمَهِّدُ مَذْهَبِهِمْ فِي الفُرُوعِ». وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ بِمَا يَطُولُ ذِكرُهُ، وَالغَرَضُ هُنَا الإخْتِصَارُ.





أوَّلا: المُؤَلَّفَات المَطْبُوعِةُ:

١- إِبْطَال التَّأْوِيلَات لِأَخْبَارِ الصِّفَات.

٢ الأَحْكَام السُّلْطَانِيَّةِ.

٣- الأمررُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ (٢).

٤ ـ تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ (٣).

٥- التَّوكُّلُ<sup>(٤)</sup>.

٦- الجَامِعُ الصَّغِيرُ (٥).

- التَّعْلِيق «الجَزْء الثَّانِي وَالرَّابِع».

٧ الرِّوَايَتَيْنِ وَالوَجْهَيْنِ.

٨. الطِّبُ (٢).

<sup>(</sup>٦) طبع بتحقيقي - ولله الحمد عَنْ دار الأوراق الثَّقَافية / المملكة العربية السُّعُودية.



<sup>(</sup>١) ملاحَظة: جميع مؤلَّفات القَاضِي أَبِي يَعْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ ستَخرُج ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ـ فِي هَذِهِ السَّلْسِلة، ما طُبِعَ مِنْهَا وما لَمْ يُطبَع.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيقي ولله الحمد عَنْ دار المِنْهَاج القويم/ سُوريا .

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيقي. ولله الحمد. عَنْ دار المِنْهَاج القويم/ شوريا.

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيقي - ولله الحمد - عَنْ دار المِنْهَاج القويم/ سُوريا .

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيقي - ولله الحمد - عَنْ دار المِنْهَاج القويم/ سُوريا .

#### حياة المؤلف العلمية



٩- العُدَّةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ.

١٠ فَضْلُ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ عَلَىٰ لَيْلَةِ القَدْرِ (١).

١١ـ مَجَالِسُ أَبِي يَعْلَىٰ «سِتَّةُ مَجَالِسَ حَدِيثِيَّةٍ».

١٢ مُخْتَصَرُ المُعْتَمَدِ.

١٣ مَسَائِلُ الإِيْمَانِ.

1٤ شَرْحُ مُخْتَصَرُ الخِرَقِيّ.

10- تَفْضِيلُ الفَقْرِ عَلَىٰ الغِنَىٰ (٢).

17. الكَلَامُ فِي حُرُوفِ المُعْجَمِ<sup>(٦)</sup>.

١٧ـ الخِلَافُ الكَبِيرُ «الجَزْء العَاشِرُ».

- الفَوَائِدُ الصِّحَاحُ وَالأَفْرَادُ وَالحِكَايَاتُ «الجَزْء الخَامِسُ».

#### ثَانِيًا: المُؤَلَّفَات المَخْطُوطَةُ:

١٨. رُؤُوس المَسَائِل. وَهُوَ كِتَابُنَا هَذَا.

ـ التَّعْلِيقِ «الجَزْءُ الثَّالِثُ».

ـ شَرْحُ مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ.

١٩. مُخْتَصَرُ إِبْطَالِ التَّأْوِيلَاتِ لِأَخْبَارِ الصِّفَاتِ.

٠٠ الإِمَامَةُ (إِثْبَاتُ إِمَامَةِ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ) (١٠).

<sup>(</sup>٤) يُطبع قريبًا بتحقيقي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.



<sup>(</sup>١) طبع بتحقيقي ـ ولله الحمد ـ عَنْ دار المِنْهَاج القويم/ سُوريا .

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيقي - ولله الحمد - عَنْ دار المِنْهَاج القويم/ سُوريا .

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيقي. ولله الحمد. عَنْ دار المِنْهَاج القويم/ سُوريا.



ثَالِثًا: المُؤَلَّفَاتُ الَّتِي لَمْ نَعْثُرْ عَلَيْهَا حَتَّى الآنَ:

٢٦. إبْطَالُ الحِيَل.

٢٢. أَحْكَامُ القُرْآنِ.

٢٣ الإخْتِلَافُ فِي الذَّبِيحِ. ٢٤ أَرْبَعُ مُقدِّمَاتٍ فِي أُصُولِ الدِّيَانَاتِ.

٥٥- الإنْتِصَارُ لِشَيْخِنَا أَبِي بَكْر.

٢٦. إِيْجَابُ الصِّيَامِ لَيْلَةَ الإِغْمَامِ.

٢٧- إِيْضَاحُ البَيَانِ.

٢٨. التَّخْريجُ.

٢٩ التَّعْلِيق فِي مَسَائِل الخِلافِ.

٣٠ تَكْذِيبُ الخَيَابِرَةِ فِيمَا يَدَّعُونَهُ مِنَ اسْقَاطِ الجِزْيَةِ.

٣١ الجَامِعُ الكَبيرُ، قِطْعَةٌ تَشْمَلُ: «الطَّهَارَةَ، وَبَعْضَ الصَّلَاةِ، وَالنَّكَاحَ، وَالصَّدَاقَ، وَالخُلْعَ، وَالوَلِيمَةَ، وَالطَّلَاقَ».

٣٠. جُزْءٌ فِي المَفْهُوم.

٣٣ جَوَابَاتُ مَسَائِلَ وَرَدَتْ مِنَ اصْفَهَانَ.

٣٤ جَوَابَاتُ مَسَائِلَ وَرَدَت مِنَ الحَرَم.

٣٥ جَوَابَاتُ مَسَائِلَ وَرَدَتْ مِنْ تِنِّيسَ.

٣٦. جَوَابَاتُ مَسَائِلَ وَرَدَت مِنْ مَيَّافَارِقِينَ.

٣٧ الخِصَالُ وَالأَقْسَامُ.

٣٨ الخِلَافُ الكَبيرُ.







٣٩. ذَمُّ الغِنَاءِ.

1. الرَّدُّ عَلَىٰ ابْنِ اللَّبَّانِ.

١٤- الرَّدُّ عَلَىٰ الأَشْعَرِيَّةِ.

٤٢- الرَّدُّ عَلَىٰ البَاطِنِيَّةِ.

٤٣ الرَّدُّ عَلَىٰ الكَرَامِيَّةِ.

11- الرَّدُّ عَلَىٰ المُجَسِّمَةِ.

2. الرِّسَالَةُ إِلَىٰ إِمَام الوَقْتِ.

٤٦ـ الرُّوحُ وَالنَّفْسُ.

٤٧ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ

11. شَرْحُ المَذْهَبِ.

29. شُرُوطُ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

٥٠ عُيُونُ المَسَائِل.

٥١ الفَرْقُ بَيْنَ الآلِ وَالأَهْل.

٥٠ الفَوَائِدُ الصِّحَاحُ وَالأَفْرَادُ والحِكَايَاتُ.

٥٣ فَضَائِلُ أَحْمَدَ.

٥٤ القَطْعُ عَلَىٰ خُلُودِ الكُفَّارِ فِي النَّارِ.

٥٥ الكِفَايَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ.

٥٦ الكَلَامُ عَلَىٰ الإسْتِوَاءِ.

٥٧ اللِّبَاسُ.

٥٨ المُجَرَّدُ فِي المَذْهَبِ.



رُوُوسُ لِمُسَائِلِ



٥٩ مُختَصَرُ العُدَّةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ.

٦٠. مُختَصَرُ الكِفَايَةِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ.

٦١ مُختَصَرُ المُقْتَبَسِ.

٦٢ مُختَصَرٌ فِي الصِّيامِ.

٦٣ المَذْهَبُ.

٦٤ مَسَائِلُ الإِيمَانِ.

٦٥ المُعْتَمَدُ.

٦٦- المُقْتَبَسُ.

٦٧ مُقَدِّمَةٌ فِي الأَدَب.

٦٨- نَقْلُ الْقُرْ آنِ.



## حيكاة المؤلف العلميت







| الحَدَث                                                                                                            | السَّنَةُ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| وُلِدَ أَبُو يَعْلَىٰ.                                                                                             | ۰۸۳ ه     |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عَلِيٍّ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَاذَانَ السُّكَّرِيِّ الْحَرْبِيِّ فِي رَبِيعِ الآخِرِ. | ٥٨٣ هـ    |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عَلِيِّ بْنِ مَعْرُوفِ البَرَّازِ.                                                | ٥٨٣ هـ    |
| قَرَأَ عَلَىٰ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ المُنْتَابِ.                                        | ٥٨٣ هـ    |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخَتِهِ المُحَدِّثَةِ أَمَةِ السَّلَامِ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ كَامِلِ فِي رَبِيعِ الأُوَّلِ.         | <b>7</b>  |
| قَرَأَ عَلَىٰ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكِ البَيِّعِ.                              | ۲۸۳ ه     |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحُسَيْنِ، ابْنِ<br>أَخِي مِيمِيِّ الدَّقَّاقِ. | ٢٨٦ هـ    |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ مُوسَىٰ بْنِ عِيسَىٰ السَّرَّاجِ.                                                 | ۲۸۳ ه     |
| قَرَأَ عَلَىٰ جَدِّهِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ.                                         | ۸۸۳ هـ    |



رُوُوسُ الْمِنَائِلِ



| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٧ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبَ. | ٧٥٤ هـ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٥ مِنْ مُحَرَّمِ.       | ४०३ क  |
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٢٩ مِنْ ذِي القِعْدَةِ. | F03 a  |
| وُلِدَ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ القَاضِي.                                                                        | ١٥٤ هـ |
| تَوَلَّىٰ القَضَاءَ.                                                                                       | ۵ ٤٤٧  |
| و لِلدَ وَلَدُهُ عُبَيْدُ اللهِ.                                                                           | A 227  |
| مُنَاظَرَةٌ عِنْدَ الخَلِيفَةِ.                                                                            | ٥٤٤٥   |
| شَهِدَ عِنْدَ القَاضِي ابْنِ مَاكُولًا.                                                                    | ۵٤٤٠   |
| مُنَاظَرَةٌ عِنْدَ الخَلِيفَةِ بِسَبَبِ كِتَابِهِ «إِبْطَالُ التَّأْوِيلَاتِ».                             | ٢٣٤ هـ |
| عُرضَت عَلَيْهِ الشَّهادةُ فأبَىٰ.                                                                         | 1730   |
| سافَرَ إِلَىٰ بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجّ.                                                           | ٤١٤ هـ |
| بَدَأً فِي التَّتَكُمُذُ عَلَىٰ أبي عَبْد اللهِ ابْن حَامِد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                              | ٣٠٤ هـ |
| تُوفِّي وَالِدُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                                                                        | ۳۹۰ هـ |



## حيّاة المؤلّف العلميّة





| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٢٨ مِنْ شَعْبَانَ.    | V03 a. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٢ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. | ०१०५   |
| وُلِدَ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ أَبُو خَازِمٍ.                                                                 | ४०३ क  |
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي جَامِعِ المَدِينَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ٨<br>مِنْ مُحَرَّمِ.      | ል ६०٨  |
| تُوفِّي أَبُو يَعْلَىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                                                                 | ۸٥٤ هـ |



( ووالمنائل





# نموُذج مِن خطَ القاضي أبي بعليٰ إبن الفراء رحم الله (۱)



<sup>(</sup>١) تَكَرَّمَ عَلَيَّ بِهِ الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّد بْن عَبدِ اللهِ السَّرَيِّع حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى.



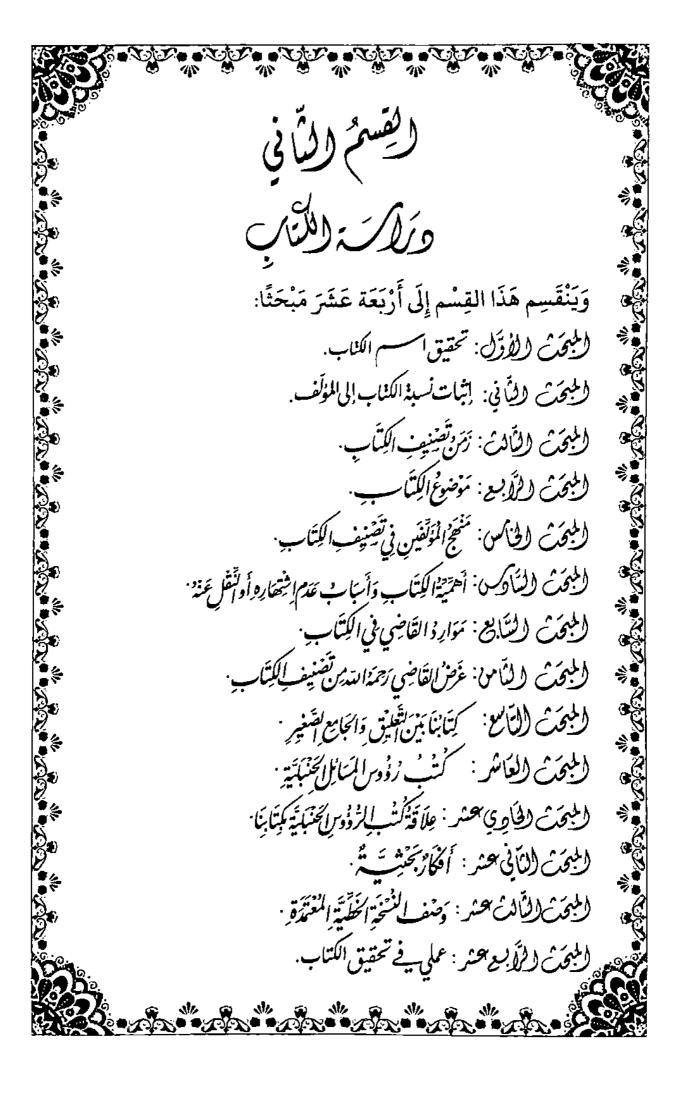

رُوُوسُ الْمِسَائِلِ





نَسْتَطِيعُ - وَللهِ الحَمْدُ - أَنْ نَجْزِمَ وَبِكُلِّ يَقِينٍ أَنَّ الصِّيغَةَ المُثْبَتَةَ (رُؤُوسِ المَسَائِلِ) صِيغَةٌ صَحِيحَةٌ لِاسْمِ الكِتَابِ، وَأَنَّها الصِّيغَةُ الَّتِي اعْتَمَدَهَا لَهُ مُؤَلِّفُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وَذَلِكَ لِمَا يَلِي مِنْ أَدِلَّة عَلَىٰ ذَلِكَ:

الأَوَّلُ: وُرُودُ العُنْوَانِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ عَلَىٰ غَاشِيَةِ النُسْخَةُ الخَطِّيَّةِ الوَحِيدَةِ لِلكَتَابِ، تُنْظَرُ الغَاشِيَةُ ص (٩٦).

الثَّانِي: وُرُودُ العُنْوَانِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ خِلَالَ مُصَنَّفَاتِ أَصْحَابِنَا الحَنَابِلَةِ رَوَحِمَهُمُ اللهُ ـ، حَيْثُ نَقَلُوا عَنْهُ، وَاسْتَفَادُوا مِنْهُ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ:

- وَلَدُهُ أَبُو الحُسَيْنِ، وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ «التَّمَام»: (١/ ٢٧٥).

ـ مَسْعُودٌ الحَارِثِيّ، وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ «شَرْحُ المُقْنِعِ»: (٢/ ١٣٧) (٤/ ١٥٢ و مَسْعُودٌ الحَارِثِيّ، وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ «شَرْحُ المُقْنِعِ»: (٢/ ١٣٧) (١٥٢).

- تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَذَلِكَ فِي «الفَتَاوَىٰ الكُبْرَىٰ»: (٥/ ٩٣) (١).

- عَلَاءُ الدِّينِ المَرْدَاوِيُّ، وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ «الإِنْصَافُ»: (١٦/١) (٢٦/١٦) (٤٣٧ و٣٢٠ و٣٨٠ و٢٩/١٦)

<sup>(</sup>١) تنبيه: الفتيا نفسها موجودة فِي «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٧) ولكن وقع سقط أذهب قسمًا كبيرًا مِنَ النص.





و ٣١ و ٤٧ و ٣٦٤) (٢٢٧ / ٢٧٧)، وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ «تَصْحِيحُ الفُرُوعِ»: (١/ ٣٣) (٧/ ٥ و ٢٩٠).

الثَّالِثُ: مُطَابَقَةُ الصِّيغَةِ المُثْبَتَةِ لِمُحْتَوَىٰ الكِتَابِ وَمَضْمُونِهِ.

#### \* تَصْحِيحُ:

قَدِ اعْتُمِدَ فِي جَمِيعِ الرَّسَائِلِ الجَامِعِيَّةِ - الَّتِي قَامَ مِنْ خِلَالِهَا الطَّلَبَةُ بِتَحْقِيقِ كِتَابِنَا هَذَا - العِنْوَانُ بِصِيغَةِ «رُؤُوس المَسَائِلِ وَخِلَافِ الأُمَّةِ» وَذَلِكَ لِتَوَهُّمِهِمْ وُرُودُ هَذِهِ الصِّيغَةُ عَلَىٰ غَاشِيَةِ الكِتَابِ.



وَالصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ -: أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ بِهَذَا الشَّكْلِ عَلَىٰ الخَطَأِ تَمَامًا، وَذَلِكَ لِعِدَّةِ أَسْبَاب:

الأَوَّلُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَنْتَبِهُوا أَنَّ لَفْظَةَ (خِلَافِ الأُمَّةِ) مُذْرَجَةٌ بِخَطِّ مُخَالِفٍ لِخَطِّ كَاتِبِ الغَاشِيَةِ، وَأَنَّهَا قَدْ أُدْرِجَتْ فِي بَيَاضَاتِ الغَاشِيَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ أَصْلِهَا، وَلَعَلَّهَا إِضَافَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ لِمَوْضُوعِ الكِتَابِ أَضَافَهَا أَحَدُ مُتَمَلِّكِي النُسْخَةٌ.

الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِنَا الحَنَابِلَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ.

الثَّالِثُ: أنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِيسَ لَهَا اعْتِبَارٌ فِي عُنْوَانِ الكِتَابِ.

الرَّابِعُ: إِنَّهُمْ قَدِ اضْطَرُّوا إِلَىٰ إِضَافَةِ حَرْفِ العَطْفِ (و) لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْ هَذِهِ





اللَّفْظَةِ.

الخَامِسُ: إِنَّ الشَّطْرَ الثَّانِي مِنْ عُنْوَانِ الكِتَابِ لَيْسَ مَسْجُوعًا عَلَىٰ الشَّطْرِ الأَوَّلِ، كمَا هُوَ فِي مُعْتَادِ طُرُقِ وَضْع العَنَاوِينِ.

كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَبِهُوا إِلَىٰ بَقِيَّةِ الْإِدْرَاجِ المَوْجُودِ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي وَهُوَ (خِلَافُ الأُمَّةِ فِي الأَرْبَعِ [...]) وَلَعَلَّ المَطْمُوسَ (المَذَاهِبُ) أَوْ (أَئِمَّةُ)، أَوْ لَخِلَافُ الأَمَّةِ فِي الأَرْبَعِ الأَرْبَعِ مَذَاهِبَ) - وَاللهُ أَعْلَمُ-.



## \* تَسَاؤُلُ مُهِمٍّ:

هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كِتَابُنَا هَذَا هُوَ نَفْسُهُ كِتَابُ «عُيُونِ المَسَائِلِ» لِلمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وَالَّذِي قَدْ ذَكَرَهُ لَهُ ابْنُهُ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٣/ ٣٨٣)، وَتَكُونُ صِيغَةُ كِتَابِنَا مُتَصَحِّفَةً مِنْهُ أَوِ الْعَكْسُ، فَيَكُونُ التَّحْرِيفُ قَدْ وَقَعَ فِي نُسَخِ كِتَابِ «الطَّبَقَاتِ»، وَلِهَذَا عَدَدٌ مِنَ الأَدِلَّة، مِنْهَا:

الأوَّلُ: القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ فِي كِتَابِهِ «الطَّبَقَاتُ» لَمْ يَذَكُرْ لِوَالِدِهِ كِتَابًا بِاسْمِ «مُيُونِ المَسَائِلِ». «رُؤُوس المَسَائِلِ». وَإِنَّمَا ذَكَرَ كِتَابًا بِاسْمِ «مُيُونِ المَسَائِلِ». الثَّانِي: تَشَابُهُ الرَّسْمِ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ، مِمَّا يُقَوِّي احْتِمَالَ التَّصَحُّفِ.





#### وَالإِجَابَةُ عَنْ هَذَا التَّسَاؤُلِ مَا يَلِي:

١- أَنَّ القَاضِي أَبَا الحُسَيْنِ لَمْ يَلتَّزِمْ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ ذِكْرَ جَمِيعٍ كُتُبِ أَبِيهِ،
 وَإِنَّمَا ذَكَرَ بَعْضَهَا، حَيْثُ قَالَ: «وَأَمَّا عَدَدُ مُصَنَّفًاتِهِ فَكَثِيرَةٌ، فَنُشِيرُ إِلَىٰ ذِكْرِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا ...».

٢- أَنَّ القَاضِي أَبَا الحُسَيْنِ ذَكَرَ لِأَبِيهِ كِتَابًا بِاسْمِ «رُؤُوس المَسَائِلِ» فِي كِتَابِهِ «التَّمَامُ».

٣-أَنَّ كِتَابَ «عُيُونِ المَسَائِلِ» مَعْرُوفٌ لَدَىٰ أَصْحَابنَا، حَيْثُ نَقَلُوا عَنْهُ، مِنهُمْ
 شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، الَّذِي نَقَلَ عَنْ «عُيُونِ المَسَائِلِ» وَ «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» وَ لَا يُؤُوسِ المَسَائِلِ» كِلَاهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ
 «الإِرْشَادُ» فِي الإعْتِقَادِ نُصُوصًا عَقَدِيَّةً.

إِنَّ كِتَابَ «عُيُونِ الْمَسَائِلِ» كِتَابٌ مُخْتَصٌ فِي الْإعْتِقَادِ، حَيْثُ وَصَفَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «دَرْءِ تَعَارُضِ النَّقْلِ وَالْعَقْلِ» (٩/ ٣٦) فَقَالَ: «ثُمَّ إِنَّ القَاضِي تَيْمِيَّةَ فِي دَرْءِ تَعَارُضِ النَّقْلِ وَالْعَقْلِ» (٩/ ٣٦) فَقَالَ: «ثُمَّ إِنَّ القَاضِي أَبَا يَعْلَىٰ فِي كِتَابِهِ المَعْرُوفِ بِهِ «عُيُونِ المَسَائِلِ» الَّذِي صَنَّفَهُ فِي الْخِلَافِ مَنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ...».

**%** %



زؤو ش المِسَائِلِ





وَطَرِيقَةُ إِثْبَاتِ ذَلِكَ تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ مَرْ حَلْتَيْنِ:

الأُولَى: إِثْبَاتُ أَنَّ لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كِتَابًا بِهَذَا الْإِسْمِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ نَصُّ ابْنِهِ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ وَغَيْرِهِ عَلَىٰ نِسْبَةِ كِتَابِ بِاسْمِ (رُؤُوس المَسَائِل» إِلَيْهِ، يُرْجَىٰ مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ فِي المَبْحَثِ السَّابِقِ.

وَلِأَحَدٍ أَنْ يَتَسَائَلَ فَيَقُولُ: وَلِمَاذَا لَمْ يَذْكُرْهُ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ ضِمْنَ مُصَنَّفَاتِ أَبِيهِ خِلَالَ تَرْجَمَتِهِ الوَاسِعَةِ فِي كِتَابِهِ «الطَّبَقَاتُ»؟ وَلَنَا أَنْ نُجِيبَ مُصَنَّفَاتِ أَبِيهِ خِلَالَ تَرْجَمَتِهِ الوَاسِعَةِ فِي كِتَابِهِ «الطَّبَقَاتُ»؟ وَلَنَا أَنْ نُجِيبَ عَنْ هَذَا التَّسَاؤُلِ فَنَقُولُ: إِنَّ القَاضِيَ أَبَا الحُسَيْنِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي سَرْدِهِ لِمُصَنَّفَاتِهِ مَنْ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَولُهُ: «وَأَمَّا عَدَهُ لِمُصَنَّفَاتِهِ فَكَثِيرَةٌ، فَنُشِيرُ إِلَىٰ ذِكْرِ مَا تَيَسَّر مِنْهَا ... ».

الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ أَنَّ الكِتَابَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا هُوَ كِتَابُ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، المُشَارُ إِلَيْهِ فِي المَرْحَلَةِ الأُولَىٰ؛ فَنقُولُ: إِنَّ النِّسْبَةَ ظَاهِرَةٌ إِلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَذَلِكَ لِمَا يَلِي مِنْ أَدِلَّة:

الأوّلُ: وُرُودُ اسْمِهِ عَلَىٰ غَاشِيَةِ النُسْخَةُ الخَطّيَّةِ مَقْرُونًا بِاسْمِ الكِتَابِ، تُنْظُرُ هَذِهِ الغَاشِيَةُ ص (٩٦).

الثَّانِي: النُّقُولَاتُ الكَثِيرَةُ عَنْ كِتَابِنَا هَذَا المَنْقُولَةُ ضِمْنَ مُصَنَّفَاتِ أَصْحَابِنَا



## إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف



الحَنَابِلَةِ وَالَّتِي تَتَطَابَقُ مَعَ مَا أُثْبِتَ فِي هَذِهِ النُسْخَةُ، وَأَهَمُّ تِلْكَ النُّقُولِ فِي نَظرِي الْخَلْ ابْنِهِ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ؛ حَيْثُ نَقَل فِي كِتَابِهِ «التَّمَامِ» (١/ ٢٧٥) فِي مَسأَلَةٍ «إِذَا كَانَ مَعَهُ دَيْنٌ، وَمَعَهُ عَرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجْعَلُ مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي الْعَيْنِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي الْعَيْنِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي الْعَرُوضِ، وَيُزَكِّي عَنِ الْعَيْنِ، اخْتَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيدُ فِي الْخِلَافِ، وَجُهُ الدَّيْنَ فِي الْعَرُوضِ، وَيُزَكِّي عَنِ الْعَيْنِ، اخْتَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيدُ فِي الْخِلَافِ، وَجُهُ الْأَوْلِدُ السَّعِيدُ فِي الْخِلَافِ، وَجُهُ الْأَوْلِدُ السَّعِيدُ فِي الْخِلَافِ، وَجُهُ الْأَوْلَةِ اخْتَارَهَا فِي رُؤُوسِ الْمَسَائِلِ... » (١) فَيَظْهَرُ مِنَ النَّقُلِ أَنَّ الْقَاضِي قَدِ انْفَرَدَ الْالْخَتِيَارِ فِي كِتَابِ «رُؤُوسِ الْمَسَائِلِ» فَقَطْ، وَهُو مَا وَجَدْنَاهُ مُتَطَابِقًا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِيَا لَمُ الْمَائِلِ الْمُسَائِلِ » فَقَطْ، وَهُو مَا وَجَدْنَاهُ مُتَطَابِقًا لِمَا

(١) يَظُهَرُ لِي أَنَّ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ سَقْطًا قَدْ أَخَلَ بِالمَعْنَى، وَفِيمَا يَلِي عَرْضَ لِلمَسْأَلَةِ وَتَصْوِيبُهَا: قَالَ أَبُو الحُسَيْنِ فِي "التَّمَامِ": "إِذَا كَانَ مَعَهُ دَيْنٌ، وَمَعَهُ عَرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَل الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ، وَسَقَطَتِ الزَّكَاةُ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي العَرُوضِ، وَيُزَكِّي عَنِ العَيْنِ، اخْتَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيدُ فِي الخِلَافِ. وَجْهُ الأَوَّلَةِ: اخْتَارَهَا فِي رُؤُوسِ المَسَاثِل...».

وَهُوَ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَ القَاضِي فِي «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» مَسْأَلَةٌ رَقْمُ (٥٣٧): «إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَمَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ، وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ».

وَلَكِنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ مَا قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ فِي ﴿التَّعْلِيقِ» (٤٠/ب): ﴿إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَمَعَهُ عَرُوضٌ وَعَيْنٌ ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي العَرُوضِ، وَزَكَّا عَنِ العَيْنِ... وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ... وَقَالَ أَبُو جَنِيفَةَ: يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ».

وَبِهَذَّا يَثُبُثُ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا وَنُسْخَةِ الْقَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ عَلَىٰ الخَطَا؛ وَذَلِكَ لِدَلِيلَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنَّ المُثْبَتَ مُخَالِفٌ لِمَا اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ فِي «التَّعْلِيقِ»، وَقَدَّمَهُ فِي «شَرْحِ الْأَوَّلُ: أَنَّ المُثْبَتَ مُخَالِفٌ لِمَا اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ فِي «التَّعْلِيقِ»، وَقَدَّمَهُ فِي «شَرْحِ الْهَاضِي الْهُو يَعْلَىٰ فِي التَّعْلِيقِ»، وَقَدَّمَهُ فِي «شَرْحِ النَّهُ عَدِي اللَّهُ الْهُو يَعْلَىٰ الْهُو يَعْلَىٰ الْهُو يَعْلَىٰ الْمُثَارِةُ الْقَاضِي الْهُو يَعْلَىٰ فِي التَّعْلِيقِ»، وَقَدَّمَهُ فِي «شَرْحِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُو يَعْلَىٰ فِي التَّعْلِيقِ»، وَقَدَّمَهُ فِي «شَرْحِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

التَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَخْكِ أَحَدٌ عَنِ القَاضِي هَذَا الِاخْتِيَارَ غَيْرُ وَلَدِهِ أَبِي الحُسَيْنِ. الثَّالِيْ: أَنَّهُ لَمْ يَخْلَىٰ لَمْ يَذْكُرْ فِي المَسْأَلَةِ مِنْ كِتَابِ الرُّؤُوسِ اتَّفَاقًا وَلَا اخْتِلَافًا، الثَّالِثُ: أَنَّ القَاضِي أَبَا يَعْلَىٰ لَمْ يَذْكُرْ فِي المَسْأَلَةِ مِنْ كِتَابِ الرُّؤُوسِ اتَّفَاقًا وَلَا اخْتِلَافًا، وَهُو مَا يُخَالِفُ مَنْهُ جَهُ فِي المَسْأَلَةِ. وَهُو مَا يُخَالِفُ مَنْهُ جَهُ فِي المَسْأَلَةِ. وَهُو مَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ ؟ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي [العَرُوض، تَقْدِيرُ السَّقْطِ الحَاصِلِ: ﴿ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَمَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ ؟ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي [العَرُوض، وَزَكِّيْ عَنِ العَيْنِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً وَالثَّانِيَةُ: يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي ] مُقَابِلَةِ العَيْنِ، وَتَسْقُطُ الزِّكَاةُ».





أُثبِتَ فِي نُسْخَتِنَا هَذِهِ؛ حَيْثُ جَاءَ فِي مَسْأَلَة رَقَم (٥٣٧): "إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَمَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ، وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ».

الثَّالِثُ: تَشَابُهُ افْتِتَاحِيَّةِ هَذِهِ النُسْخَةُ بِكَتَابَيِ القَاضِي رَجِمَهُ ٱللَّهُ «التَّوكُّلُ» وَ «التَّعْلِيق».

وَلَكِنْ يُعَكَّرُ صَفْوَ وُضُوح هَذِهِ النَّسْبَةِ مَا يَلِي مِنْ إِشْكَالاتٍ:

الإِشْكَالُ الأَوَّلُ: وُجُودُ نَقُولَاتٍ فِي مُصَنَّفَاتِ أَصْحَابِنَا عَنْ «رُؤُوسِ الْمَسَائِلِ» المَنْسُوبِ إِلَىٰ القَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ غَيْرُ مُثْبَتَةٍ بِلَفْظِهَا فِي نُسخَتِنَا هَذِهِ، مِنْهَا:

- نَقَلَ الْحَارِثِيّ فِي "شَرْحِ الْمُقْنِعِ" (٢٠٢/٤): "وَقَالَ أَيْضًا فِي رُؤُوسِ الْمَسَائِلِ: إِذَا طَلَبَ الشَّفْعَةَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَ الْخُصُومَةَ؛ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ وَكَانَ عَلَىٰ حَقِّهِ مَا لَمْ يَسْقُطْ».

ولَفْظُهُ فِي كِتَابِنَا هُوَ فِي المَسْأَلَةِ رَقَم (١٤٣٠): «الإِمْسَاكُ عَنِ المُطَالَبَةِ بَعْدَ الإِشْهَادِ؛ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ».

- نَقَلَ المَرْ دَاوِيُّ فِي «الإِنْصَافِ» (٦١/ ٣١) فِي الوَدِيعَةِ: «وَقَالَ القَاضِي فِي رُوُّوسِ المَسَائِل: إِذَا سَافَرَ بِهَا ضَمِنَ».

وَلَفْظُهُ فِي كِتَابِنَا هُوَ فِي المَسْأَلَةِ رَقَم (١٣٧٨): "إِذَا سَافَرَ بِالوَدِيعَةِ، فَهَلَكَتْ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، وَلَمْ يَنْهَهُ مَالِكُهَا عَنِ المُسَافَرَةِ».

الإِشْكَالُ الثَّانِي: أَنَّ الكِتَابَ يَحْوِي اخْتِيَاراتٍ لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مُصَدَّرَةً بِلَفْظِ (شَيْخِنَا) وَ (قَالَ الشَّيْخُ) وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ المُؤَلِّفَ كَانَ تِلْمِيذًا لِلقَاضِي وَلَيسَ هُوَ مِنْ تَصْنِيفِ القَاضِي نَفْسِهِ.

#### إثبات نسيذ الكثاب إلى المؤلف



الإِشْكَالُ الثَّالِثُ: تَصْرِيحُ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَنِ (ابْنِ حَامِدِ) بِذِكْرِ صَرِيح اسْمِهِ مُجَرَّدًا، وَمِنْ عَادَة القَاضِي فِي مُؤلَّفَاتِهِ عِنْدَ ذِكْرِ شَيْخِهِ ابْنِ حَامِدِ أَنْ يَذْكُرَهُ بِلفَظِ (شَيْخِنَا) وَهَذَا فِي جَمِيع كُتُبِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابَيْهِ «الرَّوَايتَيْنِ» وَ «العُدَّةِ» بِلَفظِ (قَالَ الشَيْخُ أَبُو عَبْدِ اللهِ)، وَفِي «شَرْحِ الخِرَقِيِّ» بِلَفظِ (قَالَ الشَيْخ) مَرَّة وَاحِدَةً.

الإِشْكَالُ الرَّابِعُ: تَغَيُّرُ مَنْهَجِ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بَدَّا مِنْ مُنتَصَف كِتَابِ الشَّرِكَة مِنْ كِتَابِنَا، ثُمَّ إِعَادَةُ كِتَابَتِهِ ـ أَيْ: كِتَابَ الشَّرِكَةِ ـ بِأُسْلُوبِ آخَرَ ثُمَّ إكمَالِ الكِتَابِ عَلَىٰ هَذَا المَنْهَجِ الجَدِيدِ.

مِثَالُ ذَلكَ:

#### المَنْهَجُ القَدِيْمُ

مَسْأَلَةٌ: تَصِحُ الشَّرِكَةُ قَبْلَ وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي لِفِي يَدِهِ. يَدِهِ، وَأَيُّهُمَا هَلَكَ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَقَبْلَ الخَلْطِ؛ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمَا.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَصِحُ الشَّرِكَةُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ تَلِفَ أَحَدُ المَالَيْنِ؛ كَانَ مِنْ ضَمَانِ صَاحِبِهِ.

وَخِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا السَّافِعِيِّ فَي قَوْلِهِ: لَا السَّافِعِيِّ أَوْ وَكِيلُهُمَا. تَصِحُ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالخَلْطِ.

#### المَنْهَجُ الجَدِيدُ

مَسْأَلَةٌ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الإخْتِلَاطِ إِذَا عَيَّنَا الخُلْطَةِ إِذَا عَيَّنَا المَالَ وَأَحْضَرَاهُ، المَالَ وَأَحْضَرَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ المَالُ كَانَ مِنْ ضَمَانِ صَاحِبِهِ لَا مِنْ ضَمَانِهِمَا.

وَعِنْدَنَا: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِمَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الاِخْتِلَاطِ أَلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفَ لِأَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ، بَلْ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الإختِلَاطِ.





الإِشْكَالُ الخَامِسُ: تَدَاخُلُ نُصُوصِ كِتَابٍ آخَرَ فِي الْاعْتِقَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ لَيْضُوص كِتَابِ آخَرَ فِي الْاعْتِقَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ نُصُوص كِتَابِنَا هذا.

#### الإِجَابَةُ عَنْ جَمِيعِ الإِشْكَالَاتِ:

بَعْدَ إِمْعَانِ النَّظَرِ وَطُولِ الفِكْرِ أَقُولُ: إِنَّ الصَّوَابَ ـ وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ـ أَنَّ مَذِهِ النُسْخَةُ الخَطِّيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ؛ كُلُّ قِسْمٍ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابِ بِعُنْوَانِ «رُؤُوسِ المَسَائِل» مِنْ تَصْنِيفِ مُؤَلِّفٍ آخَرَ:

فَالقِّسْمُ الأَوَّلُ: وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الكِتَابِ إِلَىٰ أَثنَاءِ كِتَابِ الشَّرِكَةَ؛ فَهُوَ مِنْ تَصْنِيفِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

أُمَّا القِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ مِنْ أُوَّلِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ نِهَايَةِ الكِتَابِ؛ فَهُوَ مِنْ تَصْنِيفِ تِلْمِيذِ لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وَبِهَذَا تَكَرَّرَ جُزْءٌ كُبِيرٌ مِنْ أُوَّلِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ بَيْنَ المُؤَلَّفَيْنِ.

أَوَّلًا: أَسْبَابُ وَاحْتِمَالَاتُ الجَمْعِ بَيْنَ القِسْمَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَن تَكُونَ النُسْخَةُ الأَصْلُ كَانَتْ عَلَىٰ هَذَا الشَّكْلِ، وَنَقَلَهَا النَّاسِخُ كَمَا هِيَ؛ بِدَلِيلِ عَدَمِ وُجُودِ فَوَاصِلَ بَيْنَ القَسْمَيْنِ، وَمَجِيئِهِمَا مَعًا بصُورَةٍ طَبِيعِيَّةٍ مُتسَلْسِلَةٍ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ عَمَلِ النَّاسِخِ ؛ حَيْثُ وَقَعَتْ لَهُ نُسْخَةٌ مَخْرُومَةً الآَخِرِ تَحْوِي الجُزْءَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ القَاضِي فَأْضَافَ إِلَيْهِ تَكْمِلَتَهُ مِنْ كِتَابِ القَاضِي فَأْضَافَ إِلَيْهِ تَكْمِلَتَهُ مِنْ كِتَابِ كَنْبَلِيِّ آخَرَ بِنَفْسِ العُنْوَانِ.

التَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ عَمَلِ مُجَلِّدِ النُسْخَةُ، فَيَكُونَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَيْنِ الْأَوَّلِ. الأَوَّلِ مَخْرُومُ الأَوَّلِ.





الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا ـ أَي: الجَمْعَ ـ مِنْ عَمَل أَحَدِ مُتَمَلِّكِي النسْخَةُ.

وَكِلَا الْاحْتِمَالَيْنِ ـ النَّالِثُ وَالرَّابِعُ ـ بَعِيدٌ؛ لِإِنْيَانِ آخِرِ القِسْمِ الأُوَّلِ وَبِدَايَةِ القِسْمِ الثَّانِي فِي نَفْسِ الصَّفْحَةِ وَبِنَفْسِ خَطِّ النَّاسِخ.

النَّخَامِسُ: أَن تَكُونَ نُسْخَتُنَا هَذِهِ نُسْخَةٌ مُسَوَّدَةً وَقَعَتْ لِلنَّاسِخِ أَوْ صَنَعَهَا بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، بِدَلِيلِ وُجُودِ أَجْزَاءَ مِنْ كُتُبِ أُخْرَىٰ غَيْرِ كِتَابِنَا هَذَا قَدْ وُضِعَتْ فِي أَمْاكِنَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنَ الكِتَابِ، كَأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ أَنْ يَكُونَ كُنَّاشًا.

السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ عَمَلِ أَحَدِ تَلَامِيذِ القَاضِي وَقَعَتْ لَهُ نُسْخَةٌ مَخَدُومَةُ الآخِرِ مِنَ الكِتَابِ، فَأَكْمَلَهَا هَذَا التِّلْمِيذُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ شَيْخِهِ.

#### ثَانِيًا: تَعْيِينُ مُؤَلِّفِ القِسْمِ الثَّافِي:

لَا شَكَّ ـ عِنْدِي ـ أَنَّ صَاحِبَ القِسْمِ الثَّانِي مِنْ تَلَامِيذِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وَذَلِكَ لِسَبَبَيْنِ:

الأَوَّلُ: وُرُودُ اخْتِيَارَاتٍ لِلقَاضِي وَأَقْوَالٍ لَهُ مُصَدَّرَةً بِلَفْظِ (قَالَ شَيْخُنَا) وَ (قَالَ الشَّيْخُ).

الثَّانِي: أَنَّ أَغْلَبَ مَنْ صَنَّفَ فِي هَذَا الفَنِّ هُمْ مِنْ تَلَامِيذِ القَاضِي، يُنْظَرُّ ذَلِكَ فِي المَبْحَثِ العَاشِرِ ص (٧٧).

#### احتِمَالاتُ التَّعْبِين:

الأوَّلُ: القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ ابْنُ أَبِي يَعْلَىٰ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ ت ٥٢٦ هـ. أَوْجُهُ الإحْتِمَالِ:

١- أَنَّهُ قَدْ صَنَّفَ كِتَابًا فِي هَذَا الفَنِّ بِهَذَا الإسمِ.





٢- أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ التَّدَخُّلُ فِي مُصَنَّفَاتِ أَبِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالِاخْتِصَارِ وَالبَيَانِ.
 أَوْجُهُ عَدَم الِاحْتِمَالِ:

١- أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ فِي التَّصْرِيحِ عَنْ وَالِدِهِ اسْتِخْدَامُ لَفْظِ (الوَالِدِ السَّعِيدِ) أَوِ
 (الوَالِدِ)، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ فِي نُسْخَتِنَا مِنَ الإِشَارَةِ إِلَىٰ القَاضِي
 بلَفْظِ (شَیْخِنَا) وَ (الشَّیْخ).

٢ عَدَمُ تَطَابُقِ النَّقُولَاتِ عَنْ كِتَابِهِ مَعَ مَا قَدْ أُثْبِتَ فِي نُسْخَتِنَا هَذِهِ.
 الثَّانِي: النَّاسِخُ عَلِيُّ بْنُ التَّقِيِّ المُؤَذِّنُ.

وَجْهُ احْتِمَالِهِ: أَنَّ الكِتَابَ مُتَدَاخِلٌ مَعَ آخَرَ، وَفِيهِ بَيَاضَاتٌ تُظْهِرُهُ كَأَنَّهُ مُسَوَّدَةٌ أَوْ كُنَّاشًا.

أَوْجُهُ عَدَم الِاحْتِمَالِ:

١. أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ لَهُ تَصْنِيفًا، فَضْلًا أَنْ يَكُونَ حَنْبَلِيَّ المَذْهَب.

٦. تَعْبِيرُهُ عَنِ القَاضِي بِلَفْظِ (شَيْخِنَا) وَهُوَ مُتَأْخِرٌ عَنْهُ.

الثَّالِثُ: القَاضِي أَبُو جَعْفَرِ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ الهَاشِمِيُّ، عَبْدُ الخَالِقِ بْنُ عِيسَىٰ

#### ت ۶۷۰ هـ.

أَوْجُهُ الإحْتِمَالِ:

١. أَنَّهُ قَدْ صَنَّفَ كِتَابًا بِهَذَا الفَنِّ وَبِهَذَا الْإسْم.

٢. عَادَتُهُ فِي التَّصْرِيحِ عَنِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ بِلَفْظِ (شَيْخِنَا) وَ (الشَّيْخِ)
 وَهُوَ مَا تَطَابَقَ مَعَ مَا وَرَدَ فِي نُسْخَتِنَا هَذِهِ.

٣. التَّشَابُهُ الكَبِيرُ بَيْنَ كِتَابِهِ وَبَيْنَ هَذَا القِسْمِ وَالَّذِي يَصِلُ إِلَىٰ حَدِّ التَّطَابُقِ
 اللَّفْظِيِّ وَالِاخْتِيَارِيِّ فِي غَالِبِ المَسَائِلِ، وَالِاشْتِرَاكُ فِي وُجُودِ بَعْضِ





البَيَاضَاتِ فِي النَّصِّ بَيْنَ كِتَابِهِ المَطْبُوعِ وَبَيْنَ هَذَا القِسْمِ، ، تُنظَرُ ص (٦٦).

أَوْجُهُ عَدَم الإحْتِمَالِ:

١ الإختِلَافُ فِي بَعْضِ الإختِياراتِ بَيْنَ الكِتَابَيْنِ.

٦. عَدَمُ وُجُودِ الأَدِلَّةِ الَّتِي يَتَمَيِّزُ بِهَا كِتَابُ الهَاشِمِيِّ المَطْبُوعِ.

٣. وُجُودُ مَسَائِلَ زَائِدَةٍ عَلَىٰ رُؤُوسِ الهَاشِمِيِّ المَطْبُوعِ.

٤ وُجُودُ اخْتِلَافَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الأَلْفَاظِ وَالتَّعَابِيرِ بَيْنَ الكِّتَابَيْنِ.

التَّوْجِيْهُ:

١- أَنْ يَكُونَ إِبَرازَةً مِنْ إِبْرَازَاتِ الهَاشِمِيِّ لِكِتَابِهِ.

٦. أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنْ أَحَدِ الأَصْحَابِ لِكِتَابِ الهَاشِمِيِّ.

وَأَخِيرًا وَبَعدَ طَرْحِ جَمِيعِ الإحْتِمَالَات، وَبَيَانِ أَوْجُهِ احْتِمَالِهَا وَالعَكْسِ؛ فَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الجَزْمَ بِنِسْبَةِ الكِتَابِ إِلَىٰ مُؤَلِّفٍ بِذَاتِهِ وَذَلِكَ لِعدَمِ وُقُوفِنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ هَذَا الفَنِّ الَّتِي لَمْ يُعْثَرُ عَلَيْهَا، وَلَعَلَّهُ أَحَدُ تَلَامِيذِ القَاضِي مِمَّنْ لَمْ يَرِدُ ذِكْرُهُمْ فِي السَّرْدِ السَّابِقِ، وَإِنْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَىٰ كَوْنِهِ إِبْرَازَةً لِكِتَابِ أَبِي جَعْفَرِ بَرِدُ ذِكْرُهُمْ فِي السَّرْدِ السَّابِقِ، وَإِنْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَىٰ كَوْنِهِ إِبْرَازَةً لِكِتَابِ أَبِي جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ الهَاشِمِي، كَمَا أَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ تَحْدِيدَ أَيِّ الإِبْرَازَتَيْنِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ؟ وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ عُثُورِنَا عَلَىٰ هَذَا القِسْمِ فَوَائِدُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكِتَابِ الهَاشِمِيِّ وَمُؤلِّفِهِ، وَهِيَ:

١- مَعْرِفَةُ اخْتِيَارَاتِ الهَاشِمِيِّ وَتَطَوُّرِهَا بَيْنَ الإِبْرَازَتَيْنِ.
 ١- اسْتِدْرَاكُ السَّقْطِ الحَاصِل فِي الكِتَابِ المَطْبُوعِ.





٣- إِكْمَالُ البِّيَاضَاتِ الكَثِيرَةِ فِي الكِتَابِ المَطْبُوعِ.

٤. تَصْحِيحُ التَّحْرِيفَاتِ وَالتَّصْحِيفَاتِ الحَاصِلَةِ فِي المَطْبُوعِ.

٥- اسْتِدْرَاكُ الخَرْمِ الكَبِيرِ الحَادِثِ فِي آخِرِ الكِتَابِ المَطْبُوعِ، وَالَّذِي يُمَثِّلُ (٢٠) بَابًا.







## البيئ وليًا لث رُمَن صِينيفِ الكِتاب رُمَن صِينيفِ الكِتاب

لَا يُشَكُّ فِي أَنَّ مَعْرِفَةَ الزَمَنِ الَّذِي صَنَّفَ فِيهِ المُؤَلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ كِتَابَهُ يُعْطِينَا صُورَةً وَاضِحَةً عَنِ التَّطَوُّرِ الإجْتِهَادِيِّ لِلمُؤلِّفِ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ اخْتَيِارَاتِهِ ضُورَةً وَاضِحَةً عَنِ التَّطُوُّرِ الإجْتِهَادِيِّ لِلمُؤلِّفِ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ اخْتَيارَاتِهِ فِي فَتَرَاتٍ زَمَنِيَّةٍ مُتَتَابِعَةٍ، وَلَكِنْ مِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ القَاضِي أَبِي فِي فَتَرَاتٍ زَمَنِيَّةٍ مُتَتَابِعَةٍ، وَلَكِنْ مِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ بِإِثْبَاتِ تَوَارِيخَ انْتِهَائِهِ مِنْ تَصَانِيفَ كُتُبِهِ، وَلِذَلِكَ لَا نَسْتَطِيعُ تَحْدِيدَ ذَلِكَ يَعْلَىٰ بِإِسْتِقْرَاءِ النَّصُوصِ وَالبَحْثِ خِلَالِهَا عَلَىٰ إِشَارَاتٍ، وَكَذَا النَّظُرُ فِي مَظَانً ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا الحَنَابِلَةِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي زَمَنِ تَصْنِيفِ الكِتَابِ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ يُعَدُّ مِنَ الكُتُبِ القَدِيِمَةِ لِلقَاضِي رَجْمَهُ ٱللَّهُ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ عِدَّةُ أَدِلَّة، مِنْهَا:

١- نَصَّ مَسْعُودٌ الحَارِثِيّ فِي "شَرْحِ المُقْنِعِ" (١/ ٢٧٦) عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَالَ:
 «... اخْتَارَ قَدِيمًا فِي رُؤُوسِ المَسَائِلِ...».

٢-أنَّ كِتَابَنَا يُعْتَبُرُ اخْتِصَارًا لِكِتَابِ «التَّعْلِيقُ فِي الخِلَافِ»، الكِتَابِ القَدِيمِ، وَهُوَ مِنْ أَقْدَمَ كُتُبِ القَاضِي رَجْمَهُ اللَّهُ، حَيْثُ قَالَ وَلَدُهُ القَاضِي أَبُو لَهُوَ مِنْ أَقْدَمَ كُتُبِ القَاضِي رَجْمَهُ اللَّهُ، حَيْثُ قَالَ وَلَدُهُ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ فِي «التَّمَامِ» (١/ ٨٨): «وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُجْزِئُهُ، ذَكَرَهَا الحُسَيْنِ فِي «الجَامِعِ الكَبِيرِ»، وَكَانَ فِي «الخِلافِ» فِي «الخِلافِ»





تَأَوَّلَهَا قَدِيمًا ثُمَّ أَقَرَّهَا أَخِيرًا»

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «الصَّارِمِ المَسْلُولِ» (٣٠٣): «وَهَذِهِ طَرِيقَةُ القَاضِي فِي كُتُبِهِ المُتَأَخِّرَةِ مِنَ «التَّعْلِيق» الجَدِيدِ وَطَرِيقَةُ مَنْ وَافَقَهُ، وَكَانَ القَاضِي فِي «التَّعْلِيق» القَدِيمِ وَفِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» يَقُولُ...».

٣. أَنَّ كِتَابَنَا تَتَطَابَقُ نُصُوصُهُ مَعَ كِتَابِ «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» المُخْتَصَرِ - أَيْضًا - مِنْ كِتَابِ «التَّعْلِيق» القَدِيمِ؛ حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «قَالَ القَاضِي فِي «الجَامِع الصَّغِيرِ» الَّذِي ضَمَّنَهُ مَسَائِلَ «التَّعْلِيق» القَدِيم».

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُعَدُّ مِنَ الكُتُبِ الأَخِيرَةِ لِلقَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ حَيْثُ اخْتَصَرَهُ مِنْ كِتَابِهِ «التَّعْلِيق» الجَدِيدِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ:

قَوْلُ القَاضِي فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» ص (٢٩٤) الَّذِي هُوَ مُخْتَصَرٌّ مِنَ «التَّعْلِيق» القَدِيمِ: «فَإِنِ اتَّفَقَا فِي السِّرِّ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ عَلَىٰ أَنَّ الثَّمَن أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَظْهَرَاهُ فِي العَقْدِ».

وَقَوْلُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي "إِقَامَةِ الدَّلِيلِ» ص (١٠٥): "وَأَمَّا إِذَا اتَّفَقَا فِي السِّرِّ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ عَلَىٰ أَنَّ الثَّمَنِ أَلْفٌ وَأَظْهَرَا فِي الْعَقْدِ أَلْفَيْنِ:

فَقَالَ القَاضِي فِي «التَّعْلِيق» الْقَدِيمِ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْا: الثَّمَن مَا أَظْهَرَاهُ، عَلَىٰ قِيَاسِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ فِي الْمَهْرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا أَظْهَرَاهُ وَهُوَ الْأَكْثُرُ. وَفَرَّ تُوا بَيْنَ التَّلْجِئَةِ فِي النَّمْن وَالتَّلْجِئَةِ فِي الْبَيْعِ بِأَنَّ التَّلْجِئَةَ فِي الْبَيْعِ تَجْعَلُهُ فِي وَفَرَّ تُوا بَيْنَ التَّلْجِئَةِ فِي الْبَيْعِ بَانَّ التَّلْجِئَةَ فِي الْبَيْعِ تَجْعَلُهُ فِي وَفَرَ النَّيْعِ بِأَنَّ التَّلْجِئَةَ فِي الْبَيْعِ تَجْعَلُهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَالْقَصْدُ مُعْتَبَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَهُنَا الْعَقْدُ مَقْصُودٌ وَمَا تَقَدَّمَهُ شَرْطُ مُعْتَبِرٌ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَىٰ مُفْسِدٌ مُتَقَدِّمُ عَلَىٰ الْعَقْدِ فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَىٰ مُشْهُورٌ. مَنْ الْعَبْرَةَ فِي الْجَمِيعِ بِمَا أَظُهَرَاهُ وَفِي الْمَهْرِ عَنْهُ خِلَافٌ مَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَىٰ أَنْ الْعِبْرَةَ فِي الْجَمِيعِ بِمَا أَظْهَرَاهُ وَفِي الْمَهْرِ عَنْهُ خِلَافٌ مَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَىٰ أَنْ الْعِبْرَةَ فِي الْجَمِيعِ بِمَا أَظْهَرَاهُ وَفِي الْمَهْرِ عَنْهُ خِلَافٌ مَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَىٰ الْعَبْرَةَ فِي الْجَمِيعِ بِمَا أَظْهَرَاهُ وَفِي الْمَهْرِ عَنْهُ خِلَافٌ مَشْهُورُ عَنِ السَّافِعِيِّ بِمَا أَظْهَرَاهُ وَفِي الْمَهْرِ عَنْهُ خِلَافٌ مَشْهُورُ الْعَالِي الْعَلَىٰ الْعَلَافُ عَلَىٰ الْعَبْرَاقُ الْعَلَافُ مَا الْعَلَافُ الْعَلَافُ الْعَلَافُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمُ الْعُورِ الْقَالَقُلُ الْعَلَىٰ الْعَنْتِ الْعَلَافِي الْعَلَافُ عَلَىٰ الْعَلَافُ الْمُهُ وَلَالَ الْعَلَىٰ الْعَلَافُ الْمُؤْمِولِ الْمُهُولِ عَنْ السُلُوعِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْمُ الْمُثَامِلُولُ الْعَلَىٰ الْمُؤْمُولُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُشْعُولُ الْمُؤْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلَىٰ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُ الْعُلِيْلُ الْمُشْعُولُ الْمُؤْمُ الْعَلَىٰ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُولُ الْعَلَافُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْعُلَالُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ





وَقَالَ القَاضِي فِي «التَّعْلِيق» الْجَدِيدِ هُوَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، مِثْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي الخَطَّابِ وَأَبِي الخُسَيْنِ وَغَيْرُهُمْ: الثَّمَن مَا أَسَرًاهُ وَالزِّيَادَةُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ بِخِلَافِ الْمَهْرِ إلْحَاقًا لِلْمَهْرِ بِالنِّكَاحِ وَجَعَلَا الزِّيَادَةَ فِيهِ إِنْ مَنْزِلَةِ الزِّيَادَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهِي لَاحِقَةٌ».

وَهُو مَا نَقَلَهُ - أيضًا - ابْنُ قَيِّمِ الجُوزِيَّةَ فِي «أَعْلَامِ المُوقِّعِينَ» (٤/ ٤٩٤) حَيْثُ قَالَ: «فَقَالَ القَاضِي فِي «التَّعْلِيق» القَدِيمِ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمّا: الثَّمَن مَا أَظْهَرَاهُ، عَلَىٰ قِيَاسِ المَشْهُورِ عَنْهُ فِي المَهْرِ أَنَّ العِبْرَةَ بِمَا أَظْهَرَاهُ وَهُوَ الأَكْثَرُ. وَقَالَ القَاضِي فِي «التَّعْلِيق الجَدِيدِ» وَأَبُو الخَطَّابِ وَأَبُو الحُسَيْنِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ القَاضِي: الثَّمَن مَا أَسَرَّاهُ».

وَهَذَا الْإِخْتِيَارِ الْأَخِيرُ الَّذِي اخْتَارَهُ القَاضِي أَخِيرًا هُوَ الْمُثْبَتُ فِي كِتَابَنَا؛ حَيْثُ قَالَ فِي السِّرِّ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ عَلَىٰ حَيْثُ قَالَ فِي السِّرِّ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ عَلَىٰ الشَّمَنِ أَلْفِ دِرْهَم، وَأَظْهَرَا فِي العَقْدِ أَلْفَيْنِ؛ فَالثَّمَنُ مَا أَسْتَرَاهُ فِي العَقْدِ».

فَتَبَتَ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّ كِتَابَنَا مُختَصَرٌ مِنَ «التَّعْلِيق» الجَدِيدِ لَا القَدِيمِ. ولكِنْ يُشْكَلُ عَلَىٰ كِلَا الوَجْهَيْنِ إِشْكَالٌ:

يُشْكُلُ عَلَىٰ الوَجْهِ الأَوَّلِ: أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنْ أَصْحَابِنَا نَقَلَ هَذَا الِاخْتِيَارِ الَّذِي حَكَاهُ الْحَارِثِيُّ عَنِ القَاضِي وَعَزَاه إِلَىٰ "رُؤُوسِ الْمَسَائِلِ"، مَا عَدَا الْمَرْدَاوِيِّ فِي "الإنْصَافِ"، وَإِنَّمَا نَقَلَهُ عَنْ كِتَابِ الْحَارِثِيِّ.

ويُشْكَلُ عَلَىٰ الوَجْهِ الثَّانِي: قَوْلُ السَّامُرِّيِّ فِي «المُسْتَوْعَبِ» (٢٢/ أ): «فَذَكَرَ القَاضِي فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: أنَّ الثَّمَنَ مَا أَظْهَرَاهُ وَكَذَلِكَ فِي النُّكَاحِ. وَحَكَىٰ أَبُو الخَطَّابِ بِخَطِّهِ عَلَىٰ هَامِشِ الجَامَعِ . عَنِ القَاضِي أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ أَنْ





يَكُونَ الثَّمَنُ مَا أَسْتَرَاهُ، كَمَا قُلنَا فِي التَّلْجِئَةِ، وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ سُمْعَةً. وَرَأَيتُ فِي نُسْخَةٌ بِالجَامِعِ بِخَطِّ أَبِي الحُسَيْنِ - وَلَدُ المُصَنِّفِ - مِثْلَ مَا حَكَاهُ أَبُو الخَطَّابِ». وَلِفُكَ هَذَا الإِشْكَالِ فَإِنْنَا نَفْتَرضُ مَا يَلِي:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ بِإِحْدَىٰ النَّسَخِ الأُصُولِ لِكِتَابِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ خَطَأٌ فِي النَّسْخ، تَمَّ تَدَاوُلُهُ فِيمَا بَعْدُ فِي مَنسُوخَاتِهَا.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا قَدِيمًا لِلقَاضِي أَوْدَعَهُ الجَامِعَ فِي إِبْرَازَتِهِ الأُولَىٰ، ثُمَّ تَرَاجَعَ عَنْهُ فِي الإِبْرَازَةِ التَالِيَةِ.

وَبِاعْتِبَارِ أَحَدِ الفَرْضَيْنِ؛ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ القَدِيمِ وَالجَدِيدِ فِي المَسْأَلَةِ المَبْحُوثَةِ.

وَأَرَىٰ أَنّنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ الوَجْهَيْنِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي الخَاصَيْنِ بِتَوْقِيتِ زَمَنِ تَصْنِيفِ الكِتَابِ، بِأَنْ نَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ لِلقَاضِي كِتَابَان بِاسْمِ "رُؤُوسِ زَمَنِ تَصْنِيفِ الكِتَابِ، بِأَنْ نَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ لِلقَاضِي كِتَابَان بِاسْمِ "رُؤُوسِ المَسَائِلِ» أَحدُهُمَا اخْتِصَارًا لِلتَّعْلِيقِ الجَدِيدِ. وَلَكَ أَبَا الحَسَيْنِ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ وَلَكِنْ هَذَا الإحْتِمَالُ بَعِيدٌ فِي نَظَرِي - ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ أَبَا الحُسَيْنِ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ (التَّمَامِ» لِلقَاضِي كِتَابًا بِاسْمِ "رُؤُوسِ المَسَائِلِ» وَلَمْ يُمَيِّزُهُ بِقَوْلِهِ "القَدِيمُ» أَو «التَّدِيدُ» وَلَو كَانَ كَمَا احْتَمَلْنَا - تَصْنِيفَانِ - ؛ لَمَيَّزُ أَحَدَهُمَا عَنِ الآخِرِ.

#### الخُلاصَةُ:

كَمَا تَرَىٰ أَخِي القَارِئَ فَإِنَّ الأَمرَ مُلْسِلٌ مُتَوَهَّمٌ وَقَائِمٌ عَلَىٰ فَرْضٍ وَاحْتِمَالٍ، خَاصَّةً مَعَ عَدَمِ وُقُوفِنَا عَلَىٰ نُسَخٍ كَامِلَةٍ مِنَ التَّعْلِيقِيْنِ وَنُسْخَةٌ تَامَّةٍ مِنْ كِتَابِ «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» لِلقَاضِي، فَيَعْسُرُ عَلَىٰ البَاحِثِ الجَزْمُ بِشَيءٍ مِنْ تِلْكَ الْإِحْتِمَالَات،، وَلَكِنِّي قَدِ اعْتَمَدْتُ فِي المَبَاحِثِ القَادِمَةِ الإِفْتِرَاضَ أَنَّ كِتَابَنَا الْإِحْتِمَالَات،، وَلَكِنِّي قَدِ اعْتَمَدْتُ فِي المَبَاحِثِ القَادِمَةِ الإِفْتِرَاضَ أَنَّ كِتَابَنَا

#### إثبات نسبذالكناب إلىالمؤلف



مُخْتَصِرًا لِلتَّعْلِيقِ القَدِيمِ لِلقَاضِي؛ لِكَيْ نَسْتَطِيعَ قَطْعَ الِاحْتِمَالَاتِ، وَإِلَّا لَذَهَبْنَا لِنَتَاثِجَ لَا حَصْرَ لَهَا فِي كُلِّ مَبْحَثٍ.

**⊚√(•**• ••**)**€⊚







لَمَّا كَثُرُتِ المَذَاهِبُ مَسَواءً العَقَدِيَّةُ أَوِ الفِقْهِيَّةُ وَانْتَشَرَتْ؛ أَصْبَحَتِ الحَاجَةُ مُلِحَةً إِلَىٰ تَدْوِينِهَا، وَالتَّعْرِيفِ بِالخِلَافِ الوَاقِعِ بَيْنَهَا، سَوَاءً كَانَتْ تِلْكَ المَذَاهِبُ مُعْتَبَرًا أَوْ لَا، وَسَوَاءً كَانَ الخِلَافُ بَيْنَهَا مُعْتَبَرًا أَوْ لَا، وَأَصْبَحَ مِنَ المَذَاهِبُ مُعْتَبَرًا أَوْ لَا، وَأَصْبَحَ مِنَ الضَّرُورِيِّ لِلمُتَفَقِّةِ الإطِّلَاعُ عَلَىٰ أَدِلَّةٍ كُلِّ مَذْهَبِ، وَبِمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَىٰ المَذَاهِبِ الظَّخْرَىٰ، وَمُنَاقَشَةُ تِلْكَ الأَدِلَّةِ، فَيَنْتَفِعُ بِهَا المُنتَهِي لِلاسْتِحْضَارِ، وَرُبَّمَا أَفَادَتْ بَعْضَ المُبْتَدِئِينَ الأَذْكِيَاءِ.

وَقَدْ تَنَوَّعَتْ أَشْكَالُ هَذِهِ الكُتُبِ الخِلَافِيَّةِ:

النَّوْعُ الأُوَّلُ: كُتُبُ الخِلَافِ العَالِي، وَهُوَ خِلَافُ المَذَاهِبِ المُشَارِ إِلَيْهِ سَابِقًا، مِنْهَا مَا قَدْ صُنِّفَ فِي خِلَافِ مَنْهَا مَا قَدْ صُنِّفَ فِي خِلَافِ مَنْهَا مَا قَدْ صُنِّفَ فِي خِلَافِ مَذْهَبَيْنِ اقْتِصَارًا، كَالخِلَافِ بَيْنَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ.

النَّوْعُ الثَّانِي: كُتُبُ الخِلَافِ النَّازِلِ، وَهُوَ الخِلَافُ الوَاقِعُ دَاخِلِ المَذْهَبِ النَّاوِلِ، وَهُو الخِلَافُ الوَاقِعُ دَاخِلِ المَذْهَبِ الْوَاحِدِ فِي اعْتِمَادِ الصَّحِيحِ مِنَ الرَّوَايَاتِ وَالأَوْجُهِ.

وَلَكِنْ قَدْ حِيلَ بَيْنَ تِلْكَ المُصَنَّفَاتِ وَالِاسْتِفَادَةِ التَّامَةِ مِنْهَا أَنَّها ـ غَالِبًا ـ مَا تَكُونُ كَبِيرَةَ الحَجْمِ، ثَقِيلَةَ الحَمْلِ، بَعِيدَةً عَنِ الحِفْظِ، مُتَعَثِّرَةً عَلَىٰ البَحْثِ



وَالتَّفْتِيشِ السَّرِيعِ، فَيَعْجَزُ عَنْهَا المُبتَدِئُ وَيَسْأَمُ مِنْهَا المُتَقَدِّمُ، لِذَلِكَ بَادَرَ العُلَمَاءُ وَسَوَاءً كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ تِلْكَ الكُتُبِ أَوْ تَلَامِيذِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ - إِلَىٰ اخْتِصَارِهَا وَتَقْرِيبِهَا وَلَهُ لِيسَهُلَ الإسْتِفَادَةُ مِنْهَا، وَقَدِ اتَّخَذَتْ تِلْكَ المُخْتَصَرَاتُ أَشْكَالًا مُتنَوِّعَةً وَتَقْرِيبِهَا وَيَهِا وَقَدِ اتَّخَذَتْ تِلْكَ المُخْتَصَرَاتُ أَشْكَالًا مُتنَوِّعَةً وَتَعَرِينَ فِيهَا وَقَدِ اتَّخَذَتْ تِلْكَ المُخْتَصَرَهَا اخْتِصَارًا مُوسَّعًا، رُبَّمَا وَتَبَايَنَتْ مَنَاهِمُ المُخْتَصِرِينَ فِيهَا وَمَنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَهَا اخْتِصَارًا مُوسَعًا، رُبَّمَا وَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَهَا اخْتِصَارًا مُوسَعًا، رُبَّمَا وَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَهَا اخْتِصَارًا مُوسَعًا، رُبَّمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ غَنْ بَعْضِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَّطَ، وَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَهَا اخْتِصَارًا شَدِيدًا وَرُبَّمَا أَدَىٰ إِلَىٰ ذِيَادَةٍ - كَحَالِ كِتَابِنَا - . وَمِنْهُمْ مَنْ الْحَتِيجَ إِلَىٰ ذِيَادَةٍ - كَحَالِ كِتَابِنَا - .

#### \* مَسْلَكُ التَّصْنِيفِ فِي رُؤُوسِ المَسَائِلِ:

وَمِنْ هَذِهِ المُخْتَصَرَاتِ ـ المُشَارِ إِلَيْهَا سَابِقًا ـ ظَهَرَ مَسْلَكُ التَّصْنِيفِ فِي رُوُّوسِ المَسَائِلِ؛ حَيْثُ يَعْمَدُ المُصَنِّفُ إِلَىٰ انْتِقَاءِ رُؤُوسِ مَسَائِلَ خِلَافِيَّةٍ، فِي عِلْم بِعَيْنِهِ، مُخْتَصَرَةٍ مِنْ أَصْلِهَا، فَيُفْرِدُهَا بِتَصْنِيفٍ خَاصٍّ بِهَا.

وَيُطْلَقُ عَلَىٰ كُتُبِ هَذَا النَّمَطِ تَسْمِيَّاتٌ، مِثْلُ: «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» «عُيُونُ المَسَائِلِ» (عُيُونُ الأَدِلَّةِ» (الخِلَافُ الصَّغِيرُ» (التَّعْلِيقَةُ»، والمَسَائِلِ» (عُيُونُ الأَدِلَّةِ» (الخِلَافُ الصَّغِيرُ» (التَّعْلِيقَةُ»، وَلَيْسَ بِالضَّرُورَةِ امْتِنَاعُ إِطْلَاقِ هَذِهِ التَّسمِيَّاتِ عَلَىٰ غَيرِ هَذَا المَسْلَكِ؛ وَهَذَا لِأَنَّ التَّعْرِيفَ ـ السَّابِقَ ـ جَامِعٌ غَيْرُ مَانِع؛ لِدُخُولِ غَيْرِ مَا قَدْ سَبَقَ فِيهِ.

تَجْتَمِعُ هَذِهِ الكُتُبُ - غَالِبًا - فِي طَرِيقَةٍ مُتَشَابِهَةٍ: تَصْدِيرُ الفَرْعِ بِكَلِمَةِ (مَسْأَلَةٍ)، ثُمَّ ذِكْرُ المَذْهَبِ سَوَاءً كَانَ رِوَايَةً أَوْ نَقْلًا وَتَقْرِيرِهِ، ثُمَّ ذِكْرُ المُخُالِفِ، ثُمَّ ذِكْرُ المُخُالِفِ وَمُنَاقَشَتِهَا.

وَلِهَذَا المَسْلَكِ التَّصْنِيفِيِّ الكَثِيرُ مِنَ المَحَاسِنِ الَّتِي جَعَلَتْ كَثِيرًا مِنَ المُصَنِّفِينَ يَلْجَئُونَ إِلَيْهِ تَصْنِيفًا وَتَرتِيبًا فِيهِ، وَفِيمَا يَلَي بَعْضٌ مِنْ فَوَائِدِهِ:

١. الإخْتِصَارُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَىٰ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ فِي تَصَوُّرِ المَسْأَلَةِ وَالخِلَافِ





فِيهَا.

وَقَدْ أَشَارَ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الفَرَّاءِ إِلَىٰ هَذِهِ الفَائِدَةِ فِي مُقَدِّمَةِ اخْتِصَارِهِ الثَّانِي لِكِتَابِ التَّعْلِيقِ وَتَوْءَمِ كِتَابِنَا أَلَا وَهُوَ «الجَامِعُ الصَّغِيرُ» فَقَالَ: «وَاعْتَمَدْتُ الثَّانِي لِكِتَابِ التَّعْلِيقِ وَتَوْءَمِ كِتَابِنَا أَلَا وَهُوَ «الجَامِعُ الصَّغِيرُ» فَقَالَ: «وَاعْتَمَدْتُ فِي أَكْثَرِهِ عَلَىٰ «مَسَائِلِ الخِلَافِ» طَلَبًا لِلا خْتِصَارِ دُونَ الإطالَةِ وَالإِكْثَارِ؛ لِئَلَّا فِي أَكْثَرِهِ عَلَىٰ «مَسَائِلِ الخِلَافِ» طَلَبًا لِلا خْتِصَارِ دُونَ الإطالَةِ وَالإِكْثَارِ؛ لِئَلَّا تَدْهَبَ حَلَاوَةُ الكِتَابِ وَيَمَلَّهُ القَارِئُ».

وَكَذَا أَشَارَ إِلَىٰ ذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «الفَتَاوَىٰ الكُبْرَىٰ» (٩ / ٩٢) فَقَالَ: «... وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكُتُبِ الْكِبَارِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا مَسَائِلُ الْخِلَافِ وَيُذْكَرُ فِيهَا الرَّاجِحُ. وَقَدِ انْحُتُصِرَتْ رُؤُوسُ مَسَائِلِ هَذِهِ الْكُتُبِ فِي كُتُبٍ مُخْتَصَرَةٍ مِثْلِ: رُؤُوسُ الْمَسَائِلِ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ».

٦٠ الاستحضارُ السَّرِيعُ لِلفَرْعِ أَوِ المَسْأَلَةِ المُرَادَةِ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ لِلقَاضِي
 أو المُفتِى أَوِ المُتَفَقِّهِ.

٣. مَعْرِفَةُ المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ بَيْنَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

أَشَارَ إِلَىٰ ذَلِكَ أَخْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ ت ٢٩٥ هـ فِي «الغَايَة شَرْحُ الرَّعَايَة» (٢٩١) (٢٩١) (١٩٥) (١٩٥) المَذَاهِبُ المَشْهُورَةُ الآنَ فَإِنَّ أَهْلَهَا قَدْ أَكْثَرُوا القَوْلَ فِي أَقَاوِيلَ (٢٩٥) أَنْ مَنْ أَشْارِيعَ أَصْحَابِهِمْ، وَتَخَارِيجِهِمْ، وَتَأْوِيلاتِهِمْ، وَتَعْلِيلاتِهِمْ، فَلا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَهَا عَلَىٰ الوَجْهِ، إِلَّا مَنْ أَفْنَىٰ عُمُرَهُ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَلا يَكْفِي فِي ذَلِكَ الأَخْذُ مَنْ كُتُبِهِمْ، فَإِنَّا رَأَيْنَا مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا فَخَطَّتُوهُ، بَلْ رَأَيْنَاهُمْ يُخَطِّتُونَ جَمَاعَةً مِنْ مَنْ كُتُبِهِمْ، فَإِنَّا رَأَيْنَا مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا فَخَطَّتُوهُ، بَلْ رَأَيْنَاهُمْ يُخَطِّتُونَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِمْ فِي تَصَانِيفِهِمْ، كَمَا أَنَّا ـ نَحْنُ ـ نُخَطِّتُهُمْ فِي كثيرٍ مِمَّا يَحْكُونَ عَنَا، وَرُبَّمَا نَقَلُوهُ مِنْ كُتُبِنَا. وَقَدْ يَرَىٰ الإِنْسَانُ قَوْلًا، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ المَذْهَبُ، وَالمَعْمُولُ وَلَا مَا يَقْتَضِيهِ المَذْهَبُ مِنَ الإِطْلَاقِ وَالتَقْصِيلِ. وَأَمَّا عَلَيْهِ، وَلا يَعْلَمُ خِلَافَهُ، وَلا مَا يَقْتَضِيهِ المَذْهَبُ مِنَ الإِطْلَاقِ وَالتَقْصِيلِ. وَأَمَّا عَلَيْهِ، وَلا يَعْلَمُ خِلَافَهُ، وَلا مَا يَقْتَضِيهِ المَذْهَبُ مِنَ الإِطْلَاقِ وَالتَقْصِيلِ. وَأَمَّا



حِكَايَةُ البَعْضِ مِنْهَا، فَسَهْلٌ، وَلَكِنْ لَا وَجْهَ لَهُ فِي الكُتُبِ الكِبَارِ؛ المُرَادِ مِنْهَا الجَمْعُ وَالإِكْثَارُ، وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ «المُغْنِي» وَنَحْوُهُ مِنْ كُتُبِ الأَصْحَابِ، بَلْ «الْمُغْنِي» وَنَحْوُهُ مِنْ كُتُبِ الأَصْحَابِ، بَلْ «شَرْحُ الخِرَقِيِّ» لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ يُحَصِّلُ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا صَنَّفَ النَّاسُ رُؤُوسَ المَسَائِل»

٤ تَقْرِيرُ المَدْهَبِ، مَعْرِفَةُ ظَاهِرِهِ وَمُقَدَّمِهِ.

أَشَارَ إِلَىٰ ذَلِكَ ابَنُ تَيْمِيَّةَ فِي «الْفَتَاوَىٰ الكُبْرَىٰ» (٥/ ٩٢) فَقَالَ: «قَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْبَرَكَاتِ صَاحِبِ «الْمُحَرَّرِ» أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَخْمَدَ أَنَّهُ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُؤُوسِ مَسَائِلِهِ».

**€**\**€**\**€**\**€** 



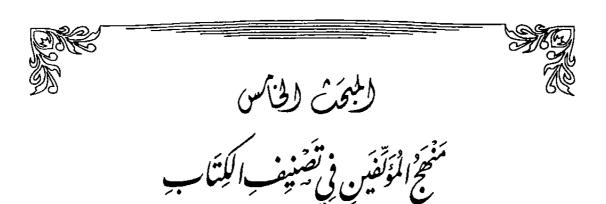

#### أَوَّلا: مَنْهَجُ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ فِي كِتَابِهِ:

كَعَادَةِ القَاضِي رَحَمُهُ اللَّهُ فِي - غَالِبِ - كُتُبِهِ خَلا كِتَابُنَا عَنْ مُقَدِّمَةٍ لَهُ يُبَيِّنُ فِيهَا مُؤَلِّفُهُ مَنْهَجَهُ فِيهِ، أَوْ مُرَادَهُ مِنْ وَضْعِهِ أَوْ مَصَادِرَهُ فِيهِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ المُقَدِّمَةُ مُشَوَّعِبَةً لِعَمَلِ المُصَنِّفِ كُلَّمَا سَهُلَ الأَمْرُ عَلَىٰ البَاحِثِ فِي تَصَوُّرِ الكِتَابِ مُسْتَوْعِبَةً لِعَمَلِ المُصَنِّفِ كُلَّمَا سَهُلَ الأَمْرُ عَلَىٰ البَاحِثِ فِي تَصَوُّرِ الكِتَابِ مُسْتَوْعِبَةً لِعَمَلِ المُوَلِّقِي المَوَلِّ المَوْلِ لِعَمَلِ المُؤلِّفِ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ، وَقَدْ قَدَّمْتُ صَ وَاسْتِخْلَصِ مَنْهَجِ شَامِل لِعَمَلِ المُؤلِّفِ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ، وَقَدْ قَدَّمْتُ صَ (٥٢) احْتِمَالًا: كَوْنَ كِتَابِنَا هَذَا مُخْتَصَرًا مِنْ كِتَابِ "التَّعْلِيقِ» القَدِيمِ، وَفِيمَا يَلِي أَبْرَزُ المَلَامِح الَّتِي اسْتَخْرَجَهَا المُحَقِّقُ اسْتِقْرَاءً مِنَ الكِتَابِ:

\* مَا بَتَعَلَّقُ بِبِنْيَةِ الكِتَابِ:

- خَلَا الكِتَابُ مِنْ مُقَدِّمَةٍ لَهُ.

ـ ضَمَّ الكِتَابُ كُتُبًا فِقْهِيَّةً كَـ (كِتَابِ الصَّلَاةِ، كِتَابِ الزَّكَاةِ ...) بَلَغَ عَدَدُهَا فِي القِطْعَةِ (٢٨٥٧) كِتَابًا.

- يَنْدَرِجُ تَحْتَ تِلْكَ الكُتُبِ مَسَائِلُ فُرُوعِيَّةٌ مُتَتَالِيَةٌ، بَلَغَ عَدَدُهَا (٢٨٤٥) مَسْأَلَةً.

فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَفْصِلُ بَيْنَ تِلْكَ المَسَائِلِ وَيُمَيِّزُ مَوْضُوعَاتِهَا
 بِفَوَاصِلَ كَـ (مَسَائِلِ الإعْتِكَافِ)، (مَسَائِلِ المُضَارَبَةِ)



## مَنْهَجُ الْوَلْفِينِ فِي تَعْيِنيفِ الْكِتَابِ



- سَارَ فِي تَرْتِيبِ الكِتَابِ عَلَىٰ تَرْتِيبِ «التَّعْلِيقِ».

- اسْتَخْدَمَ فِي تَرَاجِمَ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ صِيَغَ تَرَاجِمَ «التَّعْلِيقِ».

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِبِنْيَةِ المَسْأَلَةِ:

#### ١ بِنَاءُ طَرَفِ المَسْأَلَةِ:

- بَدَأَ الفَرْعَ بِكَلِمَةِ (مَسْأَلَةٍ) بِدُونِ تَرْجَمَةٍ لَهَا.

- أَوْرَدَ نَصَّ المَسْأَلَةِ مِنَ «التَّعْلِيقِ» وَنَقَلَهَا - فِي الغَالِبِ - كَمَا هِيَ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.

- لَمْ يَسْتَخْدِمِ الفُصُولَ فِي كِتَابِهِ، وَإِنَّمَا إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ تُتْبَعُ بِأُخْرَىٰ فَرْعًا لَهَا، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهَا كَمَسْأَلَةٍ جَدِيدَةٍ.

- يَذْكُرُ الأَمْثِلَةَ وَالمُتَمَاثِلَاتِ وَالقِيَاسَاتِ وَالتَّخْرِيجَاتِ بَعْدَ إِيْرَادِ الفَرْعِ، بِلَفْظِ: (كَذَا) وَ (هَكَذَا) وَ (كَذَلِكَ) وَ (مِثْل).

#### ٦ أَنْمَاطُ عَرْضِ المسَائِل:

- إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَىٰ رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ:

فَإِنَّهُ يَذْكُرُ المَسْأَلَةَ، ثُمَّ يَذْكُرُ الخِلَافَ فَيَقُولُ: (خِلَافًا لِفُلَانٍ) أَوْ (خِلَافًا لِفُلَانِ وَفُلَانٍ).

- إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ مِنْ مُفْرَدَاتِ المَذْهَبِ:

فَإِنَّهُ يَذْكُرُ المَسْأَلَةَ، ثُمَّ يَذْكُرُ الخِلَافَ فَيَقُولُ: (خِلَافًا لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَسُلَانٍ وَفُلَانٍ وَكُولًا لِلللّهَ فَيَقُولُ وَلَانًا لِلللّهَ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لِأَكْتُونِ وَلَانًا لِلللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لِلللّهُ فَاللّهُ فَا لِلللللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لِلللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لِلللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لِلللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَا لَا لَهُ فَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ فَاللّهُ لَا لللللّهُ فَاللّهُ فَالللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَال

- إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

فَإِنَّهُ يَذْكُرُ المَسْأَلَةَ، ثُمَّ يَذْكُرُ الخِلَافَ فَيَقُولُ: (خِلَافًا لِفُلَانٍ وَالثَّانِيَةُ) ثُمَّ





يَذْكُرُهَا.

- إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ عَلَىٰ ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ:

فَإِنَّهُ يَذْكُرُ المَسْأَلَةَ، ثُمَّ يَذْكُرُ الخِلَافَ فَيَقُولُ: (خِلَافًا لِفُلَانٍ وَالثَّانِيَةُ... وَخِلَافًا لِفُلَانٍ وَالثَّالِثَةُ...).

مُلاحَظَةٌ: لَمْ يَسِرِ القَاضِي رَحْمَهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ هَذِهِ الأَنْمَاطِ بِشَكْلِ مُسْتَمِرٌ، وَإِنَّمَا غَيَرَ وَخَالَفَ، وَلا يَسَعُ المَجَالُ . هُنَا . لإِيرَادِ جَمِيعِهَا ـ وَإِلَّا تَضَخَّمَ المَبْحَثُ بِمَا لاَ فَائِدَةَ كَبِيرَةً مِنْهُ.

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّوَايَاتِ:

- تَعَمَّدَ إِغْفَالَ إِيْرَادِ بَعْضِ المَسَائِلِ مِنَ «التَّعْلِيقِ» أَثْنَاءَ اَلِا خْتِصَارِ، وَهِيَ عَلَىٰ نَوْعَيْنِ:

اَلْأَوَّل: اَلْمَسَائِلُ اَلَّتِي يَكُونُ اَلْمُخَالِف فِيهَا أَتْبَاعُ اَلْأَئِمَّةِ أَصْحَابَ اَلْأَوَل: اَلْمَسَائِلُ اَلَّتِي يَكُونُ اَلْمُخَالِف فِيهَا أَتْبَاعُ اَلْأَئِمَّةِ أَصْحَابَ اَلْمَذَاهِب.

اَلثَّانِي: اَلْمَسَائِلُ اَلَّتِي يَكُونُ اَلْخِلَافُ فِيهَا دَاخِلَ اَلْمَذْهَبِ.

- قَيَّدَ المُطْلَقَ مِنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي بَعْضِ المَسَائِل.

- قَدَّمَ المُخْتَارَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي بَعْضِ المَسَائِل.

- أَشَارَ إِلَىٰ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ.

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْجُهِ أَصْحَابِنَا:

- صَرَّحَ بِأَصْحَابِ الأَوْجُهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، مِثْلِ أَبِي بَكْرِ الخَلَّالِ وَغُلَامِهِ أَبِي بَكْرٍ الخَلَّالِ وَغُلَامِهِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ، وَأَبِي القَاسِمِ الخِرَقِيِّ، وَأَبِي حَفْصِ العُكْبَرِيِّ، وَشَيْخِ القَاضِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ حَامِدِ.



## مَنْهَجُ الْمُؤْلَفِينِ فِي تَضِنبِفِ الْكِتَابِ



ـ صَرَّحَ بِبَعْضِ كُتُبِ الأَصْحَابِ، مِثْلِ الخِلَافِ لِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ عُلْام الخَلَافِ الخَوالِيزِ عُلْام الخَلَّالِ.

\* مَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِهِ الخِلَافَ فِي المَسْأَلَةِ:

الخِلَافُ مَعَ الأَئِمَّةِ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ:

- اسْتَخْدَمَ فِي حِكَايَةِ الخِلَافِ أَلْفَاظًا مُتَعَدِّدَةً، وَهِيَ: (خِلَافًا لَهُ) (خِلَافًا لَهُ لَخُرَهِمُ) (خِلَافًا لِفُلَانٍ) أَوْ (لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ) أَوْ (لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ) أَوْ (لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ) أَوْ (لَافُلَانٍ وَفُلَانٍ) أَوْ (وَالثَّالِيَةُ) أَوْ (وَالثَّالِثَةُ).

- ذَكَرَ خِلَافَ المَذَاهِبِ بِاسْمِ أَصْحَابِهَا، وَيُقَدِّمُهُ بِكَلِمَةِ (خِلَافًا)، فَيَقُولُ: (خِلَافًا)، فَيَقُولُ: (خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً).

- ذَكَرَ خِلَافَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، كَالحَنفِيِّ وَالمَالِكِيِّ وَالشَّافِعِيِّ.

ـ ذَكَرَ خِلَافَ الظَّاهِرِيَّةِ (دَاوُدَ) فِي بَعْضِ المَسَائِلِ، تُنْظَرُ رَقْمُ (٢٣) و (٢٧٨).

- ذَكَرَ خِلَافَ بَعْضِ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ، تُنْظَرُ مَسْأَلَةٌ رَقْمُ (٢١١).

ـ ذَكَرَ خِلَافَ الرَّافِضَةِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ رَقْمِ (٢٠)

- ذَكَرَ خِلَافَ ابْنِ جَرِيْرِ الطَّبَرِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ رَقْمِ (٢٠).

أَشَارَ إِلَىٰ اخْتِلَافِ مَشْهُورِ الأَقْوَالِ وَالرَّوَايَاتِ لِأَئِمَّةِ أَصْحَابِ
 المَذَاهِبِ، وَاسْتَخْدَمَ لِذَلِكَ بَعْضَ التَّعَابِيرِ، مِثْلَ (خِلَافًا لِفُلَانٍ فِي
 أَحَدِ قَوْلَيْهِ) وَ (خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيْ فُلَانٍ).

- ذَكَرَ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ فَائِدَةَ الْخِلَافِ وَثَمَرَتَهُ، تُنْظَرُ رَقْمُ (٦٩٩) و (٧٥٣).





- رَتَّبَ - غَالِبًا - المَذَاهِبَ حَسْبَ النَّشْأَةِ، الأَقْدَمَ فَالأَحْدَثَ.

- لَمْ يَسْتَوْعِبْ خِلَافَ المَذَاهِبِ فِي كَثِيرِ مِنَ المَسَائِل.

- أَشَارَ إِلَىٰ القَدِيمِ وَالجَدِيدِ مِنْ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ المَسَائِلِ.

ـ يَذْكُرُ المَسْأَلَةَ دُونَ ذِكْرٍ لِمَنْ وَافَقَهَا أَوْ خَالَفَهَا، وَهَذَا نَادِرٌ، وَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ.

#### الخِلَافُ مَعَ أَتْبَاعِ الأَئِمَّةِ وَفُقَهَاءِ المَذَاهِبِ:

ـ ذَكَرَ اخْتِيَارَاتِ بَعْضِ أَتْبَاعِ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ، مِثْلَ أَبِي يُوسُفَ، تُنْظَرُ مَسَائِلُ رَقْمُ (٥٢٨) و (٦٨٢).

- أَشَارَ إِلَىٰ الخِلَافِ مَعَ أَصْحَابِ أَئِمَّةِ المَذَاهِبِ، فَيَقُولُ: (خِلَافًا لِأَصْحَابِ فَكُونٍ فِي قَوْلِهِمْ كَذَا) (وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ) تُنْظَرُ مَسَائِلُ رَقْمُ (١٢٨) و (١٣٤).

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِهِ الْاتِّفَاقَ فِي المَسْأَلَةِ:

- لَمْ يَذْكُرِ الْإِتِّفَاقَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ رَقْم (١٣٤).

ـ اسْتَخْدَمَ القَاضِي فِي حِكَايَةِ الْإِتِّفَاقِ تَعْبِيرَ (وَبِهِ قَالَ).

- يُعْرَفُ المُتَّفِقُ فِي المَسْأَلَةِ بِمَعْرِفَةِ المُخَالِفِ.

### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّةِ وَالِاحْتِجَاج:

- لَيْسَ غَرَضُ المُؤَلِّفِ فِي كِتَابِهِ - هَذَا - إِيرَادَ الأَدِلَّةِ، وَإِنَّمَا الغَايَةُ مِنْ هَذَا التَّصْنِيفِ هُوَ تَجْرِيدُ "التَّعْلِيقِ" مِنَ الأَدِلَّةِ وَالتَّعْلِيلِ، تَيْسِيرًا وَتَسْهِيلًا. التَّصْنِيفِ هُوَ تَجْرِيدُ "التَّعْلِيقِ" مِنَ الأَدِلَّةِ وَالتَّعْلِيلِ، تَيْسِيرًا وَتَسْهِيلًا. - لَمْ يَذْكُرِ المُؤلِّفُ الدَّلِيلَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، رَقْمِ (٣٠١). ويُنْظَرُ لِتَمْثِيلِ بَعْضِ مَا سَبَقَ فِي المَبْحَثُ التَّاسِع ص (٧٣).



## مَنْهُ الْوَلْفَينِ فِي تَضْنِيفِ الْكِتَابِ



ثَانِيًا: مَنْهَجُ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ الهَاشِمِيِّ فِي إِبْرَازَتِهِ (القِطْعَةِ الثَّانِيَةِ):

كُنْتُ قَدْ قَرَّرْتُ اَحْتِمَالًا بِنِسْبَةِ القِطْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الكِتَابِ إِلَىٰ القَاضِي الهَاشِمِيِّ صِاحِبِ كِتَابِ رُؤُوسِ المَسَائِلِ المَطْبُوعِ، وَقَدْ سُقْتُ لِهَذَا عَدَدًا مِنَ الهَاشِمِيِّ صِاحِبِ كِتَابِ رُؤُوسِ المَسَائِلِ المَطْبُوعِ، وَقَدْ سُقْتُ لِهَذَا عَدَدًا مِنَ الأَدِلَّةِ، أَرَاهَا قَوِيَّةَ الإحْتِمَالِ لِهَذِهِ النِّسْبَةِ، وَكُنْتُ قَدِ احْتَمَلْتُ - أَيْضًا - كَوْنَ هَذِهِ الطَّعِيِّةِ إِبْرَازَةً مِنْ إِبْرَازَاتِ الكِتَابِ؛ لِأَسْبَابِ ذَكَرْتُهَا فِي مَوْضِعِهِ ص (٤٥).

وَفِيمَا يَلِي ذِكْرٌ لِأَبْرَزِ مَلَامِحٍ مَنْهَجِ الْهَاشِمِيِّ دُونَ تَفْصِيل؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ ذَلِكَ مُقَدِّمَةُ كِتَابِهِ الآخَرِ المَطْبُوعِ؛ حَيْثُ أَنَّهُ أَكْبَرُ حَجْمًا وَأَوْعَبُ مَسَائِلَ؛ لِذَلِكَ مَا قَتَصِرُ ـ هُنَا ـ عَلَىٰ ذِكْرِ الفُرُوقِ بَيْنَ الإِبْرَازَتَيْن:

١- حَذْفُ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ وَفُصُولِهَا، وَلَا نَحْتَاجُ هُنَا إِلَىٰ تَمْثِيلٍ؛ حَيْثُ أَنَّ هَذَا الفَرْقَ يَظْهَرُ بِوُضُوح عِنْدَ النَّظَرِ فِي الإِبْرَازَتَيْنِ.

تغييرٌ فِي الإخْتِيارِ وَالتَّصْحِيحِ:
 مِثَالُ ذَلِكَ:

| الإِبْرَازَةُ المَطْبُوعَةُ                                  | ٳؚڹٛڗٲڗؙؾؘٵ                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مَسْأَلَةٌ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ، فَتَآكَلَتْ إِلَىٰ | مَسْأَلَةٌ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ، فَتَآكَلَتْ إِلَىٰ |
| جَنْبِهَا أُخْرَىٰ، وَسَقَطَتْ؛ فَلَا قَصَاصَ فِي            | جَنْبِهَا أُخْرَىٰ، وَسَقَطَتْ؛ فَعَلَيْهِ القَصَاصُ         |
| التَّانِيَةِ. خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ (١٨٤٤)                 | فِي الثَّانِيَةِ. خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ (٢١٨٥)             |

٣. تَغْيِيرٌ فِي الأَلْفَاظِ وَالتَّعَابِيرِ وَصِيَغِ المَسَائِلِ:
 مِثَالُ ذَلِكَ:





| r                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الإِبْرَازَةُ المَطْبُوعَةُ                                    | إِبْرَازَتُنَا                                                      |
| فَصْلٌ: فَإِنْ شَرَطَ النَّوَابَ؛ فَالشَّرْطُ                  | مَسْأَلَةً: فَإِنْ شَرَطَ الثَّوَابَ؛ صَحَّ الشَّرْطُ               |
| صَحِيحٌ (١٣١٥)                                                 | (1007)                                                              |
| وَلَا يَدْخُلُ قَرَابَتَهُ الكُفَّارُ (١٣٤٦)                   | وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ قَرَابَتِهِ الكَافِرُ (١٦٠١)                  |
| فَصْلٌ: فَإِنْ خَلَا بِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، أَوْ              | فَصْلٌ: فَإِنْ خَلَا بِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، أَوْ مُحْرِمَةٌ،       |
| مُحْرِمَةٌ، أَوْ حَائِضٌ، أَوْ رَتْقَاءُ؛ اسْتَقَرَّ           | أَوْ حَائِضٌ، أَوْ نُفَسَاءُ؛ اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ. وَقَالَ        |
|                                                                | أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَسْتَقِرُّ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ          |
| الرَّوَايَتَيْنِ (١٥٤٥)                                        | (١٨٣٧)                                                              |
| مَسْأَلَةٌ: لَا تُسْتَحَبُّ الوَلِيمَةُ بِغَيْرِ العُرْسِ.     | مَسْأَلَةٌ: لَا تُسْتَحَبُ الوَلِيمَةُ لِغَيْرِ النَّكَاحِ          |
| (100.)                                                         | (۲3۸1)                                                              |
| مَسْأَلَةٌ: الرَّجْعِيَّةُ مُبَاحَةٌ لِزَوْجِهَا. وَبِهِ قَالَ | مَسْأَلَةٌ: الرَّجْعِيَّةُ مُبَاحَةٌ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. |
| أَبُو حَنِيفَةً. خِلَافًا لِإِحْدَىٰ الرَّوَايَتَيْنِ،         | خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ، وَإِحْدَىٰ الرُّوَايَتَيْنِ عَنَّا         |
| وَلِأَكْثَرِهِمْ (١٦٤٩)                                        | (١٩٦٤)                                                              |
| مَسْأَلَةٌ: دِيَةُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ عَلَىٰ النَّصْفِ       | مَسْأَلَةٌ: دِيَةُ الكِتَابِيِّينَ عَلَىٰ النَّصْفِ مِنْ            |
| مِنْ دِيَّاتِ المُسْلِمِينَ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.             | دِيَةِ المُسْلِمِينَ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ       |
| وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَلَىٰ النُّلُثِ. وَبِهِ قَالَ     | أُخْرَىٰ: عَلَىٰ الثُّلُثِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَلَا       |
| الشَّافِعِيُّ. وَلَا نَخْتَلِفُ: أَنَّ دِيَةَ المَجُوسِيِّ     | نَخْتَلِفُ: أَنَّ دِيَةَ المَجُوسِيُّ ثَمَانِمِائَةُ دِرْهَمٍ.      |
| تُمَانِمِائَةٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: دِيَةُ الكُفَّادِ     | وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: دِيَةُ الكَافِرِ كَدِيَةِ المُسْلِمِ       |
| كَدِيَةِ المُسْلِمِينَ (١٨٧٧)                                  | (۲۲۳۳)                                                              |

# مُنْحِجُ الْمُؤْلِّفِينِ فِي تَضِيْفِ الْكِتَابِ ٤. اخْتِلَافٌ فِي صِيغِ الْخِلَافِ:





| الإِبْرَازَةُ المَطْبُوعَةُ                                                                                                                                                      | إِبْرَازَتُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ<br>كَانَتِ الْعُرُوضُ مِمَّا تَخْتَلِطُ فَاخْتَلَطَا؛<br>صَحَّتِ الشَّرِكَةُ وَهَذَا كَالْحُبُوبِ<br>وَالأَدْهَانِ (١٠٥٢) | وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: تَصِحُّ<br>فِيمَا يَخْتَلِطُ مِنْهُمَا، كَالحُبُوبِ وَالأَدْهَانِ<br>(١٢٦٩)                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                  | وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُعْطَىٰ سَهْمَيْنِ، لِفُلَانٍ<br>نِصْفٌ، وَالْبَاقِي لِلْبَاقِينَ (١٦٤٥)                                                                                                                                                                                      |
| إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَجْعَلِ الفَتْقَ عَيْبًا (١٥١٣)                                                                                                                      | إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ لَمْ يَجْعَلَا الْفَتْقَ عَيْبًا (١٧٩٢)                                                                                                                                                                                                         |
| P · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                          | قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ عُرُوضًا وَنَقْدًا لَمْ<br>يَقْبِضْهُ؛ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ كَانَ نَقْدًا وَقَبَضَهُ؛<br>رَجَعَ بِنِصْفِهِ (١٨٣٤)                                                                                                                                  |
| الوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالظَّهْرِ وَالرَّقَبَةِ وَالفَرْجِ،<br>وَفِي مَعْنَاهُ الجُزْءُ الشَّائِعُ بِالرُّبْعِ وَالنَّصْفِ                                                        | وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَقَعُ إِلَّا مَا إِضَافَتُهُ إِلَىٰ<br>خَمْسَةِ أَعْضَاءَ: الوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالظَّهْرِ<br>وَالرَّقَبَةِ وَالفَرْجِ، وَفِي مَعْنَاهُ الجُزْءُ الشَايعُ<br>كَالرُّبْعِ وَالنَّصْفِ وَنَحْوِهُمَا. وَقَالَ البَاقُونَ:<br>يَقَعُ فِي الجَمِيعِ (١٩٤٧) |
| قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِيهِمَا غُرُمٌ بِلَا قَصَاصِ                                                                                                                             | '                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



ه مسَائِلُ لَيْسَتْ فِي المَطْبُوعِ:

مَسْأَلَةٌ: فِي مُوضِحَةِ الوَجْهِ خَمْسٌ مِنَ الإبِل. (٢٢١٦)

٦- مَسَائِلُ لَيْسَتْ فِي إِبْرَازَتِنَا:

نَمَاذِجُ لِذَلِكَ:

(191)(171)(171)(171)(171)(171)(171)(1911)

٧ زِيَادَاتُ إِبْرَازَتِنَا مِنَ الجُمَل:

نَمَاذِجُ لِذَلِكَ:

(١٦٣٥) وَحَكَىٰ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ بِلَا قَبُولٍ.

(١٦٣٦) قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ.

(١٨٦٦) وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ: يُتَخَرَّجُ فِيهَا قَوْلَانِ.

(٢٣١٣) وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

٨ بَيَاضَاتٌ فِي المَطْبُوعِ، هِيَ فِي إِبْرَازَتِنَا مُكْتَمِلَةٌ:

نَمَاذِجَ لِذَلِكَ:

(1787) (1780) (1787) (1078) (1897) (1177) (1101)

(۱۹۳۷).

تَنْبِيهُ: هَذِهِ البَيَاضَاتُ لَيْسَتْ بَيَاضَاتِ سَقْطٍ مِنْ وَضْعِ النَّاسِخِ، إِنَّمَا هِي بَيَاضَاتُ عَدَمٍ كَمَالٍ لِأَصْلِ المُؤَلِّفِ رَجِمَهُ ٱللَّهُ.

٩- مَسَائِلُ غَيْرُ مُكْتَمِلَةٍ فِي المَطْبُوعِ مَحْذُوفَةٌ مِنْ إِبْرَازَتِنَا:
 مِثَالُ ذَلِكَ: (١٠٥٠) (١٩٤٩).



## مَنْهَجُ المَوْلَفِينِ فِي تَضِينِفِ الكِتَابِ



١٠. عَنَاوِينُ مَحْذُوفَةٌ مِنْ إِبْرَازَتِنَا:

كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ المُخْتَلَفِ فِيهِ. (٢/ ٨١٦)

١١. (مَسَائِلُ) فِي إِبْرَازَتِنَا (فُرُوعٌ) فِي المَطْبُوعِ:

(1798/1771)(1771/1719)(1708/18AV)(1.9V/1771)

(1707/1979)

١٢. تَغْيِيرٌ فِي أَمَاكِنِ المَسَائِلِ:

نَمَاذِجُ لِذَلِكَ: (٢١٨٧) (٢٠١٠) (٢١٨٨) (٢١٨٨).

١٣- اجْتِمَاعُ البّيَاضِ وَتَغْيِيرٌ فِي مَسْأَلَةٍ:

| الإِبْرَازَةُ المَطْبُوعَةُ                      | إِبْرَازَتُنَا                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| مَسْأَلَةٌ: [] يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ     | مَسْأَلَةٌ: وَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ، |
| طَلْقَاتٍ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِإِحْدَىٰ | إِذَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ. وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.        |
| رِوَايَتَيْهِ، وَأَبُو حَنِيفَةً.                | خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.        |

6 400 00 M







## أُهمِّيَّةُ الكِتَابِ وَأَسَابُ عَدُم إِشْتِعَارِهِ أَوالْقُلِ عَنْهُ

تُعْرَفُ أَهَمِّيَةُ وَمَكَانَةُ أَيِّ تَصْنِيفٍ عَنْ طَرِيقِ ثَلَاثَةِ أُسُسٍ، وَهِيَ: الأَوَّلُ: شَرَفُ العِلْم المُصَنَّفِ فِيهِ.

الثَّانِي: مَكَانَهُ المُؤَلِّفِ فِي الوَسَطِ المُصَنَّفِ لَهُ الكِتَابُ.

الثَّالِثُ: مَكَانَةُ المُؤلَّفِ بَيْنَ المُؤلَّفَاتِ المُصَنَّفَةِ فِي هَذَا المَوْضُوعِ.

فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الأُسُسُ ثَلَاثَتُهَا؛ فَقَدْ بَلَغَتِ الأَهَمِّيَةُ مُنْتَهَاهَا وَالأَمْرُ كَمَالَهُ، وَإِنْ نَقُصَتْ فَبِقَدْرِهَا، وَإِنَّ كِتَابَنَا هَذَا لِفِضْلِ اللهِ تَعَالَىٰ لَ قَدْ بَلَغَ هَذِهِ كَمَالَهُ، وَإِنْ نَقُصَتْ فَبِقَدْرِهَا، وَإِنَّ كِتَابَنَا هَذَا لِ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَىٰ لَ قَدْ بَلَغَ هَذِهِ المَنْزِلَةَ الكَبِيرَةَ بِفَضْلِ تَوَافُرِ هَذِهِ الأُسُسِ فِيهِ، وَفِيمَا يَلِي أَبْرَزُ وُجُوهِ هَذِهِ المَمْنِ لَهَ الكَبِيرَةَ بِفَضْلِ تَوَافُرِ هَذِهِ الأُسُسِ فِيهِ، وَفِيمَا يَلِي أَبْرَزُ وُجُوهِ هَذِهِ المَكَانَةِ:

١. يُعَدُّ أَوَّلُ كِتَابِ حَنْبَلِيٍّ يُصَنَّفُ فِي هَذَا المَسْلَكِ.

٢. يَحْوِي الكِتَابُ اخْتِيَارَاتِ لِلقَاضِي رَحْمَهُ ٱللَّهُ، وَالَّتِي بَعضُهَا يُخَالِفُ مَا سَطَّرَهُ فِي كُتُبِهِ الأُخْرَىٰ.

٣- أَوْدَعَهُ القَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ مَا صَحَّحَهُ أَوْ قَيَّدَهُ أَوْ قَدَّمَهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي قَدْ أَطْلَقَهَا فِي «التَّعْلِيقِ» وَ «الجَامِع الصَّغِيرِ».

٤ يَتَمَيَّزُ الكِتَابُ - عَنْ بَاقِي كُتُبِ الرُّؤُوسِ - بِخُلُوِّهِ مِنَ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ، مِمَّا يَجْعَلُهُ مُنَاسِبًا لِمَنْ نَبَغَ، وَلِمَنْ يُفْتِي أَوْ يَقْضِي فَيُسْعِفُهُ.



### أهمئية الكتاب وأسباب عدم إشتخاره



٥- يُستَفَادُ مِنَ الكِتَابِ مَعرِفَةُ المُقَدَّم مِنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ وَالأَوْجُهِ.

٦- يَحْوِي الْكِتَابُ الْعَدِيدَ مِنَ الْإَخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ لِفُقَهَاءَ مِثْلِ دَاوُدَ
 وَالطَّبَرِيِّ، وَلِمَذَاهِبَ مِثْلِ الشِّيعَةِ.

٧. يُعَدُّ الكِتَابُ اخْتِصَارًا لِكَتَابِ «التَّعْلِيقِ» وَالَّذِي يُعْتَبُرُ أَهَمُّ كُتُبِ المَدْهَبِ خَاصَةً، وَفِي ظِلِّ عَدَمِ العُثُودِ الخِلافِ العَالِي عَامَّةً، وَكُتُبِ المَدْهَبِ خَاصَةً، وَفِي ظِلِّ عَدَمِ العُثُودِ عَلَيْهِ كَامِلًا، فَقَدْ حَفِظَ لَنَا كِتَابُنَا هَذَا جُزْءًا أَصِيلًا مِنَ الكِتَابِ الأَصْلِ.

٨. تَضَمَّنَ الكِتَابُ تَصْحِيحَاتٍ كَثِيرَةٍ لِتَصْحِيفَاتٍ وَتَحْرِيفَاتٍ وَقَعَتْ فِي الْحَرَاجِ الكِتَابِ فِي نُسَخِ كِتَابِ «التَّعْلِيقِ» المَخْطُوطَةِ المُعتَمَدَةِ فِي إِخْرَاجِ الكِتَابِ المَطْبُوعِ.
 المَطْبُوعِ.

\* وَلَعَلَّ المُتَدَبِّرَ يُلَاحِظُ عَدَمَ اشْتِهَارِ الكِتَابِ، وَنُدْرَةَ النَّقْلِ عَنْهُ فِي كُتُبِ الحَنَابِلَةِ، وَأَبْرَزُ الأَسْبَابِ لِذَلِكَ مَا يَلِي:

الأَوَّلُ: كَثْرَةُ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِي هَذَا المَسْلَكِ عَلَىٰ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ. الثَّانِي: الإخْتِصَارُ الشَّدِيدُ لِلكِتَابِ، وَخُلُوُّهُ عَنِ الأَدِلَّةِ وَالإحْتِجَاجِ وَالمُنَاقَشَةِ.

الثَّالِثُ: قِلَّةُ عَدَدِ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المُتَوَفِّرَةِ لِلكِتَابِ، وَنُدْرَةُ سَلَامَةِ وَكَمَالِ بَعْضهَا.

الرَّابِعُ: الِاشْتِبَاهُ فِي نِسْبَةِ الكِتَابِ بَيْنَ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ وَوَلَدِهِ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا.

**NO** 







كُنْتُ قَدْ قَرَّرْتُ ـ فِيمَا مَضَىٰ ـ أَنَّ كِتَابَنَا هَذَا مَا هُوَ إِلَّا مُخْتَصَرٌ لِكِتَابِ «التَّعْلِيقِ» القَدِيمِ لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَذَكَرْتُ أَنَّ ذَلِكَ ـ أَي: اخْتِصَارِ كُتُبِهِ ـ مِنْ عَادَتِهِ، فَمِنَ المُسَلَّم بِهِ أَنَّ مَصَادِرَ الكِتَابَيْنِ مُشْتَرَكَةٌ، لَعَلَّ مِنَ المُنَاسِبِ كُتُبِهِ ـ مِنْ عَادَتِهِ، فَمِنَ المُسَلَّم بِهِ أَنَّ مَصَادِرَ الكِتَابَيْنِ مُشْتَرَكَةٌ، لَعَلَّ مِنَ المُناسِبِ كُتُبِهِ ـ مِنْ عَادَتِهِ، فَمِنَ المُسَلَّم بِهِ أَنَّ مَصَادِرَ الكِتَابَيْنِ مُشْتَرَكَةٌ، لَعَلَّ مِنَ المُناسِبِ أَنْ تُحْذَف كَمَا حُذِفَتِ الأَدِلَّةُ وَالتَّعْلِيلَاتُ، وَلَكِنِ القَاضِي قَدِ احْتَفَظَ بِالتَّصْرِيحِ بَعْضِهَا لِحَاجَةٍ، أَرَاهَا تَوْثِيقَ بَعْضَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ المُتَفَقِّةُ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي رُبَّمَا تُعْرِفَةِ أَصْلِهَا، وَفِيمَا يَلِي سَرْدٌ بِيلْكَ المَصَادِرِ:

- «المَسَائِلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ» لِأَبِي طَالِبِ المُشْكَانِيِّ ت ٢٤٤ هـ.

- «المَسَائِلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ رَضِّ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ رَضِّ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللّهُ مَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

. «المُخْتَصَرُ» لِأَبِي القَاسِمِ الخِرَقِيِّ ت ٣٢٤ هـ.

. «الخِلَافُ» لِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ، غُلَامِ الخَلَّلِ ت ٣٦٣ هـ.

ـ «التَّعَالِيقُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ» لِأَبِي إِسْحَاقَ ابْنِ شَاقْلَا ت ٣٦٩ هـ.

6460 co/6



## غُرضُ للقَاضِي رَحمُ اللّه مِن تَضْنِيفُ لِللَّمَابِ





لَمَّا صَنَّفَ القَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ كِتَابَهُ العَظِيمَ «التَّعْلِيق» الإِبْرَازَةَ القَدِيمَةَ وَكَانَ كِتَابًا كَبِيرَ الحَجْمِ، قَدْ نُسِخَتْ مِنْهُ نُسَخٌ فِي أَحَدَ عَشَرَ مُجَلَّدًا ضِخَامًا، وَقَدْ تَوَسَّعَ فِيهِ القَاضِي فِي ذِكْرِ المَسَائِلِ وَالفُرُوعِ وَرِوَايَاتِ المَذْهَبِ، وَأَدِلَّتِهِ، وَأَدِلَتِهِ، وَأَدِلَّتِهِ، وَأَدْبُهُ أَوْجُهِ أَصْحَابنا، وَذَكَرَ المَذَاهِبَ وَأَدِلَّتَهَا، وَمُنَاقَشَةِ تِلْكَ الدَّلائِلِ، مِمَّا جَعَلَهُ مَوْسُوعَةً عِلْمِيَّةً شَامِلَةً.

وَلَكِنْ ـ كَبَاقِي الكُتُبِ الكِبَارِ الحَجْمِ ـ يَقِفُ هَذَا الحَجْمُ الكَبِيرُ حَائِلًا عَائِقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرِيدِ الإسْتِفَادَةِ مِمَّنْ لَا طَاقَةَ لَهُ فِي البَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ، فَرُبَّمَا صَعُبَ عَلَىٰ المُتَقَدِّمِ أَنْ يَبْحَثَ فِي الكِتَابِ وَلَا يُسْعِفَهُ فِي اسْتِحْضَارِ المَسَائِلِ صَعُبَ عَلَىٰ المُتَقَدِّمِ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مُتَنَقِّلًا يَجِدُ مِنَ المَشَقَّةِ فِي حَمْلِهِ مَعَهُ فِي وَالفُرُوعِ، فَضَلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مُتَنَقِّلًا يَجِدُ مِنَ المَشَقَّةِ فِي حَمْلِهِ مَعَهُ فِي جَلَّهِ وَتَرْ حَالِهِ الذَلِكَ وَغَيْرِهِ قَرَّرَ القَاضِي أَنْ يُقَرِّبَ كِتَابَهُ لِيَسْهُلَ الإسْتِفَادَةُ مِنْهُ مِنْ المَقَامِ الأَوَّلِ، فَاخْتَصَرَ كِتَابَهُ لِيسَهُلَ الإسْتِفَادَةُ مِنْهُ الْحَقَامِ الأَوَّلِ، فَاخْتَصَرَ كِتَابَهُ لِيَسْهُلَ الإسْتِفَادَةُ مِنْهُ الْحَقَامِ الأَوَّلِ، فَاخْتَصَرَ كِتَابَهُ الْخِيصَارَيْنِ، لِكُلِّ سَوَاءَ فِي الْمَقَامِ الأَوَّلِ، فَاخْتَصَرَ كِتَابَهُ اخْتِصَارَيْنِ، لِكُلِّ الْحَقَامِ الْأَوَّلِ، فَاخْتَصَرَ كِتَابَهُ الْجُنَاءِ أَوِ القَضَاءِ فِي المَقَامِ الأَوَّلِ، فَاخْتَصَرَ كِتَابَهُ الْجُنْهُ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْأَوْلِ، فَاخْتَصَرَ كِتَابَهُ الْمُعَلِي عَنْهُ الْمُقَامِ الْمُ وَيَعْمُ مَا طُولِيقَةٌ مُخْتَلِفَةٌ تُنَاسِبُ شَرِيحَةً عِلْمِيَّةً، تَطْلُبُهَا فِئَةٌ وَتَسْتَغْنِي عَنْهَا أَخْرَىٰ:

الإختيصارُ الأوَّلُ: كِتَابُ «رُؤُوسِ المَسَائِل».

وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ: سَرْدٌ لِلمَسَائِلِ مَعَ الإِشَارَةِ إِلَىٰ الرِّوَايَاتِ وَالأَوْجُهِ دُونَ



رُوُو مُن الْمِسَائِلِ



ذِكْرِ نُصُوصِهَا، وَدُونَ ذِكْرِ أَدِلَّة المَذْهَبِ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ المَذَاهِبِ، دُونَ ذِكْرِ أَدِلَّتِهِمْ، وَدُونَ مُنَاقَشَتِهَا.

الْإُخْتِصَارُ الثَّانِي: كِتَابُ «الجَامِعِ الصَّغِيرِ».

وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ: سَرُ ذُلِلمَسَائِلِ (الفُرُوعِ) مَعَ الإِشَارَةِ إِلَىٰ الرِّوَايَاتِ وَالأَوْجُهِ. وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ: سَرْدٌ لِلمَسَائِلِ (الفُرُوعِ) مَعَ الإِشَارَةِ إِلَىٰ الرِّوَايَاتِ وَالأَوْجُهِ. وَفِيمَا يَلِي جَدُولٌ يُوضِّحُ التَّبَايُنَ بَيْنَ مُحْتَوَيَاتِ كُلِّ كِتَابٍ:

| الجامع الصّغير | رُؤُوسِ المَسَائِلِ | التَّعْلِيق القَدِيمُ |                        |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| *              | *                   | *                     | المَسَائِلُ            |
| إِشَارَةٌ      | إِشَارَةٌ           | نَصُ                  | الرِّوَايَاتُ          |
| *              | *                   | *                     | الأَوجُهُ              |
|                |                     | *                     | أُدِلَّة المَذْهَبِ    |
|                | *                   | *                     | خِلَافُ المَذَاهِبِ    |
|                |                     | *                     | أَدِلَّة المُخَالِفِ   |
|                |                     | *                     | مُنَاقَشَةُ الأَدِلَّة |

**⊚\**(•• ••**)**/\*⊚



## كِتَابُنَا بَيْنَ لَتَعْلِيقِ وَالْجَامِعِ لِصَّغْيِرِ





## المبيئ ركناسع كتائنا بَيْنَ التَّعليْقِ وَالجَامِعِ لِصَّغيرِ كِتَابْنَا بَيْنَ التَّعليْقِ وَالجَامِعِ لِصَّغيرِ

قَدِ اعْتَادَ القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ اخْتِصَارَ كُتُبِهِ الكَبِيرَةِ وَتَقْرِيبِهَا لِأَصْحَابِنَا؛ لِيَسْهُلَ الاسْتِفَادَةُ مِنْهَا، فَقَدِ اخْتَصَرَ كِتَابَهُ «المُعْتَمَدَ» وَ «العُدَّةَ» وَ لإَصْحَابِنَا؛ لِيَسْهُلَ الاسْتِفَادَةُ مِنْهَا، فَقَدِ اخْتَصَرَ كِتَابَهُ «المُعْتَمَدَ» وَ «العُدَّةَ» وَ «المُقْتَبَسَ».

وَكَذَلِكَ اخْتَصَرَ «التَّعْلِيقَ» فِي كِتَابَيْهِ «رُؤُوسِ المَسَائِل» وَ «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ تَمَامِ الفَائِدَةِ أَنْ أَعْقِدَ مُقَارَنَةً بَيْنَ ثَلَاثَتِهَا؛ حَتَّىٰ يَقِفَ القَارِئُ عَلَىٰ وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ تَمَامِ الفَائِدَةِ أَنْ أَعْقِدَ مُقَارَنَةً بَيْنَ ثَلَاثَتِهَا؛ حَتَّىٰ يَقِفَ القَارِئُ عَلَىٰ أَبْرَزِ تِلْكَ الفُرُوقِ الَّتِي بَيْنَ الأَصْلِ وَمُخْتَصَرَيْهِ وَهِي - أَي: الفُرُوقُ - جَدِيرةٌ بِالدِّرَاسَةِ، وَفِيمَا يَلِي نَمَاذِجُ مِنْ تِلْكَ الفُرُوقِ:

أَوَّلًا: بَيْنَ المُخْتَصَرِ وَأَصْلِهِ «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» وَ «التَّعْلِيقِ»:

١. الإختِلَافُ فِي الإختِيَارِ:

نَمَاذِجَ لِذَلِكَ:

| التَّعْلِيقُ            | رُؤُوسُ المَسَائِلِ         | المَسْأَلَةُ                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| لَمْ يَبْطُلِ الخِيَارُ | بَطَلَ البَيْعُ بِالخِيَارِ | إِذَا كَانَ المَبِيعُ عَبْدًا، فَمَاتَ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ |







| التَّعْلِيقُ                                                                                                                 | رُؤُوسُ المَسَائِلِ            | المَسْأَلَةُ                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| يُكَبَّرُ فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ<br>سَبْعًا فِي الأُولَىٰ، وَخَمْسًا<br>فِي الثَّانِيَةِ، سِوَىٰ تَكْبِيرَةِ<br>الإِحْرَامِ | سِتًا فِي الأُولَىٰ، وَخَمْسًا | اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ |

٦- الإخْتِلَافُ فِي تَرْتِيبِ المَسَائِل:

رَقْم (٥٤٥) و (٥٨٥) و (٩٦٥)

٣ مَسَائِلُ زَائِدَةٌ عَلَىٰ «التَّعْلِيقِ»:

رَقْمُ (۲۳۳) و (٥٠٥) و (٥٠٠) و (٨٠٥ ـ ١٣٥).

مَسَائِلُ نَاقِصَةٌ عَنِ «التَّعْلِيقِ»:

ـ سَتْرُ العَوْرَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ. (١/١٧)

- لَا بَأْسَ بِقَتْلِ ٱلْقَمْلَةِ وَدَفْنِهَا فِي ٱلصَّلَاةِ. (٢/ ٤٥٨)

- إِذَا صَلَّىٰ خَلَّفَ كَافِرٍ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ، ثُمَّ عَلِمَ؛ فَعَلَيْهِ ٱلْإِعَادَةُ. (١/ ٥١٥)

٥ الإخْتِلَافُ فِي صِيَاغَةِ العِبَارَةِ بَيْنِ الأَصْلُ وَمُخْتَصَرِهِ:

| التَّعْلِيقُ                                                    | رُؤُوسُ المَسَائِلِ                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبُّ فِي قَضَاءِ المَغْرِبِ وَإِنْ كَثُرَتْ | يُسْتَحَقُّ التَّرْتِيبُ فِي قَضَاءِ الفَوَائِتِ |



## كِتَابُنَا بَيْنَ لَعَلِيقِ وَالْجَامِعِ لِصَغيرِ





| التَّعْلِيقُ                                                                                                                                                                                   | رُؤُوسُ المَسَائِلِ                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي حَدِّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: حَدُّهَا مِنَ السُّرَّةِ إِلَىٰ الرُّكْبَةِ. وَالتَّانِيَةُ: العَوْرَةُ هِيَ القُبُلُ وَالدُّبُرُ. | حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَىٰ السُّرَّةِ إِلَىٰ السُّرَّةِ إِلَىٰ السُّرَّةِ إِلَىٰ السُّرَّةِ . |
| كُلُّ المَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا الوَجْهَ                                                                                                                                                      | يَدُ المَرْأَةِ وَقَدَمُهَا عَوْرَةٌ                                                                               |

ثَانِيًا: بَيْنَ المُخْتَصَرَيْنِ «رُؤوسِ المَسَائِلِ» وَ «الجَامِعِ الصّغِيرِ»: الإخْتِكَانُ فِي الإخْتِيَارِ:

| الجّامِعُ الصَّغِيرُ                                                                     | رُؤُوسُ المَسَائِلِ                              | المَسْأَلَةُ                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَالثَّمَنُ مَا أَظْهَرَاهُ<br>فِي العَقْدِ                                              | فَالثَّمَنُ مَا أَسَرَّاهُ فِي العَقْدِ العَقْدِ | فَإِنِ اتَّفَقَا فِي السَّرِّ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ عَلَىٰ الثَّمَنِ الْقَوْدِ النَّفَيْنِ الْقَالِ اللَّهُ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ                                        |
| فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ                                                                      | فَعَلَىٰ رِوَايَتَیْنِ                           | إِذَا كَانَ لِذِمِّتِ عَلَىٰ ذِمِّتِي خَمْرٌ مِنْ قَرْضٍ<br>أَوْ غَصْبِ أَوْ سَلَمٍ، فَيَضْمَنُ لَهُ عَنْهُ ذِمِّتِيْ؟<br>جَازَ، فَإِذَا أَسْلَمَ المُقْرَضَ؛ بَرِئَ الكَفِيلُ<br>وَالمَكْفُولُ، وَإِنْ أَسْلَمَ المُسْتَقْرِضُ |
| فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، وَيَكُونُ<br>عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ،<br>وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. | عَلَيْهِ القَضَاءُ، وَكَفَّارَةُ                 | إِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» أَوْ إِ                                                                                                                                                            |





٢ مَسَائِلُ زَائِدَةٌ عَلَىٰ «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: رَقْمُ (١٠٧٠) و (١١١٦) و (١١١٨).

٣. الإخْتِلَافُ فِي صِيَاغَةِ العِبَارَةِ بَيْنَ المُخْتَصَرَيْنِ:

| الجّامِعُ الصَّغِيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رُؤُوسُ المَسَائِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَحَدُّ عَوْرَةِ المَرَّأَةِ الحُرَّةِ جَمِيعُهَا إِلَّا الوَجْهَ، وَفِي كَفَّيْهَا رِوَايَتَانِ.                                                                                                                                                                                                                              | يَدُ الْمَرْأَةِ وَقَدَمُهَا عَوْرَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكَلَامُ يُبْطِلُ الصَّلَاة عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلِغَيْرِهَا إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا                                                                                                                                                                                                                     | إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ صَلَاتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَسُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ إِلَّا فِي مَوْضِعِ<br>وَاحِدٍ وَهُوَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ<br>بَعْدَ السَّلَامِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا، وَفِيهِ رِوَايَةٌ<br>أُخْرَىٰ: إِنْ كَانَ السَّهْوُ مِنْ زِيَادَةٍ سَجَدَ بَعْدَ<br>السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ نُقْصَانٍ سَجَدَ قَبْلَهُ. | سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا فِي<br>مَوْضِعَيْنِ:<br>أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسَلِّمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ<br>كَالرَّكْعَةِ وَالسَّجْدَةِ.<br>وَالثَّانِي: إِذَا كَانَ إِمَامًا وَتَحَرَّىٰ، وَقُلْنَا: لَهُ<br>أَنْ يَتَحَرَّىٰ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ. وَمَا<br>عَدَا ذَلِكَ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ. |

وَمَا أَوْرَدْتُهُ ـ فِيمَا سَبَقَ ـ مَا هُوَ إِلَّا نَمَاذِجُ يَسِيرَةٌ يَدُلُّ قَلِيلُهَا عَلَىٰ كَثِيرِهَا، فَهِيَ تَسْتَحِقُّ أَنْ تُفْرَدَ فِي دِرَاسَةٍ مَنْهَجِيَّةٍ عَنِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ رَحِمَهُٱللَّهُ. ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ وَ مِنْهُ وَ اللَّهِ مَنْهَجِيَّةٍ عَنِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ رَحِمَهُٱللَّهُ.







قَدْ تَمَيَّزَ مَذْهَبُ الحَنَابِلَة عَنْ غَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ وَتَفَرَّدَ عَنْهُمْ بِكَثْرَةِ تَصْنِيفَاتِ فُقَهَائِهِ فِي هَذَا الْفَنِّ المُبْتَكِرِ، وَقَدْ سَبَقَ فِيهِ أَصْحَابِنَا أَرْبَابُ المَذَاهِبِ الأُخْرَىٰ، وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ مُفَصَّلًا، وَيَظْهَر هَذَا جَلِيًا فِيمَا يَأْتِي مِنَ السَّردِ، سَوَاء كَانَ مِن جَانِبِ الكَثْرَةِ أو مِن جَانِبِ التَّقدُّمِ الزَّمَنِي، وَفِيمَا يَلِي قَائِمَةٌ بِمَا وَصَلْنَا ذِكْرَهُ مِنْ كُتُبِ هَذَا الفَنِّ أو المُتَشْرِكَةِ مَعَهُ فِي الإسْمِ:

١- «رُؤُوس المَسَائِلِ». [مَخْطُوطٌ]

لِأَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ، مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ ت ٤٥٨ هـ.

وَهُوَ أَقْدَمُ كِتَابِ حَنْبَلِيِّ صُنَّفَ عَلَىٰ المَذْهَبِ فِي هَذَا الفَنِّ.

وَهُوَ كِتَابُنَا هَذَا، وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ.

٦ . «رُؤُوس المسائِلِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْهِ]

لِأَبِي القَاسِمِ الزَّيْدِيِّ، عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ ت ٤٣٣ هـ.

ذَكَرَهُ الحَارِثِيّ فِي «شَرْحِ المُقْنِع»: (٤/ ١٤٧) و (٤/ ١٧٣)

٣. «رُؤُوس المسَائِلِ». [طبع غَالِبُهُ]

لِأَبِي جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي مُوسَىٰ الهَاشِمِيِّ، عَبْدِ الخَالِقِ بْنِ عِيسَىٰ ت ٢٠٠ هـ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي يَعْلَىٰ فِي «الطَّبَقَاتِ»: (٣/ ٤٤٠)، وَابْنُ رَجَبَ فِي «ذَيْلِ

الطّبقَاتِ»: (١/ ٣٣)





4. «رُؤُوس المسائِلِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْدِ]

لِأَبِي عَلِيِّ البَرْزَبِينِيِّ، يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ت ٤٨٦ هـ.

وَيُسَمَّىٰ - أَيْضًا -: «التَّعْلِيقةُ فِي الخِلَافِ».

ذَكَرَهُ يُوسُفُ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي فِي «جَمْعِ الجَوَامِعِ»: (٦٧/أ) (١/٦٨) (٥٧/أ).

ه. «رُؤُوس المسائِل». [مُطْبُوعٌ]

لِأَبِي المَوَاهِبِ العُكْبَرِيِّ، الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ، تُوُفِّي خِلَالَ القَرْنِ الخَامِسِ الهجْرِيِّ.

ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبَ فِي «ذَيْل طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ»: (١/ ٣٧٦).

٦. «رُؤُوس المسائِلِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْهِ]

لِأَبِي الْفَتْحِ الْحَرَّانِيُّ، عَبْدِ الْوَهَّابِ ابْنِ جَلَبَةَ ت ٤٧٦ هـ.

ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبَ فِي «ذَيْل طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ»: (١/ ٩٦).

٧- «رُؤُوس المسائِل». [طُبعَ الجَزْءُ الثَّانِي مِنْهُ]

لِأَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، مَحْفُوظِ بْنِ أَحْمَدَ ت ١٠٥ هـ.

ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبَ فِي «ذَيْل طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ»: (١/ ٢٧٢).

وَيُسَمَّىٰ - أَيْضًا -: «الخِلَافُ الصَّغِيرِ».

٨ «رُؤُوس المسَائِلِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْهِ]

لِأَبِي الْوَفَاءِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَلِيٌّ بْنِ عَقِيل ت ١٣ ٥ هـ.

ذَكَرَهُ البَعَلِيُّ فِي «المُطَّلِع» ص (٥٨ ٥).

ويُحْتَمَلُ تَصَحُّفُهَا - عِنْدَهُ - مِنْ «عُيُونِ المَسَائِل».



### كُتُبُ رُوُوسِ لِمُسَائِلٌ مِنْهَابَيْةِ



٩ . «رُؤُوس المسائِلِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْهِ]

لِأَبِي الحُسَيْنِ ابْنِ أَبِي يَعْلَىٰ، مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ت ٥٢٦ ه.

ذَكَرَهُ ابْنُ الجُوزِيِّ فِي «آفَةِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» ص (١٣٣)، ابْنُ رَجَبَ فِي «ذَيْلِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ»: (١/ ٣٩٣)، الضَّرِيرُ فِي «الحَاوِي الكَبِيرُ»: (١/ ٤٢٥ و «ذَيْلِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ»: (١/ ٣٩٣)، الضَّرِيرُ فِي «الحَاوِي الكَبِيرُ»: (١/ ٤٢٦)، ابْن تَيْمِيَّةَ فِي «الفَتَاوَىٰ الكُبْرَىٰ» (٥/ ٩٣)، وَالمَرْ دَاوِيُّ فِي «الإِنْصَافِ» (١/ ٢٦)، وَفِي «تَصْحِيح الفُرُوع»: (١/ ٣٣).

وَيُسَمَّىٰ مَ أَيْضًا مِ: «الْمَجْمُوعُ فِي الفُرُوع».

١٠- «رُؤُوس المسائِلِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْهِ]

لِأَبِي خَازِمِ ابْنِ أَبِي يَعْلَىٰ، مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ت ٥٢٧ هـ .

ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبَ فِي «ذَيْل طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ»: (١/ ٤١٢).

11- «رُؤُوس المَسَائِلِ الأَصُولِيَّةِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْهِ]

لِأَبِي يَعْلَىٰ الصَّغِيرِ، مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ت ٥٦٠ هـ.

ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدُ الهَادِي فِي «الفِهْرَسْتِ» رَقَمُ (١٧٣٣).

١٢ «رُؤُوس المسائِلِ». [لَمْ يَتَيَسَّرِ العُثُورُ عَلَيْهِ]

لِأَبِي الْحَسَنِ ابْنِ بَكْرُوسَ، عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ ت ٥٧٦ هـ.

ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبَ فِي «ذَيْلِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ»: (٢/ ٣٢٩)، وَالمَرْدَاوِيُّ فِي «الإِنْصَافِ»: (١٥/ ٢٥٥).

\* بُشْرَى لِأَصْحَابِنَا الْحَنَابِلَةِ:

قَبْلَ بِضْعَةِ أَيَّامٍ - مِنْ كِتَابَةِ هَذِهِ السُّطُورِ - بَشَّرَنِي أَخٌ فَاضِلٌ حَبِيبٌ بِعُتُورِهِ





عَلَىٰ نُسْخَةٌ خَطِّيَةٍ مِنْ كِتَابٍ مَجْهُولِ المُوَلِّفِ مُسَمَّىٰ بِ (رُوُولُ الْمَالِ) نُسْخَةٌ عَتِيقَةٌ، قَدِيمَةُ النَّسْخِ، نُسِخَتْ فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ ١٥ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَة ٤٩٠ هـ عِتِيقَةٌ، قَدِيمَةُ النَّسْخِ، نُسِخَتْ فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ ١٥ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَة ٤٩٠ هـ بِخُطِّ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ المِصْرِيِّ، أَوَّلُهُ خَرْمٌ ذَهَبَ بِعُنْوَانِ الكِتَابِ وَاسْمِ مُؤَلِّفِهِ وَجُزْءِ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَلَكِنَّ خَاتِمَتَهُ تَامَّةٌ حَفَظَتْ لَنَا اسْمَ وَاسْمِ مُؤَلِّفِهِ وَجُزْء مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَلَكِنَّ خَاتِمَتَهُ تَامَّةٌ حَفَظَتْ لَنَا اسْمَ الكِتَابِ، فَجَاءَ فِيهَا: (تَمَّتُ رُقُوسِ المَسَائِلِ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ بَرِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ أَنَّهُ القَادِرُ النَّافِذَةُ مَشِيئَتُهُ ) وَلَعَلَّ هَذَا الكِتَابَ لِأَحْدِ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ آنِفًا مِمَّنْ لَمْ يَصِلْنَا كِتَابُهُ.

وَيَعْمَلُ الآنَ أَحَدُ المَشَايِخِ وَقَقَهُ اللهُ ـ مِمَّنَ اضْطَلَعَ بِتَحْقِيقِ مِثْلِهِ ـ عَلَىٰ تَحْقِيقِهِ وَتَوْثِيقِ نِسْبَيّهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ يُشْبِهُ كِتَابَ العُكْبَرِيِّ، وَلَعَلَّهُ إِبْرَازَةٌ مِنْهُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ .

#### \* فَوَائِدُ:

نَسْتَطِيعُ مِمَّا سَبَقَ مِنَ السَّرْدِ اسْتِخْلَاصَ عَدَدٍ مِنَ الفَوَائِدِ المُهِمَّةِ:

الأُولَىٰ: الحَنَابِلَةُ هُمْ أَكْثَرُ مِنَ اهْتَمَّ بِهَذَا الصِّنْفِ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ، وَهَذَا المَنْحَىٰ مِنَ التَّصَانِيفِ، مَوْضُوعًا وَعَدَدًا.

الثَّانِيةُ: جَمِيعُ هَذِهِ المُصَنَّفَاتِ فِي فَنِّ الفِقْهِ، عَدَا كِتَابَ أَبِي يَعْلَىٰ الصَّغِيرِ فَفِي أُصُولِ الفِقْهِ، فِيمَا خَلَتْ عَنِ الجَانِب العَقَدِيِّ.

الثَّالِثَةُ: غَالِبُ هَوُّلَاءِ المُصَنِّفِينَ هُمْ تَلَامِيذٌ لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، أَوْ مِنْ تَلَامِيذِ تَلَامِيذِهِ.

الرَّابِعَةُ: غَالِبُ تِلْكَ الكُتُبِ هِيَ اخْتِصَارٌ لِكِتَابِ «التَّعْلِيق» لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ.



### كُتُبُ رُوْوسِ لِمُسَائِلِ مَعِنْبَائِيةِ



الخَامِسَةُ: بَعْضُ هَؤُلاءِ المُصَنِّفِينَ قَدِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ التَّعْلِيقِ القَدِيمِ، وَالبَعْضُ الآخَرُ عَلَىٰ الجَدِيدِ.

السَّادِسَةُ: لَمْ يَمْنَعِ الْاعْتِمَادُ عَلَىٰ «التَّعْلِيق» مِنْ تَضْمِينِ اخْتِيَارَاتٍ مُخَالِفَةٍ لِلمُخْتَصِرِ، أَوْ صِيَاغَةِ العِبَارَةِ بِاخْتِلَافِ لَفْظٍ عَنْ عِبَارَةِ القَاضِي.

\* فَائِدَةً فِي المُتَشَابِهِ:

- «رُؤُوسُ مَسَائِلِ القَاضِي» تُطْلَقُ عَلَىٰ مُصَنَّفِ ثَلَاثَةٍ:

الأوَّلُ: القَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الفَرَّاءِ.

الثَّانِي: القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ ابْنُ أَبِي يَعْلَىٰ.

الثَّالِثُ: القَاضِي أَبُو عَلِيِّ البَرْزَبِينِيُّ.

- «رُؤُوسُ مَسَائِلِ الشَّرِيفِ» تُطْلَقُ عَلَىٰ مُصَنَّفِ اثْنَيْنِ:

الأوَّلُ: الشَّرِيفُ أَبُو القَاسِمِ الزَّيْدِيُّ.

الثَّانِي: الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ الهَاشِمِيُّ.

- «رُؤُوسٌ مَسَائِل ابْنِ الفَرَّاءِ» تُطْلَقُ عَلَىٰ مُصَنَّفِ ثَلاثَةٍ:

الأُوَّلُ: أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الْفَرَّاءِ.

الثَّانِي: أَبُو الحُسَيْنِ ابْنُ الفَرَّاءِ.

الثَّالِث: أَبُو خَازِم ابْنُ الفَرَّاءِ.

الرَّابع: أَبُو يَعْلَىٰ الصَّغِيرُ ابْنُ الفَرَّاءِ.

- «رُؤُوسٌ مَسَائِل العُكْبَرِيِّ» تُطْلَقُ عَلَىٰ مُصَنَّفِ اثْنَيْنِ:

الأوَّل: أَبُو المَوَاهِبِ العُكْبَرِيُّ.

الثَّانِي: أَبُو عَلِيِّ البَّرْزَبِينِيُّ العُكْبَرِيُّ.





#### \* تَصْحِيحُ وَهْمٍ:

قَدْ نَسَبَ الشَيْخُ بَكُرُ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ضِمْنَ مُصَنَّفِهِ الفَرِيدِ البَدِيعِ المُسَمَّىٰ بِ «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ لِمَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (٢/ ٩٦٧) إَلَىٰ أَبِي حَفْصِ العُكْبَرِيِّ المَعْرُوفِ بِ ابْنِ المُسَلَّمِ المُتَوَقَّىٰ سَنَةً ٣٨٧ هـ كِتَابًا بِاسْمِ «رُؤُوس المَسَائِلِ».

وَالصَّوَابُ: أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ وَذَلِكَ لِسَبَيْنِ:

الأوَّلُ: أَنَّهُ لَمْ يَنْسِبْ إِلَيْهِ كتابًا بِهَذَا الْإسْمِ أَحَدٌ مِنْ مُتَرْجِمِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَنْقِلْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ مُصَنِّفِي المَذْهَبِ.

وَلَعَلَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ قَدْ تَوَهَّمَ فِي ذَلِكَ أَوِ اشْتُبِهَ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ لِتَصْنِيفِ ابْنِ المُسَلَّمِ كِتَابًا فِي الخِلَافِ، وَلَكِنَّهُ فِي الخِلَافِ بَيْنَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فَقَطْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

**€** 



### عِلاَقَةُ كُتُبِ لِلرَّوْدِ مِن كَتَنْبَالِيَّةَ كَمِتَا بِنَا





## البُّمَثِ الْطَاهِي بَعْسُر عِلاَقَةُ كُنْ بِالرِّوْوِسِ الْحَنْبَائِيةَ مُبِتَابِنَا عِلاَقَةُ كُنْ بِالرِّوْوِسِ الْحَنْبَائِيةَ مُبِتَابِنَا

لَمَّا كَانَ كِتَابُ «التَّعْلِيقِ» لِلقَاضِي عَظِيمَ الفَائِدَةِ، يَعْجَزُ المُتَعَجِّلُ عَنْ تَحْصِيلِهَا لِضَخَامَةِ مُجَلَّدَاتِهِ؛ فَقَدْ عَمَدَ القَاضِي إِلَىٰ اخْتِصَارِهِ فِي كِتَابَيْهِ «رُوُّوسِ المَسَائِلِ» وَ «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» فَكَانَ هُوَ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِهَذَا العَمَلِ وَأَكْثَرَهُمْ مَعْرِفَةً بِمَا يَجِبُ.

وَقَدْ وَجَدَ أَصْحَابُنَا الحَنَابِلَةُ أَنْفُسَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُعِيدُوا اخْتِصَارَ الكِتَابِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ يَرْجِعُ لِعِدَّةِ احْتِمَالَاتِ، أَوْجَهُهَا - فِي نَظَرِي - : اعْتِبَارُهُمْ الْوَتَابِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ يَرْجِعُ لِعِدَّةِ الحُتِمَالَاتِ، أَوْجَهُهَا - فِي نَظَرِي - : اعْتِبَارُهُمْ أَنَّ اخْتِصَارَ القَاضِي يُعَدُّ اخْتِصَارًا مُخِلِّا لِلكِتَابِ، لَا يَفِي بِحَاجَةِ المُتَفَقِّهِ ؛ حَيْثُ خَلَا اخْتِصَارَ القَاضِي مِنْ أُمُورٍ هَامَّةٍ، وَخَاصَةً كِتَابُ رُؤُوسِ المَسَائِلِ ؛ حَيْثُ خَلَا اغْتِصَارَ القَاضِي مِنْ أُمُورٍ هَامَّةٍ، وَخَاصَةً كِتَابُ رُؤُوسِ المَسَائِلِ ؛ حَيْثُ خَلَا مِنْ إِيرَادٍ أَدِلَّةِ المَدْهَبِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ، فَوَرَدَ عَرِيًّا عَنهَا، وَلَمَّا كَانَتِ خَلَا مِنْ إِيرَادٍ أَدِلِيلِ القَوْلِ مِنْ أَوْجَبِ الوَاجِبِ، فَقَدْ قَرِيَتِ الحَاجِةُ إِلَىٰ إِعَادَةِ الْمُهِمَّةِ المَعْرِفَةُ لِيرَ بِمَا يُلَبِّي هِمَا يُلِيلِ القَوْلِ مِنْ أَوْجَبِ الوَاجِبِ، فَقَدْ قَرِيَتِ الحَاجِةُ إِلَىٰ إِعَادَةِ الْمُهِمَةِ المَعْرِفَةُ لِيرِ بِمَا يُلَبِّي هَذَا المَطْلَبَ وَلِسَدِّ هَذِهِ الثَّعْرَةَ، وَكَانَ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِهَذِهِ المُهِمَّةِ المَعْرِفَةُ لِينَ المَالِي القَاصِ عَيْظُرُ وَكُرُهُمْ فِي المَبْحَثِ السَّابِقِ - فَهُمْ أَحْقُ النَّاسِ بِالقِيامِ هُمْ عَلَا مِنْ أَيْفِ مِنَ الْمَالِي القَالِقِيمِ السَّابِقِ - فَهُمْ أَحْقَ النَّاسِ بِالقِيامِ فَي المَالِ الْمَعْلِقِ الْمَعْمَلِ الْمَالِ الْمُسْلُولِ » صَ (٣٠٣) بِقَوْلِهِ: "كَذَلِكَ الْمَارَ عَلَيْ الْمَالُولِ » صَ (٣٠٣) بِقَوْلِهِ: "كَذَلِكَ الْمَارَ عَلَى الْمَالُولِ » صَ (٣٠٣) بِقَوْلِهِ: "كَذَلِكَ الْمَارَ عَلَيْ الْمَالُولِ » صَ (٣٠٣) بِقَوْلِهِ: "كَذَلِكَ





ذَكَرَ مَنْ نَقَلَ مِنَ التَّعْلِيقِ القَدِيمِ مِثْلُ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ»، وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَصَرَ «التَّعْلِيقَ» الجَدِيدَ كَأْبِي المَوَاهِبِ العُكْبَرِيِّ.

وَقَدْ سَلَكَ كُلُّ وَاحَدِ مِنْ هَؤُلاء طَرِيقًا مُخَالِفًا وَطَرِيقَةٌ مُخْتَلِفَةً فِي اخْتِصَارِهِ وَمِنْهُمْ مَنِ اكْتَفَىٰ وَاقْتَصَرَ بِدَلِيلِ وَاحِدٍ، وَمِنْهُمْ مَنِ اكْتَفَىٰ وَاقْتَصَرَ بِدَلِيلِ وَاحِدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَسَّعَ فِي ذِكْرِ المُخَالِفِينَ وَأَدِلَّتِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَسَّعَ فِي ذِكْرِ المُخَالِفِينَ وَأَدِلَّتِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ وَاكْتَفَىٰ بَأَبْرَزِ المُخَالِفِينَ.

وَلَا يَعْنِي اعْتِمَادُهُمْ عَلَىٰ «التَّعْلِيقِ» أَصَلًا أَنْ تَخْلُوَ مُصَنَّفَاتُهُمْ مِنَ اخْتَيَارَاتٍ لَهُمْ مُخَالِفَةً لِلقَاضِي أَوْ زِيَادَةِ أَدِلَّةٍ وَاحْتِجَاجٍ وَمُنَاقَشَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَهُنَاقَشَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِيمَا يَلِي مِثَالٌ عَلَىٰ ذَلِكَ:

مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَرَطَ عَلَىٰ المُضَارِبِ: أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ، أَوْ لَا يَشِيعَ وَلَا مِنْ فُلَانٍ، أَوْ لَا يَشِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا بِبَغْدَادَ؛ كَانَ عَلَىٰ شَرْطِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَاوِزُهُ، فَإِنْ تَعَدَّاهُ؛ ضَمَنَ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: المُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ.

رُؤُوسُ القَاضِي

رُؤُوسُ القِسْمِ الثَّانِي إِبْرَازَةُ كِتَابِ الهَاشِمِيِّ

مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَرَطَ عَلَىٰ المُضَارِبِ أَنْ لَا يَتَبَايَعَ إِلَّا مِنْ بَلَدِ بِعَيْنِهِ أَوْ رَجُلِ بِعَيْنِهِ أَوْ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا؛ صَحَّتِ المُضَارَبَةُ، وَلَمْ يَتَعَدَّ مَا شَرَطَهُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً. خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.



## عِلَا قَدُّ كُتُبِ لِلرُّوْوِسِ كِعُنْبَالِيَّةَ كَمِتَابِنَا



| - of St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَرَطَ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ أَنْ لَا يَبْتَعَ إِلَّا مِنْ بَلَدِ<br>بِعَيْنِهِ، أَوْ رَجُلِ بِعَيْنِهِ، أَوْ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا؛ صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ<br>وَلَمْ يَتَعَدَّ مَا شَرَطَهُ.<br>وَيِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.<br>وَقَالَ أَكْثُرُهُمْ: الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ.<br>وَقَالَ أَكْثُرُهُمْ: الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ.<br>وَقَالَ أَكْثُرُهُمْ: كَمَا لَوْ<br>خَطَّهَا بِحِنْسٍ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ: إِنْجَرْ فِي اَلْبُرِّ خَاصَةً.<br>خَطَّهَا بِحِنْسٍ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ: إِنْجَرْ فِي اَلْبُرِّ خَاصَةً.                                | رُؤُوسُ الهَاشِمِيِّ     |
| مَسْأَلَةٌ: إِذَا عَقَدَ ٱلْمُضَارَبَةَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَبِيعَ ٱلْمُضَارِبُ<br>إِلَّا مِنْ رَجُلِ بِعَيْنِهِ ، أَوْ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً<br>بِعَيْنِهَا؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، فَمَتَىٰ خَالَفَ كَانَ ضَامِنًا.<br>خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَا يَصِحُّ .<br>دَلِيلُنَا: أَنَّهُ لَمَّا صَحَّ اَلتَّعْيِينُ فِي مُشَاعٍ بِعَيْنِهِ، صَحَّ فِي<br>رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، دَلِيلُهُ: ٱلْوَكِيلُ .                                                                                                                             | رُؤُوسُ العُكْبَرِيِّ    |
| مَسْأَلَةٌ: يَصِحَّ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ اَلْمَالِ عَلَىٰ اَلْمُضَارِبِ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ وَتَاجِرٍ بِعَيْنِهِ وَسِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا، وَلَا يَخُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّىٰ ذَلِكَ.  وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: مَتَىٰ شَرَطَ ذَلِكَ؛ بَطَلَتِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: مَتَىٰ شَرَطَ ذَلِكَ؛ بَطَلَتِ اللَّهُ ضَارَبَةٌ خَاصَّةٌ، فَكَانَتْ صَحِيحةً، كَمَا لَوْ خَصَّهَا لَنَا: أَنَّهَا مُضَارَبَةٌ خَاصَّةٌ، فَكَانَتْ صَحِيحةً، كَمَا لَوْ خَصَّهَا بِجنْسِ مِنَ الْمَالِ، وَهُو أَنْ يَقُولَ: لَا تَبْتَعْ إِلَّا التَّمْرَ. | رُؤُوسُ الكَلْوَذَانِيِّ |



رُوُو سُ الْمِسَائِلِ



وَلِأَنَّهَا لَمَّا جَازَ أَنْ تَخْتَصَّ بِحِنْسٍ مِنَ الْمَالِ؛ جَازَ أَنْ تَخْتَصَّ بِحِنْسٍ مِنَ الْمَالِ؛ جَازَ أَنْ تَخْتَصَّ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ، كَالْوِكَالَةِ. وَفَارَقَ هَذَا قُوْلَهُ: لَا تَبعُ إِلَّا بِمَا اشْتَرَيْتَ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ أَلْمَقْصُودَ، وَهُوَ اَلرَّبُحُ.

وَكَمَا يَلْحَظُ القَارِئُ تَطَوَّرَ النَّصِّ عَبْرَ الزَّمَنِ التَّصْنِيفِيِّ لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا المَسْلَكِ، تَارَةً حَسْبَ مَا يَقتَضِيه هَذَا التَّطَوُّر.







يُمْكِنُ لِلبَاحِثِ ـ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الحُرُّ أَوِ الأَكَادِيمِيُّ ـ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ كِتَابِنَا فِي اسْتِخْرَاجِ عَدَدٍ مِنَ التَّائِجِ البَحْثِيَّةِ الهَامَّةِ وَالمُمَيَّزَةِ الَّتِي تَخُصُّ مَذْهَبَنَا، وَمِنْ أَهَمِّ تِلْكَ الأَفكارِ:

١. مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ المَذَاهِبِ اتَّفَاقًا مَعَ مَذْهَبِنَا.

٦. مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ المَذَاهِبِ اخْتِلَافًا مَعَ مَذْهَبِنَا.

٣. مَعْرِفَةُ مُفْرَدَاتِ مَذْهَبِنَا.

١٠ مَعْرِفَةُ أَوْجُهِ الخِلَافِ التَّصْنِيفِيِّ عِنْدَ القَاضِي بَيْنَ كِتَابِنَا وَالتَّعْلِيقِ؛ مِنْ
 حَيْثُ الإِخْتِيَارِ وَصِيَغِ التَّعْبِيرِ.

٥ - المُقَارَنَةُ بَيْنَ اخْتِيَارَاتِ القَاضِي بَيْنَ كِتَابِنَا وَبَيْنَ بَاقِي كُتُبِهِ الفُرُوعِيَّةِ؛ مِثْلُ الجَامِع الصَّغِيرِ وَالرِّوَايَتَيْنِ وَالوَجْهَيْنِ.

٦- المُقَارَنَةُ بَيْنَ كُتُبِ الرُؤُوسِ الحَنْبَلِيَّةِ وَمَعْرِفَةِ المَسَائِلِ الزَّائِدَةِ أَوِ النَّاقِصَةِ، وَالمُقَارِفَةُ عَلَىٰ مِنْهَاج كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا.

٧. الوُقُوفُ عَلَىٰ مَنْهَجِ القَّاضِي أَبِي جَعْفَرِ الهَاشِمِيِّ بَيْنَ إِبْرَازَتِهِ الأُولَىٰ لِلرُّؤُوسِ وَالثَّانِيَةِ، مِنْ خِلَالِ القِسْمِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِنَا ـ إِذَا صَحِّ أَنَّهُ إِبرَازَةٌ لِكِتَابِهِ ـ .







## وصف لننتخةِ الحَطِّيّةِ المُعْتَدّةِ

لَمْ يُقَدَّرْ لِي - بَعدَ كَثِيرٍ مِنَ البَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ وَالسُّؤَالِ - الوُقُوفُ لِهَذَا الكِتَابِ إِلَّا عَلَىٰ نُسْخَةٍ خَطِّيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَخفَىٰ عَلَىٰ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ مَعْرِفَةٍ بِصَنْعَةِ التَّحْقِيقِ مَدَىٰ الصُّعُوبَةِ التَّي تَنَالُ المُحَقِّقَ بِإِخْرَاجِهِ نَصًّا صَحِيحًا خَالٍ مِنَ التَّصْحِيفِ مَدَىٰ الصَّعُوبَةِ التَّي تَنَالُ المُحَقِّقَ بِإِخْرَاجِهِ نَصًّا صَحِيحًا خَالٍ مِنَ التَّصْحِيفِ وَالتَّعْوِيفِ وَالسَّقْطِ اعْتِمَادًا عَلَىٰ نُسْخَةٌ وَحِيدَةٍ، وَفِيمَا يَلِي وَصْفًا تَفْصِيلًا لَهَذِهِ النَّسْخَةٌ:

مَصدَرُ النُسْخَةُ: المَكْتَبَةُ البِرِيطَانِيَّةِ/ لَنْدَنْ/ إِنْكِلْتِرَا.

رَقَمُ النُسْخَةُ: • OR ۸۲٥.

عَدَدُ الأَوْرَاقِ: ٢٢٣ وَرَقَة .

المُسَطَّرَةُ: ١٥ - ١٧ سَطْرًا.

عَدَدُ الكَلِمَاتِ: ١٠ كَلِمَاتٍ تَقْرِيبًا فِي السَّطْرِ.

القِيَاسُ: ١٦,٥ × ١٢ سم.

النَّاسِخُ: عَلِيُّ بْنُ التَّقِيِّ المُؤَذِّنُ(١).

<sup>(</sup>١) مُؤَذِّن المَشهَد الحُسَيْني، وَكَانَ يَعمَل بِنَسخ الكُتُب، ولُه عِدَّة مَنسُوخَات مِنْهَا «المِلَل والنَّحَلِ» لابن حَزم، حَيْثُ نَسَخ مِنه نُسخَتِين فِي سَنَة وَاحِدَة وَهِيَ ٧٣٤ هـ إحدَاهَا توجد فِي مَكتَبَة المَتحَف البِرِيطَاني بِرَقَم ٥٢٨٤٢, ٨٤٣ ، والثَّانية تُوجَد فِي مَكتَبَة جَامِعَة لِيدِن بِرَقَم ٥٢٤٨٠ b



### وصف للننخة الحُطّية المُغَمَّدُة



تَارِيخُ النَّسْخِ: ٩ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٧٢٦ هـ. نُوْعُ الخَطِّ: نَسْخِيٌّ مُعْجَمٌ.

#### \* مُلَاحَظَاتُ مَادِيَّةُ:

- نُسْخَةٌ مُرَمَّمَةٌ تَرْمِيمًا قَدِيمًا، قَدْ تَآكَلَتْ غَاشِيتُهَا، فَاسْتِكْمِلَتْ بِوَرَقِ وَخَطِّ مُخَالِف .

- كُتِبَتْ تَرَاجُمُ الكُتُبِ وَالأَبْوَابِ بِالحُمْرَةِ.

- كُتِبَتْ كَلِمَةُ (مَسْأَلَةٍ) بِالحُمْرَةِ.

- عَلَىٰ النُّسْخَةُ عِدَّةُ تَمَلُّكَاتٍ:

(جَرَّهُ العَبْدُ الفَقِيرُ عَلِيٌّ العَرَبِيُّ المُفْتِي بِمَحْرُوسَةِ سَرَايَ عَفَا اللهُ عَنْهُ). (صَاحِبُ هَذِهِ الشَّرِيفَةِ وَالهَدِيَّةِ المَنِيفَةِ سَيِّدٌ مُحَمَّدِ شَالَمِيُّ عَفَا اللهُ عَنْهُ بِا...)

(... وَدَاعِيًّا لِمَالِكِهِ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ ... عَذَابِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ آمِينَ)

ـ لَمْ يَسْتَخْدِمِ النَّاسِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ نِظَامَ التَّغْقِيبَةِ، وَإِنَّمَا حَاوَلَ بَعْضُ مُتَمَلِّكِي النُسْخَةُ وَضْعَهَا فِي أَوَائِل أَوْرَاقِهَا دُونَ بَقِيَتِهَا.

#### \* مُمَيِّزَاتِ النُسْخَةُ:

و بيع و كي دُو

لْنُسْخَةٌ مَقْرُوءَةٌ، عَلَيْهَا بَلَاغَاتُ قِرَاءَةٍ.

- عَلَىٰ النُسْخَةُ بَعْضُ التَّعْلِيقَاتِ بِخَطِّ مُتَمَلِّكِي النُسْخَةُ.





#### \* عُيُوبُ النُسْخَةُ:

- نُسْخَةٌ سَقَطَتْ مِنْهَا عِدَّةُ أَوْرَاقِ تُقَدَّر بـ (٨) لَوحَاتٍ.

- نُسْخَةٌ فِيهَا تَدَاخُلٌ بِمَا لَيْسَ مِنَ الكِتَابِ، وَأَمَاكِنُ هَذَا التَّدَاخُلِ هِي (٤٥/ أ)

(٥٤/ب /٢٢٠) (٣٨/ أ) (٣٨/ ب مم/ ب) (٢٢٠/ ب ٢٢٠/ أ).

و نُسْخَةٌ أَصَابَتْهَا الرُّطُوبَةُ، فَأَثَّرَتْ عَلَىٰ وُضُوحٍ بَعْضِ الكَلِمَاتِ.

- نُسْخَةٌ مُرمَّمَةٌ تَرْمِيمًا قَدِيمًا أَذْهَبَ بَعْضَ الكَلْمَاتِ.

- تَجْلِيدُ النُسْخَةِ قَدْ أَذْهَبَ بَعضَ الكَلِمَاتِ.

- حُدُوثُ تَقْدِيم وَتَأْخِيرِ لِبَعْضِ وَرَقَاتِ النُّسْخَةِ.

- كَثْرَةُ أَخْطَاءِ النَّاسِخ عَفَا اللهُ عَنْهُ:

مِنْهَا: إِقْلَابُ (بِ) إِلَىٰ (لـ)، وَ (تـ) إِلَىٰ (يـ)، وَ(ف) إِلَىٰ (و)، وَ (الا) إِلَىٰ (للهِ) وَللهُ وَالكَا وَالكَا وَالكَا فَي الجَمِيع.

وَمِنْهَا: العَدِيدُ مِنَ الأَسْقَاطِ.

وَمِنْهَا: كَثْرَةُ التَّصْحِيفَاتِ وَالتَّحْرِيفَاتِ.

وَمِنْهَا: وَضْعُ مَا وَجَدَهُ النَّاسِخُ مِنْ كَلِمَاتٍ سَاقِطَةٍ عَلَىٰ طُرَّةِ النُسْخَةِ الأَصْلِ فِي أَمَاكِنَ غَيْرِ صَحِيحَةٍ، مِمَّا أَدَّىٰ إِلَىٰ إِشْكَالٍ فِي فَهْمِ كَثِيرٍ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ.

6 60 co 600







## البلوك لا لأبع بعشر عملي في تحقيق الكتاب

\* يَتَلَخُّصُ عَمَلِي فِي تَحقِيقِ الكِتَابِ فِي النِّقَاطِ التَّالِيةِ:

#### ١- مَا يَتَعَلَّقُ بِاعْتِمَادِ المَخْطُوطِ وَنَسْخِهِ:

- اعْتِمَادُ النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ الوَحِيدَةِ فِي إِخْرَاجِ نَصٌّ صَحِيحٍ لِلكِتَابِ.
  - ـ نَسْخُ النُسْخَةِ الخَطِّيَّةِ حَسْبَ الرَّسْمِ الإِمْلَائِيِّ الحَدِيثِ.
- ـ تَعْدِيلُ كَلِمَةِ (أَحَدَيْهُمَا) إِلَىٰ (إِحْدَاهُمَا)، وَ (الزَّكُوةِ) إِلَىٰ (الزَّكَاةِ)، وَ (الشِّرَىٰ) إِلَىٰ (الشِّرَاءِ)، وَ (الكِرَىٰ) إِلَىٰ (الكِرَاءِ)، وَ (بَاقِلَّیٰ) إِلَیٰ (بَاقِلَّاءِ) خِلَال الكِتَابِ.
- ـ مُحَاوَلَةُ وَضْعِ الكَلِمَاتِ المُلْحَقَةِ ـ الَّتِي أَخْطَأَ النَّاسِخُ فِي مَوْضِعِهَا فِي النَّصِّ ـ فِي مَكَانِهَا الصَّحِيح، حَسْبَ الإسْتِطَاعَةِ.

#### ٦. مَا يَتَعَلَّقُ بِالجَانِبِ اللُّغَوِيِّ وَالنَّحَوِيِّ:

- تَصْوِيبُ مَا وَقَع مِنْ أَخْطَاءَ إِعْرَابِيَّةٍ وَنَحَوِيَّةٍ.
- المُحَافَظَةُ عَلَىٰ الأَخْطَاءِ النَّحَوِيَّةِ وَالإعْرَابِيَّةِ فِي هَامِشِ الكِتَابِ.
  - \_ ضَبْطُ النَّصِّ بِالشَّكْلِ ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسْهُلَ فَهْمُهُ وَحِفْظُهُ.

#### ٣- مَا يَتَعَلَّقُ بِالعَلَامَاتِ وَالرُّمُوزِ وَالأَرْقَامِ:

- تَرْقِيمُ مَسَائِل الكِتَابِ وَفُصُولِهِ.
- ـ وَضْعُ عَلَامَةٍ لِبِدَايَةِ صَفَحَاتِ المَخْطُوطِ (/).





- وَضْعُ تَرْقِيم المَخْطُوطِ (١/ أ، ١/ ب...) عَلَىٰ طُرَّةِ الصَّفْحَةِ.

ـ وَضْعُ السَّاقِطِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ مَعْقُوفَيْنِ [ ].

ـ وَضْعُ مَا تَمَّ تَصْوِيبُهُ مِنَ الْأَخْطَاءِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ مَعْقُوفَيْنِ [ ].

#### ٤ العَزْوُ وَتَخْرِيجُ مَسَائِلِ الكِتَابِ:

كُنْتُ قَدْ تَحَيَّرْتُ خِلَالَ عَمَلِي فِي الكِتَابِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ مُقْتَرَحَاتٍ، وَهِي: 1-أَنْ أَعْزُوَ المَسَائِلَ إِلَىٰ كُتُبِ خِلَافِ المَذَاهِبِ، وَعَزْوَ كُلِّ قَوْلٍ إِلَىٰ صَاحِبِهِ. ٢- أَنْ أَعْزُوَ المَسَائِلَ إِلَىٰ كُتُبِ رُؤُوسِ مَسَائِلِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ.

٣- أَنْ أَعْزُو المسَائِلَ إِلَىٰ كِتَابِ التَّعْلِيقِ، أَصْلَ كِتَابِنَا هَذَا.

وَبَعْدَ أَنْ قَارَبْتُ الْإِنْتِهَاءَ مِنَ العَزْوِ عَلَىٰ الْاقْتِرَاحِ الثَّانِي، فَقَدْ وَجَدْتُ أَنْ أَتَرَاجَعَ عَمَّا قُمْتُ بِهِ، وَاخْتَرْتُ العَمَلَ بِالْمُقْتَرَحِ الأَخِيرِ، وَذَلِكَ لِعِدَّةِ أُمُورِ، مِنْهَا:

الاقْتِرَاحُ الأَوَّلُ وَالثَّانِي يُضَاعِفُ حَجْمَ الكِتَابِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَذَلِكَ يُخَالِفُ غَرَضَ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مِنْهُ، وَكَذَا يُخَالِفُ المُصَنَّفَ عَلَيْهِ.

٢ عَدَمُ الحَاجَةِ الكَبِيرَةِ إِلَىٰ العَزْوِ وَقِلَّةُ فَائِدَتِهِ.

#### ٥. مَا يَتَعَلَّقُ بِاسْتِدْرَاكِ الخَرْم وَالسَّقْطِ الحَاصِلِ فِي القِطْعَتَيْنِ:

- القِطْعَةُ الأُولَىٰ: اعْتَمَدَتْ عَلَىٰ كِتَابِ «التَّعْلِيقِ» وَهُوَ أَضْلُ كِتَابِنَا، ثُمَّ عَلَىٰ «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» الَّذِي هُوَ تُوْءَمُ كِتَابِنَا، وَقَدْ أَغْفَلْتُ التَّصْرِيحَ عَلَىٰ «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» الَّذِي هُوَ تُوْءَمُ كِتَابِنَا، وَقَدْ أَغْفَلْتُ التَّصْرِيحَ بِالإَسْتِدْرَاكِ مِنَ «التَّعْلِيقِ» فِي هَامِشِ الكِتَابِ وَأَثْبَتُ مَا عَدَاهُ؛ حَتَّىٰ لَا بِالإَسْتِدْرَاكِ مِنَ «التَّعْلِيقِ» فِي هَامِشِ الكِتَابِ وَأَثْبَتُ مَا عَدَاهُ؛ حَتَّىٰ لَا يَزْدَجِمَ الحَوَاشِي بِمَا لَا طَائِلَ مِنْهُ.

- القِطْعَةُ الثَّانِيَةُ: اعْتَمَدَتْ عَلَىٰ كِتَابِ «رُؤُوسِ المَسَائِلِ» لِأَبِي جَعْفَرِ الهَاشِمِيّ





الَّذِي يُعَدُّ إِبْرَازَةً ـ بِحِوَارِ نُسْخَتِنَا ـ مِنْ إِبْرَازَاتِ الكِتَابِ، وَأَغْفَلْتُ التَّصْرِيحَ بِهِ فِي هَامِشِ الكِتَابِ وَأَثْبَتُ مَا عَدَاهُ؛ لِمَا قَدْ سُقْتُهُ سَابِقًا.

- وَبِالنِّسْبَةِ لِلأَخْرَامِ فَقَدْ صِغْتُهَا بِطَرِيقَةِ المُؤَلِّفَيْنِ فِي قِطْعَتَيْهِمَا، وَسِرْتُ عَلَىٰ مَنْهَجِهِمَا بِدِقَّةٍ.

٦- تَقْدِيمُ الكِتَابِ بِمُقَدِّمَاتٍ دِرَاسِيَّةٍ مُهِمَّةٍ عَنِ الكِتَابِ، وَهِيَ:

ـ تحقيق المسسم الكناب.

\_ إنبات نسبة الكناب إلى المؤلف.

- زُمَن تَصِينيفِ الكِتَابِ.

- مُوضوعُ الكِتَاسِ.

- مُنْهَجُ الْمُؤَلِّفِينِ فِي تَصْنِيفِ الْكِتَابِ ·

- أُهمِّيةُ الكِتَابِ وَأَسِبَابِ عَدِم إِشْتِهَارِهِ أُولُقُلِ عَنْهُ .

- مَوَارِ وُ القَاضِي فِي الْكِتَابِ

- غَرِضُ لِلقَاضِي رَحْمُهُ اللَّهِ مِنْ سَنِيفُ لِلْكِتَابِ.

- كِتَابُنَا بَيْنَ أَقِلْيقِ وَالْجَامِعِ لِصَّغِيرٍ \*

- كُتُبُ رُوُوسِ المَنَا لِل تَعْنَبَكَيْرِ :

- عِلاَ قَدُّ كُشْكِ لِرُوْسِ كَعْنَبَاتَةَ كُمِتَابِنَا

- أَفْكَارْ بَحْسِتُ مِنْ

- وَصْفُ لِلنُّخَةِ الْحُطِّيَّةِ الْمُعْمَّدُقِ

6 400 00 40 MO





Ellimber.

## 



### غَاسِتْ يَهُ النُّخَرِ

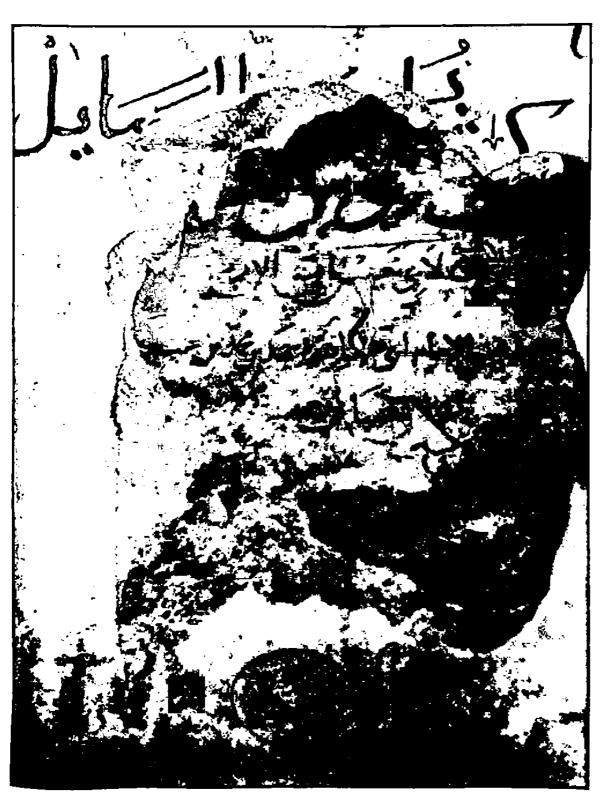



### نَمَا ذِلْجِ مِنَ لِلشُّخَةِ النَّطَّيِّرِ المُغَمَّدَّةِ



## بِدَاسِتُ النَّبْخَةِ







# ومنط الشنختر

الديمية ظامر إكنف دون المندخلا فالنالك والنانعية تعلهما يسوالظامخ الماطر مس الاكذب خلافلا عصنعند عنديره فلات اسابع فالمتامعي فاعنناره عابتع عليد الأسر مبسلة الذاخيع المتتم مراكه في الالساق فعليد الوصود خلافاللشافعي فإحرالكولير ايوزمز إدالانا تخنبن لطلافاتلاى مضعد ومالك والمت مسلة بحوزان بعتسا للمغت عقيب عللوع العرظ مأله لمالك فافداء من شبطة ان معتبد الرواء ولا براخه والجاش واسسيلة فالناف المالية لعن كانا الت والمائمة مسيدة اذا انعفادها الم عل فرطها حي تعلسها خلاف لان عن الله のははいいははいいころに الماسية الماليم ولاال 是是是



### نِهَايَةُ القِطعَةِ الأُولَى وَبِدَايَةُ الثَّانِيَةُ

ع المنارب مطل لسرط وكم سطرا المنا ربع خلافًا لما لك والقافدية وتلها سطاحسك لمهاذا التركالمعايب الاب المال اوامدا ومنعتق على مغرادة معرالس ولذأ أذا استرى دف مراعكات رتب المال امراه فلنرى روحا وكاك المادون لوع المجارة ادا استرك اداانتري مسعوعك لم يصووكم بغيو فازاسري بغصرت المال صح المترا فآسا العين المادور العن مبيح المترا وطافا لليانع كابقيرا لمتراع حوالمفاب خ إغاد م ولا زُوَحته وَ مَنْكَت العسل لماء ون له ع مسلمادا كأست الشركمه مسلم تع الزكه سرالا خلاط اداعنا المآل واحضواه وآنانا لم واحدساع ره وسى ل الوحنط لااله فالحالي فلك المال في المناصل المالية في المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية طامها وعنها المون ضامها وكالهالك نقع الكنه كد مالاخلاط لاستجابها وعنزبا المصنضانها وكالسك مالك تعمرُ الرِّكم قبل المتلاط المدام لا يسيرُ المدّر المدر المدر





### خَاتِتُ النَّصِّ

قرميرة ولما فه الولام مي العوار فاخا فاك فلاحصلت م فللم معرف من قان فلوا لم عنداية ولا فالمعنى من قان فلوا لم عنداية ولا فالمنه والمعنى منه وسم فل الرسم طلقًا لما لك هسلم الولاد الملت سبب معا حطا العراعي الورشوعر العصاص علها معمدة أقرى المناراي و و المرابع المناراي و و المرابع المناراي و و المرابع المناراي و و المرتم علما د والسيد .

على العاب على بسادعوندوحسن بوهم ومتروسي على المعالى المتعالى على ما العنوالعق الموالية التداري المعالى الموالية المرادي المسيم بهريم بحرار والمرد والمسيادي المسيادي المسيم بهريم بحرار والمرد ويسيم المسيادي المس

والمراس على وسلطال الموراسون





## خَاتِتُ النَّصِّ







### صَفَحَاتٌ مُتَداخِلَةٌ مَعَ النَّبْخَةِ

عود المعتلف شريد مناعا و قالم و جود المنان و ريارة المهد و و و مسريع من العلامة ما المالات في فولد المنطون المستخب المعتكن المشال المستخب المعتكن المشال المستخب المعتكن المشال المالي و المالي و المناز العلى و المناز العالم و المناز المنا



7/10 7/1 1/2 **小小** النَّصُ لالمُحَقَّق

# كِتَابُ هُ هُوسِ المَسَائِلِ رُعُوسِ المَسَائِلِ

في الأربع […]

لِأَبِي يَعْلَى

. حلاف الأمة

عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيِّ رَحِمَةُ اللهِ عَلَيْهِ





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

- [١] مَشَّاْلَتُمُ: لَا يَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِمَائِعٍ غَيْرِ المَاءِ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.
  - [7] مَشَاْلَتُمُّ: لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ. حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.
  - [٣] مَشَّالَثُمُّ: لا يَجُوزُ التَّوضِّي بِشَيْءٍ مِنَ الأَنْبِذَةِ. ضِلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ.
    - [٤] مَشَاْلَتُمُ: جُلُودُ المَيْتَةِ لا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ. خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.
- [٥] مَسَّالَثُنَّ: لا تُطَهِّرُ الذَّكَاةُ جِلْدَ مَا لا يُؤْكَلُ [لَحْمُهُ](١). خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

<sup>(</sup>١) تآكل في «الأصل»، والاستدراك من «الجامع الصغير».





[٦] مَشَّالَثُنُّ: صُوفُ المَيْتَةِ وَشَعْرُهَا [طَاهِرٌ](١). خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٧] مَشْأَلَنُمُ: العَظْمُ فِيهِ حَيَاةٌ، وَيَمُوتُ بِمَوْتِ الحَيَوَانِ. خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٨] مَشَّالَتُنُ : لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا. وَسُلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَة .

[٩] مَسَّالَكُمُّ: لا يَصِحُّ [الوُّضُوءُ](٢) وَالغُسْلُ(٣) إِلَّا بِالنَّيَّةِ. خِسْلَانًا إِلَّا بِالنَّيَّةِ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٠] مَمَّ النَّنْ التَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ الوُضُوءِ، وَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، وَالتَّيَمُّمِ. وَالنَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ. حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[١١] مَسَّالَكُمُّ: غَسْلُ البَدَيْنِ عِنْدَ القِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ وَاجِبٌ. الْأَيْلِ وَاجِبٌ. الْأَيْلِ وَاجِبٌ. اللَّهُ الْأَيْلِ وَاجِبٌ. أَلُو الشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ. اللَّهُ الْأَيْلِ وَالثَّانِيَةِ.

[١٢] مَشَاْلَتُمُّ: المَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَىٰ وَالكُبْرَىٰ. وَالشَّافِعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ.

[١٣] مَسَّأَلَكُمُ: خَلْفُ العِذَارِ إِلَىٰ الأُذُنِ مِنَ الوَجْهِ، يَجِبُ غَسْلُهُ.



<sup>(</sup>١) تآكل في «الأصل»، والاستدراك من «الجامع الصغير».

<sup>(</sup>٢) تآكل في «الأصل»، والاستدراك من «رؤوس العُكبري».

<sup>(</sup>٣) أي من الجَنَابة.



[١٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَانَ شَعْرُ العَارِضَيْنِ خَفِيفًا، يُظْهِرُ بَشْرَةَ الوَجْهِ مِنْ تَحْتِهِ؛ وَجَبَ إِيصَالُ المَاءِ إِلَىٰ البَشْرَةِ.

خِلُافًا لِأبِي حَنِيفَةً.

[١٥] مَشْأَلَتُمُ: يَجِبُ إِمْرَارُ المَاءِ عَلَىٰ مَا اسْتُرْسِلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، عَنْ حَدِّ الوَجْهِ. خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٦] مَشَّالَكُمُّ: بَحِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ<sup>(١)</sup>. وَالثَّانِيَةِ. حِبُلَاقُ لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[١٧] مَشَّالَكُمُّ: لا يُسْتَحَبُّ تَكُرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ بِثَلَاثِ مِيَاهٍ. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[١٨] مَشَّالَكُمُّ: الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، يُجْزِئُ مَسْحُ مُقَدَّمِهِمَا وَمُؤَخَّرِهِمَا [بِالمَاءِ الَّذِي المَّأْسُ](١٠).

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٩] مَشَّأَلَثُمُّ: يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ العِمَامَةِ. حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٠] مَشَاْلَكُمُ: الفَرْضُ فِي الرِّجْلَيْنِ الغَسْلُ.

(١) زيادة في «الأصل»: (وبالمنهي طاهر) ولم أتمكن من مَعرفة موضِعها الأصلي.

(٢) في "الأصل": (خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنها من الرأس) والتَّصويب من "رؤوس العُكبري».





حِبُ لَا ثُلَا بُنِ جَرِيرٍ (١) ، وَ [الرَّافِضَة] (٢) فِي قَوْلِهِمْ: يَجِبُ [المَسْحُ] (٢) عَلَىٰ ظَاهِرِ القَدَم، لَا يَغْسِلُهُ.

[٢١] مَشَّالَتُنُّ: (١) وَيَجُوزُ المَسْحُ فِي الوُضُوءِ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٢] مَشَّالَثُمُّ: المُوَالَاةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الوُضُوءِ. خِلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ (٥)، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٣] مَشَّالَكُمُّ: لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ. خِلَافًا لِدَاوُدَ.

[٢٤] مَتْأَلَثُمُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَمْلُ المُصْحَفِ بِعُلَّاقَتِهِ أَوْ فِي غُلَافِ. خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ.

[٢٥] مَشْأَلَتُمُ: لا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً كَامِلَةً.

خِسْلَاقًا لِدَاوُدَ.

وَكَذَا الحَائِضُ.

<sup>(</sup>٥) مَكَثُوط عليها في «الأصل» ولعل الصَّواب إضافة (في أحد قوليه) حيث أن كلاهما مذهب له.



<sup>(</sup>١) تكرار في «الأصل»: (في الرجلين خلافا).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فالثانية). (٣) تآكل في «الأصل».

<sup>(</sup>١) أتت في موضع مُتقدم في «الأصل».

### كِتَابُ الطَّسَارَةُ



[٢٦] مَشَاْلَكُمُ: وَيَجُوزُ لَهُمَا قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ. خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٧] مَشَأْلَثُمُ: وَيَجُوزُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ بِالبَوْلِ وَالغَائِطِ فِي البُنْيَانِ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

> [٢٨] مَشَّأَلَثُمُّ: الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ بِالمَاءِ أَوْ بِالأَحْجَارِ. خِلْاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٩] مَشَأْلَثُمُ: إِذَا صَلَّىٰ وَهُوَ حَامِلُ النَّجَاسَةَ نَاسِيًا؛ أَعَادَ. حِنْ النَّانِيةِ. حِنْ النَّانِيةِ. وَالثَّانِيةِ.

[٣٠] مَشَاْلَتُنَ لَا يَجُوزُ الإسْتِنْجَاءُ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
 حِنْلَاثًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ.

[٣١] مَشْأَلَتُمُ: لا يَجُوزُ الاسْتِنْجَاءُ بِالرَّوَثِ وَلا بِالعَظْمِ. وَمَالِكِ. حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ.

[٢٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا نَامَ (٢)

6 400 co/0

<sup>(</sup>٢) خَرم في «الأصل» بقدر لوحتين.



<sup>(</sup>١) كأن النَّاسِخ قد كَشَطَ على كلمة (الشَّافعي)، ولعله الصَّواب.



[٣٣] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا نَامَ كَثِيرًا؛ انْتُقِضَ وُضُوءُهُ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا عَلَىٰ حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ؛ لَمْ يُنْقَضْ.

خِلُافُا لِمَالِكِ، وَالنَّانِيَةِ: يُنْقَضُ فِي حَقِّ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ خَاصَّةً. وَخِلُونُ المُتَمَكِّنَ فَلَا يُنْتَقَضُ. وَخِلُونُ اللَّالِمِ المُتَمَكِّنَ فَلَا يُنْتَقَضُ.

[٣٤] مَشَالَكُمُ: لَمْسُ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ.

حِنْلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَنْقُضُ بِحَالٍ. حِنْلُ فَا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّالِثَةِ: يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ.

[٣٥] مَشَّالَكُمُّ: مَسُّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ. حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَنْقُضُ.

[٣٦] فَصَلِّ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَاطِنِ الكَفِّ أَوْ ظَهْرِهِ. حِـلَا فَا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِبَطْنِ الكَفِّ.

[٣٧] مَسَّالَكُمُّ: مَسُّ الدُّبُرِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. حِـُلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَنْقُضُ.

> [٣٨] مَشَّالَتُنُّ: خُرُوجُ الأَشْيَاءِ النَّادِرَةِ يَنْقُضُ. خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[٣٩] مَشْأَلَكُمُّ: نُحُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ تَنْقُضُ الوُضُوءَ. فِي السَّبِيلَيْنِ تَنْقُضُ الوُضُوءَ. فِي الشَّافِعِيِّ.





[٤٠] فَصُلِّ: وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَسِيرِ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٤١] مَشْأَلَثُمُ: القَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الوُضُوءَ. حِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ نَقَضَ.

> [٤٢] مَشَّالَكُمُّ: أَكُلُ لَحْمِ الجَزُورِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. خِسْلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

> > [٤٣] مَشَّالَكُمُّ: تَبْطُلُ الطَّهَارَاتُ بِالرِّدَّةِ. خِسْلَافُا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٤٤] مَشَّالَكُمُّ: غُسْلُ المَيِّتِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. حِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٤٥] مَسْأَلَكُمُّ: إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الحَدَثِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّهَارَةُ. خِلُافًا لِمَالِكِ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ.

[٤٦] مَشَّالَكُمُّ: يَحِبُ الغُسْلُ بِالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ. خِسْلُ فَالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ. خِسْلُافًا لِدَاوُدَ.

[٤٧] فضل: فَإِنْ أَوْلَجَ فِي بَهِيمَةٍ؛ فَعَلَيْهِ الغُسُلُ، وَإِنْ لَمْ بُنُزِلْ. خِسَلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.





[٤٨] مَثْأَلَثُمُّ: إِذَا خَرَجَ بَقِيَّةُ المَنِيِّ مُتَسَبْسِبًا؛ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: إِنْ كَانَ قَبْلَ البَوْلِ؛ أَعَادَ الغُسْلَ. خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، والثَّالِثَةِ: يُعِيدُ بِكُلِّ حَالٍ.

[٤٩] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا تَلَذَّذَ بِالكَلَامِ وَالنَّظَرِ، حَتَّىٰ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ المَنِيِّ فِي ظَهْرِهِ؛ فَعَلَيْهِ الغُسْلُ. خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٥٠] مَشَّالَكُمُّ: الإِسْلامُ يُوجِبُ الغُسْلَ.
جُسُلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[٥١] مَسَّالَكُ : لا يَجِبُ إِمْرَارُ يَدِهِ عَلَىٰ جَسَدِهِ فِي الطَّهَارَةِ الكُبْرَىٰ. خِسَدِهِ فِي الطَّهَارَةِ الكُبْرَىٰ. خِسَلَاقُ الِمَالِكِ.

[٥٢] مَشَّالَتُمُّ: يَجِبُ إِيصَالُ المَاءِ إِلَىٰ بَاطِنِ اللَّحْيَةِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبُرَىٰ. وَاللَّهَارَةِ الْكُبُرَىٰ. وَاللَّهَارَةِ الْكُبُرَىٰ. وَاللَّهَارَةِ الْكُبُرَىٰ.

[٥٣] مَشَاْلَكُمُ: لا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَصْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ. خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٥٤] مَشْأَلَكُمُّ: يَجُوزُ لِلمُتَيَمِّمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ. وَاحِدَةٍ. وَبِيرِقَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ.

حِبُ لَا فُالِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ: ضَرْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا لِلوَجْهِ، وَالأُخْرَىٰ لِليَدَيْنِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ.





[٥٥] مَشَّالَكُنُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ التُّرَابِ، كَالنَّوْرَةِ وَالزَّرْنِيخِ وَالجَصِّ وَنَحْوِهِمْ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ.

[٥٦] مَشْأَلَتُّ: إِذَا ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ حَجَرٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ؛ لَمْ يُجْزِهِ. حِنْ فَهُ اللهِ عَلَىٰ عَجَرٍ لا غُبَارَ عَلَيْهِ؛ لَمْ يُجْزِهِ.

[٥٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا نَوَىٰ بِنَيَمُّمِهِ صَلَاةَ النَّافِلَةِ؛ لَمْ يَسْتَبِعِ الفَرْضَ. وَمِن اللهُوْفَ. وَمِن اللهُوْفَةَ.

[٥٨] مَثَالَثُنَ: إِذَا نَسِيَ الجَنَابَةَ وَتَيَمَّمَ لِلحَدَثِ الأَصْغَرِ؛ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الجَنَابَةِ.
 وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

حِبْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ: يُجْزِئُهُ.

وَعَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةً كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٥٩] مَثَالَثُمُ: إِذَا تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ، فَصَلَّىٰ بِهَا فَرِيضَةً بَعْدَ نَافِلَةٍ؛ جَازَ. حِبْ لَا فُالِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ ـ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ـ : إِنْ قَدَّمَ النَّافِلَةَ؛ لَمْ يُصَلِّ بِهَا فَرِيضَةً.

> [٦٠] مَثَاْلَتُهُ: رُوْيَةُ المَاءِ فِي الصَّلَاةِ تُبْطِلُ النَّبَقُمَ. وَبِيرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ وَالعِيدَيْنِ. حِنْلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا تَبْطُلُ.

[٦١] مَشَالَكُمُ: التَّيَمُّمُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَتَوَقَّتُ، كَالطَّهَارَةِ بِالمَاءِ.





وَجِهُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ والثَّالِثَةِ: يَتَوَقَّتُ بِكُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ لَا بِوَقْتِهَا.

[٦٢] مَشَّالُكُمُّ: التَّيَمُّمُ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ. فِي الْعَدَثَ. فِي الْمُعَالِدَاوُدَ.

[٦٣] مَشَّأَلَكُمُّ: لا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِلفَرِيضَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يَجُوزُ.

> [٦٤] مَشَّالَكُ : طَلَبُ المَاءِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ. حِنْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٦٥] مَشْأَلَثُمُ: المَحْبُوسُ فِي المِصْرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ؛ تَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يُصَلِّي.

[77] فضل": وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

حِنْ لَا فَيْ الْأَبِي حَنِيفَةً، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تُجَوِّزُ الصَّلَاةَ بِتَيَمُّم، إِنَّهُ يُعِيدُ.

[٦٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ؛ صَلَّىٰ، وَفِي الإِعَادَةِ؛ رِوَابَتَانِ. حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يُصَلِّي. حِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ: يُصَلِّىٰ وَيُعِيدُ.

[7٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا خَافَ المَرِيضُ الزِّيَادَةَ فِي المَرَضِ وَالتَّبَاطُؤَ فِي البُرْءِ مِنَ اسْتِعْمَالِ المَاءِ؛ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ.

خِلُافًا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -، وَالثَّانِيَّةِ: حَتَّىٰ يَخَافَ التَّلَفَ.





- [79] مَشْأَلَتُمُّ: إِذَا تَيَمَّمَ لِشِدَّةِ البَرْدِ، وَصَلَّىٰ؛ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَصَلَّىٰ؛ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَمِ المُسَافِرِ قَوْلَانِ. وَفِي المُسَافِرِ قَوْلَانِ.
- [٧٠] مَشْأَلَثُ: إِذَا كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحًا وَبَعْضُهُ جَرِيحًا؛ غَسَلَ الصَّحِيحَ، وَتَيَمَّمَ لِلجَرِيحِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إِنْ كَانَ الأَكْثَرُ صَحِيحًا؛ غَسَلَهُ، وَسَقَطَ حُكْمُ الجَرِيحِ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ الأَكْثَرُ جَرِيحًا؛ يَتَيَمَّمُ لَهُ، وَسَقَطَ حُكْمُ الصَّحِيحِ.
  - [٧١] فَصْلِّ: إِذَا كَانَ عَلَىٰ جُرْحِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَىٰ عَنْهَا؛ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ: عَلَيْهِ الإِعَادَةُ. وَقَدْ خَرَّجَ لَهُ كَمَذْهَبِنَا.
  - [٧٢] مَسَّأَلَثُمُ: يَتَيَمَّمُ لِلنَّجَاسَةِ كَمَا يَتَيَمَّمُ لِلحَدَثِ. خِلُافُا لِأَكْثَرِهِمْ: لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا. إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَمْنَعُهُ الصَّلَاةَ، وَالشَّافِعِيَّ يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُعِيدُهَا.
  - [٧٣] مَسَّالُكُمُ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ المَاءِ مَا لَا يَكْفِيهِ لِجَمِيعِ بَدَنِهِ؛ غَسَلَ البَعْضَ، وَتَيَمَّمَ لِلبَاقِي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ: يَتَيَمَّمُ لِلجَمِيعِ. وَعَن الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الظَّاهِرِ كَالمَذْهَبَيْنِ.
    - [٧٤] مَسُّالُكُمُّ: لا يَتَكَمَّمُ لِصَلَاةِ الجِنَازَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ المَاءِ. خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَتَكَمَّمُ.
    - [٧٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا وَجَدَ المَاءَ، وَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَهُ فَاتَ الفَرْضُ؛ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ. خِفَا اللهُ عَنْ مَالِكِ: أَنَّهُ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَيُعِيدُ.
      - [٧٦] مَشَاْلَتُنُ : إِذَا كَانَ يَرْجُو وُجُودَ المَاءِ؛ اسْتُحِبُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَىٰ آخِرِ الوَقْتِ.





خِلُافًا لِلشَّافِعِيِّ . فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . : يُسْتَحَبُّ التَّعَجُّلُ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكِ: يُؤَخِّرُ إِلَىٰ وَسَطِ الوَقْتِ.

[٧٧] مَشْأَلُثُمُ: إِذَا نَسِيَ المَاءَ فِي رَحْلِهِ، وَصَلَّىٰ، ثُمَّ ذَكَرَ؛ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ. حِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَدَاوُدَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَمَالِكِ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٧٨] مَشَّالَكُمُّ: المُتَكِمِّمُ إِذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ؛ انْتُقِضَ تَكَمُّمُهُ. وَلَا خُفَيْهِ الْتُقِضَ تَكَمُّمُهُ. وَلَا الْأَكْثَرِ هِمْ.

[٧٩] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا وَجَدَ المَاءَ بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ ثَمَنِ مِثْلِهِ، مِمَّا لا يُجْحِفُ بِمَالِهِ؛ لَزِمَهُ الشِّرَاءُ. حِسْلَافُ لِلشَّافِعِيِّ: لا يَلْزَمُهُ.

[٨٠] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا مَسَحَ عَلَىٰ الجَبَائِرِ وَصَلَّىٰ؛ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. خِسْلَافُا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٨١] مَشَاْلَتُنَ: مِنْ شَرْطِ المَسْحِ عَلَىٰ الجَبَائِرِ: أَنْ تَتَقَدَّمَهُ طَهَارَةٌ. حِسْلَاقًا لِمَالِكِ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٨٢] مَشَّالَثُمُّ: المَاءُ المُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ الأَحْدَاثِ طَاهِرٌ. وَلَمْ الأَحْدَاثِ طَاهِرٌ. وَلَيْتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

[۸۳] فضل: وَلا يَكُونُ مُطَهِّرًا. خِسْلَافُا لِمَالِكِ، وَدَاوُدَ.

[٨٤] مَسْأَلَكُمْ: الكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ نَحِسَانِ، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِمَا عَنْ نَجَسِ.





حِنْ لَمَالِكِ، وَدَاوُدَ: هُمَا طَاهِرَانِ، وَالغَسْلُ تَعَبُّدًا لَا عَنْ نَجَسِ.

[٨٥] مَشَّالَكُمُّ: وَيَحِبُ العَدَدُ فِي غَسْلِهِ. حِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَجِبُ مَا يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنَّ طَهَارَتُهُ بِهِ.

> [٨٦] فَصَلِّ: وَيَكُونُ سَبْعًا. وَبِيرَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: ثَمَانِيَةٌ.

[٨٧] فَصَلِّ: فَإِنْ أَدْخَلَ جُزْءًا مِنْ يَدَيْهِ؛ فَهُوَ كَوُلُوغِهِ. خِـلُافًا لِمَالِكِ، وَدَاوُدَ: لَا يَجِبُ هُنَاكَ غَسْلٌ.

[٨٨] فَصَلِّ: وَالخِنْزِيرُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الكَلْبِ. خِسْلَافُا لِمَالِكِ - فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ - : إِنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالكَلْبِ.

> [٨٩] مَشْأَلَكُمُ: يَجِبُ العَدَدُ فِي غَسْلِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ سَبْعًا. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: ثَلَاثًا. خِسْلَاثًا لِأَكْثَرِهِمْ وَالثَّالِثَةِ: دَفْعَةً.

> > [٩٠] مَثَالَكُمُ: أَسُوَارُ سِبَاعِ البَهَائِمِ نَجِسَةٌ. خِسَلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ وَالنَّانِيَةِ: أَنَّهَا طَاهِرَةٌ.

[٩١] مَشَاٰلَتُمُ: سُؤْرُ البَغْلِ وَالحِمَارِ الأَهْلِيِّ نَحِسٌ. حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّانِيَةِ: أَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، يُتَوَضَّأُ بِهِ وَيُتَيَمَّمُ. وحِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ: أَنَّهُ طَاهِرٌ.





[٩٣] مَشَاْلَتُكُ: إِذَا مَاتَ فِي المَاءِ البَسِيرِ مَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ؛ لَمْ يُنَجِّسُهُ. حِنْلَانُا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٩٤] مَسَّاْلَكُمُ: مَا يَعِيشُ فِي المَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا كَالضَّفَادِعِ وَالتِّمْسَاحِ؛ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ بِمَوْتِهِ فِيهِ. خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٩٥] مَشْأَلَنُمُ: المَاءُ اليَسِيرُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ؛ فَسَدَ. حِسْلَافًا لِمَالِكِ، وَدَاوُدَ: لَا، حَتَّىٰ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ.

[٩٦] فَصَلِّ: فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ـ وَحَدُّهُ قُلَّتَانِ ـ ؟ فَسَدَ بِالتَّغْيِيرِ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا اعْتِبَارَ بِالقُلَّتَيْنِ، بَلْ كُلُّ مَا تَيَقَّنَّا أَوْ غَلَب عَلَىٰ ظَنَّنَا وُصُولُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ فَهُوَ نَجِسٌ.

[٩٧] فَصَلِّ: فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ بَوْلَ الآدَمِيِّ وَعَذُرَتَهُ المَائِعَةَ، أَفْسَدَتْ كُلَّ مَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ. وَعَذُرَتَهُ المَائِعَةَ، أَفْسَدَتْ كُلَّ مَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ. وَعَلَى النَّجَاسَاتِ.

[٩٨] مَشْأَلَتُمُ: لَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الأَوَانِي، إِذَا كَانَ فِيهَا نَجَسُّ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ .

وَخِلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ عَدَدُ الطَّاهِرِ أَكْثَرَ.

وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ: أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ عَدَدُ الطَّاهِرِ؛ جَازَ التَّحَرِّي.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ:





**→** 

فَعَنْهُمُ التَّحَرِّي.

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْعَ، وَقَالَ: يَتَيَمَّمُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي مِنْ كُلِّ إِنَاءٍ بِصَلَاةٍ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، ثُمَّ يَعُودُ فَيَغْسِلُ الأَعْضَاءَ بِالإِنَاءِ الآخَرِ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي، هَكَذَا فِي جَمِيعِ الأَوَانِي.

[٩٩] فَصَلِّ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ بَعْضُهَا طَاهِرٌ، وَاشْتَبَهَا؛ فَهِيَ بِخِلَافِ الأَوَانِي، يُصَلِّي بِعَدَدِ النَّحِسِ، وَزِيَادَةِ صَلَاةٍ.

حِبْ لَا فُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: هِيَ كَالأَوَانِي.

[١٠٠] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ. خِسْلَاقُا للخَوَارِجِ: لَا يَجُوزُ.

[١٠١] فَصَلِّ: وَيَجُوزُ فِي الحَضَرِ. خِـلَافُا لِمَالِكِ: يَخْتَصُّ السَّفَرُ. وَعَنْهُ كَمَذْهَبِنَا.

[١٠٢] فَصَلْ: وَيَكُونُ مُؤَقَّتًا. خِــُ لَا ثُالِمَالِكِ فِي المَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ المَسْحُ: لَا يَتَوَقَّتُ.

> [١٠٣] فَصَلْ: وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ المُدَّةِ مِنْ حِينِ الحَدَثِ. خِسْلَافًا لِدَاوُدَ، وَالثَّانِيَةِ: مِنْ حِينِ المَسْحِ.

[١٠٤] مَشْأَلَكُمُ: فَإِنْ مَسَحَ فِي الحَضَرِ، ثُمَّ سَافَرَ؛ أَتَمَّ عَلَىٰ مَسْحِ مُقِيمٍ. وَالنَّانِيَةِ: مَسْحِ مُسَافِرٍ.





وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَصَاحِبِهِ.

[١٠٥] مَثَاْلَكُمُ: مِنْ شَرْطِ المَسْعِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ: أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ. خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَدَاوُدَ: يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ، وَهَكَذَا لَوْ غَسَلَ أَحَدَ الرِّجْلَيْن، ثُمَّ أَذْ خَلَهَا.

[١٠٦] مَتُمَّ أَلَيُّ: إِذَا كَانَ فِي الخُفِّ خَرْقٌ، تَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ القَدَمِ؛ لَمْ يَجُزِ المَسْحُ عَلَيْهِ. وَنَهُ بَعْضُ القَدَمِ؛ لَمْ يَجُزِ المَسْحُ عَلَيْهِ. وَنُدُ بَحُوزُ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا.

وَالثَّانِي: إِنْ كَانَ يَسِيرًا، لَا يَمْنَعُ مُتَابَعَةَ المَشْيِ عَلَيْهِ؛ جَازَ. وَبِي**قَالَ** مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: مَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ لَا يَمْنَعُ.

[١٠٧] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا خَلَعَ النُحْفَيْنِ؛ اسْتَأْنَفَ الوُضُوءَ بِهِ. وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَغْسِلُ فَدَمَيْهِ خَاصَّةً. وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ.

> [١٠٨] مَشْأَلَنُمُ: يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ الجُرْمُوقَيْنِ. حِنْلَاقُالمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ. وَعَنْهُمَا: الجَوَازُ.



# مت إن الحيض



[١٠٩] /مَشَأْلَتُمُ: يُمْسَحُ ظَاهِرُ الخُفِّ دُونَ بَاطِنِهِ.

[١١٠] مَشَاْلَتُمُ: يُمْسَعُ الأَكْثَرُ مِنْ ظَهْرِ الخُفِّ. خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي تَقْدِيرِهِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ. وَلِلشَّافِعِيِّ فِي اعْتِبَارِهِ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الإسْمُ.

[١١١] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا أَخْرَجَ القَدَمَ مِنَ الخُفِّ إِلَىٰ السَّاقِ<sup>(١)</sup>؛ فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ. حِن المَّوْلَيْنِ. حِن القَوْلَيْنِ.

[١١٢] مَشَاْلَثُمُّ: يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ الجَوْرَبَيْنِ، إِذَا كَانَا [ثَخِينَيْنِ](١). حِنْفَا الْأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١١٣] مَشَاْلَكُمُّ: يَجُوزُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْجُمُّعَةِ عَقِيبَ طُلُوعِ الفَجْرِ. حِسْلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ الرَّوَاحُ، وَلَا يَتَرَاخَىٰ تَرَاخِيًا شَدِيدًا.

> [١١٤] مَشَّالَتُمُّ: فَإِنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ ناسيًا لِلْجَنَابَةِ؛ لَمْ يُجْزِهِ. خِسْلَافًا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ.

[١١٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا؛ لَمْ يَحِلَّ [وَطْؤُهَا](٢) حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ. فِي الْفُالِأَبِي حَنِيفَةَ.

(٢) في «الأصل»: (ثخنين).

(١) أي ساق الخُف.

(٣) في «الأصل»: (وطنها).





[١١٦] مَشَأْلَثُمُ: إِذَا لَمْ تَجِدِ المَاءَ فَتَيَمَّمَتْ؛ حَلَّ لِزَوْجِهَا [وَطُوُّهَا] (١٠٠ مِشَأْلَثُمُ: إِذَا لَمْ تَجِدِ المَاءَ فَتَيَمَّمَتْ؛ حَلَّ لِزَوْجِهَا [وَطُوُّهَا] (٢٠٠ حِنْ لَكُ يَجُونُ إِنْ يَجُونُ [وَطُوُّهَا] (٢٠٠ بحَالٍ. وَلِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُونُ [وَطُوُّهَا] (٢٠٠ بحَالٍ.

[١١٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَصَابَ زَوْجَتَهُ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ /بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. ١/٣ حِبْ لَمَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[١١٨] مَشَّالَكُمُّ: يَجُوزُ وَطْءُ الحَائِضِ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ. وَلَمَا يُونَ الفَرْجِ. وَلَمُ اللَّهُمُ.

[١١٩] مَشَّالَكُمُّ: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ؛ رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِهَا، وَلَمْ تُردَّ إِلَىٰ اللَّمْييز.

حِثْلَاقًا لِمَالِكُ، وَالشَّافِعِيِّ فِي [قَوْلِهِمَا] (٣): تَرْجِعُ إِلَىٰ التَّمْيِيزِ.

[١٢٠] مَشَأَلَتُمُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ؛ رُدَّتْ إِلَىٰ التَّمْيِيزِ.

خِلْاً الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: [لَا اعْتِبَارَ]('' بِالتَّمْيِيزِ ، بَلْ بِالعَادَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ [لَهَا]('') عَادَةٌ: فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً ؛ حُيِّضَتْ أَكْثَرَ الحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ [يَائِسَةً] ('') ؛ خُيِّضَتْ أَقَلُ الحَيْضِ .

[١٢١] مَشَأْلَكُمُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُمَيِّزَةً، وَكَانَتْ [يَائِسَةً](٧)؛ فَإِنَّهَا تُحَيَّضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا.

<sup>(</sup>٧) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ناسية).



 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: (وطئها).
 (١) في «الأصل»: (وطئها).

<sup>(</sup>٣) تصحُّفت في «الأصل» إلى: (قولهم لم).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الاعتبار).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (له). (٦) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ناسية).



حِّلُانُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا تَجْلِسُ شَيْئًا. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: تَجْلِسُ أَقَلَ الحَيْضِ. وَالثَّانِيَةِ: مِثْلُهُ.

حِنْ اللَّا لِلَّبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: تَجْلِسُ مَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَصِتُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَهَا.

[١٢٣] مَثَّالَتُمُ: المُبْتَدَأَةُ إِذَا /اسْتُحِيضَتْ؛ جَلَسَتْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا. اللهُ الل

[١٢٤] مَرَيُّ أَلَيُّمُ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا، وَبَعْدَ أَيَّامِهَا، وَلَمْ تُجَاوِزْ أَكْثَرَ الحَيْضِ؛ فَهُوَ مَرَّ إِلَيْ اللَّهُا، فَيَكُونَ حَيْضًا.

خِلَا أَلَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: مَا رَأَتُهُ قَبْلَ أَيَّامِهَا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، حَتَّىٰ تَرَاهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِهَا فَهُوَ حَيْضٌ.

وَحِنُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: مَا رَأَتْهُ قَبْلَ أَيَّامِهَا وَبَعْدَ أَيَّامِهَا فَهُوَ حَيْضٌ.

[١٢٥] مَشْأَلَنُمُّ: أَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. خِلْاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَلِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: دَفْعَةٌ مِنْ دَمٍ.

[١٢٦] مَشَالَكُمُ: وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.





حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: عَشْرَةٌ.

[١٢٧] مَشَّالَكُمُّ: الحَامِلُ لَا تَحْيضُ. وَالشَّافِعِيِّ.

[١٢٨] مَشَاْلَتُمُ: الطُّهْرُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ؛ طُهْرٌ صَحِيحٌ. خِلْاقًا لِأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[١٢٩] مَسَّأَلَكُمُ: أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

٤/أ حِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ /الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

[١٣٠] مَشَاْلَتُمُّ: لِانْقِطَاعِ الحَيْضِ غَايَةٌ، وَهُوَ سِتُّونَ سَنَةً. وَهُوَ سِتُّونَ سَنَةً. وَهُوَ سِتُّونَ سَنَةً.

[١٣١] مَشَاْلَتُمُ: أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: سِتُّونَ.

[١٣٢] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الوِلَادَةِ دَمَّا ثُمَّ انْقَطَعَ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمًا فَصَاعِدًا دَمًا وَاسْ اللَّهُ وَمَا بَعْدَهُ طُهْرٌ، وَالدَّمُ الثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ، سَوَاءٌ وَالدَّمُ الثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ طُهْرٌ صَحِيحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

خِلْا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: الدَّمُ الأَوَّلُ وَالثَّانِي وَمَا بَيْنَهُمَا نِفَاسٌ. وَخِلَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ طُهْرٌ صَحِيحٌ؛ فَالأَوَّلُ نِفَاسٌ، وَمَا بَعْدَهُ طُهْرٌ صَحِيحٌ، وَالدَّمُ الثَّانِي حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ صَحِيحٌ؛ فَالأَوَّلُ فِاللَّهُ وَمَا بَعْدَهُ طُهْرٌ صَحِيحٌ؛ فَالأَوَّلُ وَالدَّمُ الثَّانِي حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ صَحِيحٌ؛ فَالأَوَّلُ وَالثَّانِي نِفَاسٌ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الطُّهْرِ عَلَىٰ قَوْلَيْن.





[١٣٣] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا انْقَطَعَ دَمُ النَّفَاسِ، فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ؛ كُرِهَ [وَطْؤُهَا](١). خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٣٤] مَسَّالَكُمُ: إِذَا وَلَدَتْ تَوْءَمَيْنِ؛ فَالنَّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ، وَلا تَعْتَدُّ بِمَا تَرَاهُ بَعْدَ الثَّانِي إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

وَيِبرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

٤/ب وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَكُونُ أَوَّلُهُ /مِنَ الوَلَدِ الأَوَّلِ، وَآخِرُهُ مِنَ الثَّانِي، [فَعَلَىٰ]<sup>(۱)</sup> هَذَا يَكُونُ آخِرُهُ مِنَ الثَّانِي، وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ الأَرْبَعِينَ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِي.

[١٣٥] مَشَالَكُمُ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ.

حِبْ لَمَا فَا لِلشَّافِعِيِّ: تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ.

وَالخِلَافُ فِي الْفَوَائِتِ.

[١٣٦] مَكُمُّ الْكُنُّ: لَا يَجُوزُ [وَطْءُ] (٣) المُسْتَحَاضَةِ فِي الفَرْجِ إِذَا لَمْ يَخَفِ العَنَتَ. وَالشَّافِعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ.

**%** 4%

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (وطئ).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (وطئها).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ففعل).





[١٣٧] مَشَأْلَثُمُ: الصَّلَاةُ تَجِبُ بِأَوَّلِ الوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا. وَالْمُوسَّعًا. وَنُعَلَا أُو اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَجِبُ [بِآخِرِهِ](١).

[١٣٨] مَشَالَتُمُ: وَتَسْتَقِرُّ بِأَوَّلِ الوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَمْضِ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارُ [إِمْكَانِ] (١) الأَدَاءِ. وَلِنْ لَمْ يَمْضِ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارُ [إِمْكَانِ] (١) الأَدَاءِ. وَلِنْ لَمْ يَمْضِ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارُ [إِمْكَانِ] (١) الأَدَاءِ. وَلِنْ لَمْ يَمْضِ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارُ [إِمْكَانِ] (١) الأَدَاءِ.

[١٣٩] مَشَاْلَتُنَّ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ: إِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ. خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ.

> [١٤٠] مَشَّالَكُمُّ: وَقْتُ العَصْرِ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلظُّهْرِ. خِسْلَاقًا لِمَالِكِ.

> > [۱٤١] مَشَاْلَتُمُّ: لِلْمَغْرِبِ وَقْتَانِ. خِسْلَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٤٢] مَسَّالُكُمُّ: الشَّفَقُ الَّذِي يَدْخُلُ بِغَيْبُوبَتِهِ العِشَاءُ: الحُمْرَةُ. خِلْاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هُوَ البَيَاضُ.

[١٤٣] مَسَّالَكُمُ: /إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ مِنَ الحَيْضِ أَوِ النَّفَاسِ، أَوْ أَسْلَمَ الكَافِرُ، أَوْ بَلَغَ ٥/أُ صَبِيِّ، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَقَدْ بَعْ الصَّلَاةَ؛ لَزِمَهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ. بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْتَتِحَ فِيهِ الصَّلَاةَ؛ لَزِمَهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ. فِي الصَّلَاةِ. فِي الصَّلَاةِ. فِي الصَّلَاةِ مِنَ الوَقْتِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّقِ عِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ـ: لَا يَلْزَمُهُ، حَتَّىٰ يُدْرِكَ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارَ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ رَكْعَةً.

(٢) في «الأصل»: (مكان).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (تأخره).



[١٤٤] مَشَّاْلَتُنَّ: يَجِبُ الظُّهُرُ بِمَا يَجِبُ بِهِ العَصْرُ، وَالمَغْرِبُ بِمَا تَجِبُ بِهِ العِشَاءُ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ.

[١٤٥] مَشَاْلَتُمُ: الإِغْمَاءُ لا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلاةِ.

خِبُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ أَفَاقَ قَضَىٰ مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أُغْمِي عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ.

وَجِنَلَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَقْضِي شَيْئًا مِنَ الصَّلَوَاتِ.

[١٤٦] مَشَّأَلَثُنَ: التَّغْلِيسُ بِالفَجْرِ أَفْضَلُ مِنَ الإِسْفَارِ، إِذَا تَيَقَّنَ طُلُوعَ الفَجْرِ الثَّانِي وَاجْتَمَعَ الجِيرَانُ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: الإِسْفَارُ أَفْضَلُ.

[١٤٧] مَسَّالَكُمُّ: فَإِنْ تَأَخَّرَ الجِيرَانُ؛ فَالإِسْفَارُ أَفْضَلُ. خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

> [١٤٨] مَسَّالَكُمُّ: تَعْجِيلُ العَصْرِ أَفْضَلُ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٤٩] مَشَّأْلَكُمُّ: الصَّلَاةُ الوُسْطَىٰ؛ هِيَ العَصْرُ.

ه/ب حِسْلَافًا لِمَالِكِ، /وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: إِنَّهَا الفَجْرُ.

[١٥٠] مَشَاْلَثُ: يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ العِشَاءِ. خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.





[١٥١] مَشَأْلَكُمُ: لَا يُسْتَحَبُّ التَّرْجِيعُ فِي الأَذَانِ، بَلِ الأَفْضَلُ تَرْكُهُ. وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: الأَفْضَلُ التَّرْجِيعُ.

[١٥٢] مَشَاْلَكُمُ: التَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِ الأَذَانِ أَرْبَعٌ، وَفِي آخِرِهِ مَرَّتَانِ. حِنْ اللَّهُ وَآخِرَهُ مَرَّتَيْنِ . . حِنْ لَا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: هُوَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ . مَرَّتَيْنِ . .

[١٥٣] مَشَاْلَكُمُ: الإِقَامَةُ فُرَادَى، لَا يُسْتَحَبُّ التَّشْنِيَةُ فِيهَا، فَإِنْ ثَنَّاهَا تَرَكَ الأَفْضَلَ. وَلَهُ التَّشْنِيَةُ فِيهَا. وَلَهُ التَّشْنِيَةُ فِيهَا.

[١٥٤] مَشَاْلَكُمُّ: يَقُولُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ». مَرَّتَيْنِ. وَلَا المَّلَاةُ» مَرَّتَيْنِ. وَلَا اللهُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: بِقَوْلِنَا (١) مَرَّةً.

[١٥٥] [مَشَّأَلَكُمُ: ] (١) الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضٌ عَلَىٰ الكِفَايَةِ عَلَىٰ أَهْلِ المِصْرِ، فَإِنْ قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ؛ أَجْزَأَ عَنْ جَمِيعِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ [مَسْنُونٌ](٣).

[١٥٦] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٥٧] مَشَاْلَتُنُ: فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ النَّانِيَةِ مِنْهُمَا؛ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَىٰ، وَأَقَامَ لِلثَّانِيَةِ. لِلنَّانِيَةِ.

حِبْلَافُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. وَلِلشَّافِعِيِّ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ. فِي أَحَدِ أَقُوالِهِ.

٣) تآكل لآخر الكلمة في «الأصل»، والاستدراك من «رؤوس العُكبري».



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الصّواب: (يقولها). (٢) سقطت من «الأصل».



[١٥٨] مَشَاْلَكُمُ: يُتُوِّبُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ.

٦/١ خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ / فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[١٥٩] مَشَّاْلَتُنَّ: التَّنْوِيبُ أَنْ يَقُولَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ». مَرَّتَيْنِ فِي نَفْسِ الأَذَانِ، بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاح».

حِبْ لَا فَا لِأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِمْ: يَقُولُهُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

[١٦٠] مَشَّالَتُمُّ: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ: «حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ»، «حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ». حِنْ فَا لَا خَنْ اللَّهُ الْفَلَاحِ». حِنْ فَا لِأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةً.

[١٦١] مَشَاْلَكُمُ: المُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الإِقَامَةُ مِمَّنْ أَذَّنَ.

حِنلَانُ الْأَبِي حَنِيفَةً (١)، وَمَالِكِ فِي قَوْلِهِمَا: لَيْسَ الْأَحَدِهِمَا عَلَىٰ الآخَرِ فَضِيلَةٌ.

[١٦٢] مَشَاْلَتُمُ: يَصِحُّ أَذَانُ الصَّبِيِّ لِلْبَالِغِ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[١٦٣] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا أَذَّنَ عَلَىٰ المَنَارَةِ أَوْ فِي الصَّوْمَعَةِ؛ جَازَ أَنْ يَدُورَ فِي مَجَالِهَا. خِــلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[١٦٤] مَثَاْلَتُمُ: إِذَا أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ؛ جَلَسَ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً خَفِيفَةً. خِيفَةً. خِيفَةً.

[١٦٥] مَشَالَتُنَ: يَجُوزُ إِعَادَةُ الجَمَاعَةِ بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامُ رَاتِبٌ. خِيلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ.



<sup>(</sup>١) عليها ضبة في «الأصل».



[١٦٦] مَشَاْلَكُمُّ: لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَىٰ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٦٧] مَشَّالَكُمُّ: المُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الإِقَامَةُ فِي مَوْضِعِ الأَذَانِ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الأَذَانُ فِي مَوْضِعِ الأَذَانِ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الأَذَانُ فِي مَوْضِعِ الأَذَانِ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الأَذَانُ فِي مَنْ رَقِ.

خِلَافُ [لِأَصحَابِ](١) الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِم: يُقِيمُ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ.

[١٦٨] مَسَّاْلَكُمُّ: /إِذَا تَحَرَّىٰ القِبْلَةَ وَصَلَّىٰ إِلَىٰ جِهَةٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ جِهَةَ القِبْلَةِ؛ فَصَلَاتُهُ ٦/ب مَاضِيَةٌ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُعِيدُ.

[١٦٩] مَشْأَلَتُمُ: يَجُوزُ التَّنَفُّلُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ القَصِيرِ. خِلْافًا لِمَالِكِ.

[١٧٠] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَهُوَ [فِي]<sup>(٢)</sup> الصَّلَاةِ، أَوْ فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ بَلَغَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ؛ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

خِــُ لَا فَأُ لِلشَّافِعِيِّ.

[۱۷۱] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا نَوَىٰ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ، وَلَمْ يَعْرِضْ [مَا يَقْطَعُ] (٣) النَّيَّةَ مِنَ اشْتِغَالُهِ

بِعَمَلٍ وَنَحْوِهِ؛ صَحَّ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ بِتِلْكَ النَّيَّةِ، وَإِن [عَزَبَتْ] (١).

حِسْلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فانقطع). (١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (غربت).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والاستدراك من «المُقنع» لابن البنَّاء.

<sup>(</sup>٢) ليست في «الأصل» ويحتمل الصُّواب: (الصبي في الصلاة).

### كِتَابُ الصَّلَاةِ



[۱۷۲] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَوَىٰ أَنَّهُ خَارِجٌ مِنْهَا أَوْ أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ إِنْمَامِهَا، أَوْ شَكَّ هَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا، أَوْ يُتِمُّهَا؟ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. إِثْمَامِهَا، أَوْ شَكَّ هَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا، أَوْ يُتِمُّهَا؟ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٧٣] مَشَاْلَكُمُ: لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ إِلَا بِقَوْلِهِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» فَأَمَّا الأَكْبَرُ وَالكَبِيرُ، وَالأَعْظَمُ
وَالعَظِيمُ، وَالأَجَلُّ وَالجَلِيلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الصَّلَاةُ.
حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَنْعَقِدُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ.
وَلِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَنْعَقِدُ بِهَ أَكْبَرُ» وَ «الأَكْبَرُ».

[١٧٤] مَثُمُّ لَكُمُّ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالفَارِسِيَّةِ، وَهُوَ يُحْسِنُ العَرَبِيَّةَ؛ لَمْ يُجْزِهِ. خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٧٥] مَتْأَلَثُمُ: /إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»؛ نَهَضَ الإِمَامُ. ١/٧ خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَنْهَضُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ». وَخِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْهَضُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الإِقَامَةِ.

[١٧٦] مَشْأَلَثُمُ: وَإِذَا نَهَضَ الإِمَامُ؛ لَمْ يُكَبِّرْ حَتَىٰ يَفْرَغَ المُؤَذِّنُ مِنَ الإِقَامَةِ. حِنْ الْإِقَامَةِ الصَّلَاةُ». وَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُكَبِّرُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ».

[۱۷۷] مَشْأَلَتُمْ: يُكَبِّرُ المَأْمُومُ بَعْدَ فَرَاغِ الإِمَامِ مِنَ التَّكْبِيرِ. خِلَانًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ شَاءَ كَبَّرَ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَ كَبَّرَ بَعْدَهُ.

[۱۷۸] مَشَاْلَكُنُّ: رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ مُسْتَحَبُّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.





[۱۷۹] مَشَّاْلَثُمُّ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ. حِـُــُـلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَرْفَعُهُمَا حِذَا أُذُنَيْهِ. وَالثَّانِيَةِ: أَنَّهُمَا فِي الفَضْل سَوَاءٌ.

[١٨٠] مَشَّأْلَتُّ: وَضْعُ اليَمِينِ عَلَىٰ الشَّمَالِ مُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ. وَلِمَالِكِ. وَلِمَالِكِ.

[١٨١] مَشَّاْلَكُمُّ: وَيَضَعُهُمَا أَسْفَلَ السُّرَّةِ. خِسْلَافُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: [يَضَعُهُمَا](١) فَوْقَ السُّرَّةِ. وَالنَّانِيَةِ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ.

[١٨٢] مَشَاْلَتُمُ: وَصِفَةُ الْاسْتِفْتَاحِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ». خِلْانُ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ». خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ».

[١٨٣] مَشَاْلَتُمُ: يَتَعَوَّذُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ القِرَاءَةِ. خِلَا يَتَعَوَّذُ.

[١٨٤] مَشَاْلَتُمُ: /يَقْرَأُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». ٧/ب خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

> [١٨٥] مَشْأَلَثُمُّ: وَيُسِرُّ القِرَاءَةَ بِهَا. خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجْهَرُ.

[١٨٦] مَتْأَلَثُمُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» لَيْسَتْ بِآيَةٍ مِنَ الفَاتِحَةِ، وَلا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ. وَلا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ. وَلا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ. وَلا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ. وَلا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ.

(١) تصحُّفت في «الأصل» إلى: (يضعفهما).



## كِتَابُ الصَّلَاةِ



[١٨٧] مَشَأْلَتُنَ: يَجْهَرُ بـ«آمِينَ»؛ الإِمَامُ وَالمَأْمُومُ.

خِلُا اللَّا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: [لا](١) يَجْهَرُ الإِمَامُ وَالمَأْمُومُ. وَخِلَا الْإِمَامُ دُونَ المَأْمُومُ. وَخِلَا الْإِمَامُ دُونَ المَأْمُومِ.

[١٨٨] مَشْأَلَتُمُ: لا تَصِحُّ الصَّلاةُ [إِلَا]<sup>(٢)</sup> بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ فِي أَنَّهَا تَصِحُّ بِغَيْرِ الفَاتِحَةِ.

[١٨٩] مَشْأَلَتُمُ: تَجِبُ القِرَاءَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. خِيلَانُ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: تُجْزِئُ فِي رَكْعَتَيْنِ.

[١٩٠] مَشْأَلَتُمُ: قِرَاءَةُ مَا عَدَا الفَاتِحَةِ فِي الأُخْرَتَيْنِ غَيْرُ مَسْنُونٍ. وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَرَتَيْنِ غَيْرُ مَسْنُونٍ. وَلَيْهِ.

[١٩١] مَشَّالَثُنُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَكْثَرَ مِمَّا يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ. حِنْ فَا لَا يَعْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ. حَنْ فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي القِرَاءَةِ.

[١٩٢] مَشَّالَكُمُّ: يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ فِي المُصْحَفِ. وَلَا يَحْفَظُ القُرْآنَ. وَلَا يَحْفَظُ القُرْآنَ.

[١٩٣] مَشَاْلَتُمُ: لا تَجِبُ القِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ. خِلْفَ الإِمَامِ. خِلْفَ اللهِ اللهِ المُعامِ. خِلْفَ اللهُ الفِيعِيِّ فِي قَوْلِهِ: تَجِبُ.

[١٩٤] / مَشَّالَكُمُّ: وَإِذَا لَمْ تَجِبْ، فَإِنَّهَا تُسْتَحَبُّ فِيمَا يُسِرُّ الإِمَامُ القِرَاءَةَ فِيهِ. ١٨٨ خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يُسْتَحَبُّ.

(٢) سقطت من «الأصل».

(١) سقطت من «الأصل».





[١٩٥] مَشَاْلَكُمُ: القِرَاءَةُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لَيْسَتْ بِقُرْآنٍ، وَلا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِهَا. حِن لَا ثُالُمُ الصَّلَاةُ بِهَا. حِن لَا ثُالِاً بِي حَنِيفَةً.

[١٩٦] مَشَّالَكُمُّ: الِاعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ فَرْضٌ، وَهُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ. فِي الرُّكُوعِ فَرْضٌ، وَهُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ. فِي الرُّكُوعِ فَرْضٌ، وَهُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ.

[١٩٧] مَشَّالَكُمُّ: الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّىٰ يَعْتَدِلَ قَائِمًا وَاجِبٌ. فَا اللَّهُ عَنِيفَةً.

[١٩٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ أَوِ المُنْفَرِدُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ كَمَّالَكُمُّ: إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ أَوِ المُنْفَرِدُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَزِيدُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

[١٩٩] مَشَّالَتُمُّ: فَإِنْ رَفَعَ المَأْمُومُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» لا يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: المَأْمُومُ كَالإِمَامِ.

[٢٠٠] مَشَأَلَكُمُ: التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالرَّفْعُ مِنْهُمَا؛ وَاجِبٌ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، «رَبَّنَا لَكَ [الحَمْدُ](١)».

وَلَذَٰكِكَ: التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالذِّكْرُ فِي الجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. حِنيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



[٢٠١] مَشَأْلَتُنُ: إِذَا سَجَدَ؛ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

٨/ب حِسْلَافًا لِمَالِكِ /فِي قَوْلِهِ: يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

[٢٠٢] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا سَجَدَ عَلَىٰ أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ؛ يُجْزِهِ. وَنَ جَبْهَتِهِ؛ يُجْزِهِ. وَنُلُقُ اللَّهِ عَنِيفَةً.

[٢٠٣] مَشَّالَتُمُّ: فَإِنْ سَجَدَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ، لَمْ يُجْزِهِ. وَالثَّانِيَةِ. وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٠٤] مَشَأْلَتُمُ: يُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَىٰ كَوْرِ العِمَامَةِ، إِلَّا أَنَّهُ يُجْزِئُهُ. خِلَا يُجْزِئُهُ.

[٢٠٥] مَسَّالَثُنُ: يَجِبُ السُّجُودُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ. خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجِبُ عَلَىٰ الجَبْهَةِ خَاصَّةً.

[٢٠٦] مَسَّالَكُمُ: الجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاجِبَةٌ. وَمَالِكِ. حِنيفَة، وَمَالِكِ.

[٢٠٧] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا أَرَادَ القِيَامَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأَوَّلَةِ وَالثَّالِثَةِ، فَإِنَّهُ يَنْهَضُ عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

خِلَافُ لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يَجْلِسُ جِلْسَةٌ لِلِاسْتِرَاحَةِ.

صِفَةُ الجِلْسَةِ - فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - : أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ وَإِلْيَتِهِ وَلَا يَفْتَرِشَ. خِلَاقُ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَىٰ.





[٢٠٨] مَشَاْلَتُمُ: التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ وَاجِبٌ. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٠٩] مَسَّالَكُمُ: لا يَزِيدُ فِي هَذِهِ الجِلْسَةِ عَلَىٰ التَّشَهُّدِ. وَالْجِلْسَةِ عَلَىٰ النَّشَهُّدِ. حِلْانُ اللَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ.

[٢١٠] مَشْأَلَتُنَ : التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ رُكُنِّ.

٩/أ حِسْلَا فَا لِأبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: الجِلْسَةُ فَرْضٌ، /فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فَلا.

[٢١١] مَشَّالَكُمُّ: التَّشَهُّدُ المُخْتَارُ تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

خِلَا أَنَّا لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: المُخْتَارُ تَشَهُّدُ عُمَرَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ ...» إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَحِنُ اللَّا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: المُخْتَارُ تَشَهُّدُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ...» إِلَىٰ آخِرِهِ.

[٢١٢] مَشَاْلَتُمُّ: الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ، مَعَ العَمْدِ وَالسَّهْوِ. خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: أَنَّهَا سُنَّةُ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَالثَّالِثَةِ: تَجِبُ مَعَ العَمْدِ دُونَ السَّهْوِ.

[٢١٣] مَشَّالَكُمُّ: يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ مُفْتَرِشًا، وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا. وَلَيْ الثَّانِي مُتَوَرِّكًا. وَلَيْ الثَّانِي مُتَوَرِّكًا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَفْتَرِشُ فِيهِمَا.





وَلِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: يَتَوَرَّكُ فِيهِمَا.

[٢١٤] مَشَاْلَتُمُ: السَّلَامُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَرْضٌ.

خِسْلَا لَا بِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: [لَيِسَ](١) يُفْرَضُ، وَيَجِبُ الخُرُوجُ مِنْهَا بِكُلِّ مَا اللهُ اللهُ

[٢١٥] مَشَأْلَتُنَ وَالسَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ.

خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢١٦] مَشَأْلَكُمُ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ.

خِلَا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: الإخْتِيَارُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ: الْاقْتِصَارُ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ.

[٢١٧] مَشَأْلُكُمُ: وَالتَّسْلِيمَتَانِ جَمِيعًا وَاجِبَتَانِ.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢١٨] مَشَاْلَتُمُ: يَنْوِي بِالسَّلَامِ الخُرُوجَ، وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مَعْنَىٰ آخَرَ. خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: يَنْوِي بِكُلِّ تَسْلِيمَةٍ مَنْ فِي تِلْكَ الجِهَةِ مِنَ النَّاس وَالحَفَظَةِ.

[٢١٩] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا دَعَا فِي صَلَاتِهِ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ الآدَمِيِّينَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَارِيَةً حَسْنَاءَ، أَوْ سَكَنَّا [طَيِّبًا]<sup>(۱)</sup>؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (حاطيباً) مُهملة، ولعل الصَّواب: (طعامًا طيبًا).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والاستدراك من «رؤوس مسائل العُكبري والهَاشِمي» وعندهما: (ليس بفرض).



[٢٢٠] مَشَّاْلَثُمُّ: وَإِذَا كَانَ المُصَلِّي فِي صَلَاةِ الفَرْضِ، فَمَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ، فَسَأَلَ اللَّهَ ذَلِكَ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ آيَةُ عَذَابٍ، فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ؛ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٢١] مَشَأَلَكُمُّ: لَا قُنُوتَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ. خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٢٢] مَشَالَكُمُ: يُسْتَحَقُّ التَّرْتِيبُ (١) فِي قَضَاءِ الفَوَائِتِ (١).

حِنلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: يُسْتَحَقُّ التَّرْتِيبُ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ١٠/أ /فِيمَا دُونَ<sup>(٣)</sup>.

حِبْ لَا ثُمَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يُسْتَحَقُّ أَصْلًا.

[٢٢٣] مَشْأَلَتُمُ: يَجِبُ التَّرْتِيبُ مَعَ سَعَةِ وَقْتِ الحَاضِرَةِ، وَيَسْقُطُ مَعَ ضِيقِهِ (١٠). خِلُافُا لِمَالِكِ: لَا يَسْقُطُ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٢٤] مَشْأَلَتُمُ: لا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي حَالِ النِّسْيَانِ (٥٠). خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٢٥] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَىٰ المُصَلِّي؛ أَشَارَ بِيَدِهِ (٢٠). مِشْأَلَثُمُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَىٰ المُصَلِّي؛ أَشَارَ بِيكِهِ (٢٠). حِنْ فَقَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَرُدُّ بِالإِشَارَةِ.



<sup>(</sup>١) تأخرت عن موضعها في «الأصل». (٢) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) كذا العبارة في «الأصل»، ولعل صوابها: (صَلوات ومَا دُون).

<sup>(</sup>٥) ﴿التَّعلِيقِ» (م): (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٩٦).

 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٠٣).



[٢٢٦] مَسُّاْلَثُمُّ: إِذَا قَصَدَ التَّنْبِيهَ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، أَوْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ؛ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ (١٠). مِثْلُ: أَنْ يُحَذِّرَ ضَرِيرًا [لِئَلّا] (٢) يَتَرَدَّىٰ فِي بِئْرٍ، أَوْ يُطْرَقَ عَلَيْهِ البَابُ فَيُسَبِّحَ؛ بِقَصْدِ الإِذَانِ (٣) بِالدُّخُولِ.

وَكَذَا إِذَا أُخْبِرَ بِخَبَرِ يَسُرُّهُ، فَقَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ» وَأَرَادَ بِهِ الجَوَابَ. أَوْ أُخْبِرَ بِخَبَرِ يَسُرُّهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» أَوْ قَالَ: «لَا أُخْبِرَ بِخَبَرِ [يَغُمُّهُ](٤)، فَقَالَ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» أَوْ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»؛ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: أَنَّهَا تَبْطُلُ.

[٢٢٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا نَابَ المَرْأَةَ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا؛ فَإِنَّهَا تُصَفِّقُ، وَيُكْرَهُ لَهَا التَّسْبِيحُ (٥٠. خِلَاقًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: تُسَبِّحُ كَالرَّجُلِ.

[٢٢٨] مَشَّالَكُمُّ: حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ: مِنَ السُّرَّةِ إِلَىٰ الرُّكْبَةِ (٢٠). خِسْلَافًا لِدَاوُدَ، وَالثَّانِيَةِ: حَدُّهَا القُبُلُ وَالدُّبُرُ.

[٢٢٩] مَشْأَلَتُمُّ: الرُّكْبَةُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ (٧). خِلْقُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ (٧). خِلْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٣٠] / مَسُّمْ الكُثُرُ: يَدُ المَرْأَةِ وَقَدَمُهَا عَوْرَةٌ (٨).

١٠/٠٠ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَا بِعَوْرَةٍ.

وَحِبْ لَا قُالِلشَّافِعِيِّ وَالثَّانِيَةِ - فِي اليَدَيْنِ -: لَيْسَا بِعَوْرَةٍ.



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (نعمة).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٨) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٤١).

 <sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) في «التَّعلِيق»: (الإذن له).

 <sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٢٤).

 <sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٣٧).



[٢٣١] مَشَّاْ لَنَّى: إِذَا انْكَشَفَ مِنَ العَوْرَةِ يَسِيرٌ؛ لَمْ تَبْطُلِ الصَّلَاةُ(١). حِنْ لَا تُنْطُلُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: تَبْطُلُ.

[٢٣٢] مَشَالَكُمُّ: يَجِبُ عَلَىٰ المُصَلِّي أَنْ يَسْتُرَ مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلَاةِ الفَرْضِ (١٠). خِلُافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٣٣] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا لَمْ [يَجِدْ ثَوْبًا؛ صَلَّىٰ]<sup>(٣)</sup> قَاعِدًا يُومِئُ. خِسْلَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا.

[٢٣٤] مَشَّالَكُمُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَا ثَوْبًا نَجِسًا؛ صَلَّىٰ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عُرْيَانًا(١٠). خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٣٥] مَشَّأَلَتُمُ: إِذَا صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ غَصْبٍ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (٥٠). وَلَا لَكُنْ: الأَرْضُ الغَصْبُ.

وَكَذَلِكَ: الْحَجُّ بِمَالٍ غَصْبٍ، وَالطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَصْبٍ. وَالطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَصْبٍ. وَللَّافِ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٣٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (٢). خِسْلَافًا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٣٧] مَشَاْلَثُ : كَلامُ النَّاسِي يَقْطَعُ الصَّلاةَ (٧).

<sup>(</sup>٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (١/ ١٩٦). (٧) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (م): (١/ ٢٠٤).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۱٤٩). (۲) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يجدثوا بالصلاة).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٧٢). (٥) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٧٨).



خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٣٨] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا سَبَقَهُ الحَدَثُ فِي صَلَاتِهِ؛ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ (١). خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يَبْنِي عَلَىٰ صَلَاتِهِ.

[٢٣٩] مَشَّالَكُمُّ: مَا يَفْعَلُهُ المَسْبُوقُ مَعَ الإِمَامِ آخِرُ صَلَاتِهِ(١).

١١/أ /حِبْ لَمَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ.

[٢٤٠] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، فَكَبَّرَ وَجَلَسَ مَعَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ الإِمَامُ؛ فَإِنَّ المَأْمُومَ يَنْهَضُ بِتَكْبِيرِ<sup>(٣)</sup>.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَنْهَضُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ.

[٢٤١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا صَلَّىٰ وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَىٰ؛ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهَا (١٠). لَهُ إِعَادَتُهَا (١٠).

حِنْ لَا أَوْ اللَّهِ عَنِيفَةَ: يُصَلِّيهَا، إِلَّا الفَجْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ.

[٢٤٢] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا صَلَّتِ المُرَأَةُ فِي صَفِّ الرِّجَالِ؛ لَمْ تُفْسِدْ صَلَاةَ مَنْ يَلِيهَا<sup>(٥)</sup>. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

> [٢٤٣] مَشَّالَتُمُّ: سُجُودُ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ<sup>(٦)</sup>. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

#### [٢٤٤] مَسَّ أَلَثُمُ: فِي الحَبِّ سَجْدَتَانِ (٧).

(۲) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۲۳۷).

(١) «التّعلِيق» (م): (١/ ٢٢٨).

(٤) التَّعلِيقِ (م): (١/ ٢٥٣).

(٣) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٥٥٠).

(٦) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٢٧٤).

(ه) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٢٦٣).

(٧) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٢٨٥).

4 160 P



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: فِيهَا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الأُولَىٰ.

[٢٤٥] مَشْأَلَكُمْ: سَجْدَةُ (ص) لَيْسَتْ مِنْ سَجَدَاتِ التَّلَاوَةِ (١٠). خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٤٦] مَشَّالَثُمُّ: فِي المُفَصَّلِ ثَلَاثُ سَجَدَاتٍ (٢٠). حِسْلَاقُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ فِيهِ سُجُودٌ.

[٢٤٧] مَشْأَلَتُمُّ: لا يَجُوزُ أَنْ يَرْكَعَ عِنْدَ التَّلاوَةِ بَدَلَا عَنِ السُّجُودِ<sup>(٣)</sup>. خِلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هُوَ بِالخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَكَعَ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ.

> [٢٤٨] مَشَّأَلَكُمُّ: سُجُودُ الشُّكْرِ مُسْتَحَبُّ<sup>(١)</sup>. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: [هُوَ]<sup>(٥)</sup> مَكْرُوهٌ.

[٢٤٩] مَسَّالَكُمُ: /إِذَا صَلَّىٰ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ (١). الرَّبُ الأَسْوَدُ (١). الرَّب خِلْاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٥٠] مَتُمُّا لَكُنُّ: إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي جَوْفِهَا صَلَاةَ الفَرِيضَةِ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (٧). وَسُلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٥١] مَشَأْلَتُنُ: إِذَا صَلَّىٰ فِي المَوَاضِعِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهِيَ: المَقْبَرَةُ، وَالحَمَّامُ،



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ٢٩٥). (٢) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٣٠٧). (1) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (وهو). (٦) «التَّعلِّيق» (م): (١/ ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٣٣٠).



وَالحُشُّ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ، وَأَعْطَانُ الإِبلِ، وَالمَجْزَرَةُ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (۱). وَالمَّافِي خَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَالثَّانِيَةِ: الصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ.

[٢٥٢] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا أَسْلَمَ المُرْتَدُّ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ<sup>(٢)</sup>.

خِلَاڤالِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٥٣] مَشَاْلَكُمُّ: فَإِنْ تَرَكَ صَلَوَاتٍ، أَوْ صِيَامًا، أَوْ زَكَاةً فِي حَالِ إِسْلَامِهِ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَي حَالِ إِسْلَامِهِ (٣).

خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ.

[٢٥٤] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ أَسْلَمَ المُرْتَدُّ، وَقَدْ حَجَّ؛ لَزِمَهُ إِعَادَةُ الحَجِّ (٤). خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٥٥٥] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّىٰ، أَمْ أَرْبَعًا؟ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ<sup>(٥)</sup>.

١/١٢ حِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ /اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا [تَحَرَّىٰ](١)، فَإِنْ كَانَ لَهُ رَأْيٌ؛ عَمِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ،

[٢٥٦] مَسَّالَكُ إِذَا سَبَّحَ بِالإِمَامِ اثْنَانِ مِنَ المَأْمُومِينَ؛ رَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، سَوَاءٌ سَبَّحُوا بِهِ



 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۳٤۳).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يجزئ).

<sup>(</sup>٥) «التّعلِيق» (م): (١/ ٣٧٣).



إِلَىٰ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ<sup>(١)</sup>. حِبُ اللَّمَافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَرْجِعُ.

[٢٥٧] مَشَاْلَكُمُ: سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسَلِّمَ وَقَدْ بَقِّيَ مِنْ صَلَاتِهِ كَالرَّكْعَةِ وَالسَّجْدَةِ.

وَالثَّانِي: إِذَا كَانَ إِمَامًا وَتَحَرَّئ، وَقُلْنَا: لَهُ أَنْ يتَحَرَّئ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَام.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَام(١).

حِنلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: جَمِيعُهُ بَعْدَ السَّلَامِ. وَخِنلَا فَا لِلسَّلَامِ. وَخِنلَا فَا لِلسَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: جَمِيعُهُ قَبْلَ السَّلَامِ.

[٢٥٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَامَ إِلَىٰ خَامِسَةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ؛ فَإِنَّهُ يَعُودُ، فَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيَسْجُدُ سَوَاءٌ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ لَمْ يَقْعُدْ، وَسَوَاءٌ عَقَدَ الخَامِسَةَ سَجْدَةٍ أَوْ لَمْ يَعْقِدُهَا (٣).

خِلُانُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ ذَكَرَ فِي الخَامِسَةِ، وَقَدْ [عَقَدَهَا بِسَجْدَةٍ] (١)، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَتَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

١٢/ب وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ عَادَ<sup>(٥)</sup>، فَإِنْ كَأَنَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ / التَّشَهُّدِ؛ سَلَّمَ فِي الحَالِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَتَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَعَدَ؛ يَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

<sup>(</sup>٥) زيادة في «الأصل»: (رده).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۳۹۲). (۲) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) غير ظاهرة في «الأصل» ولعلها: (عقد بالسَّجدة).

## كِتَابُ الصَّلَاةِ



[٢٥٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ [رَكْعَةٍ] (١)، أَوْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا قَرَأَ؛ بَطَلَ حُكْمُ الأَوَّلَةِ، وَاعْتَدَّ بِالثَّانِيَةِ (١).

حِبُلُافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَعُودُ إِلَىٰ الأَوَّلَةِ، وَيَسْجُدُ، سَوَاءٌ ذَكَرَ قَبْلَ القِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا.

[٢٦٠] مَشَّاْلَثُمُّ: وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ؛ سَجَدَ فِي الحَالِ سَجْدَةً، وَقَامَ فَأَتَىٰ بِثْلَاثِ رَكَعَاتٍ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ (٣).

حِنلُانُ الْأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَسْجُدُ فِي الحَالِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مُتَوَالِيَاتِ.

وَحِنَلَافُا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. وَحِنَلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦١] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأُوَّلَ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ أَنِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَرَاءَةِ؛ فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَلا يَرْجِعَ، فَإِنْ رَجَعَ؛ جَازَ<sup>(١)</sup>. وَلَا يَرْجِعَ، فَإِنْ رَجَعَ؛ جَازَ<sup>(١)</sup>. وَلَا يَرُجُعُ اللَّهُ الرُّجُوعُ. وَي قَوْلِهِ: إِنِ اعْتَدَلَ قَائِمًا؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ.

[٢٦٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَرَأَ فِي الأُخْرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ وَعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالحَمْدِ وَسُورَةٍ الرَّالَةِ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَالِ، أَوْ دَعَا فِيهِ بِمَا يَدْعُو الرَّالَةِ عَلَى /النَّبِيِّ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، أَوْ دَعَا فِيهِ بِمَا يَدْعُو الرَّالَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، أَوْ دَعَا فِيهِ بِمَا يَدْعُو فِي التَّشَهُّدِةِ، أَوْ فِي مَوْضِعِ رُكُوعِهِ فِي مَوْضِعِ رُكُوعِهِ فَي التَّشَهُّدِةِ، أَوْ فِي مَوْضِعِ رُكُوعِهِ



<sup>(</sup>٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (ركعتين).

 <sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ٤ (م): (١/ ٤٣٥).



وَسُجُودِهِ، أَوْ تَشَهَّدَ فِي مَوْضِعِ قِيَامِهِ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ(١).

حِنْلُونُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا سُجُودَ عَلَيْهِ.

[٢٦٣] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَاتِ العِيدَيْنِ، أَوْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ؛ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهُو (''). خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يَسْجُدُ.

[٢٦٤] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُسَرُّ، أَوْ أَسَرَّ فِيمَا يُجْهَرُ؛ لَمْ يَسْجُدُ لِلسَّهُوِ (٣). خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالتَّانِيَةِ.

[٢٦٥] مَشَأَلَثُمُ: إِذَا تَرَكَ تَكْبِيرَ الخَفْضِ، وَالرَّفْعِ، وَالتَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَقَوْلَ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ»؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهُو<sup>(۱)</sup>.

خِلُا أَوْ اللَّهِ كَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَا يَسْجُدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

[٢٦٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَرَكَ القُنُوتَ عَامِدًا؛ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ (٥٠) (٢٦٠). وَكُذَا: [كُلُّ مَا لَمْ] (٧) يُسْجِدْ لَهُ.

حِنْ لَا قُالِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَسْجُدُ.

[٢٦٧] مَشَأْلَتُمُ: سُجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ (^).



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>A) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (كلما).



### خِــلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦٨] مَشَأْلُكُمُ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ السَّلَام، أَوْ [عَقِيبَ](١) السَّلَام، وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ سَجَدَ مَا لَمْ يَطُل، وَإِنْ تَكَلَّمَ ('').

حِنْ لَمَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَسْجُدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

[٢٦٩] مَسْ أَلَكُ : إِذَا نَسِيَ الإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدُ؛ سَبِحَدَ المَأْمُومُ (٣). حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَسْجُدُ.

[٢٧٠] مَشَّأَلَتُمُّ: إِذَا صَلَّىٰ بِقَوْمٍ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ /مُحْدِثٌ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ؛ ۱۳/ب بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وصَلَاةُ المَأْمُومِ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْهَا؛ فَصَلَاةُ القَوْمِ

> حِنْ اللَّهِ عَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يُعِيدُ، وَيُعِيدُونَ فِي الحَالَيْنِ. وَحِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ.

[٢٧١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا سَبِقَ الإِمَامَ الحَدَثُ، وَقُلْنَا: إِنَّ صَلَاةَ المَأْمُوم لا تَبْطُلُ بِحَدَثِهِ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ(٥).

حِبْ لَمَا فِي اللَّهُ الْمُعِيِّ فِي قَوْلِهِ القَدِيمِ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.

[٢٧٢] مَشَّ أَلَيُّ: فَإِنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ، فَخَرَجَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ، فَاسْتَخْلَفَ القَوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْهُمْ، أَوْ أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ؛ فَإِنَّ صَلَاتَهُمْ صَحِيحَةٌ (٦).

<sup>(</sup>٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (١/ ٥٠٦).



<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٦٤). (٢) ١٥ التَّعلِيقِ، (م): (١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٤٧٣).



خِلَانُهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُم، سَوَاءُ اسْتَخْلِفُوا رَجُلًا أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا.

[٢٧٣] مَشَاْلَتُهُ: إِذَا أَحْدَثَ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَمَا خَطَبَ، فَاسْتَخْلَفَ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّعُمُ الجُمُعَةِ بَعْدَمَا خَطَبَ، فَاسْتَخْلَفَ رَجُلًا يُصَلِّي إِذَا بِهِمْ؛ جَازَ، سَوَاءٌ حَضَرَ الخُطْبَةَ مَعَهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ. وَعَلَىٰ قِيَاسِهِ: إِذَا بَهُمُ عَهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ. وَعَلَىٰ قِيَاسِهِ: إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ، فَاسْتَخْلَفَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ (١).

حِبْلَاقُ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَخْلِفَ إِلَّا مَنْ حَضَرَ مَعَهُ المَّالَةِ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ الخُطْبَةَ، وَأَحْرَمَ /مَعَهُ بِالصَّلَاةِ.

[٢٧٤] مَسَّأَلَكُمُ: فَإِنْ أَحْدَثَ فِي غَيْرِ الجُمُعَةِ، فَاسْتَخْلَفَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ؛ جَازَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الأَوَّلَةِ وَالنَّالِثَةِ، وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ(٢).

خِلُا فَي لِلشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ فِي الأَوَّلَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِيَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ، إِلَّا لِمَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ.

[٢٧٥] مَشَاْلَثُمُ: قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ مَعَهَا، سِوَىٰ الدَّمِ، فَإِنَّهُ يَجُوْ<sup>(٣)</sup>. يَجُوزُ الصَّلَاةُ بِيَسِيرِهِ، فَإِنْ تَفَاحَشَ؛ لَمْ يَجُوزْ (٣).

حِنلَا فَالِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ [قَدْرِ الدِّرْهَمِ](١) مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ.

[٢٧٦] مَشَأَلَكُمُ: دَمُ السَّمَكِ طَاهِرٌ (٥).

حِبُ لَا فَا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.



 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٥٥».

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (قلة الدم).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٥١٨).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ه).

### كِتَابُ الصَّلَاةِ



[٢٧٧] مَشَأَلَتُمُ: دَمُ البَقِّ وَالبَرَاغِيثِ طَاهِرَانِ<sup>(١)</sup>. خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[۲۷۸] مَشَّالَكُمُّ: بَوْلُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ وَرَوَثُهُ طَاهِرٌ<sup>(۱)</sup>. خِسْلَا**فًا** لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٨٠] مَشَّالَكُنُّ: يُرَشُّ بَوْلُ الغُكَامِ /الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، وَهُوَ: أَنْ [يُكَاثَرَ]<sup>(١)</sup> بِالمَاءِ ١٨/ب حَتَّىٰ يَغْمُرَهُ، وَإِنْ [لَمْ]<sup>(٥)</sup> يَتَقَاطَرِ المَاءُ مِنْهُ<sup>(١)</sup>. حِـْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ.

[٢٨١] مَثْمُ لَكُنُّ: إِذَا جَبَّرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ، فَانْجَبَرَ، وَنَبَتَ اللَّحْمُ عَلَيْهِ؛ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ (٧). حِنْ اللَّحْمُ عَلَيْهِ؛ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ (٧). حِنْ اللَّمْ الْحِيلُ فِي قَوْلِهِ: يُقْلَعُ إِذَا لَمْ يُخْشَ مِنْ قَلْعِهِ التَّلَفُ.

[٢٨٢] مَشَاْلَتُمُّ: مَنِيُّ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ<sup>(٨)</sup>. خِـلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ.



<sup>(</sup>٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (١١/٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تكاثر).

<sup>(</sup>٦) (التَّعلِيق) (م): (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٨) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٢٥).

 <sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٨).

 <sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>o) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٧) التَّعلِيقة (م): (٦/ ٣١).



[٢٨٣] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا أَصَابَ الأَرْضَ بَوْلٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ المَاءَ حَتَّىٰ غَمَرَهُ، وَزَالَ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ؛ فَقَدْ طَهُرَ المَوْضِعُ وَالمَاءُ الَّذِي خَالَطَ البَوْلَ<sup>(١)</sup>. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هُوَ نَجِسٌ.

> [٢٨٤] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا أُحْرِقَتِ النَّجَاسَةُ، وَصَارَتْ رَمَادًا؛ لَمْ تَطْهُرْ (١٠). خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَطْهُرُ، وَكَذَا: الخِلَافُ فِي الخِنْزِيرِ، إِذَا [وَقَعَ] (٣) فِي مَلَّاحَةٍ، فَصَارَ مِلْحًا.

[٢٨٥] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا أَصَابَ الأَرْضَ نَجَاسَةٌ، فَيَبِسَتْ، وَذَهَبَ أَثَرُهَا؛ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهَا (١). خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا، وَلَا يَتَيَمَّمُ مِنْهَا.

[٢٨٦] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِ المُصَلِّي عَلَىٰ مَوْضِع نَجِسٍ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (٥٠). حِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي مَوْضِع رُكْبَتَيْهِ وَكَفَّيْهِ؛ ه١/أ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ /فِي مَوْضِع قَدَمِهِ أَوْ مَوْضِع سُجُودِهِ؛ لَمْ تُجْزِهِ.

> [٢٨٧] مَسَّأَلَكُمُّ: أَنْفَحَةُ المَيْتَةِ، وَلَبَنُهَا الَّذِي فِي ضَرْعِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، نَجِسٌ<sup>(١)</sup>. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

> > [٢٨٨] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي المَسْجِدِ، وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ (٧). خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٦١).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (ولغ).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٦٧).





[٢٩٠] مَشَالَكُ : لا يَجُوزُ لِلْمُشْرِكِ دُخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَلا الحَرَمِ (١٠). حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ.

[٢٩١] مَتَّأَلَثُمُ: يَصِحُّ قَضَاءُ الفَوَائِتِ فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهَا (٢٠). خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ الزَّوَالِ، وَعِنْد المَغْرِبِ.

[٢٩٢] مَشَاْلَكُمُّ: فَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً مُطْلَقَةً ؛ جَازَ فِعْلُهَا فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ (١٠). وَسُلَاقً لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٩٣] مَشَاْلَتُمُ: لَا يَجُوزُ فِعْلُ النَّوَافِلِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ (٥٠). خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٢٩٤] مَشَّاْلَثُمُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مَسْجِدِ مَكَّةً وَبَيْنَ سَائِرِ المَسَاجِدِ، فِي امْتِنَاعِ أَدَاءِ النَّوَافِلِ فِيهِ، فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا (١٠).

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ.

[٢٩٥] مَشَاْلَكُمْ: لا يَجُوزُ أَدَاءُ النَّوَافِلِ وَقْتَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ (٧).

(٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (م): (٢/ ٨٢).

(١) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٢/ ٧٧).

(٤) هالتَّعلِيقِ (م): (٦/ ٩٩).

(٣) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٩٤).

(٦) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ١٢٤).

(٥) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ١١١).

(٧) «التَّعلِيق؛ (م): (٢/ ١٢٩).





## خِــلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٩٦] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا طَلَعَ /الفَجْرُ الثَّانِي؛ حَرُمَتِ النَّوَافِلُ، سِوَىٰ رَكْعَتَىِ الفَجْرِ (١٠). والشَّافِعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٩٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَلَمْ نَبْطُلُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ<sup>(۱)</sup>. حِنْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٩٨] مَشَاْلَتُمُ: النَّوَافِلُ المُرَتَّبَةُ مَعَ الفَرَائِضِ إِذَا فَاتَتْ؛ فَإِنَّهَا تُقْضَىٰ (٣). حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ فَاتَتْهُ مَعَ الفَرِيضَةِ؛ لَمْ يَقْضِهَا، وَإِنْ فَاتَتْهُ مَعَ الفَرَائِضِ؛ لَمْ يَقْضِهَا، وَإِنْ فَاتَتْهُ مَعَ الفَرَائِضِ؛ قَضَاهَا.

[٢٩٩] مَشَّأَلَثُ: إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَالْأَيْفُ يُصَلِّي مَعَهُمُ المَكْتُوبَةَ، وَلَا يَتَشَاغَلُ بِهَا (١٠).

حِنلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ رَجَا أَنْ يُدْرِكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً؛ صَلَّىٰ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ.

[٣٠٠] مَشْأَلَثُمُ: الأَفْضَلُ أَنْ يُسَلِّمَ فِي النَّوَافِلِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (°). وَسُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ (°). وَسُلَامٍ، وَبَيْنَ رَكْعَتَيْنِ. وَلَنَّهَارِ أَنْ اللَّهُ بِسَلَامٍ، وَبَيْنَ رَكْعَتَيْنِ.

[٣٠١] مَشَا لَكُنُ الوِتْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۱۳۳). (۲) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۱۳۷).

 <sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ١٤١).
 (٤) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (١/ ١٥٠). (٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (١/ ١٦٥).



خِــُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

لِمَا رَوَىٰ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [«الوِثْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ ](١) أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» (٢٠).

[٣٠٢] مَشَاْلَتُنَّ: أَقَلُّ الوِنْرِ رَكْعَةُ ٣٠٠.

حِنْ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي قَوْلِهِ: أَقَلَّهُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي [آخِرِهِنَّ](1).

[٣٠٣] / مَشَّالَكُمُّ: وَأَكْثَرُ الوِثْرِ [إِحْدَىٰ] (٥) عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ

فَإِنْ وَصَلَ الرَّكْعَةَ بِمَا قَبْلَهَا، نَظَرْتَ:

فَإِنْ كَانَ الوِتْرُ بِثَلَاثٍ؛ جَلَسَ عَقِيبَ الثَّانِيَةِ، وَيَقُومُ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ.

وَإِنْ كَانَ الوِتْرُ بِخَمْسِ أَوْ بِسَبْع؛ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي [الأَخِيرَةِ](٧).

وَإِنْ كَانَ الوِتْرُ بِتِسْعٍ؛ جَلَسَ عَقِيبَ النَّامِنَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ، وَيُسَلِّمُ. وَعَلَىٰ قِيَاسِهِ: إِذَا كَانَ الوِتْرُ بِإِحْدَىٰ عَشْرَةَ ؛ جَلَسَ عَقِيبَ العَاشِرَةِ، ثُمَّ

قَامَ فَأَتَىٰ بِالرَّكْعَةِ وَسَلَّمَ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَزِيدُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ م): (٢/ ١٨٧).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٤٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ١ (م): (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (أحد).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (الأخير).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (آخرتين).



[٣٠٤] مَشَاْلَثُ: القُنُوتُ مَسْنُونٌ فِي الوِتْرِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ('). خِلُالُونُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

> [٣٠٥] مَشَاْلَتُمُ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الشَّفْعِ (٢). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

[٣٠٦] مَشَّأَلَتُمُّ: المُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الشَّفْعِ بِـ «سَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ» وَ «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّهَا النَّهَا الكَافِرُونَ»، وَفِي الوِثْرِ بِالإِخْلَاصِ (٣).

خِلُافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ بِالإِخْلَاصِ [وَالمُعَوِّذَتَيْنِ](١).

[٣٠٧] مَشَاْلَتُمُّ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي دُعَاءِ الوِتْرِ<sup>(٥)</sup>. حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُرْسِلُهَا.

[٣٠٨] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ؛ تَابَعَهُ فِي القُنُوتِ (٢). وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ

[٣٠٩] مَشَالَكُمُ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الجُمُعَةِ؛ وَاجِبَةٌ /عَلَىٰ الأَعْيَانِ (٧). الجُمُعَةِ وَاجِبَةٌ /عَلَىٰ الأَعْيَانِ (٧). المُحَمَّاةُ وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَلَيْسَتْ بَوَاجِبَةٍ. بَوَاجِبَةٍ.



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۲۰۸). (۲) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٢٦٤). (1) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٢٦٩). (٦) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٢٤١).



[٣١٠] مَشَاْلَتُهُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحْضُرَ العَجُوزُ الجَمَاعَةَ (١).

حِبْ لَمَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُكْرَهُ خُرُوجُهَا، إِلَّا(٢) الفَجْرَ، وَالعِشَاءَ، وَالعِيدَيْنِ.

[٣١١] مَسَّأَلَثُمُ: يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ - إِذَا اجْتَمَعْنَ - أَنْ يُصَلِّينَ فَرَائِضَهُنَّ جَمَاعَةً (٣). وَالثَّانِيَةِ: يُكْرَهُ صَلَاةُ الفَرِيضَةِ فِي جَمَاعَةٍ لَهُنَّ.

[٣١٢] مَشَّالَكُمُّ: المَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا؛ فَإِنَّهُ يَنَامُ عَلَىٰ جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، وَوَجُهُهُ إِلَىٰ القِبْلَةِ، كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ، وَيُصَلِّي نَائِمًا.

فَإِنْ صَلَّىٰ مُسْتَلْقِيًا عَلَىٰ قَفَاهُ وَوَجْهُهُ وَرِجْلَاهُ إِلَىٰ القِبْلَةِ؛ جَازَ، إِلَّا أَنَّ المُسْتَحَبَّ ذَلِكَ (1). المُسْتَحَبَّ ذَلِكَ (1).

حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا.

[٣١٣] مَشَاْلَتُمُ: لا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ القَادِرُ عَلَىٰ القِيَامِ بِالعَاجِزِ عَنْهُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ، وَهُوَ: إِذَا كَانَ إِمَامَ الحَيِّ، وَكَانَ عَجْزُهُ لِعِلَّةٍ يُرْجَىٰ زَوَالُهَا.

فَأَمَّا غَيْرُ إِمَامِ الحَيِّ، أَوْ كَانَ إِمَامَ الحَيِّ، لَكِنَّ عَجْزَهُ لَا يُرْجَىٰ زَوَالُهُ، مِثْلُ: الزَّمِنِ؛ لَمْ [تَصِحَّ](٥) إِمَامَتُهُ بِمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ القِيَام(٢).

خِلَانُ الْأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: [تَجُوزُ](٧) إِمَامَتُهُ بِكُلِّ حَالٍ. وَخِلَانُ الْمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِالقَادِرِ بِحَالٍ.

[٣١٤] مَشَّاْلَكُمُ: إِذَا صَلَّىٰ /بِهِمْ إِمَامُ الحَيِّ أَوْ غَيْرُهُ [جَالِسًا؛ صَلَّوْا خَلْفَهُ جُلُوسًا(^). اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل



م): (٢/ ٢٥١). (٢) في «التَّعلِيق»: (إلى).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٨) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (الأصل): (يصح).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (يجوز).



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمْ: يُصَلُّونَ قِيَامًا، فَإِنْ صَلَّوْا جُلُوسًا؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ.

[٣١٥] مَشَاْلَكُمُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتُمَّ القَادِرُ عَلَىٰ الرُّكُوع، وَالسُّجُودِ بِالمُومِعِ بِحَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ إِمَامَ الْحَيِّ أَوْ غَيْرَهُ (١)](٢).

حِن لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: تَجُوزُ إِمَامَةُ المُومِيِّ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الرُّكُوع.

[٣١٦] مَشَاْلَتُنُ : إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَةً بإيمَاءٍ، ثُمَّ صَحَّ؛ بَنَىٰ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ (٣). حِبْ لَا فَي الإَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ.

[٣١٧] مَشَاْلَتُمُ: العَارِي إِذَا وَجَدَ فِي صَلَاتِهِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ؛ سَنَرَ عَوْرَتَهُ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاتِهِ (١٠).

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.

[٣١٨] مَشَاْلَتُنُ: مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ القِيَام، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا، يُومِئُ إِيماءً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (٥).

حِنْلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئُ إِيمَاءً.

[٣١٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا عَجَزَ المَرِيضُ عَنِ الإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ؛ أَوْمَأَ بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ، وَ(١) قَلْبِهِ، وَلا يَسْقُطُ فَرْضُ الصَّلَاةِ (٧).



 <sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) علامة إلحاق إلى الطرة في «الأصل». (٣) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٢٩٦). (٤) «التَّعلِيق» (م): (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» و «الجامع الصّغير»، وفي «التّعليق» و «رؤوس العُكبري»: (أو).

 <sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٣٠٦).



خِسَلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ؛ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الإِيمَاءُ بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ.

[٣٢٠] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا كَانَ بِعَينِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ لَهُ الأَطِبَّاءُ: إِنْ صَلَّيْتَ مُسْتَلْقِيًّا زَالَ؛ جَازَ الإسْتِلْقَاءُ (١).

حِنْ لَا قُالِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٣٢١] مَشَّأْلَكُمُ: إِذَا صَلَّىٰ فِي سَفِينَةٍ سَائِرَةٍ صَلَاةَ الفَرْضِ قَاعِدًا، وَيَقْدِرُ عَلَىٰ القِيَامِ؛ لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ (٢).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: تُجْزِئُهُ.

[٣٢٢] مَسَّأَلَكُمُّ: /لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ المُفْتَرِضِ بِالمُتَنَفِّلِ، وَلَا مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي ١٧/٠٠ العَصْرَ<sup>(٣)</sup>.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يَجُوزُ.

[٣٢٣] مَشَاْلَكُمُّ: لا تَصِحُّ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الفَرْضِ (1). خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٣٢٤] مَسَّالَكُمُ: إِذَا صَلَّىٰ أُمِّيُّ بِقَارِيُ ؛ فَسَدَتْ صَلَاةُ القَارِئِ، وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاةُ الأُمِّيِّ (٥٠). خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُمَا.

[٣٢٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَحَسَّ الإِمَامُ بِدَاخِلٍ، وَهُوَ رَاكِعٌ؛ اسْتُحِبَّ لَهُ انْتِظَارُهُ، مَا لَمْ يُطِلْ



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٣١٢).

 <sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٤) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٢/ ٣٤٥).



عَلَىٰ المَأْمُومِينَ (١).

حِبْ لَمَا لِكِمَ اللهِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: يُكْرَهُ.

[٣٢٦] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا صَلَّىٰ الْكَافِرُ؛ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، سَوَاءٌ صَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَىٰ (''). حِسُلَافُ الْأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ صَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ؛ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، وَإِنْ صَلَّىٰ فُرَادَىٰ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ ، وَإِنْ صَلَّىٰ فُرَادَىٰ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ بِحَالٍ.

[٣٢٧] مَشَاْلَتُمُّ: لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الفَاسِقِ (٣). خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٣٢٨] مَشَّالَكُمُ: القَارِئُ أَوْلَىٰ بِالإِمَامَةِ مِنَ الفَقِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا يُحْسِنُ جَمِيعَ القُرْآنِ، وَمِنَ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالآخَرُ يُحْسِنُ مِنَ القِرَاءَةِ مَا يُتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالآخَرُ يُحْسِنُ مِنَ القِرَاءَةِ مَا يُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ، وَمِنَ الفِقْهِ شَيْئًا كَثِيرًا (٤٠). مَا يُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ، وَمِنَ الفِقْهِ شَيْئًا كَثِيرًا (٤٠). حِسْلَاقُ الأَبى حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٣٢٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ ائْتَمَّ بِغَيْرِهِ؛ فَسَدَتْ /صَلَاتُهُ (٥). ١/١٨ حِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: تُجْزِئُهُ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ.

[٣٣٠] مَشَالَكُمُ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ صَارَ إِمَامًا؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ (٢). وَالشَّافِعِيِّ: لَا تَفْسُدُ.

[٣٣١] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنِ اقْتَدَىٰ بِالإِمَامِ، ثُمَّ انْفَرَدَ بِصَلَاةِ نَفْسِهِ لِعُذْرٍ؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٣٩١). (٦) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٣٩٩).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۳۰۳). (۲) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۳۶۱).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٢٧٢). (٤) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٣٨٦).



كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ(١).

خِسُلَاڤا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَفْسُدُ بِعُذْرٍ، وَبِغَيْرِ عُذْرٍ. وَبِغَيْرِ عُذْرٍ. خِنْدًا فَا لِلنَّافِيةِ: لَا تَفْسُدُ.

[٣٣٢] مَشَّأَلَتُّ: إِذَا تَعَمَّدَ المَأْمُومُ سَبْقَ الإِمَامِ بِرُكْنٍ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ<sup>(١)</sup>. خِسْلَاقُا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[٣٣٣] مَشَّأْلَكُمُّ: إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي المَسْجِدِ، وَالمَأْمُومُ خَارِجَ المَسْجِدِ، وبَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ؛ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ<sup>(٣)</sup>.

خِلَاقًا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نَهْرٌ، [أَوْ]<sup>(1)</sup> طَرِيقٌ قَرِيبٌ لَا يَمْنَعُهُمْ رُؤْيَةَ الصُّفُوفِ، وَسَمَاعَ التَّكْبِيرِ؛ جَائِزٌ [وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ]<sup>(0)</sup> الِاثْتِمَامَ. وَخِلَاقُ لِللَّائِمِانَةِ ذِرَاعٍ.

[٣٣٤] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا كَانَ المَأْمُومُ فِي سَفِينَةٍ، وَالإِمَامُ فِي أُخْرَىٰ؛ لَمْ يَصِحَّ ائْتِمَامُهُ بِهِ، وَكَانَ [المَاءُ حَدِّا](١) حَائِلًا(٧).

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

[٣٣٥] مَثَاْلَثُمُّ: إِذَا /صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ لَا يَرَىٰ الإِمَامَ، وَلَا مَرًابِ مَثَالُكُمُّ: إِذَا /صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ لَا يَرَىٰ الإِمَامَ، وَلَا مُرَابِ مَنْ خَلْفَهُ، وَهُوَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمَا حَائِطُ الْمَسْجِدِ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (٨). حَنْ فَلُهُ مَ خَلْفَهُ، وَالثَّانِيَةِ: يَجُولُ الإِنْتِمَامُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ.



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في «الأصل»: (الماخذ).

<sup>(</sup>٨) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ٤٠٥).

 <sup>(</sup>٣) «التّعليق» (م): (٦/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٥) تكررت في الأصل».

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقَ ﴾ (م): (٢/ ٢٢٤).



[٣٣٦] مَشَاْلَتُمُ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الإِمَامِ أَعْلَىٰ مِنْ مَوْضِعِ المَأْمُومِ (١). خِلُاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٣٣٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا وَقَفَ قُدَّامَ الإِمَامِ؛ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاقُهُ(''). خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[٣٣٨] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا أَمَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، فَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الِاثْتِمَامِ: أَنْ يَنْوِيَ إِمَامَةَ مَنْ يَؤُمُّهُ (٣)(١).

خِلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ المَأْمُومُ رَجُلًا فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَىٰ النَّيَّةِ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ.

حِنْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً.

[٣٣٩] مَشَأَلَتُهُ: صَلَاةُ الفَدِّ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ؛ بَاطِلَةٌ (٥).

وَكَذَلِكَ: إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ يَسَارِ الإِمَامِ. فَلَا اللهُ ال

[٣٤٠] مَشَاْلَتُهُ: لا يُكُرّهُ عَدُّ الآي فِي الصَّلَاةِ (٢). خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٣٤١] مَشْأَلَكُمْ: إِذَا كَانَ الأَنِينُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ وَجَعِ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ

(٢) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٤٣٢).

(٤) قالتَّعلِيقٌ (م): (٢/ ٤٣٨).



 <sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (يأمه).

 <sup>(</sup>٣) في الاصل (يامه).
 (٥) (التَّعلِيق» (م): (٦/ ١٤٤).

 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِّيق» (م): (٦/ ٢٦١).



خَوْفِ اللَّهِ؛ لَمْ يَقْطَعْ (١).

١٩/أ حِسْلَاتُهُ /فِي السَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: تَبْطُلُ (١) صَلَاتُهُ /فِي الحَالَيْنِ.

[٣٤٢] مَشَّالَكُمُّ: أَقَلُّ السَّفَرِ الَّذِي يُبَاحُ فِيهِ القَصْرُ وَالفِطْرُ وَالمَسْحُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: [سِتَّةَ](") عَشَرَ فَرْسَخًا(١).

حِنلَاثًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: أَقَلُّهُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَيْرَ الإبِلِ، وَمَشْيَ الأَقْدَامِ.

[٣٤٣] مَشَّأْلَتُمُّ: القَصْرُ رُخْصَةٌ، وَلَيْسَ بِعَزِيمَةٍ (°). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: هُوَ عَزِيمَةٌ.

[٣٤٤] مَثَاْلَثُمُ: القَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الإِثْمَامِ (١). وَسُالُونُ الْإِثْمَامُ أَفْضَلُ. وَلَيْهِ -: الإِثْمَامُ أَفْضَلُ.

[٣٤٥] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا نَوَىٰ المُسَافِرُ إِقَامَةً تَزِيدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ أَتَمَّ، وَإِنْ نَوَىٰ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ آيَّامٍ؛ أَتَمَّ، وَإِنْ نَوَىٰ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ أَتَمَّ، وَإِنْ نَوَىٰ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَأَنَّامٍ وَمَا دُونَ؛ قَصَرَ (٧).

حِبْ لَا فَيْ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ نَوَىٰ إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ أَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ؛ قَصَرَ.

وَخِلَافُا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: إِنْ نَوَىٰ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ أَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ؛ قَصَرَ.

[٣٤٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَقَامَ المُسَافِرُ فِي بَلَدٍ لِحَاجَةٍ يَنْتَظِرُ قَضَاءَهَا، يَقُولُ: «اليَوْمَ أَخْرُجُ»،

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٥).



 <sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (سبة).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقِ ٤ (م): (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٢) يحتمل رسمها في «الأصل»: (يُبطل).

<sup>. (</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٢/ ٤٧١).



أَوْ «غَدًا أَخْرُجُ»؛ فَلَهُ القَصْرُ أَبَدًا(١).

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يَقْصُرُ إِلَىٰ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

[٣٤٧] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا دَخَلَ جَيْشُ المُسْلِمِينَ [دَارَ الحَرْبِ]<sup>(١)</sup>، وَوَطَّنُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَىٰ الرَّبَعَةِ أَيَّام؛ أَتَمَّ<sup>(٣)</sup>. الإِقَامَةِ بِهَا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَيَّام؛ أَتَمَّ<sup>(٣)</sup>.

١٩/ب خِسلَافُا لِأبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَهُ القَصْرُ أَبَدًا مَا دَامَ مُقِيمًا /فِي دَارِ الحَرْبِ، وَإِنْ نَوَىٰ الإِقَامَةَ.

[٣٤٨] مَسَّأَلَثُمُ: المَلَّاحُ إِذَا كَانَ يُسَافِرُ بِأَهْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةٌ فِي المُقَامِ بِبَلَدٍ، وَالمُكَارِيُّ، وَالمُكَارِيُّ، وَالفَيْجُ (١)؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ (٥).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: لَهُ القَصْرُ وَالفِطْرُ.

[٣٤٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَدِمَ بَلَدًا، فَتَزَوَّجَ فِيهِ، وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ القَصْرُ. وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ القَصْرُ. وَكُمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَهْلُ (٢).

[٣٥٠] مَشَّالَكُ : إِذَا اثْتَمَّ المُسَافِرُ بِمُقِيمٍ؛ لَزِمَهُ الإِنْمَامُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ المُقِيمِ (٣٥٠) وَكُنَّ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ المُقِيمِ (٣٥٠).

حِبْ لَا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً ؛ لَزِمَهُ الإِثْمَامُ، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَ ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ.

[٣٥١] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الحَضَرِ؛ صَلَّاهَا صَلَاةً حَضَرٍ (١٠).

(٦) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٣٧).

(٢) سقطت من «الأصل».

(۸) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ٤١).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) هو الرَّسُول الذي يَحمل الأخبار من بلَد إلى بلَد.

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٣٠). (١

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٣٧).



حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يُصَلِّيهَا صَلَاةً سَفَرٍ.

[٣٥٢] مَشَّأْلَثُمُ: إِذَا دَخَلَ المُسَافِرُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ، ثُمَّ أَفْسَدَهَا، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ؛ فَا اللهُ المُسَافِرُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ، ثُمَّ أَفْسَدَهَا، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لِيَرَّهُهَا أَرْبَعًا (١).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

[٣٥٣] مَشَّالَكُمُّ: مُسَافِرٌ قَدْ صَلَّىٰ بِمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ، فَأَحْدَثَ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الرَّهُ الْمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ، فَأَحْدَثَ الإِمَامُ الْمُسَافِرِينَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الصَّلَاةِ، وَقُلْنَا: إِنَّ صَلَاةَ الإِمَامِ / الرَّهُ المُسَافِرِينَ أَنْ يُتِمُّوا لا تَبْطُلُ بِالحَدَثِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ؛ وَجَبَ عَلَىٰ المُسَافِرِينَ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَرْبَعًا (٢٠).

حِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَجِبُ الإِتْمَامُ.

[٣٥٤] مَشَأَلَتُمُ: إِذَا سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ القَصْرُ (٣).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: القَصْرُ بِكُلِّ حَالٍ.

وَلِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِأَنْ [يَتَعَيَّنَ عَلَيهِ فِعْلُهَا، وَهُوَ أَنْ ]('' يَبْقَىٰ مِنَ الوَقْتِ قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

[٣٥٥] مَسَّأَلَثُمُّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ إِلَىٰ بَلَدِ لَهُ طَرِيقَانِ، أَحَدُهُمَا [لا] (٥) يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ، فَاخْتَارَ الأَبْعَدَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ؟ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ ، وَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيَمْسَحَ (٦). خِسْلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٣٥٦] مَشَّاْلَثُمُ: إِذَا سَافَرَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ القَصْرُ، وَالفِطْرُ، وَالمَسْحُ ثَلَاثَةَ أَيَّام،



<sup>(</sup>٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) علامة إلحاق إلى الطرة في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٣/ ٥٤).

 <sup>(</sup>١) «التّعليق» (م): (٣/ ٤٦).

 <sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) سقطت من االأصل،



وَأَكُلُ المَيْتَةِ (١).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَحِنْ لَا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ القَصْرُ، وَيَجُوزُ أَكْلُ المَيْتَةِ.

[٣٥٧] مَشَاْلَتُنُ: يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، فِي السَّفَرِ الَّذِي يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ (١٠).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٣٥٨] مَشَّالَكُمُّ: يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الحَضَرِ؛ لِأَجْلِ المَطَرِ (٣). وَنِيفَة.

[٣٥٩] مَشْأَلَثُمُ: لا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؛ لِأَجْلِ المَطَرِ<sup>(١)</sup>. ٢٠/ب خِلَافُ / [لِلشَّافِعِيِّ]<sup>(٥)</sup>، وَالثَّانِيَةِ.

> [٣٦٠] مَشْأَلَثُمُ: الوَحْلُ عُذْرٌ فِي الجَمْعِ<sup>(١)</sup>. حِسْلَاقًا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[٣٦١] [مَشَأْلَثُمُ:](٧) يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (٨). خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٣٦٢] مَشَأْلَتُمُ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ، فِي مَوْضِعِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، إِذَا

(٢) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٦٩).

(۱) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ٥٦)

(٤) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٩٣).

(٣) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٨٩).

(٦) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٩٧).

(٥) سقطت من «الأصل».

(٨) ١ التَّعلِيق ١ (م): (٣/ ٩٩).

(٧) سقطت من «الأصل».





كَانَ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا، وَالأَصْوَاتُ هَادِئَةً، وَالرِّيَاحُ سَاكِنَةً، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي قَرْيَةِ لَيْسَ فِيهَا أَرْبَعُونَ نَفْسًا (١).

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَىٰ أَهْلِ القُرَىٰ، وَلَا عَلَىٰ أَهْل [الرَّبَضِ (١٠)] (٢)، إِذَا كَانَ بَيْنَ المِصْرِ وَبَيْنَهُ فُرْجَةٌ.

[٣٦٣] مَشْأَلَكُمُ: تُقَامُ الجُمُعَةُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لا يَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً، وَلا صَيْفًا(١).

حِبْ لَا ثُنَّا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا تُقَامُ إِلَّا فِي الأَمْصَارِ.

[٣٦٤] مَشَّالَكُمُّ: يَجُوزُ لِأَهْلِ المِصْرِ أَنْ يُقِيمُوا الجُمُعَةَ فِيمَا قَرُبَ مِنَ المِصْرِ مِنَ الصَّحَارِي(٥٠). حِبْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٣٦٥] مَسُّالَكُمُ: فَإِنْ كَانَتِ القَرْيَةُ مُتَفَرِّقَةَ الأَبْنِيَةِ، تَفَرُّقًا مُتَقَارِبًا؛ صَحَّ إِقَامَةُ الجُمُعَةِ فِيهَا(٢٠). خِلَافًا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

> [٣٦٦] مَشَالَكُ : لا تَنْعَقِدُ الجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا (٧). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ سِوَى الإِمَام.

[٣٦٧] مَشَّالَكُمُ: لَا تَصِحُّ الخُطْبَةُ إِلَا بِحُضُورِ عَدَدٍ /تَنْعَقِدُ بِهِمُ الجُمُعَةُ (٨). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

(٢) هو ما حَول المَدينة من بُيُوت ومَسَاكن.

(٥) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٢٥).

(٧) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٢٩).

 <sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (المريض)

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) "التَّعلِيق" (م): (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۸) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ۱۳٦).



[٣٦٨] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا تَفَرَّقَ العَدَدُ قَبْلَ فَرَاغِ الإِمَامِ مِنَ الجُمُعَةِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ أَحَدُ، أَوْ [٣٦٨] مَسَالْكُمُ الْعَدَدِ المُعْتَبَرِ فِيهَا؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيهَا جُمُعَةُ(''). [بَقِيَ] أَمْ مَعَهُ أَقَلُ مِنَ العَدَدِ المُعْتَبَرِ فِيهَا؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيهَا جُمُعَةُ (''). وَسُلْفُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ [يَعْقِدَ] (٣) الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ؛ وَلَا يَعْقِدَ الشَّقْبَلَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَإِنْ تَفَرَّقُوا بَعْدَ أَنْ عَقَدَهَا بِسَجْدَةٍ؛ بَنَى عَلَيْهَا.

[٣٦٩] مَشَّأَلَنُّمُ: إِذَا زُحِمَ المَأْمُومُ عَنِ السُّجُودِ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ عَلَىٰ الأَرْضِ، وَتَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ عَلَىٰ ظَهْرِ إِنْسَانٍ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ<sup>(1)</sup>. وَتَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ عَلَىٰ ظَهْرِ إِنْسَانٍ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ<sup>(1)</sup>. وَتَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ عَلَىٰ ظَهْرِ إِنْسَانٍ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ (1). وَتَمَكَّنَ مِنَ السُّجُدُ، وَإِنْ سَجَدَ أَعَادَ.

[٣٧٠] مَسْأَلَكُمُّ: إِذَا رَكَعَ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ زَحَمَهُ النَّاسُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ السُّجُودِ حَتَّىٰ سَجَدَ الإِمَامُ، وَقَامَ [إِلَىٰ]<sup>(٥)</sup> الرَّعْعَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ زَالَ الزِّحَامُ، وَالإِمَامُ قَائِمٌ فِي الرَّعْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَا الرَّعْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَا الرَّعْعَةِ الأُولَىٰ، الرَّعْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَشَعَغِلُ بِقَضَاءِ السَّجْدَةِ الَّتِي فَاتَتُهُ مِنَ الرَّعْعَةِ الأُولَىٰ، الرَّعْعَةِ النَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَشَعَغُ الإِمَامَ فِي الرَّعْعَةِ الأُولَىٰ، وَإِنْ كَانَ رَاكِعًا؛ تَابَعَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَتَشَاعُلْ بِالقَضَاءِ (٦٠). وَإِنْ كَانَ رَاكِعًا؛ تَابَعَ الإِمَامَ فِي الرَّعْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يُتَابِعُ الإِمَامَ فِي الرَّعْعَةِ الثَّانِيةِ، وَلَا يُتَابِعُ الإِمَامَ فِي الرَّعْعَةِ الثَّانِيةِ، إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ.

[٣٧١] مَشَّالَكُ : إِذَا صَلَّىٰ الجُمُعَةَ بِالعَبِيدِ، /[وَالمُسَافِرِينَ](٧)؛ لَمْ يُجْزِهِمْ (٨). المَّالُ أَنَّ الْمُعَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَنْعَقِدُ بِهِمْ، وَتُجْزِئُهُمْ.



<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: (لقي). (۲) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ١٤١).

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تعقد).
 (١٤٥ /٣) (١٤٥ /٣).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل» علامة إلحاق إلى الطرة اليمني.

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٤٩). (٧) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>۸) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٥٧).



[٣٧٢] مَشَّالَكُمُّ: [لا] (١) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُسَافِرُ إِمَامًا فِي الجُمُعَةِ.

وَكَزَلِكَ: العَبْدُ (١).

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٣٧٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا صَلَّىٰ الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الجُمْعَةِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ مَنْ لا عُذْرَ لَهُ؛ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً (٣).

حِبْ لَا فَيْ الْأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يُجْزِئُهُ، مَا لَمْ يَخْرُجْ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَحِبُ لَا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ لَوْ سَعَىٰ إِلَىٰ الجُمُعَةِ لَأَدْرَكَهَا، أَوْ رَكْعَةً مِنْهَا؛ لَمْ يُجْزِهِ وَيُعِيدُهَا، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ لَوْ سَعَىٰ لَمْ يُدْرِكْهَا؛ أَجْزَأَتْهُ.

[٣٧٤] مَشَّأَلَثُمُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَقَبْلَ الزَّوَالِ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: المَنْعُ أَيْضًا<sup>(٤)</sup>.

حِنلَا أَلَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ قَبْلَ وَبَعْدَ. وَلِهِ اللَّهِ عَنْدَهُ، وَيَجُوزُ قَبْلَهُ. وَلِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ بَعْدَهُ، وَيَجُوزُ قَبْلَهُ.

[٣٧٥] مَشَأَلَتُمُ: [الخُطْبَةُ](٥) شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الجُمُعَةِ (١٠).

حِبْ لَا فَا لِدَاوُدَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، وَلَا وَاجِبَةٍ فِي نَفْسِهَا.

[٣٧٦] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا خَطَبَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ كَانَ جُنْبًا؛ جَازَ<sup>(٧)</sup>. حِنْ اللهُّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يُجْزِئُهُ.



<sup>(</sup>۱) سقطت من «الأصل». (۲) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٦١). (١) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>o) تحرَّفت في «الأصل» إلى: (لي عليه). (٦) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ١٩٢).



[٣٧٧] مَشَّالَكُمُّ: القُعُودُ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ (١). خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٣٧٨] مَشَاْلَكُمُ: يَجْمَعُ فِي الخُطْبَةِ الْأُولَىٰ بَيْنَ حَمْدِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ /رَسُولِهِ، وَالوَصِيَّةِ / ٢٢/أُ ١٢٢/ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَقِرَاءَةِ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ، وَيَأْتِي فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٢٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا خَطَبَ بِتَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ.

> [٣٧٩] مَشَّالَكُمُّ: الكَلَامُ فِي الخُطْبَةِ مَحْظُورٌ عَلَىٰ المُسْتَمِع دُونَ الخَاطِبِ<sup>(٣)</sup>. خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: هُوَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا. وَخِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا.

[٣٨٠] مَشَّاْلَثُّ: لَا بَأْسَ بِالكَلَامِ بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ، وَقَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الخُطْبَةِ، وَمَا بَعْدَ ثُرُولِهِ إِلَىٰ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (١٠).

خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الكَلَامَ، وَيُكْرَهُ الكَلَامُ بَعْدَ الفَرَاغِ إِلَىٰ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ. الفَرَاغِ إِلَىٰ دُخُولِهِ فِي الصَّلَةِ.

[٣٨١] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْن تَحِيَّةَ المَسْجِدِ<sup>(٥)</sup>.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: يَجْلِسُ، وَلَا يَرْكَعُ.

[٣٨٢] مَثُمَّا لَنَّاسَ بِوَجْهِهِ ؛ سَلَّمَامُ عَلَىٰ المِنْبَرِ ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ؛ سَلَّمَ (٢).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٤٢).



<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٣/ ٢١٣).

 <sup>(</sup>٥) «التّعليق» (م): (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٣٠).



خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: لَا يُسَلِّمُ.

[٣٨٣] مَشَأَلَتُكُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَةِ المُنَافِقِينَ (١٠). وَسُورَةِ المُنَافِقِينَ (١٠). حِنْ لَا أَنْ يَوَ فِي الثَّانِيَةِ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَةِ المُنَافِقِينَ (١٠). حِنْ لَا أَنْ الرَّبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ شَيْءٌ مُؤَقَّتُ.

[٣٨٤] / مَشَّأَلُمُُّمُ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ قَبْلَ الفَرَاغِ مِنَ الجُمُعَةِ؛ بَنَىٰ عَلَىٰ الجُمُعَةِ، وَلا المَرْبِ الجُمُعَةِ، وَلا الجُمُعَةِ أَوْ أَقَلَّ الجُمُعَةِ، وَلا فَرْبُ الجُمُعَةِ أَوْ أَقَلَّ الجُمُعَةِ أَوْ أَقَلَ الجُمُعَةِ أَوْ أَقَلَ الجُمُعَةِ أَوْ أَقَلَ الجُمُعَةِ أَوْ أَقَلَ الجُمُعَةِ فَي قَوْلِهِ: يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ.

وَلِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ. يَبْنِي عَلَيْهَا، وَيُتِمُّ ظُهْرًا أَرْبَعًا.

[٣٨٥] مَشَأَلَكُمُ: إِذَا أَدْرَكَ المَأْمُومُ الإِمَامَ فِي الجُمُعَةِ فِي التَّشَهُّدِ؛ صَلَّىٰ أَرْبَعًا<sup>(١)</sup>. وَسُلًى رَكْعَتَيْنِ. وَسُلًا اللَّهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

[٣٨٦] مَشَأَلَثُمُ: تَصِحُّ الجُمُعَةُ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ (١٠). خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالنَّانِيَةِ: لَا تَصِحُّ.

[٣٨٧] مَسَّأَلُنُّمُ: يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعَ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَيْنِ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ تَدْعُو إِلَىٰ ذَلِكَ، كَالبَلَدِ الكَبِيرِ الَّذِي يُلْحِقُ المَشَقَّةَ فِي اجْتِمَاعِهِمْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ<sup>(٥)</sup>.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٣٨٨] مَشَا لَكُنُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فِي وَقْتِ صَلَاةِ العِيدِ (٢).



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ۲۵۱).

 <sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) قالتَّعلِيق، (م): (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٣/ ٢٨٦).



حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَجُوزُ.

[٣٨٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَافَقَ العِيدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَالأَفْضَلُ حُضُورُهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَضَرَ العِيدَ؛ أَسْقَطَ عَنْهُ فَرْضَ الجُمُعَةِ (١).

حِبُلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: حُضُورُ العِيدِ لَا يُسْقِطُ الجُمُعَة. الجُمُعَة.

[٣٩٠] مَشْأَلَثُمْ: وَصِفَةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ: إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ القِبْلَةِ، وَلَمْ يَكُونُوا مَامُونِينَ؛ /صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ: أَنْ يُفَرِّقَ النَّاسَ طَائِفَةٌ بَالْتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقِفُ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومَ الإِمَامُ وَيَثْبُتَ قَائِمًا، وَتُفَارِقَهُ الطَّائِفَةُ، وَتَنْوِيَ الْخُرُوجَ مِنْ صَلَاتِهِ؛ يَقُومَ الإِمَامُ وَيَثْبُتَ قَائِمًا، وَتُفَارِقَهُ الطَّائِفَةُ، وَتَنْوِيَ الْخُرُوجِ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تُتِمُ لِلْمَامُ وَيَنْمُومِ أَنْ يَسْبِقَ الإِمَامُ إِلَا بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تُتِمُ اللَّهُ لا يَجُورُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَسْبِقَ الإِمَامُ إِلَا بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تُتِمُ الرَّعُمَةُ النَّي لاَيْمَامُ وَيَنْصَرِفُ إِلَى وَجَاهِ الْعَدُوّ، وَتَحِيءُ الطَّائِفَةُ النِّي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ [فَتُحْرِمُ] (٢٠) خَلْفَ الإِمَامِ، فَيُصَلِّي الإِمَامُ [بِهَا] (٣) الرَّكُعَة النَّانِيَةَ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ [فَتُحْرِمُ] (٢٠) خَلْفَ الإِمَامُ وَيُعْمَلِي الإَمَامُ [بِهَا] (٣) الرَّكُعَة النَّانِيَةَ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ النَّانِيَةَ، وَيُصَلِّي الإَمَامُ الْإِمَامُ الْإِمَامُ الْإِمَامُ إِلَى وَعَلَى الرَّعُمَةُ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ لِلتَّشَهُدِ، وَيُصَلِّي الإَمَامُ الْإِمَامُ (١٠).

خِلْا فَالِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُصَلَّى بِالأُولَىٰ مِنْهُمَا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ [تِلْكَ] (٥) الطَّائِفَةُ، وَتَأْتِي الَّتِي بِإِزَاءِ العَدُوِّ، فَتَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْصَرِفُونَ إِلَىٰ مُقَامِهِمْ بِإِزَاءِ العَدُوِّ، وَسَجْدَتَيْنِ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْصَرِفُونَ إِلَىٰ مُقَامِهِمْ بِإِزَاءِ العَدُوِّ،

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٥).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۳/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (بتلك).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل» علامة إلحاق إلى الجهة اليمني.

## كِتَابُ الصَّلَاةِ



وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُولَىٰ فَتَقْضِي رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ [بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، وَتَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ، وَتَنْصَرِفُ إِلَىٰ وِجَاهِ العَدُوِّ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَتَقْضِي رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ](١) بِقِرَاءَةٍ وَتَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ.

[٣٩١] مَشَّاْلَكُمُّ: فَإِنْ صَلَّىٰ صَلَاةَ الخَوْفِ عَلَىٰ نَحْوِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَر، وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو كَالُمُ الْمُلَاةَ صَحِيحَةٌ (٢٠). حَنِيفَةَ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ (٢٠).

حِبْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا تَصِحُّ.

[٣٩٢] مَشَاْلَتُكُ: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ /حَالَ [المُسَايَفَةِ] (٣) عَنِ الوَقْتِ (١). ٣٩٢ مَسُالُكُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إَحَالَ المُسَايَفَةِ إِنَّا الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الحَالِ، وَيُؤَخِّرُ حَتَّىٰ يُصَلُّوا مِنْ غَيْرِ [مُسَايَفَةٍ] (٥). يُمْكِنَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا مِنْ غَيْرِ [مُسَايَفَةٍ] (٥).

[٣٩٣] مَشْأَلَثُنُ: يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي حَالِ الخَوْفِ رُكْبَانًا جَمَاعَةً (٢٠). حِبْ لَا يَجُوزُ. حِبْلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٣٩٤] مَشَاْلَتُمُ: أَخْذُ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ غَيْرُ وَاجِبٍ (٧). حِنْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ. حِنْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٣٩٥] مَشَاْلَثُمُّ: إِذَا رَأَوْا سَوَادًا، فَظَنُّوهُمْ عَدُوَّا، فَصَلُّوا صَلَاةَ الخَوْفِ، ثُمَّ بَانَ لَهُمْ [٣٩٥] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا رَأَوْا سَوَادًا، فَظَنُّوهُمُ الصَّلَاةُ، وَيُعِيدُونَ (٨).

حِنلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (م): (۱۷/٤).

 <sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٨) «التَّعلِيق» (م): (١٠/٤).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (المسابقة).

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في "الأصل" إلى: (مسابقة).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٧).



[٣٩٦] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةَ الخَوْفِ بِأَرْبَعِ طَوَائِفَ، فَصَلَّىٰ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ (١).

حِن لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٣٩٧] مَشَأْلَتُمُ: صَلَاةُ العِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ الكِفَايَةِ، إِذَا قَامَ بِهَا قَوْمٌ سَقَطَتْ عَنِ البَاقِينَ، كَالجِهَادِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ الجِنَازَةِ (٢٠).

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَجِبُ عَلَىٰ الأَعْيَانِ. وَلِلشَّافِعِيِّ فِي [أَحَدِ] (٣) قَوْلَيْهِ: إِنَّهَا سُنَّةٌ.

[٣٩٨] مَشَّاْلَثُمُ: يُكَبَّرُ فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ سِتَّا<sup>(١)</sup> فِي الأُولَىٰ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ، سِوَىٰ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام<sup>(٥)</sup>.

حِبْ لَمَا لَا بِي حَنِيفَةَ [فِي قَوْلِهِ: يُكَبَّرُ فِي الأُولَىٰ خَمْسًا وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا، وَتَكْبِيرَةُ الإِّحْرَامِ وَالرُّكُوعِ يُعْتَدُّ بِهَا مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْعَيِد.

وَحِن لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ](١) فِي قَوْلِهِ: يُكَبَّرُ فِي الأُولَىٰ سَبْعًا، سِوَىٰ تَكْبِيرَةِ الإفْتِتَاجِ.

[٣٩٩] مَشَالَكُمُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ /يُكَبِّرُ اللَّهَ، وَيَحْمَدُهُ، وَيُصَلِّي عَلَىٰ أَرِهُ اللَّهَ، وَيَحْمَدُهُ، وَيُصَلِّي عَلَىٰ أَرِهُ اللَّهَ النَّبِيِّ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ بَيْنَ تَكْبِيرَاتِ العِيدِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ.



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۳۲).

<sup>(</sup>٤) في «التَّعلِيقَ»: (سبعًا).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل»، استدركتها من «رؤوس العُكبري».

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٤٤).

## كِتَابُ الصَّلَاةِ



[٤٠٠] مَشَأْلَثُمُ: يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ القِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا(١).

خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالثَّانِيَةِ: يُوَالِي بَيْنَ الَقِرَاءَتَيْنِ، فَيُكَبِّرُ فِي الأُولَىٰ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ القِرَاءَةِ.

[٤٠١] مَسَّمَّا لَكُنُّ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (٢٠).

حِنلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَرْفَعُ [فِي](٣) تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.

[٤٠٢] مَشَاْلَكُمُّ: يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ العِيدِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ) (١).

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً: يَقْرَأُ بِمَا شَاءً.

وَحِنَ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَقْرَأُ بِسُورَةِ (قاف) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ).

[٤٠٣] مَسَّأَلَثُنَ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ العِيدِ؛ اتَّبَعَهُ، وَلَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَ العِيدِ فِي الرُّكُوعِ<sup>(٥)</sup>.

خِلْا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ، فَخَافَ إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَ العِيدِ، يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَتَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الأُولَىٰ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِفْتِتَاحِ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيُكَبِّرُ رَاكِعًا تَكْبِيرَ العِيدِ الَّذِي سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ.

[٤٠٤] مَشَاْلَتُهُ: لَا يُتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ، وَلَا بَعْدَهَا(٢٠).

خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا إِنْ شَاءَ.

٢٤/ب وَحِلْهَا فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لِلنَّاسِ.



 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (١/٤٥).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (١٤/ ٥٥).



[٤٠٥] مَشْأَلَثُمُ: مِنْ شَرْطِ صَلَاةِ العِيدِ: الاسْتِيطَانُ، وَالعَدَدُ، وَالإِمَامُ (١٠). حِنْ اللَّهُ الْفِيدِ: الْسُرِيطَانُ، وَالعَدَدُ، وَالإَمَامُ (١٠). حِنْ اللَّهُ الْفِيدِ: النَّسُ مِنْ شَرْطِهَا ذَلِكَ.

[٤٠٦] مَشَاْلَتُكُ: التَّكْبِيرُ مَسْنُونٌ فِي لَيْلَةِ الفِطْرِ، وَفِي يَوْمِ الفِطْرِ فِي الطَّرِيقِ (''. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُكْرَهُ إِظْهَارُهُ فِي يَوْمِ الفِطْرِ، وَلَيْلَتِهِ. وَلِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: يُكَبِّرُ يَوْمَ الفِطْرِ، دُونَ لَيْلَتِهِ.

[٤٠٧] مَسَّأَلَثُمُ: تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ: [مِنْ] (٣) صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (١). حَلُقُ الغَمْرِ مَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَىٰ صَلَاةِ العَصْرِ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَىٰ صَلَاةِ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

وَخِلَافُا لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: يُكَبَّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، إِلَىٰ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ رَابِعِهِ.

وَحِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ:

رُوِيَ [عَنْهُ] (٥) مِثْلُ قَوْلِنَا.

وَرُوِي عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.

وَعَنْهُ: يُكَبَّرُ مِنْ صَلَاةِ المَغْرِبِ لَيْلَةَ النَّحْرِ، إِلَىٰ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَقَالَ دَاوُدُ: يُكَبَّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، [إِلَىٰ صَلَاةِ](٦) العَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (م): (۶/ ۲۹).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (في).

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في «الأصل» ولعل المُثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٦) تكررت في «الأصل».



[٤٠٨] مَشَاْلَتُمُ: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَنْ صَلَّىٰ فِي الجَمَاعَةِ<sup>(١)</sup>. حِنْ الْكَانُ وَحْدَهُ. حِنْ اللَّمَافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يُكَبِّرُ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ.

[٤٠٩] مَشْأَلَتُمُ: فَإِنْ صَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفَرِ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ<sup>(٢)</sup>. حِنيفَةَ.

[٤١٠] مَشَأَلَتُمُ: لَا يُكَبَّرُ خَلْفَ (") /النَّوَافِلِ (1). أَوْدُ أَلَيْ اللَّمَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَلَمْ اللَّمَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٤١١] مَتُ أَلَيُّ: تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ<sup>(٥)</sup>، اللَّهُ أَكْبَرُ ، (١٠). خِبْ لَمَا فِي فَوْلِهِ: يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» نَسَفًا.

[٤١٢] مَشْأَلَثُمُّ: إِذَا غُمَّ هِلَالُ الفِطْرِ، فَلَمْ يُصَلِّ الإِمَامُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ العِيدِ حَتَّىٰ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ عُلِمَ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ مِنَ الغَدِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظَّهْسُ مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ؛ [لَمْ](٧) الزَّوَالِ، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا حَتَّىٰ زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ؛ [لَمْ](٧) يُصَلِّ بِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَكَذَٰلِكَ: فِي عِيدِ الأَضْحَىٰ (^).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي هِلَالِ الفِطْرِ مِثْلَ قَوْلِنَا، وَأَمَّا الأَضْحَىٰ: فَإِنَّهُ يُصَلِّ بِهِمْ فِي اليَوْم الثَّالِثِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلِّي العِيدَ فِي غَيْرِ يَوْمِ العِيدِ.



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۸۳).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (۸۱/٤).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>o) علامة إلحاق إلى الطرة في «الأصل».

<sup>(</sup>٨) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (م): (١٠/٤).

<sup>(</sup>٧) ليست في «الأصل».



وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.

وَالثَّانِي: يُصَلِّي مِنَ الغَدِ، وَبَعْدَ الغَدِ.

[٤١٣] مَشَأْلَكُمُ: فَإِنْ فَاتَنَهُ صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ؛ اسْتُحِبَّ قَضَاؤُهَا فِي حَالِ الانْفِرَادِ مَعَ الإِمَامِ؛ اسْتُحِبَّ قَضَاؤُهَا فِي حَالِ الانْفِرَادِ مَعَ الإِمَامِ؛ اسْتُحِبَّ قَضَاؤُهَا فِي حَالِ الانْفِرَادِ مَعَ الْمِنْفِرَادِ مَعَ الْمَعْدَ خُرُوجِهِ (١).

حِنْ لَا ثُوا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: لَا يَقْضِي.

[٤١٤] مَشَّأَلَتُنُ: وَيَقْضِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (٢).

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يُصَلِّيهَا كَمَا يُصَلِّي الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ.

[٤١٥] مَشَاْلَثُنُ: صَلَاةُ الكُسُوفِ رَكْعَتَانِ، يَرْكَعُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ (٣).

٥٦/ب خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: صَلَاةُ الكُسُوفِ كَهَيْئَةِ صَلَاتِنَا، ثُمَّ الدُّعَاءُ /حَتَّىٰ [ [تَنْجَلِيَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>٤) خرم في «الأصل» بقدر لوحة.



 <sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٩٩).



[٤١٦] مَشَّاْلَثُمُ: المُسْتَحَبُّ فِي خُسُوفِ القَمَرِ أَنْ يُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ، كَمَا يُصَلُّونَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ<sup>(۱)</sup>.

خِبُ لَمَا فُهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: لَيْسَ فِي خُسُوفِ القَمَرِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةِ، وَيُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ فُرَادَىٰ كَهَيْئَةِ صَلَاتِنَا.

[٤١٧] مَشَاْلَتُمُّ: السُّنَةُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ الجَهْرُ بِالقِرَاءَةِ (٢). وَلَشَّافِعِيِّ: يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ.

[٤١٨] مَسَّأَلَتُهُ: لَيْسَ فِي صَلَاةِ الخُسُوفِ خُطْبَةٌ (٣).

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ: تُسْتَحَبُّ الخُطْبَةُ لِصَلَاةِ الخُسُوفِ وَالكُسُوفِ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَانِ، كَمَا يُخْطَبُ لِصَلَاةِ العِيدِ.

[٤١٩] مَشْأَلَثُمُ: يُصَلِّي الإِمَامُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ<sup>(١)</sup>. وَلَكِنْ يَخْرُجُ الإِمَامُ فَيَدْعُو. وَلَكِنْ يَخْرُجُ الإِمَامُ فَيَدْعُو.

[٤٢٠] مَرَّمُ اللَّهُ: صِفَةُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ مِثْلُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ، يُكَبَّرُ فِي الأُولَىٰ سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَيُجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ (٥٠).

[٤٢١] مَتُ ٱلَكُنُّ: لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ خُطْبَةٌ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ، وَيُكْثِرُ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ (١٠). خِلْانَ لِلشَّافِعِيِّ: يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَالْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَيَكُونُ الدُّعَاءُ فِي بَعْضِ الخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ. الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ.

(۲) «التَّعليق» (م): (۱۱۰/٤).

(۱) «التَّعليق» (م): (۱۰۷/٤).

(٤) «التَّعليق» (م): (٤/ ١١٥).

(٣) «التَّعليق» (م): (٤/ ١١٢).

(٦) «التَّعليق» (م): (٤/ ١٢٢).

(٥) «التَّعليق» (م): (٤/ ١٢٠).





[٤٢٢] مَشْأَلَنُمُ: وَالإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدْعُو قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا (١). حِنْ لَمْ اللَّافِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٤٢٣] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا مَضَىٰ صَدْرٌ مِنَ الدُّعَاءِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بِذَلِكَ؛ اسْتُحِبَّ لِلإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رِدَاءَهُ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بِذَلِكَ؛ اسْتُحِبَّ لِلإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُوا أَرْدِيَتَهُمْ كَالإِمَامِ (''). وَاسْتُحِبَّ لِلنَّاسِ أَيْضًا أَنْ يُحَوِّلُوا أَرْدِيَتَهُمْ كَالإِمَامِ (''). وَسُتَحَبُّ ذَلِكَ.

[٤٢٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ تَكَاسُلًا وَتَهَاوُنًا؛ اسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.

[٤٢٥] مَشَاْلَتُمُ: يُكَفَّرُ قَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا(٣).

خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدَ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يُكَفَّرُ بِذَلِكَ.

6 400 0 0 VO



<sup>(</sup>۱) «التَّعليق» (م): (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿ التَّعليقِ ﴿ (م): (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) «التَّعليق» (م): (٤/ ١٢٩).

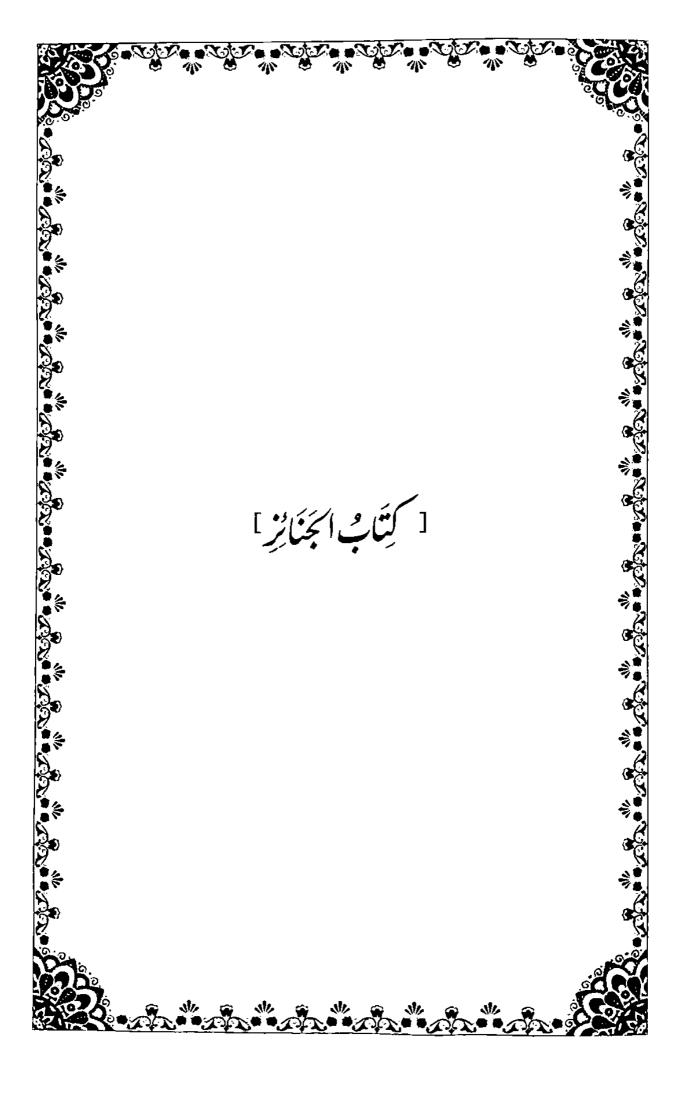



[٤٢٦] مَشَاْلَتُنُ: المُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَسَّلَ المَيِّتُ فِي قَمِيص (١٠).

حِنْ لَمَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: يُغَسَّلُ المَيِّتُ مُجَرَّدًا، وَيُطْرَحُ عَلَىٰ عَوْرَتِهِ خِرْقَةٌ.

[٤٢٧] مَشَاْلَكُمْ: وَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيُمِرُّهَا عَلَىٰ أَسْنَانِهِ بِالمَاءِ، وَيُدْخِلُ أَطْرَافَ أُصْبُعَيْهِ فِي مِنْخَرَيْهِ بشَيْءٍ مِنَ المَاءِ فَيُنَقِّيهِ'').

خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ.

[٤٢٨] مَشْأَلَكُمُ: لا يُسَرَّحُ شَعْرُ المَيِّتِ(").

حِبُ لَا فُا لِلشَّافِعِيِّ: يُسَرَّحُ تَسْرِيحًا خَفِيفًا.

[٤٢٩] مَشَاْلَتُنَ: يُضَفَّرُ شَعْرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونِ، وَيُلْقَىٰ خَلْفَهَا (١٠).

حِبُ اللَّهِ عَنِيفَةَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ تُرْسِلُهُ الغَاسِلَةُ غَيْرَ مَضْفُورِ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنَ الجَانِبَيْنِ ثُمَّ يُسْدَلُ خِمَارُهَا عَلَيْهِ.

[٤٣٠] مَشَّالَكُمُّ: وَيُقَلَّمُ أَظْفَارُ المَيِّتِ، وَيُحْلَقُ شَعْرُ عَانَتِهِ وَإِبطِهِ، وَيُؤْخَذُ شَارِبُهُ إِنْ كَانَ طَوِيلًا (٥٠). حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي القَدِيم، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۲) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٤٦).

(٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٤٨).



<sup>(</sup>١) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (م): (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (م): (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ١ (م) : (١٥٠/٤).



[٤٣١] ] مَشَّاْلَكُمُ: إِذَا خَرَجَ مِنَ المَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ الغُسْلِ؛ أُعِيدَ] (١) /عَلَيْهِ الغُسْلُ (١). أَرَاهُ أَلَكُمُ: إِذَا خَرَجَ مِنَ المَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ الغُسْلِ؛ أُعِيدَ] (١) /عَلَيْهِ الغُسْلُ المَوْضِعُ مِنَ النَّجَاسَةِ. حِنْ النَّجَاسَةِ.

[٤٣٢] مَشَّالَكُمُّ: الآدَمِيُّ لَا يَنْجُسُ بِالمَوْتِ (٣).

حِنلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَنْجُسُ، وَيَطْهُرُ بِالغُسْلِ.

[٤٣٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا مَاتَ المُحْرِمُ؛ لَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ إِحْرَامِهِ بِالمَوْتِ، فَلَا يُخَمَّرْ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَرَّبْ طِيبًا(١٠).

خِبُ لَا ثُلَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: يَنْقَطِعُ إِحْرَامُهُ، وَيُعْمَلُ بِهِ مَا يُعْمَلُ بِغَيْرِ المُحْرِمِ إِذَا مَاتَ.

[٤٣٤] مَشَاْلَتُهُ: يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (٥٠).

خِلَافُ الإَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٤٣٥] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي العِدَّةِ؛ فَلَهَا أَنْ تُعَمَّالُكُمُّ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي العِدَّةِ؛ فَلَهَا أَنْ تُعَمَّلُهُ (٦).

خِـلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٤٣٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا مَاتَتْ أُمُّ وَلَدِهِ (٧)؛ جَازَلَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا (٨). خِنْ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا (٨). خِنْ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا (لأبي حَنِيفَةَ.

<sup>(</sup>٧) علامة إلحاق في «الأصل».



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۸) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>١) نهاية الاستدراك من «التّعليق».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٦٦).



[٤٣٧] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ لِأُمِّ الوَلَدِ أَنْ تُغَسِّلَ سَيِّدَهَا (١). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ لَهَا غَسْلُهُ.

[٤٣٨] مَشَاْلَثُنَّ: لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ ذَوَاتَ مَحَارِمِهِ مِنَ النِّسَاءِ (١٠). خِلَاقُا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِهِ.

[٤٣٩] مَشْأَلَثُمُّ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ غَسْلُ قَرِيبِهِ الكَافِرِ، وَدَفْنُهُ (٣). حِنْ لَا لَهُ اللَّمَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصِ العُكْبَرِيِّ.

[٤٤٠] مَشَاْلَثُمُ: يُغَسَّلُ السَّقْطُ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ /إِذَا اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ (''). المَّالِثُ فَي عَلَيْهِ /إِذَا اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ (''). حِبُلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُغَسَّلُ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

[٤٤١] مَتُمَّالَكُمُّ: إِذَا قُتِلَ المُسْلِمُ فِي مُعْتَرَكِ المُشْرِكِينَ؛ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ (°). وَلَنَّانِيَةِ: يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ. وَلِنَّانِيَةِ: يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

[٤٤٢] مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا رَفَسَتْهُ دَابَّتُهُ فَمَاتَ، أَوْ عَادَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ، أَوْ تَرَدَّىٰ مِنْ جَبَلٍ، أَوْ [فِي](١) بِيْر، فَمَاتَ فِي المَعْرَكَةِ؛ غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ(٧). فِمَاتَ فِي المَعْرَكَةِ؛ غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ(٧). فِمَانُ اللَّمَافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يُغَسَّلُ.

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٩٦).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٧٥). (٢) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (١٨٠/٤). (١) «التَّعلِيق» (م): (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (١٨٨/٤). (٦) سقطت من «الأصل».



[٤٤٣] مَشَّاْلَتُمُّ: فَإِنْ وُجِدَ [مَيِّتًا](١) فِي مُعْتَرَكِ المُشْرِكِينَ، وَلَا أَثَرَ بِهِ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ(١). خِلْفَا لِلشَّافِعِيِّ.

[٤٤٤] مَسَّاْلَتُمُ: إِذَا خَرَجَ [مِنَ] (٣) المُعْتَرَكِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ صَلَّىٰ أَوْ وَصَّىٰ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ (٤). وَمَاتَ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (٤).

حِن الله الله الله العَيْقِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ وُجِدَ مِنْهُ شَيْءٌ [مِنْ](٥) ذَلِكَ وَالحَرْبُ قَائِمَةٌ؛ لَمْ يُغَسَّلُ، وَإِنْ تَقَضَّتِ الحَرْبُ، ثُمَّ مَاتَ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

[٤٤٥] مَشَاْلَتُمُّ: الجُنُبُ إِذَا قُتِلَ شَهِيدًا؛ غُسِّلَ (٢٠). خِلْاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٤٤٦] مَشَاْلَتُنَّ: إِذَا قُتِلَ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ المُعْتَرَكِ ظُلْمًا؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَلَا يُغَسَّلُ، سَوَاءٌ قُتِلَ بِكَانِهِ وَاللَّهُ عَيْرِهِ (٧). بِحَدِيدٍ أَوْ بِغَيْرِهِ (٧).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ قُتِلَ بِحَدِيدٍ؛ لَمْ يُغَسَّلْ، وَإِنْ قُتِلَ بِغَيْرِ حَدِيدٍ؛ غُسِّلَ.

وَحِنَ لَا فَا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: فِي أَنَّهُ يُغَسَّلُ.

[٤٤٧] / مَثَاْلَتُمُّ: يُغَسَّلُ قَتْلَىٰ أَهْلِ البَغْيِ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ (^). ١/٢٧ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>۸) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (ميت).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>ه) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٠٩).



[٤٤٨] مَسَّالَثُنَ: لا يُغَسَّلُ قَتْلَىٰ أَهْلِ العَدْلِ، وَلا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ (۱). حِنْلُانُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٤٤٩] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا اخْتَلَطَ أَمْوَاتُ المُسْلِمِينَ بِأَمْوَاتِ المُشْرِكِينَ، وَكَانُوا مِمَّنْ تَجِبُ المُسْلِمُونَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ بِالنَّيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ المُسْلِمُونَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ [أُو] (١) اسْتَوَيَا (١).

حِنلَا اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قُوْلِهِ: إِنْ كَانَ المُسْلِمُونَ أَقَلَّ [أَوِ] (١) اسْتَوَيَا؛ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

[٤٥٠] مَسَّالَكُمُ: يُكَفَّنُ الشَّهِيدُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ، وَلا يُكَفَّنُ بِغَيْرِهَا (٥٠ فَيَ السَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: وَلِيَّهُ بِالخِيَارِ، بَيْنَ أَنْ يُكَفِّنَهُ بِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَكُفِّنَهُ بِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَنْ أَنْ يُكَفِّنَهُ بِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَنْ اللهِ عَنْ وَلِيهُ بِالخِيَارِ، بَيْنَ أَنْ يُكَفِّنَهُ بِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَنْ اللهِ عَنْ وَلِهِمْ: وَلِيَّهُ بِالخِيَارِ، بَيْنَ أَنْ يُكَفِّنَهُ بِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَنْ اللهِ عَنْ وَيُكُفِّنَهُ بِغَيْرِهَا.

[٤٥١] مَسْأَلُثُمُ: إِذَا وُجِدَ بَعْضُ جَسَدِ المَيِّتِ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ (٢٠). حِيلَا أَوْ النَّصْفُ خِيلَا أَوْ النَّصْفُ أَوْ النَّصْفُ أَوْ النَّصْفُ سَوَاءٌ؛ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنَ النَّصْفِ؛ صُلِّي عَلَيْهِ.

[٤٥٢] مَ مَا لَكُنُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ (٧). حِنْ فَا اللهِ عَنْ فَي قَوْلِهِ: يُكَفَّنُ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ.



<sup>(</sup>٢) في الأصل): (و).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (و).

 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ التَّعلِيقِ ١ (م): (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) (التَّعلِيق) (م): (١٤/٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (م): (١٢٠/٤).

<sup>(</sup>٧) (التَّعلِيق؛ (م): (٤/ ٢٢٦).

## كِتَابُ الْجَنَائِزِ



[٤٥٣] مَشَّالَكُمُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الكَفَنُ ثِيَابًا بِيضًا (١).

٧٧/ب حِسْلَافًا لِأبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: /ثَوْبَانِ بَيَاضٌ، وَحِبَرَةٌ (١٠).

[٤٥٤] مَشَّاْلَكُمُّ: يُكْرَهُ أَنْ تُكَفَّنَ المَرْأَةُ فِي المُعَصْفَرِ وَالمُزَعْفَرِ"). وَلَمُ اللَّهُ عَلَى المُعَصْفَرِ وَالمُزَعْفَرِ"). وَنِيفَةَ.

[٤٥٥] مَشَّالَكُمُ: تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي مَالِهَا(١٠).

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: كَفَنُهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا.

[٤٥٦] مَثْأَلَثُمُ: المَشْيُ أَمَامَ الجِنَازَةِ أَفْضَلُ، فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا؛ فَسَيْرُهُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ (°). حِنيفَةَ فِي قَوْلِهِ: خَلْفَهَا أَفْضَلُ فِي الحَالَيْنِ. وَلِيمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ: أَمَامَهَا أَفْضَلُ فِي الحَالَيْنِ.

[٤٥٧] مَسَّالَكُمُ: التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِ الجِنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَىٰ الحَمْلِ بَيْنَ العَمُودَيْنِ (١٠). حِنْ النَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: الحَمْلُ بَيْنَ العَمُودَيْنِ أَفْضَلُ.

[٤٥٨] مَشَّالَكُمُ: الصَّلَاةُ عَلَىٰ المَيِّتِ [تُسْتَفَادُ] (٧) بِالوَصِيَّةِ، وَيَكُونُ الوَصِيُّ أَوْلَىٰ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الوَلِيِّ وَالوَالِي (٨).

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: لَا تُسْتَفَادُ الصَّلَاةُ بِالوَصِيَّةِ، وَالوَلِيُّ أَوْلَئِي أَوْلَئِي أَوْلَئِي أَوْلَئِي أَوْلَئِي أَوْلَئِي أَوْلَئِي أَوْلَئِي أَوْلَئِي بِالصَّلَاةِ مِنَ الوَصِيِّ.

(١) التَّعلِيق؛ (م): (١/ ٢٢٨). (٢) هي نوع من ثِياب اليمن مُخطط.

(٣) «التّعلِيق» (م): (١/ ٢٢٩).
 (١) «التّعلِيق» (م): (١/ ٢٣٩).

(٥) ﴿التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٤/ ٢٣٣). (٦) ﴿التَّعلِيقِ ﴿ (م): (٤/ ٢٤٠).

(٧) تصحَّفت في الأصل إلى: (لتسفاد).

(٨) (التَّعلِيق) (م): (٤/ ٢٤٦).

₹ 1.0 A B



[٤٥٩] مَشَاْلَتُمُ: السُّلْطَانُ أَوْلَىٰ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ المَيِّتِ مِنَ الوَلِيِّ (۱). خِلُافُا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: الوَلِيُّ أَحَقُّ.

[٤٦٠] مَشَاْلَتُمُ: الزَّوْجُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ العَصَبَاتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا (١٠). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: أَنَّ العَصَبَاتِ أَوْلَىٰ.

[٤٦١] مَشَاْلَكُمُ: الأَبُ وَالجَدُّ أَوْلَىٰ /بِالصَّلَاةِ مِنَ الِابْنِ (٣). الأَبْنِ أَمُّالُمُ اللَّابُنُ مُقَدَّمٌ. خِلْافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: الإَبْنُ مُقَدَّمٌ.

[٤٦٢] مَسَّالَكُمُّ: لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ المَيِّتِ حِينَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا حِينَ غُرُوبِهَا، وَلا حِينَ قِيَامِهَا (١٠). حِبْ لَا فُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٤٦٣] مَرَّأُلَثُمُ: إِذَا اجْتَمَعَتِ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ؛ قُدِّمَتِ المَرْأَةُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالصَّبِيُّ خَلْفَهَا مِرَّأَةُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ(٥).

خِلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يَكُونُ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالمَرْأَةُ خَلْفَهُ.

[٤٦٤] مَشْأَلَتُهُ: إِذَا اجْتَمَعَ جِنَازَةُ صَبِيِّ حُرِّ، وَعَبْدِ بَالِغِ؛ قُدِّمَ العَبْدُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ (٢٠). خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يُقَدَّمُ الصَّبِيُّ عَلَىٰ العَبْدِ.

[٤٦٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالٍ عَلَىٰ الِانْفِرَادِ، وَنِسَاءٍ عَلَىٰ الِانْفِرَادِ، [أَوْ] (٧) رَجَالٍ وَنِسَاءٍ؛ فَالسُّنَّةُ: أَنْ يُسَوَّىٰ بَيْنَ رُؤُوسِهِمْ (٨).

<sup>(</sup>V) في  $(V)^{*}$ : (و). (۵)  $(V)^{*}$  (۱)  $(V)^{*}$  (۵)  $(V)^{*}$  (۵)  $(V)^{*}$  (۲)  $(V)^{*}$ 



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٥١). (٢) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٥٦). (٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۲۶۰). (٦) «التَّعلِيق» (م): (١/ ٢٦٠).



حِنلَا لَأَ بِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ جُعِلَ رَأْسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَسْفَلَ مِنْ رَأْسِ الآخَرِ [كَدَرَجِ](١)؛ فَحَسَنٌ، وَإِنْ جَعَلُوا رَأْسَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِذَاءِ رَأْسِ الآخَرِ؛ فَحَسَنٌ. وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي حَالِ الإنْفِرَادِ وَالإَجْتِمَاع.

خِلْانْفِرَادِ، وَالنِّسَاءِ عَلَىٰ الرِّجَالِ عَلَىٰ الْإِنْفِرَادِ، وَالنِّسَاءِ عَلَىٰ الْإِنْفِرَادِ، وَالنِّسَاءِ عَلَىٰ الْإِنْفِرَادِ، سَوَّىٰ بَیْنَ رُوُّوسِهِمْ، وَإِنِ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ؛ خَالَفَ بَیْنَ الْانْفِرَادِ؛ سَوَّیٰ بَیْنَ رُوُوسِهِمْ، فَیَکُونُ قَدْ قَامَ عِنْدَ وَسَطِ المَرْأَةِ، فَیکُونُ قَدْ قَامَ عِنْدَ صُلْبِ الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِ المَرْأَةِ، فَیکُونُ قَدْ قَامَ عِنْدَ صُلْبِ الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِ المَرْأَةِ، فَیکُونُ قَدْ قَامَ عِنْدَ صُلْبِ الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِ المَرْأَةِ.

[٤٦٦] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، ثُمَّ جِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَكَبَّرَ ثَانِيَةً وَنَوَاهُمَا؛ فَهِيَ لَهُمَا.

وَكَذَلِكَ: إِنْ جِيءَ بِجِنَازَةٍ ثَالِثَةٍ، فَكَبَّرَ الثَّالِثَةَ وَنَوَاهُمْ؛ فَهُوَ لَهُمْ. وَكَذَا: إِنْ جِيءَ بِرَابِعَةٍ.

وَإِنْ جِيءَ بِخَامِسَةٍ؛ لَمْ يَنْوِهَا بِالتَّكْبِيرِ (٢).

حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكِ: إِنْ نَوَىٰ الثَّانِيَةَ لَهُمَا؛ فَهِيَ [لِلْأُولَىٰ] (٣)، وَإِنْ نَوَىٰ بِهَا الثَّانِيَةَ؛ خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ الأُولَىٰ، وَهِيَ لِلثَّانِيَةِ.

[٤٦٧] مَسَّالَكُمُ: يَقُومُ الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ المَيِّتِ: إِنْ كَانَ رَجُلًا؛ حِذَاءَ صَدْرِهِ، وَمِنَ المَرْأَةِ؛ حِذَاءَ وَسَطِهَا (١). المَرْأَةِ؛ حِذَاءَ وَسَطِهَا (١).

خِلَافُ الْأَبِي حَنِيفَةَ: يَقُومُ حِذَاءَ صَدْرِهِ، رَجُلًا كَانَ المَيِّتُ أَوِ امْرَأَةً.



<sup>(</sup>۱) تصحَّفت في «التَّعلِيق» إلى: (بدرج). (۲) «التَّعلِيق» (م): (۱/ ۲۶۹).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (للأول).



[٤٦٨] مَشَاْلَتُنُ: يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الغَائِبِ بِالنَّيَّةِ (١). خِلْفُ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الغَائِبِ بِالنَّيَّةِ (١). خِلْفُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ. خِلْفُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

[٤٦٩] مَشَاْلَتُمُ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَىٰ المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ<sup>(١)</sup>. خِلْلَهُ عَلَىٰ المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ<sup>(١)</sup>. خِلْلَهُ وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: يُكْرَهُ ذَلِكَ.

[٤٧٠] مَشْأَلَتُمُّ: إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ سَبْعًا فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ؛ كُبِّرَ مَعَ الإِمَامِ (٣). خِلَاقُ الأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَتْبَعُهُ.

[٤٧١] مَسَّالُكُمُّ: [يَرْفَعُ]<sup>(١)</sup> يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ<sup>(١)</sup>. خِـلَاقُ الأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي الأَوَّلَةِ.

[٤٧٢] مَسَّالَكُمُّ: /القِرَاءَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الجِنَازَةِ (٦). ٢٩/أ خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَقْرَأُ، لَكِنْ يُكَبِّرُ فِي الأُولَىٰ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ.

[٤٧٣] [مَسَّ أَلَثُمُ:](٧) إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ قَدْ كَبَّرَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ؛ تَابَعَهُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ تَكْبِيرَهُ(^). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يَنْتَظِرُ حَتَّىٰ يُكَبِّرَ مَعَهُ.

[٤٧٤] مَشَّالَنُمُ: إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ مَعَ الإِمَامِ، وَسَلَّمَ الإِمَامُ؛ اسْتُحِبَّ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعًا، وَسَلَّمَ الإِمَامُ؛ اسْتُحِبَّ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعًا، فَإِنْ لَمْ يَقْضِ؛ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ (٩).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يَقْضِي.



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (رفع).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٦/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>۸) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٩٢).

 <sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٩) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٩٥).

#### كتأب الجئائز



[٤٧٥] مَكُاْلَكُمُ: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ الجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا قَبْلَ الدَّفْنِ، [وَ] (١) بَعْدَهُ (١). خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَىٰ المَيِّتِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ الوَلِيُّ حَاضِرًا، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَيُعِيدَهَا الوَلِيُّ.

> [٤٧٦] مَشَّأَلَثُمُّ: لَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ القَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ (٣). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ: يُصَلَّىٰ إِلَىٰ ثَلَاثٍ. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالُوا: مَا لَمْ يُصَلَّ.

[٤٧٧] مَسْأَلَىٰ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَلَمْ يَحْضُرُهُ إِلَا النِّسَاءُ ؛ صَلَّيْنَ جَمَاعَةً ، وَتَقُومُ الإِمَامَةُ أَوْسَطَهُنَ (١٠). خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكِ فِي قَوْلِهِمَا: لَا تَؤُمُّهُنَّ إِحْدَاهُنَّ ، بَلْ يُصَلِّينَ مُنْفَرِدَاتٍ.

[٤٧٨] مَسَّالَكُمُ: لَا يُصَلِّى الإِمَامُ عَلَىٰ الغَالِّ، وَلَا عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ (٥). وَلا عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ (٥). وَلا عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ (٥). وَالشَّافِعِيِّ.

[٤٧٩] مَشَاْلَتُمُ: مَنْ قَتَلَهُ /الإِمَامُ فِي حَدِّ؛ صَلَّىٰ [عَلَيهِ الإِمَامُ (٢٠](٧). ومَارُب عِسْلَافًا لِمَالُونَ. ومَارُب خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[٤٨٠] مَشَاْلَكُمُّ: لا يُسْتَرُ قَبْرُ الرَّجُلِ عِنْدَ [الدَّفْنِ (١٠)] (١٠). خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.



 <sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) ﴿ التَّعلِيقِ » (م): (٤/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٨) ١ التَّعلِيق (م): (١٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>o) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٩) غير ظاهرة في «الأصل».



[٤٨١] مَشَاْلَتُمُ: [يُسَلُّ] (١) المَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، مِنْ عِنْدِ رِجْلِ القَبْرِ (١). خِلَالُهُ: يُدْخَلُ القَبْرَ مُعْتَرِضًا، مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ.

[٤٨٢] مَشَاْلَتُمُ: يُسَنَّمُ القَبْرُ وَلا يُسَطَّحُ (٣). خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٤٨٣] مَشَأْلَتُنَ: يُكْرَهُ الجُلُوسُ قَبْلَ وَضْعِ الجِنَازَةِ (١٠). وَسُعِ الجِنَازَةِ (١٠). وَالشَّافِعِيِّ.

[٤٨٤] مَشَأْلَتُمُّ: يَجُوزُ [تَطْيِينُ ] (٥) القَبْرِ (٢). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٤٨٥] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا دُفِنَ المَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ؛ نُبِشَ، وَإِنْ أُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ(٧). حِنْ اللَّهِ التُّرَابُ(٤٨٠) حِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ فَي قَوْلِهِ: لَا يُنْبَشُ بَعْدَ الإِهَالَةِ.

[٤٨٦] مَسَّالَكُمُّ: يُكُرَهُ المَشْيُ فِي المَقْبَرَةِ بِنَعْلَيْنِ (^). وَلَمَّافِعِيِّ. وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٤٨٧] مَشَّأَلَثُمُ: يُكْرَهُ الجُلُوسُ عَلَىٰ [القَبْرِ]<sup>(١)</sup>، وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ، وَوَطْؤُهُ<sup>(١١)</sup>. وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ، وَوَطْؤُهُ<sup>(١١)</sup>. وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ، وَوَطْؤُهُ<sup>(١١)</sup>. وَيَعْلَمُ لِلْبَوْلِ.



 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۸) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١٠) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يسئل).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (تطين).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (المقبرة).

#### كِتَابُ الْجَنَائِرِ



[٤٨٨] مَشَأَلَكُمُ: وَقْتُ التَّعْزِيَةِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ(١).

حِنْ لَا لَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: وَقْتُهَا قَبْلَ الدَّفْنِ خَاصَّةً.

[٤٨٩] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا مَاتَتْ حَامِلٌ، وَعَسُرَ خُرُوجُ وَلَدِهَا؛ لَمْ يُشَقَّ جَوْفُهَا لِإِخْرَاجِهِ(١٠). خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٤٩٠] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا لَمْ يَحْضُرْ أَقَارِبُ المَرْأَةِ مِنَ الرِّجَالِ عِنْدَ الدَّفْنِ؛ أَدْخَلَهَا القَبْرَ الثَّقَاتُ مِنَ النِّسَاءِ(٣).

٣٠/أ حِبْ لَا قُلْ الإصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِذْ قَالُوا: لَا تَدْخُلُ/فِي الدَّفْنِ.

[٤٩١] مَشَاْلَتُمُ: العَدَدُ الَّذِي يُدْخِلُهُ القَبْرَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ (١٠). خِسْلَاقُا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ وِتْرًا.

> [٤٩٢] مَشَاْلَتُمُّ: لَا يُكْرَهُ البُكَاءُ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ (٥٠). خِلْاقُا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[٤٩٣] مَتُمْ الْكُنُّ: إِذَا دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ؛ نُبِشَ، وَأُخْرِجَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (١٠). خِلْاقُا لِأَكْثَرِهِمْ.



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (م): (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (م): (٤/ ٣٣٥).



قرحب



[٤٩٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

حِنلَا اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَسْتَأْنِفُ الفَرِيضَةَ، فَتَجِبُ فِي خَمْسٍ شَاةٌ. وَحِنا اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَشْرًا. وَرَالتَّانِيَةِ: لَا يَتَغَيَّرُ الفَرْضُ بِزِيَادَةِ وَاحِدَةٍ، حَتَّىٰ تَزِيدَ عَشْرًا.

[٤٩٥] مَثَأَلَكُمُّ: إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَلا ابْنَ ابْنُ الْبُونِ؛ لَزِمَهُ شِرَاءُ ابْنَةِ مَخَاضٍ. ابْنُ النَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فِي الشِّرَاءِ.

[٤٩٦] مَسُّأَلَكُمُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النِّصَابِ دُونَ العَفْوِ، وَلا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ العَفْوِ شَيْءٌ. وَنَ العَفْوِ، وَلا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ العَفْوِ جُزْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ. وَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ العَفْوِ جُزْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

[٤٩٧] مَشَالَكُمُ: يُؤْخَذُ مِنَ المِرَاضِ مَرِيضَةٌ، وَمِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ.

٣٠/ب حِبْ لَمْ اللهِ، وَأَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَا يُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ /إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي. يُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي.

[٤٩٨] مَشَاْلَثُنَ: إِذَا أَخْرَجَ الحَامِلَ مَكَانَ الحَايِلِ؛ أَجْزَأَهُ. وَلَا أَخْرَجَ سِنَّا أَعْلَىٰ مِنْ سِنِّ. وَلَا أَخْرَجَ سِنَّا أَعْلَىٰ مِنْ سِنِّ.

[٤٩٩] مَشَّأْلَثُمُ: إِذَا كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا وَاحِدًا؛ لَمْ يُجْزِهِ. وَلَمَّافِعِيِّ.

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و ارؤوس العُكبري، وفي الجامع الصَّغير»: (ابنة).



## كِتَابُ الزِّكَاةِ



[٥٠٠] مَشَاْلَتُمُ: إِمْكَانُ الأَدَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَلا ضَمَانِهَا (١٠). خِلُافُ الأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٥٠١] مَشَّالُكُمُّ: إِمْكَانُ الأَدَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَلا ضَمَانِهَا (١٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الوُجُوبِ، إِلَّا أَنَّ المَالَ إِنْ تَلِفَ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ، سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ الأَدَاءُ أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ إِمْكَانَ الأَدَاءِ مِنْ شَرَائِطِ الوُجُوبِ. وَالثَّانِي: إِنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الضَّمَانِ.

[٥٠٢] مَشَاْلَثُمُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي [عَيْنِ]<sup>(٣)</sup> المَالِ<sup>(٤)</sup>. خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ.

[٥٠٣] مَشْأَلَثُمُ: لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَلِيَ تَفْرِقَةَ صَدَقَةِ الأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ (٥). خِلُالُو اللَّاهِرَةِ عَنِيفَةَ ، وَمَالِكِ ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ لَهُ تَفْرِقَةُ الأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ ، بَلِ البَاطِنَةِ .

[٥٠٤] مَشْأَلَثُمُ: وَإِخْرَاجُهَا بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِهَا إِلَىٰ الإِمَامِ (٢٠). وَيُعْلَقُ الْإِمَامِ (٢٠). وَيُعْلَقُ الْأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[٥٠٥] مَشَأَلَكُمُ: الزَّكَاةُ لا تَسْقُطُ بِالمَوْتِ.



<sup>(</sup>٢) تقدمت المسألة، وهنا زيادة.

<sup>(</sup>٤) التَّعلِيق؛ (ي): (٣/ ب).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (٦/ ب).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱/ أ).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ي): (١٤/ ب).



حِنْ لَا فَيا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكٍ.

[٥٠٦] / مَشْأَلَكُمُ: إِذَا زَادَتِ البَقَرُ عَلَىٰ أَرْبَعِينَ؛ فَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ سِتِّينَ، الْهَرُ عَلَىٰ أَرْبَعِينَ؛ فَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ سِتِّينَ، أَرْبَعِينَ؛ فَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ سِتِّينَ، وَالْمُرْبُونِهُا تَبِيعَانِ.

حِبُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجِبُ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسِينَ، فَيَجِبُ مُسِنَّةٌ وَرُبُعُ مُسِنَّةٍ.

[٥٠٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا مَلَكَ نِصَابًا مِنْ بَقَرِ الوَحْشِ، وَأَسَامَهَا حَوْلًا؛ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ(١). حِبُ النَّافِي خِيفَة، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا شَيْءَ فِيهِ.

[٥٠٨] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا مَلَكَ عِشْرِينَ مِنَ الغَنَمِ، ثُمَّ تَوَالَدَتْ عِشْرِينَ سَخْلَةً ؛ اسْتُؤْنِفَ الحَوْلُ مِنْ يَوْم كَمَالِ النِّصَابِ.

حِبْ لَافًا لِمَالِكٍ، وَالثَّانِيَةِ: إِذَا حَالَ الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ الأُمَّهَاتِ؛ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ.

[٥٠٩] مَتُ النَّهُ: إِذَا اسْتَفَادَ مَالًا فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ بِابْتِيَاعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ إِرْثٍ؛ اسْتَأْنَفَ بِهِ الحَوْلِ. الحَوْلِ. الحَوْل.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: يُضَمُّ إِلَىٰ مَالِهِ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، وَيُزَكِّي الحَوْلَ لِلْأَصْل.

[٥١٠] مَشْأَلَنُمُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي السِّخَالِ وَالحِمْلَانِ.

حِثَلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالتَّانِيَةِ: لَيْسَ فِي الحِمْلَانِ زَكَاةٌ، إِلَّا إِذَا بَقِيَتْ مَعَهَا وَاحِدَةُ الأُمَّهَاتِ أَوْ بَعْضُهَا، وَلَوْ وَاحِدَةٌ.



<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ي): (٧/ ب).



[٥١١] مَشَّالَكُمُ: لَا تُجْزِئُ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ إِذَا كَانَتْ كِبَارًا إِلَّا الجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ، أَوِ النَّنِيَّةُ مِنَ الضَّأْنِ، أَوِ النَّنِيَّةُ مِنَ المَعْزِ.

٣١/ب حِسْلَافًا / لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يُؤْخَذُ إِلَّا الثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالمَعْزِ. وَرَالمَعْزِ. وَرَالمَعْزِ. وَرَالمَعْزِ.

[٥١٢] مَشَّالَتُمُ: إِذَا كَانَتْ غَنَمُهُ إِنَاتًا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا؛ لَمْ يُؤْخَذْ إِلَا الأُنْثَى، وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا؛ لَمْ يُؤْخَذْ إِلَا الأُنْثَى، وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا؛ أُخِذَ الذَّكَرُ.

حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ أَخْذُ الذَّكِرِ.

[٥١٣] مَكَمُّالَكُمُّ: إِذَا ضَلَّ مَالُهُ، أَوْ غُصِبَ، أَوْ كَانَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ فَجَحَدَهُ، أَوْ دَفَنَهُ فِي دَارِهِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ [فَنَسِيَ](١) مَوْضِعَهُ، وَحَالَ الحَوْلُ عَلَيْهِ؛ لَزِمَهُ زَكَاتُهُ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ، وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ: لَا تَجِبُ.

[٥١٤] مَتْ النَّهُ: إِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ارْتَدَّ؛ لَمْ تَسْقُطْ (''). وَمُنْ النَّهُ الْأَبِي حَنِيفَةً.

[٥١٥] مَتُمُّالَثُمُّ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي المُتَوَلِّدِ بَيْنَ الغَنَمِ وَالظِّبَاءِ، وَبَيْنَ المُتَوَلِّدِ [مِنْ]<sup>(٣)</sup> بَقَرِ الوَحْشِيِّ وَالأَهْلِيِّ مُطْلَقًا<sup>(٤)</sup>.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَتِ الأُمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً؛ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَتْ وَحْشِيَّةً؛ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَتْ وَحْشِيَّةً؛ فَلَا زَكَاةً.

وَجِهُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا زَكَاةً فِي ذَلِكَ بِحَالٍ.

<sup>(</sup>٣) في "الأصلَّ: (بين). (٤) "التَّعلِيق" (ي): (١٠/ ب).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (أولى). (٢) «التَّعلِيق» (ي): (١٠/أ).



[٥١٦] مَسَّالَكُمُّ: لِلْخُلْطَةِ تَأْثِيرٌ فِي إِيجَابِ زَكَاةِ المَوَاشِي (١). ضِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٥١٧] مَشَأْلَتُّ: وَتُوَقِّرُ الخُلْطَةُ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ (٢). المُخَلْطَةُ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٌ. ١٣٢ خِسْلَافًا لِمَالِكِ /فِي قَوْلِهِ: لَا تُوَثِّرُ حَتَّىٰ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ.

[٥١٨] مَسَّأَلَثُمُ: لَا يُضَمُّ مِلْكُ أَحَدِ الخَلِيطَيْنِ إِلَىٰ مِلْكِ الآخَرِ فِي الحَوْلِ إِذَا ثَبَتَ لِأَنْ وَالْحَوْلَانِ أَوِ اخْتَلَفَا (٣). لِأَحَدِهِمَا حُكْمُ الِانْفِرَادِ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ الحَوْلَانِ أَوِ اخْتَلَفَا (٣).

حِن لَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: حَوْلُ الخَلِيطَيْنِ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَطَا قَبْلَ الحَوْلِ بِشَهْرٍ.

[٥١٩] مَشَأَلَتُمُ: لَا تَصِحُّ الخُلْطَةُ فِيمَا عَدَا المَوَاشِي<sup>(١)</sup>. وَالثَّانِيَةِ: تَصِحُّ كَالمَوَاشِي.

[٥٢٠] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنَ الغَنَمِ فِي قَرْيَتَيْنِ، أَوْ بَلَدَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ الْزَمَهُ الزَّكَاةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَمَانُونَ مِنَ الغَنَمِ فِي قَرْيَتَيْنِ، أَوْ بَلَدَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ؛ لَمْ تَمَانُونَ مِنَ الغَنَمِ فِي قَرْيَتَيْنِ، أَوْ بَلَدَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ؛ لَرْمَهُ شَاتَانِ (٥٠).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: يُضَمُّ مَالُهُ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي الحَالَيْنِ.

[٥٢١] مَشَّالَكُنُّ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ<sup>(١)</sup>. وَالمَجْنُونِ أَلَّى مَالِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ أَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللللللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلُولِي اللللللِّ



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱۵/ أ).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٥/ أ).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٧/ ب).

<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ي): (١٢/ أ).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٥/ ب).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (١٧/ أ).



[٥٢٢] مَشَاْلَكُمُ: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الحَوْلِ، وَبَعْدَ وُجُودِ النَّصَابِ(١). حِبْلَاقًا لِمَالِكِ.

[٥٢٣] مَشَاْلَكُمْ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، وَدَفَعَهَا إِلَىٰ مِسْكِينِ، ثُمَّ تَمَّ الحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ بِقَدْرِ مَا عَجَّلَهُ الجُزَأَتُهُ (٢).

٣٢/ب حِسْلَاقًا لِأبي حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، /وَلَا يُجْزِئُهُ عَمَّا نَوَاهُ.

وَكَذَا: إِذَا كَانَتْ لَهُ مِائَتَا شَاةٍ، فَعَجَّلَ عَنْهَا [شَاتَيْنِ]<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ نَتَجَتْ سَخْلَةً، فَإِذَا تَمَّ الحَوْلُ؛ لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ ثَالِثَةً (١).

حِبْ لَا فُا لِأَبِي حَنِيفَةً: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

[٥٢٤] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا عَجَّلَ زَكَاتَهُ وَدَفَعَهَا إِلَىٰ مِسْكِينِ، ثُمَّ هَلَكَ [المَالُ](٥) قَبْلَ الحَوْلِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ المِسْكِينِ (٦).

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَرْجِعُ.

[٥٢٥] مَشَالَكُمُ: إِذَا اسْتَسْلَفَ الإِمَامُ زَكَاةَ مَالِهِ، وَدَفَعَهَا إِلَىٰ مِسْكِينِ، ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ مَاتَ أَوِ ارْتَدَّ، ثُمَّ تَمَّ الحَوْلُ وَرَبُّ المَالِ بَاقِ وَعِنْدَهُ نِصَابٌ كَامِلٌ؛ وَقَعَتِ الزَّكَاةُ مَوْقِعَهَا، وَأَجْزَأَتْهُ عَنِ الفَرْضِ(٧).

حِبْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: [يَسْتَرْجِعُهَا](٨)، وَلَا تُجْزِئُهُ.

[٥٢٦] مَشَاْلَكُمْ: إِذَا تَسَلَّفَ الوَالِي الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ مِنَ المَسَاكِينِ، وَلا أَرْبَاب



 <sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (۲۲/ أ).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۲۰/ أ).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (٣٣/ أ).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (شاة).

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (المالك). (٦) «التَّعلِيق» (ي): (٣٦/ أ).

<sup>(</sup>A) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (١٤/ ب).



الأَمْوَالِ، ثُمَّ تَلَفَتْ فِي يَلِهِ؛ فَضَمَانُهَا عَلَىٰ المَسَاكِينِ دُونَ الوَالِيِّ(۱). ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَضْمَنُهَا.

[٥٢٧] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، وَزَكَاةَ مَا يَسْتَفِيدُهُ فِي الحَوْلِ؛ جَازَ عَنِ النِّصَابِ المَوْجُودِ، وَلَمْ يَجُزْ عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ (٢). حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَجُوزُ عَنْهُمَا.

[٥٢٨] مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا طَرَحَ البَذْرَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ أَدَّىٰ عُشْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا؛ لَمْ يَجُزْ حَتَّىٰ يَجُزْ حَتَّىٰ يَخُرُجُ الزَّرْعُ(٣).

٣٣/أ /خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ.

[٥٢٩] مَشَاْلَثُمُّ: نُقْصَانُ النِّصَابِ فِي بَعْضِ الحَوْلِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَي ذَلِكَ بَيْنَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَمْوَالِ<sup>(١)</sup>.

حِنلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا وُجِدَ فِي طَرَفَيِ الحَوْلِ، وَنَقَصَ فِي وَسَطِهِ؛ لَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي سَائِرِ الأَمْوَالِ.

وَحِنَ لَا فَا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: نُقْصَانُهُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ [لا يَمْنَعُ](٥)، وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الأَمْوَالِ يَمْنَعُ.

[٥٣٠] مَشَّالَكُمُّ: لَا يَجُوزُ أَخْذُ القِيَمِ فِي الزَّكُوَاتِ (١٠).

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل». (٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٨/ أ).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۲۰/ ب). (۲) «التَّعلِيق» (ي): (۲٦/ أ).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٢٦/ ب). (٤) «التَّعلِيق» (ي): (٧٦/ أ).



#### حِنْ لَمَا فَمَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٥٣١] مَشَاْلَكُمُّ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الذَّهَبِ عَنِ الفِضَّةِ، وَإِخْرَاجُ الفِضَّةِ عَنِ الذَّهَبِ (١٠). حِبُ الفَضَّةِ عَنِ الذَّهَبِ (١٠). حِبْ اللَّمَافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَجُوزُ.

[٥٣٢] مَشَّأَلَتُمُ: لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنَ المَوَاشِي<sup>(١)</sup>. خِسْلَاقًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ وَالمَعْلُوفَةِ.

[٥٣٣] مَشَأْلَتُمُ: لَا صَدَقَةَ فِي الخَيْلِ بِحَالٍ، إِلَّا أَنَّ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ(٣).

خِسْلَانُ لِأَبِي حَنِيفَةَ إِذْ قَالَ: فِي الخَيْلِ السَّائِمَةِ إِذَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، أَوْ إِنَاثًا وَحُدَهَا، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَصَاحِبُهَا بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ وَحُدَهَا، وَجَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَصَاحِبُهَا بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، وَإِنْ شَاءَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَعْطَىٰ عَنْ كُلِّ مِاثَتَىٰ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

٥٣٤] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا أَبْدَلَ /غَنَمًا بِغَنَمٍ، أَوْ إِبِلًا بِإِبِلٍ، أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ، أَوْ دَرَاهِمَ [بِدَنَانِيرَ] (١٠)؛ ٣٣/ب ٢٣/ب بَنَيْ عَلَىٰ حَوْلِ الأُولَىٰ (٥).

خِلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَبْنِي حَوْلَ الثَّانِي عَلَىٰ حَوْلِ الأَوَّلِ فِي إِبْدَالِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ، وَفِي المَاشِيَةِ لَا يَبْنِي. وَخِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ: لَا يَبْنِي فِي الجَمِيعِ.

[٥٣٥] مَتَّأَلَثُمُ: الدَّيْنُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الأَمْوَالِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ (١٠).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (٣٥/ ب). (٦) «التَّعلِيق» (ي): (٣٧/ أ).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۳۲/ ب). (۲) «التَّعلِيق» (ي): (۳۳/ أ).

 <sup>(</sup>٣) «التّعلِيق» (ي): (٣٣/ ب).
 (٤) في «الأصل»: (دنانير).



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَمْنَعُ، إِلَّا فِي العُشْرِ. وَجِلَافُا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: يَمْنَعُ زَكَاةَ الأَمْوَالِ البَاطِنَةِ دُونَ الظَّاهِرَةِ. وَجِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ: لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ.

[٥٣٦] مَشَأْلَثُنُ: فَإِنْ وَجَبَ فِي مَالِهِ كَفَّارَةٌ؛ مَنَعَتْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ (١٠). حِبُ لَا قُلُ لِأَبِي حَنِيفَة، وَالثَّانِيَةِ.

[٥٣٧] مَسَّأَلَنُّمُ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَمَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ، وَمَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ، وَمَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ، وَمَعَهُ عُرُوضٌ وَعَيْنٌ؛ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ العَيْنِ،

[٥٣٨] مَشَّأْلَكُمُّ: إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَىٰ رَجُلٍ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِ؛ لَمْ يَكُنْ (٣٠). يَلْزَمْهُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ القَبْضِ، سَوَاءٌ كَانَ مَقْدُورًا عَلَىٰ أَخْذِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ (٣٠). خِلَاقُ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِذَا كَانَ عَلَىٰ مَلِيءٍ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِهِ مِنْهُ؛ لَزِمَهُ إِخْرَاجُهَا، سَوَاءٌ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ.

[٥٣٩] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ دَيْنًا، فَوَهَبَهُ لَهُ/ [أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ / / اللهِ العَيْنِ وَالدَّيْنِ؛ لَمْ يُجْزِهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ زَكَاةً عَنْ مَالِهِ العَيْنِ وَالدَّيْنِ؛ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ مَالِهِ العَيْنِ وَالدَّيْنِ؛ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ عَيْرِهِ، وَيَضْمَنُ الزَّكَاةَ (٤).

خِبُ لَمَا لَا بِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مُعْسِرًا؛ أَجْزَأَهُ عَنِ الدَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّذِي وَهَبَهُ خَاصَّةً، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ دَيْنِ غَيْرِهِ وَلَا عَنْ عَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا؛ لَمْ يُجْزِهِ بِحَالٍ، لَا عَنِ الدَّيْنِ الَّذِي وَهَبَهُ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (٤٢/ أ).



<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ي): (١٠/ ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٤١/ أ).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ي): (٤٠/ ب).



**≪** 

[٥٤٠] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ إِبِلٍ بِأَعْيَانِهَا، أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ وَهِيَ سَائِمَةٌ، أَوْ عَلَىٰ دَرَاهِمَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ عَلَىٰ دَرَاهِمَ أَوْ عَلَىٰ دَرَاهِمَ أَوْ عَلَىٰ عَلَيْهَا دَنَانِيرَ بِعَيْنِهَا أَوْ فِي الذِّمَّةِ، فَلَمْ تَقْبِضِ المَرْأَةُ حَتَّىٰ حَالَ الحَوْلُ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ إِذَا قَبَضَتْ ذَلِكَ (١).

وَلَزَلِكَ: إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَقْبِضْهَا حَتَّىٰ حَالَ الحَوْلُ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ إِذَا قَبَضَ ذَلِكَ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا زَكَاةَ عَلَيْهَا.

[٥٤١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا مَاتَ صَاحِبُ المَالِ قَبْلَ تَمَامِ الحَوْلِ؛ بَطَلَ الحَوْلُ، وَيَسْتَأْنِفُ الوَارِثُ بِهِ حَوْلًا<sup>(٢)</sup>.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٥٤٢] مَشَّالَكُمُّ: بَيْعُ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ جَائِزٌ صَحِيحٌ (٣). خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٥٤٣] مَشَّأَلَتُمُ: النِّصَابُ مُعْتَبَرٌ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَلَا زَكَاةً فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَةً أَوْسُقِ<sup>(١)</sup>.

حِنْ لَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: النِّصَابُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي ذَلِكَ، فَيَجِبُ الْعُشْرُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.

[٥٤٤] فَصَلِّ: مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي النَّخْلِ وَالكَرْمِ؛ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ تَمْرًا وَزَبِيبًا (٥٠٠ حِسْلَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (٤٧/ ب).



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (٤٣/ ب).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۲۲/ ب).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٥٥/ أ).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٤٤/ أ).



[٥٤٥] مَشَاْلَتُمُ: يَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَارِ (١٠).

حِبْ لَمَا فُهُ الِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: كُلُّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ.

وَحِثُ لَمَا فُلَا لِمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَا شَيْءَ فِي الْمَزْرُوعَاتِ إِلَّا فِيمَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْأَرُزِّ وَالذُّرَةِ وَالبَاقِلَىٰ وَالْحُمُّصِ وَاللُّوبِيَا وَالْعَدْسِ وَالْمَاشِ وَالْجُلْبَانِ وَمَا يُخْرِجُ الشَّجَرُ وَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ فَقَطْ.

وَحِثُ لَمَا فَمَا لِدَاوُدَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْخُضْرَ وَاتِ.

[٥٤٦] مَسَّالَكُمُّ: يُضَمُّ الحِنْطَةُ إِلَىٰ الشَّعِيرِ، وَالقُطْنِيَّاتُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَيُضَمُّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِلَىٰ الْقُطْنِيَّاتِ أَيْضًا فِي كَمَالِ النِّصَابِ، وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ (٣).

حِنْ لَمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٥٤٧] مَسَّالَكُمُّ: مَا يَأْكُلُهُ صَاحِبُ الأَرْضِ مِنَ الثَّمَرَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ الْمُعْرُوفِ، وَإِنْ أَطْعَمَ مِنْهَا جَارَهُ أَوْ صَدِيقَهُ؛ احْتُسِبَ عَلَيْهِ (٣).

حِنْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ: يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.

وَحِنْ لَا فُا لِأَبِي يُوسُفَ: لَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمَا يَأْكُلُ وَلَا بِمَا يُطْعِمُ جَارَهُ وَصَدِيقَهُ.

[٥٤٨] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا أَحْيَا الْمُسْلِمُ أَرْضًا مَيْتَةً فِي حَيِّزِ أَرْضِ الصُّلْحِ بِمَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنْ نَهْرٍ حَفَرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَيْنِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْهَا، أَوْ قَنَاةٍ، أَوْ دِجْلَةَ أَوِ الْفُرَاتِ؛ فَلا خَرَاجَ عَلَيْهَا مَنْهَا، أَوْ قَنَاةٍ، أَوْ دِجْلَةَ أَوِ الْفُرَاتِ؛ فَلا خَرَاجَ عَلَيْهَا مَا مَا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ ا

(۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱/۵۲).

(٤) «التَّعلِيق» (ي): (٥٣/ ب).

(۱) «التَّعلِيق» (ي): (٤٨/ ب).

(٣) «التَّعلِيق» (ي): (٥٣/ أ).





خِلْ الْأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِمْ: إِنْ أَحْيَاهَا بِمَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنْ نَهْرٍ حَفَرَهُ الْأَعَاجِمُ؛ فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ، وَإِنْ أَحْيَاهَا بِعَيْنِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْهَا أَوْ قَنَاةٍ أَوْ دِجْلَةَ أَوِ الْفُرَاتِ؛ فَلَا خَرَاجَ.

[٥٤٩] مَشَّأَلَكُمُّ: يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، فَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ زَرْعِهَا وَالْخَرَاجُ مِنْ وَوَقِيهَا وَالْخَرَاجُ مِنْ وَقُسِهَا(١).

حِنْلُولُ الإَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَجْتَمِعَانِ، فَيَسْقُطُ الْعُشْرُ، وَيَجِبُ الْخَرَاجُ.

[٥٥٠] مَشَّاْلَتُمُّ: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ وَظِيفَةِ عُمَرَ -رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ، وَالْجِزْيَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُنْقِصَ<sup>(٢)</sup>.

خِلَاقُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَجُوزُ.

[٥٥١] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا ضُرِبَ عَلَىٰ نَصَارَىٰ بَنِي [تَغْلِبَ] مَكَانَ الْجِزْيَةِ عِشْرُونَ فِي زُرُوعِهِمْ، ثُمَّ أَلَّىٰ أَصَارَىٰ بَنِي التَغْلِبَ] مَكَانَ الْجِزْيَةِ عِشْرُونَ فِي زُرُوعِهِمْ، ثُمَّ أَصْلَمٍ اللَّهُوا الْأَرْضَ مِنْ مُسْلِمٍ اسَقَطَ أَخْذُ الْعِشْرِينَ، وَيُؤْخَذُ الْآخَرُ عَلَىٰ سَقطَ أَخْذُ الْعِشْرِينَ، وَيُؤْخَذُ الْآخَرُ عَلَىٰ سَبيل الزَّكَاةِ (٣).

وَكَذَٰ لِكَ الذِّمِّيُ إِذَا ضُرِبَ عَلَىٰ أَرْضِهِ جِزْيَةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ؛ سَقَطَتْ.

حِنلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: التَّغْلِبِيُّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ بَاعَ أَرْضَهُ مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يَسْقُطْ أَخْذُ الْعُشْرِ. وَقَالَ فِي الذِّمِّيِّ: إِذَا أَسْلَمَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ جِزْيَةُ أَرْضِهِ.

(٢) «التَّعلِيق» (ي): (٥٦/ ب).

(١) «التَّعلِيق» (ي): (١٥/ أ).

(٣) «التَّعلِيق» (ي): (٥٧/ ب).





[٥٥٢] [مَشَأْلَكُمُّ: يَصِحُّ لِللَّمِّيِّ - غَيْرِ التَّغْلَبِيِّ - أَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي آ<sup>(١)</sup> العُشْرِ، وَلا خَرَاجَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الخَرَاجِ (١). وَلا خَرَاجَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الخَرَاجِ (١). وَلا خَرَاجِ يَّا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الخَرَاجِ (١). وَسُلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَنْقَلِبُ فَتَصِيرُ خَرَاجِيَّةً.

[٥٥٣] مَشَاْلَثُنُ: العُشْرُ عَلَىٰ المُسْتَأْجِرِ<sup>(٣)</sup>. خِسَلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَىٰ المُؤَاجِرِ.

[٥٥٤] مَسَّاْلَثُمُّ: لَا يَجِبُ العُشْرُ فِي أَرْضِ المُكَاتَبِ<sup>(١)</sup>. حِنِيفَةَ (٥٠).

[٥٥٥] مَشَّالَكُمُّ: يَجِبُ فِي العَسَلِ العُشْرُ (٢). حِبُ فِي العَسَلِ العُشْرُ (٢). حِبُ العَسْلِ العُشْرُ

[٥٥٦] مَشَّاْلَتُمُّ: وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ، أَوْ غَيْرِهَا (٧). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ؛ فَلَا عُشْرَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا؛ فَفِيهِ العُشْرُ.

> [٥٥٧] مَشَاْلَتُمُ: وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرٌ فِي الْعَسَلِ (^). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: تَجِبُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.

[٥٥٨] مَشَاْلَكُمُ: فِيمَا يُصِيبُ مِنَ الجِبَالِ وَالأَوْدِيَةِ الَّتِي لا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ العُشْرُ (٩).

(٢) «التَّعلِيق» (ي): (٥٨ أ).

(٤) «التَّعلِيق» (ي): (٥٩/ ب).

(٦) «التَّعلِيق» (ي): (٦٠/ ب).

(A) «التَّعلِيق» (ي): (٦٢/ أ).



<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيقِ» (ي): (٥٩/ أ).

<sup>(</sup>ه) زيادة في «الأصل»: (في).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (٦٠/ ب).

<sup>(</sup>٩) «التَّعلِيق» (ي): (٦٢/ ب).



## خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٥٩٩] مَشَاْلَثُنَ: مَا زَادَ عَلَىٰ المِائَتَيْ دِرْهَم، وَالعِشْرِينَ دِينَارًا؛ فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ (''. خِسُلُافُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: مَا زَّادَ عَلَىٰ مِائَتَيْ دِرْهَم؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَلَا فِيمَا زَادَ عَلَىٰ عِشْرِينَ دِينَارًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ.

[٥٦٠] مَشَّالَتُنَّ: يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَىٰ الْوَرِقِ فِي إِكْمَالِ النَّصَابِ (''. خِلْاقُا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يُضَمُّ.

[٥٦١] مَشَأْلَكُ ثُنَ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَىٰ الفِضَّةِ، وَتُكَمَّلُ بِالأَجْزَاءِ (٣).

حِنْلُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُضَمُّ أَحَدُهُمَّا لِلْآخَرِ بِالقِيمَةِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِائَةُ اللهَّابِ إِذِهُم، وَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا مِائَةٌ. فَعِنْدَهُ تُقَوَّمُ الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ، وَعِنْدَنَا لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَمِائَةً دِرْهَمٍ.

[٥٦٢] مَسَّالَكُمُ: إِذَا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَم صِحَاحٌ؛ وَجَبَتْ فِيهَا صِحَاحًا، فَإِنْ أَدَّىٰ خَمْسَةً مُكَسَّرَةً؛ نَظَرَ إِلَىٰ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الفَضْلِ، وَتَصَدَّقَ بِهِ (١).

حِنَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ مَا بَيْنَهُمَا. وَخِنَافُ لِلسَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يُجْزِئُ عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الفَضْل.

[٥٦٣] مَشَّالَكُمُّ: لَا زَكَاةً فِي الحُلِيِّ المُبَاحِ<sup>(٥)</sup>. حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: فِيهِ الزَّكَاةُ.

[٥٦٤] مَشَّأَلَكُمُّ: فِي خُلِيِّ الكِرَاءِ الزَّكَاةُ(١).

(۲) «التَّعلِيق» (ي): (٦٣/ ب).

(٤) «التَّعلِيق» (ي): (٦٦/ أ).

(٦) «التَّعلِيق» (ي): (٧٠/ أ).

(١) «التَّعلِيق» (ي): (٦٢/ ب).

(٣) «التَّعلِيق» (ي): (٦٥/ أ).

(ه) «التَّعلِيق» (ي): (٦٧/ أ).





خِلَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٥٦٥] مَشَاْلَتُمُ: لا يَجُوزُ اتِّخَاذُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ الَّتِي يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا (١٠). خِلْافُا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٥٦٦] مَسَّاْلَثُمُ: المَصُوغُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: إِذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ؛ يَجِبُ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ دُونَ وَزْنِهِ<sup>(٢)</sup>.

خِلَافًا لِمَالِكِ فِي اعْتِبَارِهِ بِوَزْنِهِ دُونَ قِيمَتِهِ.

[ ٥٦٧] مَثَالَكُمْ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَيَجِبُ إِخْرَاجُهَا عِنْدَ حَلِّ الْحَولُ (٣). خَلَافُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ [مُدِيرًا] (١) لَا يَعْرِفُ حَوْلَ مَا يَشْتَرِي وَيَبِيعُ، جَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا فِي السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا عِنْدَهُ، وَيُزَكِّيهِ مَعَ نَاضٌ مَالِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٣٥/ أَ الْمُدِيرًا] (٥)، لَكِنْ كَانَ يَتَرَبَّصُ بِهَا النَّفَاقَ وَالأَسْوَاقَ؛ لَمْ يَجِبْ /عَلَيْهِ تَقْوِيمُهَا عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ وَإِنْ أَقَامَتْ سِنِينَ حَتَّىٰ يَبِيعَهَا - بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، وَيُزَكِّيَهُ (١) لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. وَخِلَاقُ لِلْمَاوُدَ فِي قَوْلِهِ: لَا زَكَاةَ فِي العُرُوضِ بِحَالٍ.

[٥٦٨] مَشَاْلَتُكُ: إِذَا ابْتَاعَ العُرُوضَ بِعَرَضٍ، وَنَوَىٰ بِهِ<sup>(٧)</sup> التِّجَارَةَ؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ<sup>(٨)</sup>. حِسْلَافُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا ابْتَاعَ عَرَضًا بِعَرَضٍ - وَهُوَ [مُدِيرٌ]<sup>(٩)</sup> - بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ؛ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَبْتَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

<sup>(</sup>٨) «التَّعلِيق» (ي): (٧٢/ أ).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۷۰/ ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٧١/ أ).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (مدبرا).

<sup>(</sup>٧) زيادة في «الأصل»: (كما).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (مدبر).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ي): (٧٠/ ب).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (مدبرا).

<sup>(</sup>٦) زيادة في «الأصل»: (لره).



[٥٦٩] مَشَاْلَكُمُّ: الزَّكَاةُ تَجِبُ فِي قِيمَةِ العُرُوضِ، لَا فِي أَعْيَانِهَا، وَتُخْرَجُ مِنَ القِيمَةِ (١). حِبُ لَافُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هِيَ وَاجِبَةٌ فِي العُرُوضِ، وَلَكِنْ تُعْتَبُرُ قِيمَتُهَا، فَإِذَا

بَلَغَتْ نِصَابًا؛ فَهُوَ [إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ] (١) رُبُعَ عُشْرِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.

[٥٧٠] مَثَاْلَتُمُ: إِذَا ابْتَاعَ إِبِلَا سَائِمَةً، وَنَوَى بِهَا التِّجَارَةَ؛ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ (٢٠). خِلُا فَا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: تَجِبُ [زَكَاةُ] (١٠) السَّائِمَةِ.

[٥٧١] مَسَّالَكُمُّ: فَإِنِ ابْتَاعَ أُصُولَ نَخْلٍ لِلتِّجَارَةِ، فَأَثْمَرَتْ عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَرَةَ زَكَاةَ العَيْنِ، ثُمَّ إِذَا بَاعَ النَّخْلَ بَعْدَ حَوْلٍ؛ زَكَّىٰ قِيمَتَهَا (٥٠). وَكَذَا: إِذَا اشْتَرَىٰ أَرْضَ عُشْرِ لِلتِّجَارَةِ.

حِبُ لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجِبُ العُشْرُ، دُونَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ.

[٥٧٢] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ قَوَّمَهَا /بِمَا هُوَ أَحَظُّ وَمِهُمُ اللَّمَا الْحَوْلُ؛ قَوَّمَهَا بِمَا هُوَ أَحَظُّ اللَّمَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ اللَّمَا الللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمُ اللَّمَا اللَّمَالُمُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّمَالَمُ اللَّمَالَمُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَالَمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَالَمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الللللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ

وَكَزَا: الدَّرَاهِمُ، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً؛ قَوَّمَهَا بِأَيِّ النَّوْعَيْنِ شَاءَ.

حِبُ الله الله الله الله والله على الله والله الله والله الله والله والمالم والله والمالم والما

[٥٧٣] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَىٰ بِهَا عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ،



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (فان شا خرج).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (الزكاة).

 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (٧٥/ أ).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۷۲/ ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٧٣/ ب).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ي): (٧٤/ ب).



ثُمَّ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ وَهَذِهِ قِيمَتُهُ؛ فَعَلَىٰ المُضَارِبِ زَكَاةُ نَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْح، وَلا يَلْزَمُ رَبَّ المَالِ زَكَاةُ الأَلْفَيْنِ (١).

خِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ . فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . : لَيْسَ عَلَىٰ المُضَارِبِ زَكَاةٌ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، وَعَلَىٰ رَبِّ المَالِ زَكَاةُ الأَلْفَيْنِ.

[٧٤٤] مَشَّالَكُمُ: وَيَسْتَقْبِلُ المُضَارِبُ حَوْلًا مِنْ حِينِ القِسْمَةِ، لا مِنْ حِينِ ظُهُورِ الرِّبْحِ (١). حِنْ القِسْمَةِ، لا مِنْ حِينِ ظُهُورِ الرِّبْحِ. حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَسْتَقْبِلُ مِنْ حِينِ ظُهُورِ الرِّبْحِ.

[٥٧٥] مَسُّالَكُنُّ: فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا، فَابْتَاعَ بِهَا عَبْدَيْنِ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ رَأْسِ المَالِ؛ فَعَلَىٰ رَبِّ المَالِ زَكَاةُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ، وَعَلَىٰ المُضَارِبِ زَكَاةُ رُبُعِهِ (٣). خِسْلَاقُ [لِلشَّافِعِيِّ] (٤) فِي قَوْلِهِ: عَلَىٰ رَبِّ المَالِ زَكَاةُ العَبْدَيْنِ جَمِيعًا.

[٥٧٦] مَسَّاْلَئُمُ: إِذَا بَاعَ بَعْضَ النِّصَابِ قَبْلَ الحَوْلِ، أَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ وَهَبَهُ عَلَى /قَصْدِ الفِرَارِ الْحَرْارِ الْعَرْارِ الْحَرْارِ الْمُعْرَارِ الْحَرْارِ الْمُعْلَى الْمُلْلِلْحُولِ الْوَلْمُ الْمُعْرَارِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْرِالِمُ الْمُرْارِدِ الْمُعْرَارِ الْمُعْرَارِ الْمُعْرَارِ الْمُرْارِ الْمُعْرِارِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُرْارِ الْمُعْرِارِ الْمُعْرِارِ الْمُعْرِالْمُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِارِ الْمُعْرِالْمُ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِامِ الْمُعْرِيلِي الْمُعْرِامِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُ

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ.

[٧٧٥] مَسَّاْلَثُنُ: حَقُّ المَعْدِنِ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ خَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ مِمَّا يَنْطَبَعُ، وَمِمَّا لا يَنْطَبَعُ (١٠). خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَخْتَصُّ بِمَا يَنْطَبِعُ. وَلِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَخْتَصُّ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.

[٥٧٨] مَشَاْلَتُنُ : يَجُوزُ بَيْعُ ثُرَابِ المَعْدِنِ إِذَا كَانَ فِيهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِغَيْرِ جِنْسِهِ (٧).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (۷۷/ أ). (٦) «التَّعلِيق» (ي): (٧٨/ ب).





<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۷۰/ ب). (۲) «التَّعلِيق» (ي): (۷۰/ ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٧٦/ أ). (٤) بياض في «الأصل».

# كِتَّابُ الزَّكَاةِ



### خِـــُلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٥٧٩] مَشَّاْلَثُمُّ: الوَاجِبُ فِي المَعْدِنِ رُبُعُ العُشْرِ (١). حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: الوَاجِبُ الخُمُسُ.

[٥٨٠] مَشَاْلَتُمُّ: وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرٌ فِيمَا يُسْتَفَادُ مِنَ المَعْدِنِ<sup>(١)</sup>. خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٥٨١] مَشَاْلَتُمُ: وَالْحَوْلُ [غَيْرُ]<sup>(٣)</sup> مُعْتَبَرٍ<sup>(١)</sup>. خِلَاقُا لِدَاوُدَ.

[٥٨٢] مَسَّمَّا لَكُنُّ: وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ فِيهِ يُصْرَفُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ (٥). خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُصْرَفُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ.

[٥٨٣] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا؛ فَفِيهِ مَا فِي الْمَوَاتِ<sup>(٦)</sup>. خِلْقُ لِإِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

[٥٨٤] مَثَالَثُمُ: يَجِبُ الخُمُسُ فِي جَمِيعِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الرِّكَازِ (٧). وَالفِضَّةِ. وَالفِضَّةِ. وَالفِضَّةِ.

[٥٨٥] مَشْأَلَكُمُ: لا يُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي الرِّكَازِ (٨). خِي الرِّكَازِ (٨). خِيلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

(٢) «التَّعلِيق» (ي): (٨٢/ أ).

(٤) «التَّعلِيق» (ي): (۸۲/ ب).

(٦) «التَّعلِيق» (ي): (٨٤/ ب).

(۸) «التَّعلِيق» (ي): (۸۳/أ).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۸۰/ أ).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (٨٣/ أ).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (٨٤/ ب).



[٥٨٦] مَشَاْلَئُمُ: فَإِنْ وَجَدَ فِي دَارِهِ /رِكَازًا؛ فَهُوَ لَهُ، وَفِيهِ الخُمُسُ<sup>(١)</sup>. اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

[٥٨٧] مَسَّالُكُ : مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ مِنَ اللَّوْلُو وَالمَرْجَانِ - حَتَّىٰ السَّمَكِ - إِذَا بَلَغَتْ وَمَا لَكُو وَالمَرْجَانِ - حَتَّىٰ السَّمَكِ - إِذَا بَلَغَتْ وَمَا لَكُ وَيَنَارًا ؟ فَفِيهِ الزَّكَاةُ (٣). فِيمَتُهُ مِائَتَىْ دِرْهَم، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا ؟ فَفِيهِ الزَّكَاةُ (٣). فِيمَتُهُ مِائَتَى دِرْهَم، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا ؟ فَفِيهِ الزَّكَاةُ (٣). فِيمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا شَيْءَ فِيهِ.

[٥٨٨] مَشَّاْلَكُمُ: إِذَا اعْتَقَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ، وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا بُخْلًا بِهَا؛ طَالَبَهُ الإِمَامُ بِهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا بُخْلًا بِهَا؛ طَالَبَهُ الإِمَامُ بِهَا، وَالنَّافِ فَيَلَ (١٠). وَاسْتَتَابَهُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، فَإِنْ أَدَّاهَا وَإِلَّا قُتِلَ (١٠). حِنْ لَا أَلَى عَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٥٨٩] مَشَاْلَتُنَ: تَجِبُ عَلَىٰ السَّيِّدِ زَكَاةُ الفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ (٥٠). خِسْلَافُا لِدَاوُدَ.

[٥٩٠] مَشَّالَكُمُّ: تَجِبُ فِطْرَةُ الأَبِ وَالجَدِّ عَلَىٰ الوَلَدِ، إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَهُمَا مُعْسِرَانِ (١٠). خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٥٩١] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ تَطَوَّعَ بِنَفَقَةِ شَخْصٍ مُسْلِمٍ؛ [لَزِمَهُ] (٧) أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ الفِطْرَةَ (٨). حِنْ لَاللَّهِ عَنْهُ الفِطْرَةَ (٨). حِنْ لَا إِلَى حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

<sup>(</sup>٧) تصحَّفت في "الأصل" إلى: (ان مر). (٨) "التَّعلِيق" (ي): (٩١/ أ).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۸٥/ أ).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، ولعل الصّواب: (انتقلت الدَّار عنه).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٨٦/ أ). (١) «التَّعلِيق» (ي): (٨٧/ أ).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (۸۹)). (٦) «التَّعلِيق» (ي): (۸۹) ب).



[٥٩٢] مَسَّأَلَكُمُّ: يَلْزَمُ المُكَاتَبَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ صَدَقَةَ الفِطْرِ، مِنَ المَالِ الَّذِي فِي يَدِه (١).

حِنْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٥٩٣] مَشَاْلَتُمُ: يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ (٢٠). وَسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٥٩٤] / مَسَّالُكُنُّ: عَلَىٰ المَوْلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ التِّجَارَةِ (٣٠). اللهُ اللهُ عَنْ عَبِيدِ التِّجَارَةِ (٣٠). خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٥٩٥] مَشَّالَكُمُّ: [لَيْسَ] (١) عَلَىٰ المَوْلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ عَبِيدِهِ الكُفَّارِ (٥). حِنْ فَاللَّهُ الْمُولَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ عَبِيدِهِ الكُفَّارِ (٥). حِنْ فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٥٩٦] مَشَّاْلَتُمُ: عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ؛ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ صَدَقَةَ الفِطْرِ<sup>(١)</sup>. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

> [٥٩٧] مَشَاْلَتُمُ: وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا صَاعٌ كَامِلٌ<sup>(٧)</sup>. خِسْلَاقُا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يَلْزَمُهُ نِصْفُ صَاعِ.

[٥٩٨] مَسَّاْلَثُمُ: فَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرَّا وَنِصْفُهُ عَبْدًا؛ فَإِنَّ المَوْلَىٰ يُؤَدِّي عَنْ نِصْفِهِ العَبْدِ، وَالعَبْدِ، وَالعَبْدَ يُؤَدِّي عَنْ نِصْفِهِ الحُرِّ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ي): (٩٥/ ب).



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ي): (٩١/ ب).

 <sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۹۱/ أ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (٩٣/ أ).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (٨/ ب).

<sup>(</sup>٨) التَّعلِيق، (ي): (٩٦/ ب).



حِنلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ. وَلِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَجِبُ عَلَىٰ المَوْلَىٰ عَنْ نِصْفِه دُونَ العَبْدِ.

[٥٩٩] مَشَاْلَكُمُّ: صَدَقَةُ الفِطْرِ تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ (١). خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ: تَجِبُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ.

[٦٠٠] مَشَّاْلَكُمُ: مَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَىٰ قُوتِهِ، وَقُوتِ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَقَدِرَ عَلَىٰ زَكَاةِ الفِطْرِ؛ لَزِمَهُ إِخْرَاجُهَا(٢٠).

حِبْ لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ.

[٦٠١] مَسَّالَتُمُ: لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ صَدَقَةِ الفِطْرِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ قَبْلَ /الفِطْرِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ وَبُلَ الفِطْرِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ وَبُلَ الفِطْرِ

حِبُلَانُ الْأَبِيَّ حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الفِطْرِ بِسَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ. وَلِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: تَجُوزُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ.

[٦٠٢] مَشَاْلَتُمُ: لا يُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ أَقَلُّ مِنْ صَاعِ بُرِّ (١٠). حِنْ اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعِ بُرِّ.

[٦٠٣] مَشَّالَتُمُ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ، عَلَىٰ أَنَّهُ نَفْسُ الوَاجِبِ، لاَ عَلَىٰ أَنَّهُ قِيمَةُ (٥). لا عَلَىٰ أَنَّهُ قِيمَةُ (٥).

حِبْ لَمَا لِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهُمَا.

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (١٠٣/ ب).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۹۷ أ). (۲) «التَّعلِيق» (ي): (۹۸ ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٠٠/ أ).
(٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٠٠/ أ).



[٦٠٤] مَشَّاْلَثُمُّ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الأَقِطِ فِي الفِطْرَةِ<sup>(١)</sup>. وَأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ. وَأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[٦٠٥] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا أَخْرَجَ الشَّعِيرَ، وَالتَّمْرَ، وَقُوتُ بَلَدِهِ الحِنْطَةُ، جَازَ<sup>(٢)</sup>. خِـُلَافُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٦٠٦] مَشَّالَكُمُّ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الصَّاعِ الوَاحِدِ - فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ - مِنْ جِنْسَيْنِ عَلَىٰ وَجْهِ الأَصْلِ<sup>(٣)</sup>.

حِبْلَاقًا لِمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٦٠٧] مَشَاْلَكُمُ: إِخْرَاجُ التَّمْرِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ أَفْضَلُ مِنَ البُرِّ (١). حِنْ البُرِّ البُرُّ أَفْضَلُ.

[٦٠٨] مَشَّالَكُمُّ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ (°). خِسلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.

[٦٠٩] مَشَّالَكُمُّ: يَجُوزُ وَضْعُ الصَّدَقَاتِ فِي صِنْفٍ وَاحِدِ<sup>(١)</sup>. خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي تَعَالِيقِهِ عَنْهُ.

[٦١٠] / مَشَا لَكُنُ : يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا وَاحِدًا (٧).

١٣٨ خِلُونُ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: أَقَلُّ مَا يُعْطِي أَهْلَ السَّهْمِ (٨) مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ ثَلَاثَةٌ.

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (١١١/ ب).



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱۰٥/ أ).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٠٦/ ب).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٠٨/ ب).

<sup>(</sup>۸) في «التَّعلِيق»: (السهمان).

<sup>(</sup>۱) «التَّعليق» (ي): (۱۰٤/ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٠٥/ ب).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (١٠٧/ أ).



[٦١١] مَشَأْلَتُمُ: يُكْرَهُ نَقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ، فَإِنْ نَقَلَهَا؛ لَمْ يُجْزِهِ (١٠). حِنْ لَهُ يُجْزِهِ قُولِهِ: يُجْزِئُهُ.

[٦١٢] مَشَاْلَكُمُ: لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالكَفَّارَاتِ إِلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٢). وَسَالُهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ الفِطْرِ وَالكَفَّارَاتِ إِلَيْهِمْ.

[٦١٣] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا دَفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَىٰ غَنِيًّ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ غَنِيٌّ، ثُمَّ عَلِمَ؛ أَجْزَأَهُ<sup>(٣)</sup>. حِنْلُوْ الشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -، وَالثَّانِيَةِ: لَا يُجْزِئُهُ.

[٦١٤] مَسَّاْلَثُمُّ: إِذَا كَانَ يَمْلِكُ عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نَصَالِ وَالْخَادِمِ وَمَتَاعِ البَيْتِ يُسَاوِي أَوْ نَصَابًا مِنَ المَسْكَنِ وَالْخَادِمِ وَمَتَاعِ البَيْتِ يُسَاوِي مَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، أَوْ نِصَابًا مِنَ المَاشِيةِ أَوِ الزَّرْعِ وَلَا تَقُومُ اللَّهِ اللَّهُ لِنَا اللَّهُ لَالْعَلَقَةِ (١٠).

خِلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ: إِذَا مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَم، أَوْ فَضُلَ عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ المَسْكَنِ وَالخَادِم وَمَتَاعِ البَيْتِ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ، سَوَاءً كَفَاهُ أَوْ لَمْ يَكْفِهِ.

[٦١٥] مَسَّاْلَكُمُّ: فَإِنْ /كَانَ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُ ٣٨/ب الصَّدَقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ (٥٠).

حِبْ لَا فَيْ الْأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَجُوزُ.

(٢) «التَّعلِيق» (ي): (١١٥/ أ).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١١٧/ أ).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱۱۲/أ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ي): (١١٥/ ب).

<sup>(</sup>٥) (التَّعلِيق؛ (ي): (١١٧/ أ).



[٦١٦] مَشَّالَثُمُّ: الفَقِيرُ أَشَدُّ حَاجَةً مِنَ المِسْكِينِ ('). وَمُثَالُثُمُّ: الفَقِيرُ أَشَدُّ حَاجَةً. وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: المِسْكِينُ أَشَدُّ حَاجَةً.

[٦١٧] مَشَاْلَتُمُ: مَا يَأْخُذُهُ العَامِلُ مِنَ الزَّكَاةِ يَأْخُذُهُ عِوَضًا عَنْ عَمَلِهِ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ (١٠). حِنْ لَا قَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: مَا يَأْخُذُهُ زَكَاةٌ.

[71٨] مَسَّأَلَكُمُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ العَامِلُ عَلَىٰ الصَّدَقَاتِ عَبْدًا، وَمِنْ ذَوِي القُرْبَىٰ، وَكَافِرًا (٣٠). حِنْ اللَّا الْمُعَافِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٦١٩] مَسَّاْلَنُمُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَابْنِهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ مِنْ سَهْمِ الغَارِمِينَ إِذَا كَانَ غَارِمًا (١٠).

وَكَذَا: لَا يُعَيِّنُهُ فِي كِتَابَتِهِ إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا، أَوِ ابْنَ سَبِيل. وَكَانَ اللهُ الله

[٦٢٠] مَشَّالَكُمُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ، كَالأَخِ وَالعَمِّ وَالعَمِّ وَأَوْلادِهِمِ (٦٠). وَأَوْلادِهِمِ (٦٠). حِنْلَاقُ لِأَبِى حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[٦٢١] مَشْأَلَتُمُ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ [حُكْمُهُمْ](٧) بَاقٍ، لَمْ يُنْسَخْ، فَإِذَا وَجَدَ الإِمَامُ قَوْمًا مِنَ



<sup>(</sup>۱) ﴿التَّعلِيقِ ﴿ (ي): (۱۲۱/ أ). (٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ي): (١٢٢/ ب).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ي): (١٢٣/ أ). (٤) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ي): (١٢٤/ أ).

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (مالكه). (٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٢٤/ ب).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل».



المُشْرِكِينَ يَخَافُ الضَّرَرَ بِهِمْ، وَيَعْلَمُ أَنَّ فِي إِسْلَامِهِمْ مَصْلَحَةً؛ جَازَ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَىٰ الإِسْلَامِ بِمَالِ الزَّكَاةِ(').

١/٣٩ خِلَافًا لَإِبِي /حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٦٢٢] مَشَاْلَتُمُ: [يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ المُكَاتَبِينَ<sup>(١)</sup>] (٢٠. خِلُافًا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ.

[٦٢٣] مَشَّأَلَئُمُ: يَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ زَكَاتِهِ رَقَبَةٌ كَامِلَةً يُعْتِقُهَا (١٠). وَ الثَّانِيَةِ. وَالثَّانِيَةِ.

[٦٢٤] مَشَأْلَتُمُ: الحَبُّج مِنَ السَّبِيلِ، فَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِيهِ (٥). خِلْقُ الزَّكَاةِ فِيهِ (٥). خِلْقُ الأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٦٢٥] مَشَّأْلَكُمُّ: يُعْطَىٰ الغَازِي مِنَ الصَّدَقَةِ مَعَ الغِنَىٰ (٢٠). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَأْخُذُ إِلَّا مَعَ الفَقْرِ.

[٦٢٦] مَشَاْلَتُمُ: الغَارِمُ يَأْخُذُ مَعَ الفَقْرِ<sup>(٧)</sup>. حِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: يَأْخُذُ مَعَ الغِنَى.

[٦٢٧] مَسَّأَلَثُمُ: ابْنُ السَّبِيلِ هُوَ المُجْتَازُ بِنَا دُونَ المُنْشِئِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يَكْفِيهِ [٦٢٧] مَسَّأَلَثُمُ: ابْنُ السَّبِيلِ هُوَ المُجْتَازُ بِنَا دُونَ المُنْشِئِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يَكْفِيهِ

<sup>(</sup>۸) التَّعلِيق (ي): (۱۳۰/ ب).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱۲۰/ ب). (۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱۲۷/ أ).

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (يجوز أن يبتاع من زكاته رقبة كاملة) وهي المسألة القادمة.

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٢٨/ أ). (٥) «التَّعلِيق» (ي): (١٢٨/ ب).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٢٩/ ب). (٧) «التَّعلِيق» (ي): (١٣٠/ أ).



حِنْ لَا فَا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ (١)، وَالثَّانِيَةِ: هُوَ المُجْتَازُ، وَالمُنْشِئُ أَيْضًا.

[٦٢٨] مَثْأَلَثُمُ: تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ عَلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ<sup>(١)</sup>. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: تَحْرُمُ عَلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ دُونَ بَنِي المُطَّلِبِ.

> [٦٢٩] مَشَاْلَتُنُ: لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ<sup>(٣)</sup>. خِسْلَاقًا [لِأَكْثَرِهِمْ]<sup>(١)</sup>.

[٦٣٠] مَشَّاْلَتُنَّ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ صَدَقَتِهَا (٥٠).

حِبْ لَمَا فَمَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

[٦٣١] / مَشَّالَكُنُّ: لا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةً مَالِهِ إِلَىٰ امْرَأَةٍ مُعْسِرَةٍ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ (١٠). اللهُ إِلَىٰ الْمَرَأَةِ مُعْسِرَةٍ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ (١٠). اللهُ إِلَىٰ الْمَرَأَةِ مُعْسِرَةٍ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ (١٠). وَسُلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

**⊚√∞ ∞√∞** 

<sup>(</sup>٦) (التَّعلِيق؛ (ي): (١٣٣/ ب).



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» ولم يُخَالِف في ذلك.

<sup>(</sup>٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ي): (١٣١/ أ).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٣١/ ب).

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل»: (لابراهيم).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ي): (١٣٢/ ب).





[٦٣٢] مَشَاْلَتُمُ: النَّيَّةُ شَرْطٌ فِي صَوْمٍ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (١٠). وَالثَّانِيَةِ: إِذَا نَوَىٰ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ؛ أَجْزَأَهُ.

[٦٣٣] مَشَاْلَثُمُ: وَتَجِبُ النَّيَّةُ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ (١٠). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ.

[٦٣٤] مَشَّاْلَثُنُ: يَصِحُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ(٣). خِسْلَافُا لِمَالِكِ فِي اشْتِرَاطِهِ النَّيَّةَ مِنَ اللَّيْل.

[٦٣٥] مَشَّالَكُمُّ: تَعْيِينُ النَّيَّةِ وَاجِبٌ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ (١٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[٦٣٦] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ، فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ؛ وَجَبَ صِيَامُهُ مِنْ رَمَضَانَ (٥٠).

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَجِبُ صِيَامُهُ.

[٦٣٧] مَسَّالَتُنُ: يُكْرَهُ صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (٦). وَكَفَّارَةً. وَنَذُرًا، وَكَفَّارَةً.

[٦٣٨] مَشَّأْلَثُمُ: يُقْبَلُ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَدْلٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّمَاءِ عَرْلُ مَضَانَ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَدْلٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّمَاءِ عَرْلُ مَثَّ اللَّهُ يَكُنْ (٧).

(٢) «التَّعلِيق» (ي): (١٣٥/ أ).

(٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٣٩/ أ).

(٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٤٥/ أ).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱۳٤/ أ).

<sup>(</sup>٣) ﴿التَّعلِّيقِ ﴿ (ي): (١٣٧/ ب).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (۱٤٠/ ب).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (١٤٦/ أ).



١/١٠ خِسَلَافُا لِأَبِي حَنِيفَة فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ؛ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ /وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمُ اللَّمَاءِ عِلَّةٌ؛ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ /وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّهٌ؛ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ الجَمَاعَةِ الَّذِينَ يَقَعُ العِلْمُ بِخَبَرِهِمْ. وَخِسَلَافُ إِلَا شَهَادَةُ الجَمَاعَةِ الَّذِينَ يَقَعُ العِلْمُ بِخَبَرِهِمْ. وَخِسَلَافُ إِلَى اللهِ فِي وَوْلِهِ: لَا يُقبَلُ فِي رُؤْيَتِهِ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ.

[٦٣٩] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا رَأَىٰ الهِلَالَ بَلَدٌ وَلَمْ يَرَهُ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ؛ لَزِمَ مَنْ لَمْ يَرَهُ حُكْمُ مَنْ رَاهُ، وَاللَّهُ عَلَالِ فِيهِمَا أَوْ رَآهُ، سَوَاءٌ كَانَ البَلَدَانِ مُتَقَارِبَيْنِ لَا يَخْتَلِفُ مَطَالِعُ الهِلَالِ فِيهِمَا أَوْ مُتَبَاعِدَيْنُ (۱).

حِنْ لَا اللَّهِ عَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَا مُتَبَاعِدَيْنِ.

[٦٤٠] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي خَاصَّتِهِ (٢٠). خِلَاقُا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ: يُفْطِرُ، إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَسِرُّ بِهِ.

[٦٤١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ، فَاسْتَدَامَ؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ (٣). وَإِنْ نَزَعَ وَلَمْ يَسْتَدِمْ، فَهَلْ عَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: قَالَ شَيْخُنَا: عَلَيْهِ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

حِبْ لَا فَيُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ نَزَعَ فَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنِ اسْتَدَامَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بلَا كَفَّارَةٍ. الشَّدَامَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ بلَا كَفَّارَةٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنِ اسْتَدَامَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَإِنْ نَزَعَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اسْتَدَامَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَإِنْ نَزَعَ فَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةً.

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ي): (١٥٠/ ب).



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱٤٩/ ب).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱٤٩/ أ).



[٦٤٢] مَشَّأْلَكُمُّ: إِذَا كَانَ /بَيْنَ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِ أَوْ خُبْزٍ أَوْ سَوِيقٍ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَلْفِظَهُ، ٤٠/ب فَابْتَلَعَهُ وَهُوَ ذَاكِرٌ [لِصَوْمِهِ](١)؛ أَفْطَرَ(١).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٦٤٣] مَشَاْلَتُنَ: يَسِيرُ القَيْءِ لا يَنْقُضُ [الصِّيَامَ] (")، وَإِنَّمَا يُفْسِدُهُ الفَاحِشُ (١٠). خِسْلَافُ الفَالِشَافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُفْسِدُهُ القَلِيلُ.

[٦٤٤] مَشَّالَكُمُّ: وَالْفَاحِشُ غَيْرُ مَحْدُودٍ<sup>(٥)</sup>. حِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هُوَ مَحْدُودٌ بِمِلْءِ الْفَم.

> [٦٤٥] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا قَطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ؛ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>. خِسلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٦٤٦] مَشَاْلَثُمُ: الجَائِفَةُ [وَالآمَّةُ](٧) إِذَا دَاوَاهَا الصَّائِمُ بِدَوَاءٍ رَطْبٍ؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ(٨). خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[٦٤٧] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ يَصِلُ إِلَىٰ حَلْقِهِ؛ فَطَّرَهُ (٥٠). حِسْلُافًا لِأَكْثَرهِمْ.

[٦٤٨] مَشَأْلَكُمُ: فَإِنِ [اسْتَعَطَ](١١) بِدُهْنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَوَصَلَ إِلَىٰ دِمَاغِهِ؛ أَفْطَرَ (١١).

(١) في «الأصل»: (لصوم).

(٣) في «الأصل»: (لوضوء).

(ه) «التَّعلِيق» (ي): (۱۵۲/ ب).

(٧) في «الأصل»: (واللامة).

(٩) «التَّعلِيقِ» (ي): (١٥١/ أ).

(۱۱) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ي): (١٥٤/ ب).

(۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱۵۲/ب).

(٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٥٢/ ب).

(٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٥٣/ ب).

(۸) «التَّعلِيق» (ي): (۱۵۳/ ب).

(١٠) تصحّفت في «الأصل» إلى: (اسقط).





حِنْ لَا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ وَصَلَ إِلَىٰ حَلْقِهِ؛ أَفْطَرَ.

[٦٤٩] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ لَهُ؛ لَزِمَتْهَا الكَفَّارَةُ، كَمَا يَلْزَمُ اللَّهُ اللَّهُ الكَفَّارَةُ، كَمَا يَلْزَمُ اللَّهُ اللَّ

وَكَذَا: فِي الإِحْرَامِ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: [لَا كَفَّارَةَ] (٢) عَلَيْهَا.

[٦٥٠] مَسَّاْلَنُمُ: إِذَا جَامَعَ فِي يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّىٰ جَامَعَ فِي يَوْمٍ آخَرَ ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةً (٣).

عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا.

١٤١ حِبْ لَمَا فَيَا لَإِبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: كَفَّارَةٌ / وَاحِدَةٌ، مَا لَمْ يُكَفِّرْ.

[٦٥١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَطِئَ وَكَفَّرَ، ثُمَّ عَادَ فِي يَوْمِهِ فَوَطِئَ ثَانِيًا؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ (١٠). خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٦٥٢] مَشَاْلَتُمُ: [كَفَّارَةُ] (٥) الحِمَاعِ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ (٦). خِسَانُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: عَلَىٰ التَّخْيِيرِ.

[٦٥٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا عَجَزَ عَنْ كَفَّارَةِ الوَطْءِ حِينَ الوُجُوبِ؛ سَقَطَتْ (٧). خِسلَافُا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ.

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (١٥٩/ ب).



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (لامها الكفارة).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٥٨/ أ).

<sup>(</sup>٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ رِي ): (١٥٩/ أ).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱۵۱/ ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٥٦/ ب).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (الكفارة).



[٦٥٤] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا [أَنْزَلَ](١) بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ الفَرْجِ؛ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ(١). وَمُبَاشَرةٍ دُونَ الفَرْجِ؛ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ(١). وَالشَّافِعِيِّ.

[٦٥٥] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا وَطِئَ نَاسِيًا؛ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ (٣). حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: صَوْمُهُ صَحِيحٌ. وَخِسْلَافُهُ لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَلَا كَفَّارَةً.

[٦٥٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا؛ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ (١). حِنْ لَا فَا لِمَا لِكِ.

[٦٥٧] مَ مَنْ أَنْسَدَ صَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (٥٠). خِلُاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: تَجِبُ الكَفَّارَةُ.

[٦٥٨] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا نَظَرَ، فَأَنْزَلَ؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَلَا كَفَّارَةَ (٢). خِلْا فَا لَا تَضاء. خِلْا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَا قَضَاءَ.

[٦٥٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا لَمَسَ، فَأَمْذَى؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ (٧). خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٦٦٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَوْلَجَ فِي بَهِيمَةٍ؛ أَفْطَرَ، أَنْزَلَ أَوْلَمْ يُنْزِلْ، وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ (^^). 17٠ مِسْأَلَكُمُ اللَّهُ يُفْطِرْ، وَإِنْ أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ. 19/ب خِلَاقُا لَإْبِي حَنِيفَةَ /فِي قَوْلِهِ: إِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ.

<sup>(</sup>۸) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٦/ ب).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (نزل).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٢/ أ).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٤/ أ).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٦/ ب).

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱۵۰/ ب).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٣/ أ).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٦/ أ).

### كِتَابُ الصِّيَام



[٦٦١] مَشَاْلَتُمُ: وَإِنْ أَوْلَجَ فِي دُبُرِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ (١). وَسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجِبُ القَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ.

[٦٦٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ نَائِمَةً أَوْ مُكْرَهَةً؛ فَسَدَ صَوْمُهَا، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ، وَلَوْ آرَاءً وَكُوْ الْأَكُل؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا القَضَاءُ (٢).

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهَا القَضَاءُ فِي الجِمَاعِ وَالأَكْلِ. وَلِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا قَضَاءَ فِيهِمَا.

[٦٦٣] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ؛ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. وَمَالِكِ.

[٦٦٤] مَسَّاْلَكُمُ: يُكْرَهُ السَّوَاكُ لِلصَّائِمِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (١٠). وَسَالُهُ السَّمْسُ (١٠). وَسَالُهُ اللَّانِيَةِ.

[٦٦٥] مَثَاْلَتُمُ: يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ السِّوَاكُ بِالعُودِ الرَّطْبِ (٥). خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٦٦٦] مَشَاْلَتُمُ: لا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الِاغْتِسَالُ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَخَوْفِ التَّلَفِ(٢). خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٦٦٧] مَرَّ إَلَىٰ الْحَامِلُ وَالمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَىٰ [وَلَدَيْهِمَا] (٧)؛ لَزِمَهُمَا القَضَاءُ وَالفِدْيَةُ (٨).

(٢) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٧/ ب).

(٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٦٩/ ب).

(٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٧٠/ ب).

(٨) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ي): (١٧١/ أ).

(۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱٦٧/ أ).

(٣) ﴿ التَّعلِيقِ ١ (ي): (١٦٩/ أ).

(٥) «التَّعلِيق» (ي): (١٧٠/ ب).

(٧) في «الأصل»: (ولدهما).





حِنلُا لِأبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا، وَعَلَيْهِمَا القَضَاءُ. وَلِمَا لِلهِ عَنْ المُرْضِع الفِدْيَةُ. وَفِي المُرْضِع الفِدْيَةُ.

[٦٦٨] مَسَّأَلَنُّ: الشَّيْخُ الهِمُّ وَالشَّيْخَةُ إِذَا لَمْ / يُطِيقَا الصِّيَامَ؛ أَفْطَرَا، وَأَطْعَمَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا('). الْحَدَانَ الشَّيْخُ الهِمُّ وَالشَّيْخَةُ إِذَا لَمْ / يُطِيقَا الصِّيَامَ؛ أَفْطَرَا، وَأَطْعَمَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا('). وَلَا إِلْعَامَ عَلَيْهِمَا.

[779] مَشَّالَكُمُّ: مَنْ لَمْ تُحَرِّكِ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ؛ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ذَلِكَ (٢). وَالثَّانِيَةِ.

[٦٧٠] مَشَّالَكُمُّ: الفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصِّيَامِ<sup>(٣)</sup>. خِسْلَاقًا لِأَكْثَرِهِمُ: الصَّوْمُ.

[٦٧١] مَسَّأَلَنُّمُ: إِذَا صَامَ المُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ عَنْ فَرْضٍ فِي ذِمَّتِهِ، مِنْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ تَطَوُّع؛ (١) لَمْ يَقَعْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهِمَا، وَيَكُونُ مُفْطِرًا(٥).

حِنلَا أَلَا لِأَبِي تَحنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ صَامَهُ عَنْ فَرْضٍ فِي ذِمَّتِهِ؛ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ، وَإِنْ تَنَفَّلَ بِالصَّوْمِ؛ وَقَعَ عَنِ الفَرْضِ. وَرُوِيَ [عَنْهُ](٢): يَقَعُ عَنِ النَّفْل.

[٦٧٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا طَهُرَتِ الحَائِضُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ قَدِمَ المُسَافِرُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُ، أَوْ أَفَاقَ المَجْنُونُ، أَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِرُوْيَةِ الهِلَالِ أَمْسِ، أَوْ أَفْلَرَ المَّجْنُونُ، أَوْ صَحَّ المَرِيضُ، أَوْ أَسْلَمَ الكَافِرُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِمُ أَوْ أَسْلَمَ الكَافِرُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (عنهم).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱۷۳/ أ).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٧٤/ أ).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (١٧٥/ ب).

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱۷۳/ ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة في «الأصل»: (عا).



الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ عَنِ الأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالجِمَاعِ (۱). خِلَاقُ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُهُمْ.

[٦٧٣] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا نَوَىٰ المُقِيمُ الصَّوْمَ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ؛ جَازَ لَهُ الفِطْرُ (١٠). وَلَا اللَّهُ الْفِطْرُ اللَّهُ الْفِطْرُ. وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَجُوزُ الفِطْرُ.

[٦٧٤] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَنَّهُ /لَا يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ، فَجَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي <sup>١٤٢/ب</sup> السَّفَرِ؛ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ<sup>(٣)</sup>.

خِلَاقُ الأَبِي حَنِيفَةً.

[٦٧٥] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا رَأَىٰ هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، فَرَدَّ الحَاكِمُ شَهَادَنَهُ؛ صَامَ هُوَ، وَإِنْ وَطِئَ؛ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ<sup>(١)</sup>.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

[٦٧٦] مَشَّالَتُنُ: إِذَا جَامَعَ، ثُمَّ مَرِضَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ؛ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ (٥٠). وَسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٦٧٧] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّىٰ دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ، لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ صَامَ الثَّانِيَ عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَقْضِي الأَوَّلَ، وَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ (١٠).

حِنْلُوا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا فِدْيَةً عَلَيْهِ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ي): (١٧٧/ أ).

 <sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٧٩/ أ).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ي): (١٨١/ ب).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ي): (۱۷٦/ أ).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيقِ» (ي): (١٧٨/ أ).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ي): (١٨٠/ أ).



[٦٧٨] مَشَّاْلَثُمُّ: فَإِنْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَصُمْهُ، لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَكَفَّارَهُ يَمِينِ<sup>(١)</sup>.

حِنْ لَا ثَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: يَقْضِي، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

[٦٧٩] مَشَّالَكُمُ: إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ الصِّحَةِ حَتَّىٰ مَاتَ؛ لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ، وَيَجُوزُ الإِطْعَامُ، وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ نَذْرٍ؛ جَازَ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ<sup>(٢)</sup>.

حِنلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ-فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ-: لَا يُصَامُ عَنْهُ، وَيُطْعَمُ، وَيُطْعَمُ،

[٦٨٠] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ أَوْ صَامَ تَطَوُّعًا أَوْ صَلَّىٰ تَطَوُّعًا، وَجَعَلَ ثَوَابَ /ذَلِكَ الْهُوْأَ اللَّهُ الثَّوَابُ (٣٠). لِلْمَيِّتِ المُسْلِمِ؛ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ، وَيَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ (٣٠). فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ، وَيَكُونُ ثَوَابُ ذَلِكَ لِفَاعِلِهِ.

[٦٨١] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، فَقَدِمَ فُلَانٌ نَهَارًا، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَكَلَ فِيهِ الْمَانَ وَلا كَفَّارَةً (١٤). لَزِمَهُ صِيَامُ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَلا قَضَاءَ وَلا كَفَّارَةً (١٤).

حِبْ لَا قُالِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: لَا يَلْزَمُهُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ.

[٦٨٢] مَسَّأَلَثُنَ: فَإِنْ قَدِمَ فِي يَوْمٍ قَدْ أَكَلَ فِيهِ؛ لَزِمَهُ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ وَالكَفَّارَةُ، وَهِيَ كَنْ مَا مُسَّأَلَثُنُ: فَإِنْ قَدِمَ فِي يَوْمٍ قَدْ أَكَلَ فِيهِ؛ لَزِمَهُ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ وَالكَفَّارَةُ، وَهِيَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ (٥٠).

حِنْ لَا قُا لِأَبِي يُوسُفَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٨٨/ أ).



<sup>(</sup>١) التَّعلِيقة (ي): (١٨٣/ أ).

<sup>(</sup>٣) التَّعلِيق (ي): (١٨٥/ ب).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ي): (۱۸۸/ ب).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ي): (١٨٣/ ب).



[٦٨٣] مَشَّاْلَتُمُّ: فَإِنْ قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ» فَقَدِمَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ لَزِمَهُ صَوْمٌ (١٠).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

[٦٨٤] مَثُلُّكُمُّ: التَّتَابُعُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ (''). وَخَلَاقُ لِدَاوُدَ.

[٦٨٥] مَشَّاْلَكُمُّ: الأَسِيرُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ عُمِّيَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ، إِذَا صَامَ بِاجْنِهَادٍ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ وَافَقَ رَمَضَانَ آخَرَ؛ أَجْزَأَ صَوْمُهُ (٣).

خِبُ لَاقُا لِدَاوُدَ.

[٦٨٦] مَشَّاْلَتُمُ: فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ وَافَقَ مَا قَبْلَ رَمَضَانَ؛ لَمْ يُجْزِهِ (١٠). حِنْ لَا فُي لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يُجْزِئُهُ.

[٦٨٧] مَشَاْلَتُمُ: الحِجَامَةُ تُفْطِرُ الحَاجِمَ وَالمَحْجُومَ (°). خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا تُفْطِرُ.

[٦٨٨] / مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَفَاقَ المَجْنُونُ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ؛ لَزِمَهُ [صَوْمُ] (٢) مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ،  $^{(7)}$  الشَّهْرِ، وَمَدُّلُ الشَّهْرِ، وَمَدُّلُ الشَّهْرِ، وَمَدُّلُ الشَّهْرِ، وَمَدُّلُ الشَّهْرِ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا مَضَىٰ (٧).

حِبْ لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ؛ لَزِمَهُ صَوْمُ مَا بَقِي،



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ي): (۱۹۱/ أ).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ي): (١٩٢/ أ).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (صومه).

<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ي): (١٨٩/ ب).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٩٢/ أ).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ي): (١٩٢/ ب).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ي): (١٩٦/ أ).



[وَقَضَاءُ مَا مَضَىٰ](١)، وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَ خُرُوجِ الشَّهْرِ؛ لَمْ يَقْضِ.

[٦٨٩] مَشَّاْلَكُمُ: إِذَا نَوَىٰ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ؛ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ<sup>(۱)</sup>.

حِبْلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَصِحُّ.

[٦٩٠] مَشَّاْلَكُمُ: فَإِنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ؛ صَحَّ صَوْمُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مُفِيقًا فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرهِ.

حِبُ لَا فَيَ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ مُفِيقًا فِي أَوَّلِهِ؛ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ. يَصِحَّ.

وَحِن لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: لَا يَصِحُّ، سَوَاءٌ أَفَاقَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ.

[٦٩١] مَشْأَلَتُمُّ: إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ القَضَاءُ (٣).

خِلُا أَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: إِنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ؛ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ [لِغَيرِ عُذْرٍ] (١٠)؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ.

[٦٩٢] مَشَّأْلَنُّمُ: إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ؛ جَازَ لَهُ الخُرُوجُ مِنْهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٦٩٣] مَشَّاْلَثُنُ: إِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» أَوْ «يَوْمَ الفِطْرِ» فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، 1٩٣] مَشَّالُتُنْ: إِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيْهِ القَضَاءُ، وَكَفَّارَةُ يَمِينِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ النَّحْرَ: «لَا يَصُومُ، وَيُكَفِّرُ



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ي): (١٩٧/ أ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ي): (١٩٨/ أ).



عَنْ يَمِينِهِ».

فَأَوْجَبَ الكَفَّارَةَ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلْقَضَاءِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِب.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَكِل كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَحِبْ لَا فَا لِكَانَهُ، وَلَا كَفَّارَةَ.

[٦٩٤] مَسَّالَكُمُّ: فَإِنْ خَالَفَ فَصَامَ يَوْمَ العِيدِ؛ [لا](١) يَصِحُّ صَوْمُهُ. عَلَىٰ ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ. عَلَىٰ ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ. خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَصِّحُ.

[٦٩٥] مَشَاْلَتُمُ: لَا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ فَرْضٍ. حِنْلَافُا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: يَجُوزُ صِيَامُهَا بَدَلًا عَنْ دَم مُتْعَةٍ.

[٦٩٦] مَشَّأَلَثُمُّ: إِذَا رَفَضَ الصَّوْمَ، وَاعْتَقَدَ الخُرُوجَ مِنْهُ؛ بَطَلَ صَوْمُهُ. وَاعْتَقَدَ الخُرُوجَ مِنْهُ؛ بَطَلَ صَوْمُهُ. وَعِنْهُ اللَّهِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَبْطُلُ.

[٦٩٧] مَشَّالَتُنُ : يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَيَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ. خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ.

6 400 co 1/0



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».





[٦٩٨] مَشَاْلَئُمُ: آكَدُ لَيْلَةٍ يُلْتَمَسُ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْرِ مِنَ العَشْرِ، لَيْلَةُ [السَّابِعِ](١) وَالعِشْرِينَ. خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَيْلَةُ الحَادِي وَالعِشْرِينَ.

[٦٩٩] مَشْأَلَكُمُ: لا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُقَامُ فِيهِ /الجَمَاعَاتُ(١٠). ولاعْتِكَافُ إِلَا فِي مَسْجِدٍ يُقَامُ فِيهِ /الجَمَاعَاتُ(١٠). ولاعْتِكَافُ إِلَا فِي مَسْجِدٍ يُقَامُ فِيهِ /الجَمَاعَاتُ(١٠).

وتَتَبَيَّنُ<sup>(٣)</sup> فَائِدَةُ الخِلَافِ بِمَا: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ، فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الجَمَاعَةِ؛ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ عِنْدَنَا.

حِبْ لَا فُا لِأَبِي [حَنِيفَة] (١)، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَبْطُلُ.

[٧٠٠] مَشَاْلَتُمُ: لا يَصِحُّ اعْتِكَافُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا<sup>(٥)</sup>. وَمُنْ الْمُرْأَةِ فِي بَيْتِهَا فَي مَسْجِدِ بَيْتِهَا. وَمُنْ الْمُرْأَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا.

[٧٠١] مَشَالَتُمُ: يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ (١٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٧٠٢] مَتْأَلَثُمُ: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَةٍ؛ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ [يَوْمَانِ] (٧) وَلَيْلَةٍ (٨). وَلَيْلَةٍ (٨). وَلَيْلَةٍ لَهُ اعْتِكَافُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ.

[٧٠٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ يَتَخَلَّلُهَا يَوْمُ الجُمُعَةِ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدٍ مِنَ المَسَاجِدِ، وَخَرَجَ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ؛ لَمْ يَبْطُلِ اعْتِكَافُهُ (٩). المَسَاجِدِ، وَخَرَجَ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ؛ لَمْ يَبْطُلِ اعْتِكَافُهُ (٩).

خِلُافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا، فَخَرَجَ ؛ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.

(٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٥).

(٤) في الأصل»: (زفر).

(٦) «التَّعليق» (ن): (١/ ١٤)

(۸) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۲۶)



 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: (السابعة).

<sup>(</sup>٣) غير معجمة في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (١٠/١)

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (يوما).

<sup>(</sup>٩) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٢٧)

### مت بُلِ الاعتكاف



[٧٠٤] مَشَاْلَتُمُ: إِنِ اعْتَكَفَ شَهْرًا؛ لَزِمَهُ أَنْ يُتَابِعَ. وَإِنْ فَرَّقَ؛ لَمْ يُجْزِهِ (١٠). خِلُاقُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُجْزِئُهُ.

[٧٠٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَطِئَ المُعْتَكِفُ نَاسِيًا؛ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ (٢٠٠). خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٧٠٦] مَسَّاْ لَكُنُّ: إِذَا وَطِئَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، فِي حَالِ اعْتِكَافِهِ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الوَطْءِ (٣). حِنْ لَا أَنْ الإَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٧٠٧] مَسَّالَكُمُّ: مَا كَانَ فِي فِعْلِهِ قُرْبَةٌ؛ /يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ، مِثْلُ: عِيَادَةِ المَرْضَى، وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

[٧٠٨] مَشَّاْلَئُمُ: المُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الِاشْتِغَالُ بِذِكْرِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي خَاصَّته (٦).

وَلَا يُسْتَحَبُّ إِقْرَاءُ القُرْآنِ، وَكَتْبُ الحَدِيثِ، وَمُجَالَسَةُ العُلَمَاءِ، وَالمُنَاظَرَةُ فِي العِلْمِ، وَالتَّدْرِيسُ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُسْتَحَبُّ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ.

[٧٠٩] مَشَأْلَتُمُ: فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ، وَمَاتَ؛ فَإِنَّهُ يُقْضَىٰ عَنْهُ (٧).

(۲) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۳٦)

(۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۳۰)

(٤) ليست في «التَّعلِيق» (ن).

(٣) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٨).

(٦) «التَّعليق» (ن): (١/ ٤٥)

(ه) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٣).

(٧) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٨)





خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٧١٠] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا أَذِنَ لِزَوْجَتِهِ فِي الإعْتِكَافِ، فَدَخَلَتْ فِيهِ؛ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ. وَلَا عُتِكَافِ، فَدَخَلَتْ فِيهِ؛ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ. وَلِيفَةً.

[٧١١] مَشَّاْلَكُمُ: إِذَا مَاتَ زَوْجُ المُعْتَكِفَةِ؛ عَادَتْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ لِقَضَاءِ العِدَّةِ، ثُمَّ نَسْتَأْنِفُ الرَّعْتِكَافَ.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

6 % ~ %



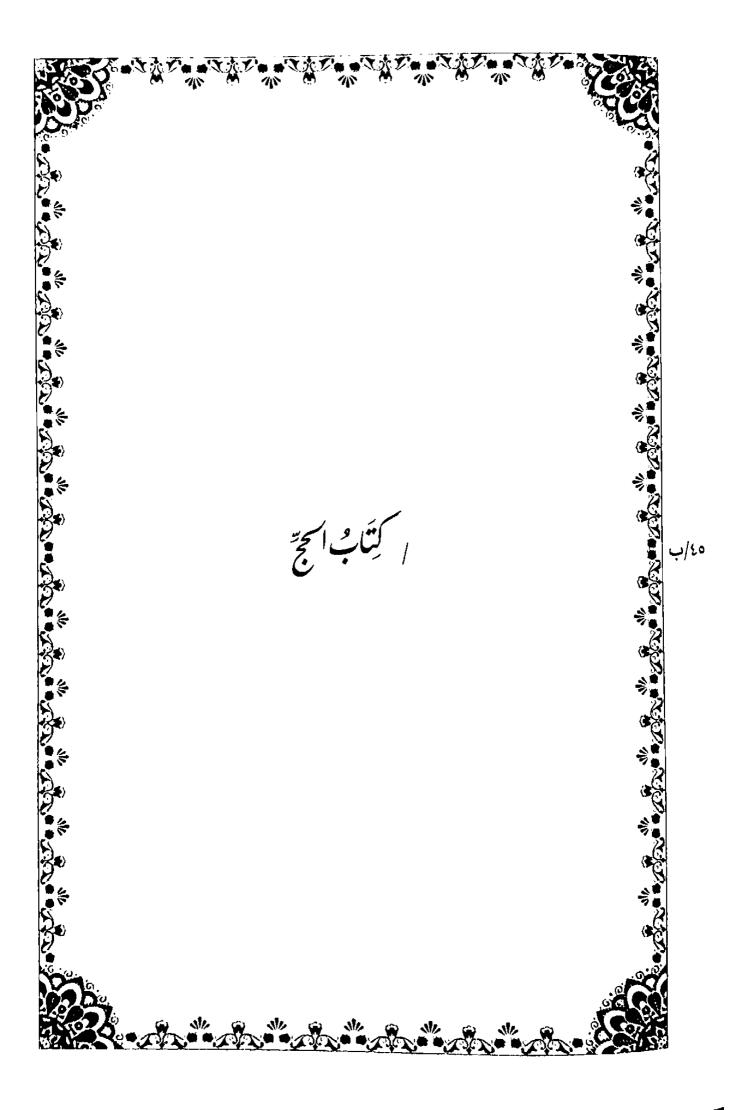



[٧١٢] مَشَأْلَكُمُ: مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الحَجِّج: وُجُودُ الزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ (١).

13/أ خِلُافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: الرَّاحِلَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، افَمَنْ قَدِرَ عَلَىٰ المَشْي؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا الزَّادُ [فَلَا يُعْتَبَرُ] مِلْكُهُ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ القُدْرَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ [ذَا] (٢) مِلْكُهُ، وَإِنَّمَا يُعْتَبُرُ القُدْرَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ [ذَا] (٢) صَنَعَةً يُمْكِنُهُ الإِكْتِسَابُ بِهَا؛ لَزِمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَنْعَةٌ، وَكَانَ يُحْسِنُ السُّؤَالَ، وَجَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ؛ لَمْ يَلُزَمْهُ.

[٧١٣] مَشَّالَكُمُ: المَعْضُوبُ<sup>(١)</sup> إِذَا قَدِرَ عَلَىٰ مَالٍ يَحُجُّج بِهِ عَنْ نَفْسِهِ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ<sup>(٥)</sup>. وَسُلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُهُ.

[٧١٤] مَسَّاْ لَكُنُ : مَنْ بَذَلَ لَهُ غَيْرُهُ الطَّاعَةَ فِي الحَجِّ عَنْهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ فَرْضُ الحَجِّ، سَوَاءٌ كَانَ الرَّمْ المَبْذُولُ لَهُ صَحِيحًا أَوْ زَمِنًا، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا (٢٠).

حِنْ لَا فَالِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ المَبْذُولُ لَهُ زَمِنًا مُعْسِرًا، وَالبَاذِلُ وَاجِدًا لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَقَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُوثَقُ مِنْهُ بِطَاعَتِهِ، وَمِثْلُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ؛ لَزِمَ المَبْذُولَ لَهُ فَرْضُ الحَجِّ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرُ البَاذِلَ بِأَدَاءِ الحَجِّ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْمُرُهُ وَمَاتَ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ.

[٧١٥] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا أَحَبَّ المَعْضُوبُ أَوِ الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ؛ أَجْزَأَهُ (٧). وَكَذَا: الصَّحِيحُ (٨).

وَفِي المَعْضُوبِ؛ قَوْلَانِ.

<sup>(</sup>٨) كذا المسألة في «الأصل» ولعل الصّواب إضافة: (خِلَافًا لِلشَّافِعِيُّ).



<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٥٣). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فالمعتبر).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (اذا) والتَّصويب من «التَّعليق».

<sup>(</sup>٤) الضَّعيف الذي لا يستمسك على الرَّاحلة. (٥) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٦٢). (٧) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٦٩).



[٧١٦] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا كَانَ مَرَضُهُ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ ؟ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحِبَّج عَنْ نَفْسِهِ (١).

١٦/ب حِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُحِجُّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا، سَوَاءٌ /كَانَ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ أَوْ لَا يُرْجَىٰ، وَكَذَا المَحْبُوسُ عِنْدَهُ.

[٧١٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَحَجَّ المَعْضُوبُ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ بَرِئَ، أَوِ الشَّيْخُ الهِمُّ (<sup>1)</sup>؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ (<sup>٣)</sup>. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُعِيدُ.

[٧١٨] مَشَاْلَتُمُ: الأَعْمَىٰ إِذَا وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَقَائِدًا يَقُودُهُ ؟ لَزِمَهُ الخُرُوجُ بِنَفْسِهِ (١٠). حِنْ فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ، وَيَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ.

[٧١٩] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ؛ لَزِمَ الوَرَثَةَ أَنْ يَحُجُّوا عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ وَصَّىٰ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ<sup>(٥)</sup>. مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ وَصَّىٰ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ<sup>(٥)</sup>. حِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: لَا يَلْزَمُ الوَرَثَةَ أَنْ يَحُجُّوا عَنْهُ، إِلَّا أَنْ

يُوصِيَ بِهَا.

[٧٢٠] مَشَّالَكُمُّ: وَيَجِبُ إِخْرَاجُ الحَجِّ عَنْهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ (١٠). وَيَجِبُ إِخْرَاجُ الحَجِّ عَنْهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ (١٠). وَلَا لَا اللَّا الْعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُجْزِئُ مِنَ المِيقَاتِ.

[٧٢١] مَسْأَلَكُمُ: الحَبُّج يَقَعُ عَنِ المَحْجُوجِ عَنْهُ (٧).

خِلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَقَعُ عَنِ الحَاجِّ، [وَلِلْمَحْجُوجِ](٨) عَنْهُ ثَوَابُ النَّفَقَةِ.



<sup>(</sup>٢) حاشية في «الأصل»: (الهرم).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: (والمحجوج).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۷۱).

<sup>(</sup>٣) «التَّعليق» (ن): (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (١/ ٨٩).



[٧٢٢] مَشَّالَكُمُّ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَىٰ الحَجِّ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ بِنَفَقَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ؛ رَدَّهُ(١).

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ الإسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، وَمَا يَفْضُلُ يَكُونُ لَهُ.

[٧٢٣] مَسَّاْلَتُنَ: فَإِنْ أَخَذَ نَفَقَةً لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ، فَصُدَّ الآخِذُ بِعُذْرٍ أَوْ /مَوْتٍ فِي بَعْضِ ٤٧/أ الطَّرِيقِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ مَا أَنْفَقَ<sup>(٢)</sup>.

حِنْ لَا فُوا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَهُ مِنَ الأُجْرَةِ بِحِسَابِ ذَلِكَ.

وَلِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنَ المَعْقُودِ - الَّذِي هُوَ الحَجُّ - لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَتَىٰ بِبَعْضِ أَرْكَانِهِ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ؟ قَوْلَيْنِ.

[٧٢٤] مَشَأْلَكُمُ: فَإِنْ أَخَذَ مَالًا، لِيَحُجَّ بِهِ عَنْ مَيِّتٍ، فَقَرَنَ؛ لَمْ يَضْمَنِ النَّفَقَةَ، وَكَانَ دَمُ اللهُ الْحَاجِّ (٣). القِرَانِ فِي مَالِ الْحَاجِّ (٣).

نَصَّ عَلَيْهِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَضْمَنُ النَّفَقَةَ.

[٧٢٥] مَشْأَلَثُمُ: وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، وَأَمَرَهُ آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَحَدِهِمَا، لا يَنْوِي وَاحِدًا مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ؛ وَقَعَ إِحْرَامُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ [أَنْ] (١) يَصْرِفَهُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا "

خِلَانُهُ لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ: لَهُ صَرْفُهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا.



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۹۸).

<sup>(1)</sup> سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۹۳). (۳) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۱۰۱).



[٧٢٦] مَشَاْلَثُهُ: إِذَا حَبَّج عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُبَّج عَنْ نَفْسِهِ؛ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الغَيْرِ. وَهَلْ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ؟ اخْتَلَفَ الأَصْحَابُ فِيهِ<sup>(١)</sup>.

حِنْ لَا فَيا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: يُجْزِئُ عَنِ الغَيْرِ.

[٧٢٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ، فَأَحْرَمَ يَنْوِي بِهِ تَطَوُّعًا؛ وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ، الإِسْلَامِ، الإِسْلَامِ، أَ

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[٧٢٨] مَسَّ أَلَثُمُ: الحَبُّج عَلَىٰ الفَوْرِ (٣).

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: وُجُوبُهُ عَلَىٰ التَّرَاخِي.

[٧٢٩] مَشَاْلَتُمُ: أَشْهُرُ الحَبِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعْدَةِ، /وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ ذِي الحِبَّةِ (١٠). لا المن الله المحبِّةِ عَدِيعُهُ. وَذُو الحِبَّةِ جَدِيعُهُ.

وَحِلُا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: وَتِسْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.

[٧٣٠] مَشَالَكُمُ: يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ (٥٠). وَتَكُونُ [عُمْرَةً] (١٠). وَتَكُونُ [عُمْرَةً] (١٠).

[٧٣١] مَشَّالَكُمُ: الأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ المِيقَاتِ(٧).

حِنْلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ: الأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيقِ» (ن): (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ نَ ): (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقَ ﴾ (ن): (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٧) (١٦١/١). (١/ ١٦١).



[٧٣٢] مَشَاْلَتُمُ: يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ(١).

حِّلُافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَحِّلُافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

[٧٣٣] مَشَأَلَكُمُ: التَّلْبِيَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَيَدْخُلُ فِي الإِحْرَام بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ(١٠).

خِلْا فُلَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: التَّلْبِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي ابْتِدَاءِ الإِحْرَامِ، فَإِنْ لَمْ يُلَبّ، وَقَلَّدَ الهَدْيَ، وَسَاقَهُ، وَنَوَىٰ الإِحْرَامَ؛ صَارَ مُحْرِمًا.

[٧٣٤] مَشَّاْلَثُمُ: إِظْهَارُ التَّلْبِيَةِ غَيْرُ مَسْنُونٍ فِي الأَمْصَارِ، وَمَسَاجِدِ الأَمْصَارِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَسْنُونٌ فِي البَرَارِي وَالصَّحَارِي<sup>(٣)</sup>.

حِنْ لَا فَيَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يُكْرَهُ إِظْهَارُهَا فِي الأَمْصَارِ وَمَسَاجِدِهَا.

[٧٣٥] مَشَاْلَتُنَ: لَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ زَادَ؛ جَازَ<sup>(١)</sup>. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ زَادَ؛ فَحَسَنٌ.

[٧٣٦] مَشَاْلَتُنَ : يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إِذَا افْتَتَحَ الطَّوَافَ(٥٠).

١/٤٨ / حِسْلَا فَي لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتِ، فَإِذَا دَخَلَ الحَرَمَ وَلَهِ قَطَعَ، وَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ مِنْ أَدْنَىٰ الحِلِّ، فَإِذَا رَأَىٰ البَيْتَ؛ قَطَعَ.

[٧٣٧] مَشَاْلَتُمُ: وَيَقْطَعُ الحَاجُّ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ<sup>(١)</sup>. وَيَقْطَعُ الحَاجُّ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ (١٠). وَيُ عَرَفَةَ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيقِ» (ن): (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۱) قالتَّعلِيق» (ن): (۱/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيقِ» (ن): (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ن): (١/ ١٨٨).

# كِتُابُ السجِّ



[٧٣٨] مَشَاْلَثُنُ: لا يُكْرَهُ (١) فِعْلُ العُمْرَةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَلا يَوْمِ النَّحْرِ، وَلا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (١). وَلَا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (١). وَلَا أَيَّامِ اللَّامَا وَلَا أَيَّامِ اللَّامَامِ وَلَا أَيْامِ اللَّامَامِ وَلَا أَيْ اللَّامَ اللَّهُ فَي هَذِهِ [الأَيَّامِ] (١).

[٧٣٩] مَشَاْلَكُمُّ: يَجُوزُ فِعْلُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ دَفْعَتَيْنِ (١٠). خِلُافُا لِمَالِكِ: يُكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ دَفْعَتَيْنِ.

[٧٤٠] مَثْأَلَثُمُ: العُمْرَةُ وَاجِبَةُ (٥). خِلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ.

[٧٤١] مَسَّأَلَثُمُ: التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الإِفْرَادِ وَالقِرَانِ، وَالإِفْرَادُ أَفْضَلُ مِنَ القِرَانِ (٢٠). حَلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: القِرانُ أَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ وَالإِفْرَادِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: الإِفْرَادُ أَفْضَلُ.

[٧٤٢] مَنْ اللَّهُ فَضَلُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٧). حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُسْتَحَبُ (٨) تَقْدِيمُ الحَجِّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ. وَحِنْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ؛ فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ وَمِنْ لَا فَا لَمُسْتَحَبُّ أَنْ يُحِدِ الهَدْيَ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يُحْرِمَ لَيْلَةَ /السَّادِسِ مِنْ ٤٤/ التَّرْوِيَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يُحْرِمَ لَيْلَةَ /السَّادِسِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَالمُسْتَحَبُّ لِلْمَكِّيِّ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَىٰ مِنَىٰ.

[٧٤٣] مَشَاْلَتُنُ : يَجُوزُ فَسْخُ الحَجِّ إِلَىٰ العُمْرَةِ (٩).



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٤) «التَّعليق» (ن): (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>A) زيادة في «الأصل»: (و).

<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (جمرة).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (أيام).

 <sup>(</sup>۵) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۷) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۲۶۱).

<sup>(</sup>٩) ﴿ التَّعلِيقِ (ن): (١/ ٢٤٥).



وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَفْسَخَ نِيَّةَ الحَجِّ، وَيَقْطَعَ أَفْعَالَهُ، وَيَجْعَلَ أَفْعَالَهُ لِلْعُمْرَةِ، فَإِذَا فَرَعَ مِنْ مَكَّةَ لِيَكُونَ مُتَمَتِّعًا، فَرَعَ مِنْ مَكَّةَ لِيَكُونَ مُتَمَتِّعًا، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ، فَأَمَّا إِنْ سَاقَ الهَدْيَ؛ لَمْ يَجُزِ الفَسْخُ. وَكَذَلِكَ: يَجُوزُ فَسْخُ القِرَانِ إِلَىٰ العُمْرَةِ المُفْرَدةِ. وَكَذَلِكَ: يَجُوزُ فَسْخُ القِرَانِ إِلَىٰ العُمْرَةِ المُفْرَدةِ. وَكَذَلِكَ: يَجُوزُ فَسْخُ القِرَانِ إِلَىٰ العُمْرَةِ المَفْرَدةِ.

[٧٤٤] مَشَّالَتُمُ: إِذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَطَافَ لَهَا فِي شَوَّالٍ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ؛ لَكَ اللهُ عَمْلُ اللهُ الْحَجِّ اللهُ عَمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ (١). لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا حَتَّىٰ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ (١). وَمَالِكٍ، وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ: يَكُونُ مُتَمَتِّعًا.

[٧٤٥] مَشَأْلَكُمُ: يَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالصَّوْمُ [عَنْهُ] (٢) يَوْمَ النَّحْرِ (٣). حِبُ لَاقُ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[٧٤٦] [مَنَّالَكُمُّ: لَا يَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ المُتْعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (1). حَلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ أَنْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيَهُ بَعْدَ الإِحْرَامِ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ لِلْمُتَمَّعِ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيَهُ بَعْدَ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ قَبْلَ الفَرَاغِ مِنَ العُمْرَةِ. وَهَلْ يَجُوزُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ العُمْرَةِ وَقَبْلَ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ؟ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ وَهَبْلَ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ؟ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ -: يَجُوزُ.

[٧٤٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا صَامَ المُتَمَتِّعُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ؛ أَجْزَأَهُ(١٠). حِثْلَاثُة أَيْامٍ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ؛ أَجْزَأَهُ(١٠). حِثْلَاثُا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ حَتَّىٰ يُحْرِمَ بِالحَجِّ.

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١٨١).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ١ (ن): (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) تصحّفت في «الأصل» إلى: (عند).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٢٧٣).

## كِتَابُ السجِّ



[٧٤٨] مَسُّ الكُثُنَ: إِذَا لَمْ يَصُمِ المُتَمَتِّعُ قَبْلَ يَوْمِ /النَّحْرِ؛ صَامَهَا قَضَاءً، وَلَمْ يَسْقُطْ لِفَوَاتِ الْآلَامُ وَقُتِهِ (١). وَقُتِهِ (١).

خِبُ لَا فَهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَسْقُطُ، وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ إِذَا أَيْسَرَ، أَحَدُهُمَا لِإِهْلَالِهِ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ. بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ.

[٧٤٩] مَشَاْلَتُمُ: وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَصُومُ قَضَاءً؛ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ تَأْخِيرِهِ (٢٠).

وَكَنَرَا: إِذَا كَانَ وَاجِدًا، فَأَخَّرَهُ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لَمْ يَجِبْ بِتَأَخُّرِهِ هَدْيٌ ثَانٍ، وَأَجْزَأَهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ يَجِبُ مَعَ الصَّوْمِ دَمٌ، وَمَعَ الهَدْيِ دَمٌ آخَرُ لِلتَّأَخُّرِ. نَصَّ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، إِذَا كَانَ وَاجِدًا لِلْهَدْيِ، فَأَخَّرَهُ.

[٧٥٠] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا صَامَ المُتَمَتِّعُ السَّبْعَةَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ، قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ أَهْلِهِ الْآرَاغِ مِنَ الحَجِّ، قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ أَهْلِهِ الْآرَاءُ (٣٠).

خِلُافُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، [فَإِنْ](١) صَامَ فِي مَكَّةَ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ؛ لَمْ يُجْزِهِ.

[٧٥١] مَسَّاْلَثُنُ: إِذَا دَخَلَ المُتَمَتِّعُ فِي الصَّوْمِ، [ثُمَّ] (٥) وَجَدَ الهَدْيَ فِي صِيَامِهِ؛ أَجْزَأَهُ المَاثُنُ: إِذَا دَخَلَ المُتَمَتِّعُ فِيهِ (٦). المُضِيُّ فِيهِ (٦).

خِلُافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ وَجَدَهُ فِي صَوْمِ السَّبْعَةِ؛ أَجْزَأَهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الهَدْيُ، وَإِنْ وَجَدَهُ لِمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ، وَيَلْزَمُهُ الهَدْيُ. الهَدْيُ.

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيقِ» (ن): (١/ ٣٠٢).



 <sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (أو).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (إن).



١٤/ب وَهَكَذَا: إِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ صَوْمِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَقَبْلَ الإِحْلَالِ، /[لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الهَدْيُ، وَإِنْ حَلَّ ثُمَّ وَجَدَ الهَدْيَ؛ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ](١) لَمْ يَجِبِ الهَدْيُ.

[٧٥٢] مَشَاْلَئُمُ: المُتَمَتِّعُ الَّذِي يَسُوقُ الهَدْيَ لا يُحِلُّ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِذَا طَافَ وَسَعَىٰ لِعُمْرَتِهِ؛ لَمْ يُحِلُّ مِنْهَا، وَلَكِنْ يُحْرِمُ بِالحَجِّ، ثُمَّ لَا يُحِلُّ حَتَّىٰ يَتَحَلَّلَ مِنْهُمَا مَعًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ؛ ذَبَحَ وَحَلَّ (٢٠٠٠.

حِنْ لَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يُحِلَّ مِنَ العُمْرَةِ بَعْدَ الفَرَاغ مِنْهَا، سَوَاءٌ سَاقَ الهَدْيَ أَوْ لَمْ يَسُقْ.

[٧٥٣] مَشَأْلَئُمُ: حَاضِرُو المَسْجِدِ الحَرَامِ، هُمْ: أَهْلُ مَكَّةً، وَمَنْ كَانَ مِنَ الحَرَمِ عَلَىٰ مَسَافَةٍ لا [تُقْصَرُ](٢) فِي مِثْلِهَا الصَّلَاةُ(١).

حِبُ لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: حَاضِرُو المَسْجِدِ الحَرَام، هُمْ: أَهْلُ المَوَاقِيتِ وَمَنْ دُونَهَا إِلَىٰ مَكَّةً.

> وَجِهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: هُمْ أَهْلُ مَكَّةً نَفْسِهَا. وَفَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ: أَنَّهُمْ إِذَا تَمَتَّعُوا لَا دَمَ عَلَيْهِمْ.

[٧٥٤] مَشَأْلَتُنَ: إِذَا جَاوَزَ المِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، ثُمَّ أَحْرَمَ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ المِيقَاتِ؛ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الدَّمُ، لَبَّىٰ أَوْ لَمْ يُلَبِّ (٥).

حِنْ لَا أَي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ عَادَ إِلَىٰ المِيقَاتِ مُلَبِّيًّا؛ سَقَطَ الدَّمُ، وَإِنْ لَمْ يَعُذُ مُلَبِيًا؛ لَمْ يَسْقُطْ.

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣١٥).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (لم يجب الهدي).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (لا تفتقر).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۳۱۰).



وَجِهُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَسْقُطُ فِي الحَالَيْنِ إِذَا عَادَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ.

[٧٥٥] مَشَاْلَتُمُ: المَكِّيُّ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الحِلِّ، فَأَحْرَمَ مِنْهُ بِالحَجِّ؛ [لَمْ](١) يَلْزَمْهُ الدَّمُ، سَوَاءٌ عَرَفَةُ(١). عَادَ إِلَىٰ الحَرَم أَوْ لَمْ يَعُدُ، وَمَضَىٰ عَلَىٰ إِحْرَامِهِ إِلَىٰ عَرَفَةً(١).

٠٥/أ خِسْلَافُا لَأَبِي حَنِيفَةَ /فِي قَوْلِهِ: إِذَا لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ الحَرَمِ، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ، [وَ] (٣) لَمْ يُكُدُ إِلَىٰ الحَرَمِ، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ، [وَ] (٣) لَمْ يُلَبِّ؛ فَعَلَيْهِ الدَّمُ، وَإِنْ عَادَ مُلَبِيًّا؛ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

وَجِهُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ لَمْ يَعُدْ؛ عَلَيْهِ دَمٌ.

[٧٥٦] مَسْأَلَكُمُ: إِذَا جَاوَزَ المِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، ثُمَّ جَامَعَ فِيهَا؛ فَعَالَكُمُ: إِذَا جَاوَزَ المِيقَاتِ (١٠). فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ لِتَرْكِ المِيقَاتِ (١٠).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالتَّانِيَةِ: يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِتَرْكِ الإِحْرَامِ بِالقَضَاءِ.

[٧٥٧] مَشْأَلَثُمُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الإِحْرَامَ أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ (٥٠).

خِلُافًا لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ فَعَلَ؛ غَسَلَهُ، وَإِنِ اسْتَدَامَهُ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

[٧٥٨] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا أَحْرَمَ بِنُسُكِ، ثُمَّ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ؛ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ صَيَّرَهُ حَجَّا، وَإِنْ شَاءَ صَيَّرَهُ عُمْرَةً (٦).

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: يَصِيرُ قَارِنًا.

وَفِي الثَّانِي: يَجْتَهِدُ وَيَعْمَلُ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٣١).



[٧٥٩] مَشَأْلَثُمُ: لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسُ القُفَّازَيْنِ (١٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَهَا ذَلِكَ.

[٧٦٠] مَشَّاْلَكُمُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ الإِزَارَ؛ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ (١٠). خِلُافُ الأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: إِنْ لَبِسَ سَرَاوِيلًا؛ وَجَبَتِ الفِدْيَةُ.

[٧٦١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ؛ لَبِسَ الخُفَّيْنِ، وَلا يَقْطَعُهُمَا، وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. ٥٠/ب خِسْلَافُا لِأبِي /حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ لُبْسُهُمَا عَلَىٰ صِفَتِهِمَا، بَلْ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا؛ افْتَدَىٰ.

[٧٦٢] مَشَّاْلَثُمُ: إِذَا لَبِسَ المُحْرِمُ القُبَّاءَ، وَأَدْخَلَ كَتِفَيْهِ فِيهِ؛ لَزِمَهُ الفِدْيَةُ (١٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ [فِي قَوْلِهِ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.

[٧٦٣] مَشَأْلَتُمُ: لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ (٥). وَسَمُّأَلَتُمُ: لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّي وَجْهَهُ. وَالثَّانِيَةِ: لَا يُغَطِّي وَجْهَهُ.

[٧٦٤] مَشَاْلَكُمُ: لا يَسْتَظِلُّ المُحْرِمُ عَلَىٰ المَحْمِلِ، فَإِنْ فَعَلَ؛ افْتَدَىٰ (٧). حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ أَنْ يُظِلِّلَ المَحْمِلَ.

[٧٦٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ، نَاسِيًا؛ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ (٨). حِسْلَافُ الِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٥٦).





<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ۳٤۱).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل.».

<sup>(</sup>٨) ﴿ التَّعلِيقِ ١ (ن): (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٤٧).



[٧٦٦] مَشَاْلَتُنَ قَلِيلُ اللَّبْسِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءُ (١).

وَكَذَا: الطِّيبُ.

حِنْ لَا لَا بِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ لَبِسَهُ يَوْمًا كَامِلًا أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ لَبِسَهُ يَوْمًا كَامِلًا أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ طَيَّبَ لَبِسَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَ مِنْ عُضْوٍ؛ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

[٧٦٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا دَهَنَ المُحْرِمُ بِدُهْنِ زَيْتٍ أَوْ شَيْرَجٍ ؟ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ (٢). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ الفِدْيَةُ.

وَلِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ دَهَنَ بِهِ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ؛ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ، وَإِنْ دَهَنَ بِهِ سَائِرَ بَدَنِهِ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.

[٧٦٨] مَتْأَلَثُمُ: إِذَا لَبِسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِعُصْفُرٍ؛ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ (٣). ١٥/أ جِسْلَافًا لَإْبِي حَنِيفَةَ، /وَمَالِكِ فِي قَوْلِهِمَا: [يُمَنْعُ] (١) مِنْ لُبْسِهِ، وَإِنْ لَبِسَهُ ـ وَهُوَ يَنْفُضُ ـ ؛ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ.

[٧٦٩] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا خَضَّبَ المُحْرِمُ لِحْيَتَهُ بِالحِنَّاءِ، أَوْ يَدَيْهِ، أَوْ رِجْلَيْهِ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، كَالُمُعَصْفَرِ (٥).

خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٧٧٠] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مُبَخَّرًا بِعُودٍ أَوْ نَدِّ(٢)؛ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ (٧).

(٢) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٧٩).

(٤) في «الأصل»: (المنع).

(٦) نوع من الطُّيب يُدخَّن به.

(١) (التَّعلِيقِ (ن): (١/ ٣٧٦).

(٣) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (ن): (١/ ٣٨٣).

(٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (١/ ٣٩٠).

(٧) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (١/ ٢٩٢).





حِنْ اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ لُبْسُهُ، وَلَا فِدْيَةَ.

[٧٧١] مَشْأَلَتُمُ: فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ؛ فَفِيهَا دَمُّ(١).

خِلَانُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: فِي ثَلَاثٍ؛ طَعَامٌ، فِي كُلِّ حَصَاةٍ؛ نِصْفُ صَاعٍ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةُ الطَّعَامِ قِيمَةَ شَاةٍ؛ فَيكُونَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ الدَّمِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ قِيمَةِ شَاةٍ؛ فَيكُونَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ الدَّمِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ قِيمَةِ شَاةٍ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ شَاةٍ.

[٧٧٢] مَشَاْلَتُمُ: لَيْسَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ خُطْبَةً (١). خِلُافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٧٧٣] مَشَاْلَثُمُ: النَّفْرُ الأَوَّلُ فِيهِ خُطْبَةٌ مَسْنُونَةٌ، وَهُوَ اليَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(٣)</sup>. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَيْسَ فِيهِ خُطْبَةٌ مَسْنُونَةٌ، وَإِنَّمَا الخُطْبَةُ المَسْنُونَةُ فِي اليَوْمِ التَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

[٧٧٤] مَشَاْلَتُمُ: لَيْسَ فِي يَوْمِ السَّابِعِ خُطْبَةً (١). حِسْلَاقًا لِأَكْثَرِ هِمْ.

[٧٧٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَرَكَ المَبِيتَ بِمِنَّىٰ لَيَالِيَ مِنَّىٰ؛ فَقَدْ أَسَاءَ، وَعَلَيْهِ [دَمُّ(٥)](١). حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

[٧٧٦] مَشَّاْلَكُمُ: طَوَافُ الصَّدْرِ [وَاجِبٌ ](٧)، وَتَرْكُهُ لِغَيْرِ عِلَّةٍ يُوجِبُ دَمَّا (٨).

 <sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (واجبا).
 (٨) «التّعليق» (ن): (٦/ ١٥٥).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱٤۱). (۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٤٧). (٤) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ١٤٨).

<sup>(</sup>o) «التَّعلِيق» (ن): (١٠/١٥). (٦) سقطت من «الأصل».



١٥/ب حِسْلَافُ لِمَالِكِ، /وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ: لَيْسَ [وَاجِبًا](١).

[۷۷۷] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا طَافَ لِلصَّدْرِ، ثُمَّ أَقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ لِشِرَاءِ حَاجَةٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَنَحْوِهِ؛ لَا يُعْدَ أَقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ لِشِرَاءِ حَاجَةٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَنَحْوِهِ؛ لَكَ لِمُعْدِهِ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ حِينَ يَخْرُجُ<sup>(٢)</sup>. حِنيفَةَ: لَا يُعِيدُ، وَإِنْ أَقَامَ شَهْرًا.

[۷۷۸] مَشَاْلَثُمُّ: الصَّبِيُّ لَهُ حَبُّ صَحِيحٌ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا، فَأَحْرَمَ بِإِذْنِ الوَلِيِّ؛ صَحَّ إِحْرَامُهُ، وَيَجْتَنِبُ مَا وَلِيُّ ؛ صَارَ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِهِ، وَيَجْتَنِبُ مَا يَكُنْ مُمَيِّزًا، فَأَحْرَمَ عَنْهُ الوَلِيُّ ؛ صَارَ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِهِ، وَيَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ؛ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ (٣). يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ؛ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ (٣). وَنِي الْمَحْرِمُ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ؛ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ (٣). وَعَلَى شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ؛ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ (٣). وَعَلَى اللّهُ مَنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ؛ لَوْمَاتِ فِي إِحْرَامِهِ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءً .

[٧٧٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرِّفْقَةِ، [فَأَحْرَمَ] (١) عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرِّفْقَةِ، [فَأَحْرَمَ] (١) عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الإِحْرَامُ (١). الرِّفْقَةِ؛ لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَنْعَقِدِ الإِحْرَامُ (١).

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَيَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ عَنْهُ.

[٧٨٠] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا أَحْرَمَ العَبْدُ، ثُمَّ عُتِقَ قَبْلَ الوُقُوفِ؛ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ (٢٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يُجْزِئُهُ.

[٧٨١] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ أَحْرَمَ العَبْدُ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ (٧). وَكَانُ الْأَمَةُ.

(۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۰۸).

(٤) في «الأصل»: (وأحرم).

(٣) «التَّعلِيق» (ن): (١٦١/٢).

(٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٧٣).

(٥) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ١٦٩).

(٧) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٧٧).





حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ: (١) يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهُ.

[٧٨٢] مَشَاْلَكُمُ: فَإِنْ أَحْرَمَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ /سَيِّدِهِ؛ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ (٢٠). مَشَاْلَكُمُ: فَإِنْ أَحْرَمَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ النَّوْجِ. وَمَتْ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ. وَمَتْ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ.

[٧٨٣] مَشَاْلَتُمُ: وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُحَلِّلَهُ، وَلَا لِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا.

عَلَىٰ ظَاهِرِ كَلَام أَحْمَدَ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ، وَكَذَا الزَّوْجَةُ.

[٧٨٤] مَشَّالَكُمُ: فَإِنْ أَحْرَمَتِ المَرْأَةُ بِحَجَّةِ الإِسْلَامِ؛ لَمْ يَجُزْ لِزَوْجِهَا أَنْ يُحَلِّلَهَا، بِلا خِلَالُهُ مَنْ أَصْحَابِنَا (٣).

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٧٨٥] مَشَأْلَثُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ الرَّجُلُ جَارِيَةً مُحْرِمَةً، وَقَدْ كَانَ البَائِعُ أَذِنَ لَهَا فِي الإِحْرَامِ؛ لَمُ مُكْنُ لِلمُشْتَرِي أَنْ يُحَلِّلَهَا (١٠).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا.

[٧٨٦] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا (٥) العَبْدُ يَدْخُلُ مَكَّةَ مَعَ مَوْلاهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ مَوْلاهُ فَأَحْرَمَ، وَلاهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ يَبْلُغُ؛ فَلا دَمَ [عَلَيْهِمَا (٢)](٧). وَالصَّبِيُّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مَعَ وَلِيِّهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ يَبْلُغُ؛ فَلا دَمَ [عَلَيْهِمَا (٢)](٧).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٩١).



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (لا).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) في «التَّعلِيق»: (في).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (عليه).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) «التَّعليق» (ن): (٢/ ١٩٠).



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: فِي العَبْدِ: عَلَيْهِ دَمٌ، وَفِي الصَّبِيِّ: لَا دَمَ عَلَيْهِ.

[٧٨٧] مَشْأَلَكُمُ: فِي نَصْرَانِيٍّ دَخَلَ مَكَّةَ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْهَا؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ المِيقَاتِ<sup>(١)</sup>. وَ عَلَيْهِ. وَ الثَّانِيَةِ: لَا دَمَ عَلَيْهِ.

[٧٨٨] مَشَاْلَثُمُّ: مَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ، كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا؛ لَزِمَهُ دُخُولُهَا بِالإِحْرَامِ، سَوَاءٌ كَانَ [مَنْزِلُهُ المِيقَاتَ أَوْ وَرَاءَ المِيقَاتِ إِلَيْنَا أَوْ إِلَىٰ مَكَّةَ (٢).

٥٥/ب رِضُلَا فَيَ الْأِبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: إِنْ الْآَّ /كَانَ مَنْزِلُهُ وَرَاءَ المِيقَاتِ إِلَيْنَا؛ لَمْ يَجُزْ دُخُولَهَا لِقِتَالٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ دُخُولُهَا لِقِتَالٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ دُخُولُهَا لِقِتَالٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ دُخُولُهَا المِيقَاتِ إِلَىٰ مَكَّةً؛ لَمْ يَلْزَمْهُ دُخُولُهَا المِيقَاتِ إِلَىٰ مَكَّةً؛ لَمْ يَلْزَمْهُ دُخُولُهَا المِيقَاتِ إِلَىٰ مَكَّةً؛ لَمْ يَلْزَمْهُ دُخُولُهَا المِيقَاتِ إِلَىٰ مَكَّةً عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[٧٨٩] مَسُّالَكُمُّ: إِذَا جَاوَزَ المِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ؛ لَزِمَهُ إِحْرَامٌ عَلَىٰ وَجْهِ القَضَاءِ، فَإِنْ أَدَّىٰ بِهِ حَجَّةَ الإِسْلَامِ فِي سَنَتِهِ؛ سَقَطَ عَنْهُ، وَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَىٰ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ لَمْ تُحْرِهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ عَنْهُ، وَلَزِمَهُ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ (٢).

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَلْزَمُهُ. وَهَذَا عَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي يُوجِبُ الإِحْرَامَ مِنَ المِيقَاتِ.

(٣) تكرر في «الأصل».



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۹۳). (۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (و).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>ه) سقطت من «الأصل».



[٧٩٠] مَشْأَلَثُمُّ: إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ؛ لَزِمَهُ إِحْرَامٌ وَاحِدٌ (١). خَلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَلْزَمُهُ [الإِحْرَامَانِ] (١)، ثُمَّ يَرْفُضُ إِحدَاهُمَا، [وَ] (٣) يَمْضِي فِي الأُخْرَىٰ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ؛ قَضَىٰ لِلأُخْرَىٰ. وَخِلَافُ لِدَاوُدَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

[٧٩١] مَشَأَلَتُمُ: لَا يُضِيفُ العُمْرَةَ إِلَىٰ الحَبِّ، فَإِنْ فَعَلَ؛ فَقَدْ قَارَنَ، لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ (١٠). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ: يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ؛ فَقَدْ أَسَاءَ، وَهُوَ قَارِنٌ.

[٧٩٢] مَسَّأَلَثُنَ: /مَنْ (٥) أَفْسَدَ الحَجَّ؛ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ بِالإِفْسَادِ، بَلْ يَلْزَمُهُ المُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ (١). المُحَالِيَّ فَيَ فَاسِدِهِ (١). وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ بِالإِفْسَادِ.

[٧٩٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالوَطْءِ، وَعَادَا لِلْقَضَاءِ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ (٧). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَفْتَرِقَانِ.

[٧٩٤] مَشْأَلَتُمُ: وَيَتَفَرَّقَانِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي وَطِئَهَا فِيهِ (٨). حِثْلُقُ لِهِ اللهِ فِي قَوْلِهِ: يَتَفَرَّقَانِ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمَانِ.

[٧٩٥] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا وَطِئَ قَبْلَ الوُقُوفِ؛ فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (٥). خِلُافُ الأَبى حَنِيفَة فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ شَاةٌ.



<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في «الأصل» إلى: (الإحرام فإن).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيقِ» (ن): (٦/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>A) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (أو).

<sup>(</sup>٥) في «التَّعلِيق»: (إذا).

<sup>(</sup>٧) والتَّعلِيق، (ن): (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٩) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٢٤).

## كِتَابُ السجِّ



[٧٩٧] مَسَّأَلُنُّ: إِذَا وَطِئَ بَعْدَ الرَّمْيِ، وَقَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ؛ [مَضَىٰ] (٢) فِي بَقِيَّةِ الحَجِّ فِي الإِحْرَامِ الَّذِي أَفْسَدَهُ، وَيُحْرِمُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّنْعِيمِ؛ لِيَقْضِيَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ بِإِحْرَامِ صَحِيح (٣).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالسَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَأْتِي بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ.

[٧٩٨] مَشَأْلَثُنَ: جِمَاعُ النَّاسِي يُفْسِدُ الإِحْرَامَ (١٠). خِسَانُ اللِّمْ الْفِعِيِّ. خِسَانُ اللِّسَافِعِيِّ.

[٧٩٩] مَتْ الْكُنُّ: إِذَا وَطِئَ دُونَ الفَرْجِ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ، فَأَنْزَلَ؛ فَسَدَ حَجُّهُ (٥٠). وَسُلُانُ اللَّهِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَفْسُدُ.

[٨٠٠] مَسَّاْلَتُمُ: فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ . ؛ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (١). ومَ النَّانِيَةِ . ؛ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (١). ومِ النَّانِيةِ . ؛ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (١).

[٨٠١] مَشَاْلَتُنُ: فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الفَرْجِ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ، وَلَمْ يُنْزِلْ؛ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (٧٠). خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: عَلَيْهِ شَاةٌ.

[٨٠٢] مَشَالَتُنَ: فَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ، فَأَنْزَلَ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَإِنْ أَمْذَى ؛ فَعَلَيْهِ شَاةٌ (^).

(٧) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (نَ ) : (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

 <sup>(</sup>۱) «التَّعليق» (ن): (۲/ ۲٤۰).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيقِ» (ن): (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٨) ١ التَّعليق ١ (ن): (٢/ ٢٥١).

<sup>4,117 €</sup> 4,117 €

<sup>(</sup>١) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (ن): (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (ن): (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٢٤٥).



حِبْ لَا قُولِهِ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ.

[٨٠٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا وَطِئَ المَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً؛ فَسَدَ حَرُّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (١).

حِبْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ.

[٨٠٤] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا وَطِئَ فِي العُمْرَةِ؛ أَفْسَدَهَا، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَشَاةٌ (٢). حِنْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

[٨٠٥] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا وَطِئَ القَارِنُ، فَأَفْسَدَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ ؛ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ القِرَانُ بِالإِفْسَادِ (٣). وَلَا لَكُنَ المُتَمَتَّعُ.

حِبْ لَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَسْقُطُ دَمُ القِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.

[٨٠٦] مَشَأْلَتُنَ: وَيَلْزَمُ القَارِنَ دَمٌ وَاحِدٌ لِأَجْلِ الفَسَادِ (١٠).

خِبُ لَا فَي كَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ وَطِئَ قَبْلَ طَوَافِ العُمْرَةِ؛ أَفْسَدَهَا، وَعَلَيْهِ شَاتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: لِإِفْسَادِ العُمْرَةِ، وَالتَّانِيَةُ: لِإِفْسَادِ الحَجِّ. وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ طَوَافِ العُمْرَةِ؛ لَمْ سَادِ الحَجِّ. وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ طَوَافِ العُمْرَةِ؛ لَمْ تَفْسُدْ عُمْرَتُهُ، وَفَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ.

[٨٠٧] مَسَّأَلَثُمُ: لا يَجُوزُ تَفْرِيقُ لَحْمِ الهَدْيِ - عَنِ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ (٥٠) مَسَّأَلَثُمُ: لا يَجُوزُ تَفْرِيقُ لَحْمِ الهَدْيِ الْإِحْرَامِ مِنَ المِيقَاتِ - عَلَىٰ غَيْرِ فُقَرَاءِ الحَرَمِ (١٠) مَهُ اللهَدْيِ الوَاجِبِ بِتَرْكِ الإِحْرَامِ مِنَ المِيقَاتِ - عَلَىٰ غَيْرِ فُقَرَاءِ الحَرَمِ (١٠) مَهُ أَوْنَ اللهَ عَنْ اللهَ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي فِدْيَةِ الأَذَىٰ، وَمَا كَانَ فِي فِدْيَةِ الأَذَىٰ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللّهَاسِ، وَالطّيبِ، وَدَمِ الإحْصَارِ، وَالإطْعَامِ عَنْ دَمِ كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللّهَاسِ، وَالطّيبِ، وَدَمِ الإحْصَارِ، وَالإطْعَامِ عَنْ دَمِ

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٦٣).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>ه) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٦١).



الإِحْصَارِ إِذَا وُجِدَ سَبَبُهُ فِي الحِلِّ.

حِنلَا لَا بِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ فِي قَوْلِهِمَا: يَجُوزُ تَفْرِيقُ لَحْمِ الهَدْيِ عَلَىٰ غَيْرِ فُقَرَاءِ الحَرَم، وَكَذَلِكَ: الإطْعَامُ فِي الجَزَاءِ وَالفِدْيَةِ.

وَجِهُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، إِلَّا فِي دَمِ وَاحِدٍ لِلْإِحْصَارِ.

[٨٠٨] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا ذَبَحَ الهَدْيَ، ثُمَّ سُرِقَ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ، وَسَقَطَ عَنْهُ الوَاجِبُ(١). وَسَقَطَ عَنْهُ الوَاجِبُ اللهَ يَلْزَمْهُ عَيْرُهُ، وَسَقَطَ عَنْهُ الوَاجِبُ حَتَّىٰ يَذْبَحَ آخَرَ، وَيَدْفَعَهُ إِلَىٰ المَسَاكِينِ.

[٨٠٩] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا أَفْسَدَ الحَجَّ؛ لَزِمَهُ القَضَاءُ مِنْ أَبْعَدِ المَوْضِعَيْنِ، إِمَّا المِيقَاتِ الشَّرْعِيِّ، أَوِ المَوْضِع الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ (').

وَكَذَا: إِذَا أَفْسَدَ العُمْرَةَ؛ لَزِمَهُ القَضَاءُ مِنْ أَبْعَدِ المَوْضِعَيْنِ.

حِبُ لَا فَيُ الْأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الحَجِّ مِنَ المِيقَاتِ، وَقَضَاءُ العُمْرَةِ مِنْ أَذْنَىٰ الحِلِّ.

وَحِلُافًا لِمَالِكِ: يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ مِنَ المِيقَاتِ.

[٨١٠] مَشَّالَتُمُّ: وَمَنْ فَاتَهُ الحَبُّ بِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ عَدُوِّ، أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ، أَوْ أَخْطَأَ ١٥/ب العَدَدَ، أَوْ أَبْطاً /سَيْرُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، مِثْلِ التَّوَانِي وَالتَّشَاغُلِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ؛ انْقَطَعَ إحْرَامُ الحَجِّ، وَتَحَوَّلَ إِحْرَامَ عُمْرَةٍ (٣).

خِلُانُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: إِنَّ إِحْرَامَ الحَجِّ بَاقِ، وَيَتَحَلَّلُ مِنْهُ بِعَمَل عُمْرَةٍ. بعَمَل عُمْرَةٍ.

وَيُفِيدُ هَذَا الِاخْتِلَافُ: أَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ الحَجُّ، فَأَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أُخْرَىٰ؛ لَمْ [يَرْفُضْهَا](١٠)،



<sup>(</sup>٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (نَ ) : (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (يفرضها).

<sup>(</sup>١) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقَ ﴾ (ن): (٢/ ٢٨٣).



وَيَمْضِي فِيهَا، وَإِنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَىٰ؛ رَفَضَهَا.

[٨١١] مَشَّالَتُمُّ: وَيَلْزَمُهُ مَعَ العُمْرَةِ القَضَاءُ وَالهَدْيُ (١). وَيَلْزَمُهُ الهَدْيُ. خِلْاً لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَلْزَمُهُ القَضَاءُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الهَدْيُ.

[٨١٢] مَشَاْلَثُنَ: وَيَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ الدَّمِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ<sup>(١)</sup>. وَيَلْزَمُهُ إِللَّاحَلُّل مِنَ الفَوَاتِ. وَلَا مُنْ الفَوَاتِ.

[٨١٣] مَشَاْلَتُنَ: تَجِبُ الفِدْيَةُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً (٣). وَمُشَالِكُنُ تَجِبُ الفِدْيَةُ بِقَتْلِ الخَطَأِ. وَلَا تَجِبُ بِقَتْلِ الخَطَأِ.

[٨١٤] مَتُمَّالَثُمُّ: إِذَا قَتَلَ صَيْدًا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ؛ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ (١٠). حَنِيفَةَ: يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ يَصْرِفُ تِلْكَ القِيمَةَ فِي الدَّمِ إِنْ شَاءَ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْهَدَايَا. يَجُوزُ فِيهِ الْهَدَايَا.

[٨١٥] مَسَّأَلَكُمْ: إِذَا قَتَلَ صِغَارَ الصَّيُودِ الَّتِي لَهَا مِثْلُ؛ ضَمِنَ الصِّغَارَ بِمِثْلِهَا مِنَ النَّعَمِ (١٠) وَكَذَلِكَ: إِنْ قَتَلَ صَيْدًا [أَعُورَ] (٢) وأَوْ مَكْسُورَ اليَدَيْنِ؛ فَدَاهُ بِمِثْلِهِ. وَلَا عُورًا اللَّهِ فَدَاهُ بِمِثْلِهِ. وَلَا عُورًا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَدَاهُ بِمِثْلِهِ. وَالأَعُورُا اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: يُضْمَنُ الصَّغِيرُ بِالكَبِيرِ مِنْ أَمْثَالِهِ، [وَالأَعُورُا (١٠) يَفْدِيهِ فِي قَوْلِهِ: يُضْمَنُ الصَّغِيرُ بِالكَبِيرِ مِنْ أَمْثَالِهِ، [وَالأَعْورُ] (١٠) يَفْدِيهِ بِصَحِيح.

[٨١٦] مَشَاْلَتُنَّ: /بَيْضُ الصَّيْدِ (٨) مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ (١). ٥٥/أ

(٢) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٩٦).

(٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٠٤).

(٦) في «الأصل»: (وعور).

(٨) في «التَّعلِيق» (ن): (النعامة).

(۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۲۹۲).

(٣) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٩٨).

(٥) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣١٧).

(٧) في «الأصل»: (ولأعور).

(٩) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٢٢).





خِلَاقًا لِمَالِكِ: يُضْمَنُ بِعُشْرِ قِيمَةِ البَدَنَةِ.

[٨١٧] مَشْأَلَكُمْ: فِي حَمَامِ الحِلِّ وَالحَرَمِ؛ شَاةٌ (١).

حِبُلُافُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: حَمَامُ الحَرَمِ فِي الحَرَمِ؛ شَاةٌ، وَفِي حَمَامِ الحِلِّ؛ حُكُومَةٌ، وَفِي حَمَامِ الحِلِّ؛ وَوَايَتَانِ: حُكُومَةٌ، وَفِي حَمَامِ الحَرَمِ فِي الحِلِّ؛ رِوَايَتَانِ:

إِحدَاهُمَا: حُكُومَةٌ.

وَالنَّانِيَةُ: شَاةً.

[٨١٨] مَشَّاْلَئُمُّ: وَمَا حَكَمَ فِيهِ صَحَابِيَّانِ: أَنَّهُ مِثْلٌ لِلْمَقْتُولِ؛ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُمَا فِيهِ، وَلا يُعْدَلُ عَنْ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: يُسْتَأْنَفُ الحُكْمُ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُكْتَفَىٰ بِذَلِكَ.

[٨١٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا جَرَحَ صَيْدًا؛ ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْهُ بِالجَرْحِ (٣). وَدَاوُدَ: [إِنَّ] (١) جَرْحَ الصَّيْدِ غَيْرُ مَضْمُونِ.

[٨٢٠] مَشَّالَثُمُ: يُعْتَبُرُ<sup>(٥)</sup> فِي إِخْرَاجِ الطَّعَامِ قِيمَةُ النَّظِيرِ، لَا قِيمَةُ الصَّيْدِ، فَإِذَا قَتَلَ صَيْدًا لَهُ مِثْلُ الصَّيْدِ<sup>(٢)</sup>. مِثْلٌ، وَأَرَادَ التَّقُويمَ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ بِالقِيمَةِ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ مِثْلَ الصَّيْدِ<sup>(٢)</sup>. حِنيفَةَ، وَمَالِكِ: يُعْتَبُرُ مِنْ ذَلِكَ قِيمَةُ الصَّيْدِ.

[٨٢١] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا جَرَحَ صَيْدًا، وَغَابَ عَنْهُ، وَلَمْ يُعْرَفْ خَبَرُهُ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ (٧).

(٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٢٨).

(٧) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٣٠).

4 (70 } √ (70 } √ (70 )

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>١) ﴿التَّعلِيقِ (ن): (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (و).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>ه) في التَّعلِيق» (ن): (تعتبر).



## خِسَلَاڤالِلشَّافِعِيِّ.

[٨٢٢] [مَشَأَلَثُمُ:](١) إِذَا شَمَّ المُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الرَّيَاحِينِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، سَوَاءٌ كَانَ فِيمَا يُمَّخُذُ مِنْهُ الطِّيبُ أَوْ لَمْ يُتَّخَذُ (١).

٥٥/ب خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - ، وَالثَّانِيَةِ: يَجِبُ /بِشَمِّ ذَلِكَ الفِدْيَةُ.

[٨٢٣] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ مِنْ رَأْسِهِ، [أَوْ]<sup>(٣)</sup> قَصَّرَ، قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ لَهُ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ دَمُّ<sup>(١)</sup>.

خِبُ لَا فُلُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ رُبُعَ رَأْسِهِ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

وَجِفَ لَا فَي لِمَالِكِ: إِنْ حَلَقَ أَوْ نَتَفَ [مِقْدَارًا] (٥) يُمَاطُ بِهِ الأَذَى؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ.

[٨٢٤] مَشَاْلَنُمُ: فَإِنْ حَلَقَ شَعْرَةً؛ لَمْ يَجِبْ فِيهَا ثُلُثُ دَمِ (٢٠). خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ.

[٨٢٥] مَشَاْلَتُمُ: وَيَجِبُ فِيهَا مُدُّمِنْ طَعَامٍ (٧). مَشَاْلَتُمُ: وَيَجِبُ فِيهَا مُدُّمِنْ طَعَامٍ (٧). حِبُ اللَّسَافِعِيِّ - فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ -: يَجِبُ فِيهَا دِرْهَمٌ.

[٨٢٦] مَشَأْلَتُنَ: إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ شَعْرَ بَدَنِهِ؛ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ (٨٠٠.

4 (777)

<sup>(</sup>۱) سقطت من «الأصل». (۲) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (و). (1) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>ه) في «الأصل»: (مقدار). (٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٠٤). (٨) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٠٤).



خِلَافُا لِدَاوُدَ فِي قَوْلِهِ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.

[٨٢٧] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا حَلَّ لَهُ الحَلْقُ، فَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ بَعْضَ رَأْسِهِ؛ لَمْ يُجْزِهِ (١). خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ رُبُعَ رَأْسِهِ؛ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ لَمْ يُجْزِهِ.

وَحِلُافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ حَلَقَ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ؛ أَجْزَأَهُ.

[٨٢٨] مَسَّالَكُمُ: عَلَىٰ المُحْصَرِ حَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ<sup>(١)</sup>. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالتَّانِيَةِ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ.

[٨٢٩] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا حَلَقَ القَارِنُ أَوْ المُتَمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ يَرْمِيَ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمُ القِرَانِ<sup>(٣)</sup>.

٥٦/أ حِسْلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ؛ /فَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالقِرَانِ، وَدَمُ الحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.

[٨٣٠] مَرَّا لَكُنُّ: إِذَا أَخَّرَ الحِلَاقَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمُّ (١٠). خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يَلْزَمُهُ دَمٌ.

[٨٣١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالٍ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٥٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ الفِدْيَةُ.

[٨٣٢] مَشَاْلَتُ : وَإِنْ حَلَقَ الحَلَالُ رَأْسَ المُحْرِمِ، وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُكْرَهٌ؛ فَالفِدْيَةُ عَلَىٰ الحَالِقِ (٢٠).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١٢٤). (٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٢٩).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ٤٠٦). (۲) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١١٤).
(١) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١١٩).



حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: الفِدْيَةُ عَلَىٰ المَحْلُوقِ.

[٨٣٣] مَشَّاْلَثُمُ: إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ رَأْسَ المُحْرِمِ بِإِذْنِهِ؛ فَعَلَىٰ المَحْلُوقِ شَعْرُهُ فِدْيَةٌ، وَلا شَيْءَ عَلَىٰ الحَالِقِ<sup>(۱)</sup>.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كَمَا قَالُوا: فِي المُحْرِمِ إِذَا حَلَقَ شَعْرَ الحَلَالِ.

[٨٣٤] مَشَاْلَتُمُ: الحَلْقُ فِي الإِحْرَامِ نُسُكُ يُثَابُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ<sup>(۱)</sup>. وَسُلُّ يُثَابُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ<sup>(۱)</sup>. وَالطِّيبِ. وَيِي [أَحَدِ] (۱) قَوْلِيهِ: هُوَ إِطْلَاقُ مَحْظُورٍ، كَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ.

[٨٣٥] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ المُحْرِمُ أَصْلَعَ أَوْ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ؛ اسْتُحِبَّ لَهُ إِمْرَارُ المُوسِيِّ عَلَىٰ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَجِبْ(١).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَجِبُ.

[٨٣٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ، وَلَمْ يُخَيَّرُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ (٥٠). خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُخَيَّرُ، كَمَا يُخَيَّرُ إِذَا حَلَقَ لِعُذْرٍ.

[٨٣٧] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا غَسَلَ المُحْرِمُ رَأْسَهُ /بِالسِّدْرِ أَوِ الخَطْمِيِّ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الفِدْيَةُ (١٠). ٢٥/ب خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[٨٣٨] مَسَّأَلُنُّ: [إِذَا](٧) قَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَظَافِيرَ فَصَاعِدًا؛ فَعَلَيْهِ دَمِّ (٨).

خِلَافُ لِأَبِي حَنِيفَةُ فِي قَوْلِهِ: إِنْ قَصَّ خَمْسَةَ أَظَافِيرَ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دِجْلٍ

<sup>(</sup>A) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٤٧).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۱/ ٤٣١). (۲) «ال

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٤٤).



وَاحِدَةٍ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فِي كُلِّ ظُفُرٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، وَإِنْ قَلَّمَ خَمْسَةً مِنْ يَدَيْنِ أَوْ رِجْلَيْنِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

[٨٣٩] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ حَلَقَ ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَلَّمَ ثُمَّ قَلَّمَ، أَوْ لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ ثُمَّ تَطَيَّبَ، أَوْ لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ، أَوْ قَطَيَّبَ ثُمَّ تَطَيَّبَ، أَوْ قَطِئَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَوَّلِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (١).

خِبُ لَا فَي لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ؛ فَكَفَّارَتَانِ.

وَحِنَ الْأَالِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الجَدِيدِ: لَا تَتَدَاخَلُ، وَيَجِبُ لِكُلِّ فِعْلِ كَفَّارَةٌ.

[٨٤٠] مَشَأْلَتُمُ: [إِذَا] (٢) وَطِئَ وَكَفَّرَ، ثُمَّ وَطِئَ ثَانِيًا؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، وَهِيَ بَدَنَةٌ (٣). خِسْلَانُ الِشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : عَلَيْهِ شَاةٌ.

[٨٤١] مَسَّالُكُمُ: إِذَا جَمَعَ فِي حَلْقِ الشَّعْرِ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالبَدَنِ، دَفْعَةً وَاحِدَةً، فَحَلَقَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ فَصَاعِدًا، وَمِنْ بَدَنِهِ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ فَصَاعِدًا؛ فَفِيهِ فِدْيَتَانِ<sup>(١)</sup>.

٧٥/أ /حِبْ لَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٨٤٢] مَسَّالَكُمُّ: فَإِنْ أَصَابَ صَيْدًا، وَحَلَقَ، وَتَطَيَّبَ، وَلَبِسَ عَلَىٰ وَجْهِ الرَّفْضِ لِإِحْرَامِهِ؛ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ (٥٠٠).

حِنْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ.



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ثم).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>١) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (١) : (١/ ٢٦٤).



[٨٤٣] مَشَاْلَتُمُ: [نِكَاحُ](١) المُحْرِمِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ؛ بَاطِلٌ(١). خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: صَحِيحٌ.

[٨٤٤] مَشَاْلَثُمُ: لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِي حَالِ الإِحْرَامِ ("). خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

[٨٤٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَحْرَمَ بِالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا، أَوْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؛ فَفِي حَقِّ لِلْ مَكَّةَ؛ فَفِي حَقِّهِ طَوَافَ القُدُومِ مَسْنُونٌ، لَكِنَّهُ لَا يَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ مِنْ مِنْيُنْ .

خِلُا الْمُتَمَّعِ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ فِي حَقِّ المَكِّيِّ وَلَا المُتَمَتِّعِ طَوَافُ قُدُومٍ، لَا فِي حَقِّ المَكِّيِّ وَلَا المُتَمَتِّعِ طَوَافُ قُدُومٍ، لَا فِي حَالِ إِحْرَامِهِ، وَلَا بَعْدَ رُجُوعِهِ.

[٨٤٦] مَشَاْلَتُمُ: اسْتِلَامُ الرُّكْنِ اليَمَانِيِّ مَسْنُونٌ (٥٠). خِلُاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ بِسُنَّةٍ.

[٨٤٧] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ؛ لَمْ يُسْتَحَبَّ تَقْبِيلُ يَدِهِ (٢). خِسْلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٨٤٨] مَشَّالَثُمُ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ تَقْبِيلِ الحَجَرِ؛ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَىٰ فِيهِ وَقَبَّلَهَا (٧).

خِلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَضَعُهَا مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلِ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) «التَّعليق» (ن): (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ن): (١/ ٤٩٩).



[٨٤٩] مَشَاْلَتُمُ: لا تُكْرَهُ القِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ(١).

٥٥/ب حِسْلَاقًا لِمَالِكِ، /وَالثَّانِيَةِ.

[٨٥٠] مَشَاْلَتُنَّ: إِنْ طَافَ مُحْدِثًا، أَوْ عَلَىٰ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، أَوْ مَكْشُوفَ العَوْرَةِ؛ لَمْ يُجْزِهِ، وَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ<sup>(٢)</sup>.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يُجْزِئُهُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ.

[٨٥١] مَثُأَلَثُمُ: إِذَا نَكَسَ الطَّوَافَ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ البَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ؛ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ (٣). خِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا طَافَ الأَكْثَرَ وَتَرَكَ الأَقَلَ، فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ؛ أَتَمَّهُ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ؛ نَابَ عَنِ البَاقِي الدَّمُ.

[٨٥٢] مَسَّالَكُمُّ: وَإِذَا سَلَكَ فِي الطَّوَافِ الحِجْرَ؛ لَمْ يُجْزِهِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ، فَيَبْنِيَ عَلَىٰ المَوْضِعِ الَّذِي دَخَلَ مِنَ الحِجْرِ<sup>(٤)</sup>. حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُجْزِئُهُ.

> [٨٥٣] مَنَّ الْكُنُّ: إِذَا طَافَ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ؟ لَمْ يُجْزِهِ (٥). خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ فِي قَوْلِهِمَا: يُجْزِئُهُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ. وَخِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُجْزِئُهُ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

[٨٥١] مَسَّأَلَثُمُ: طَوَافُ الحَامِلِ غَيْرُ جَائِزٍ عَنْهُ، وَطَوَافُ المَحْمُولِ [كَطَوَافِ] (٦) الرَّاكِبِ: إِنْ كَانَ لِعَنْدٍ عُذْدٍ ؛ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ:



 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٥).

<sup>(</sup>٤) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (نَ ) : (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (طواف).

<sup>(</sup>١) ١٥ التَّعلِيق (ن): (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ن): (٢/ ١١).

<sup>(</sup>o) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٥).



[إِحْدَاهُمَا](١): لَا يُجْزِئُهُ.

وَالثَّانِيَةُ: يُجْزِئُهُ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ(٢).

خِلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: طَوَافُ الحَامِلِ جَائِزٌ عَنْهُ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَطَوَافُ المَحْمُولِ كَطَوَافِ الرَّاكِبِ يُجْزِئُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ.

٥٥/أ وَجِ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: /يُجْزِئُ عَنِ الحَامِلِ دُونَ المَحْمُولِ.

[٥٥٥] مَشَأْلَتُمُ: رَكْعَتَا الطَّوَافِ غَيْرُ وَاجِبَتَيْنِ (٣)

حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكٍ: هُمَا وَاجِبَتَانِ.

[٨٥٦] مَشْأَلَتُّ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الأَسَابِيعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ [كُلِّ] (١) أُسْبُوعَيْنِ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ (٥).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يُكْرَهُ ذَلِكَ.

[٨٥٧] مَسَّالَثُمُ: إِذَا أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (٢). وَ الرَّيَارَةِ إِلَىٰ اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ.

[٨٥٨] مَسَّالَتُنُ: أَوَّلُ وَقْتِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ: إِذَا مَضَىٰ النَّصْفُ الأَوَّلُ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ (٧). حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: أَوَّلُ وَقْتِ الطَّوَافِ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ الثَّانِي.

[٨٥٩] مَشَاْلَثُمُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ تَعْيِينِ نِيَّةِ الفَرْضِ، فَإِنْ طَافَ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ، أَوْ طَافَ لِلْوَدَاعِ؛ لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ (٨٠٠.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>A) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (أحدهما).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيقِ» (ن): (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٨).

## كِتَابُ السجِّ



خِبُلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ تَعْيِينِ النَّيَّةِ، فَإِنْ نَوَىٰ الطَّوَافَ مُطْلَقًا، أَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الوَدَاعِ؛ انْصَرَفَ إِلَىٰ طَوَافِ الزِّيَارَةِ.

[٨٦٠] مَشَاْلَتُمُ: السَّعْيُ رُكْنٌ فِي الحَجِّ، لَا يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ (١).

٨٥/ب خِلَافُ لَأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: الهُوَ وَاجِبٌ يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ. وَالْجِبُ يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ. وَالثَّانِيَةِ: لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ.

[٨٦١] مَشَأَلَتُنَ: يَكُفِي القَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ(٢).

خِلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَىٰ سَعْيَيْنِ، وَقَدْ أَجْزَأَهُ لَهُمَا.

[٨٦٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا وَقَفَ القَارِنُ بِعَرَفَةَ، قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ؛ لَمْ يَصِرْ رَافِضًا (٣). خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَصِيرُ رَافِضًا لِلْعُمْرَةِ.

[٨٦٣] مَشَاْلَثُمُّ: يَجُوزُ لِلْحَاجِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْ عَزَفَةً وَحْدَهُ (١٠). وَشَالُكُمُ يَجُوذُ لِلْحَاجِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْ عَزَفَةً وَحْدَهُ (١٠). وَسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجْمَعُ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ.

[٨٦٤] مَشَّالَتُمُّ: لِلْحَلَالِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْ عَرَفَةَ، إِذَا كَانَ مُسَافِرًا (٥٠). خِلْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُحْرِمًا.

[٨٦٥] مَشَّالَكُمُ: وَقْتُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَىٰ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (٦). الفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (٦).

خِلُافُا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَطَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا:

<sup>(</sup>٥) ﴿التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٢/ ٨٦). (٦) ﴿التَّعلِيقِ ﴿ (ن): (٦/ ٨٧).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ٤٥). (۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٦/ ٨٠). (٤) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٦/ ٨٤).



إِذَا وَقَفَ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لَمْ يُجْزِهِ.

[٨٦٦] مَشْأَلَتُمُ: فَإِنْ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَدَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ؛ أَجْزَأَهُ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابنَا.

حِبْلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا يُجْزِئُهُ.

[٨٦٧] مَسَّأَلَثُمُ: فَإِنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ [قَبْلَ](١) غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَمْ يَعُدُ إِلَيْهَا؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ(١) .

٥٩/أ خِلَاقُ لِلشَّافِعِيِّ - /فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: لَا دَمَ عَلَيْهِ.

[٨٦٨] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا صَلَّىٰ قَبْلَ المَغْرِبِ فِي طَرِيقِ المُزْدَلِفَةِ؛ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُسِيتًا (٣) .

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يُجْزِئُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا إِذَا أَتَىٰ المُزْ دَلِفَةَ.

[٨٦٩] مَشَّأَلَثُمُّ: [يَجُوزُ] (١) الدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ (٥). خِلْفَةَ بَعْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُّ. فَعَلَيْهِ دَمٌ.

[٨٧٠] مَسَّأَلَكُمُ: فَإِنْ دَفَعَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عُذْرٍ المَرْدُولِفَةِ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عُذْرٍ اللَّهُ وَمُ (٦).

حِبْ لَمَا فِي اللَّهِ الْعَيْدِ . فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ .، وَالثَّانِيَةِ: لَا دَمَ عَلَيْهِ.

(ه) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٦) «التَّعليق» (ن): (٢/ ١٠٩).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل».



[٨٧١] مَسَّاْلَكُمُ: يَجُوزُ رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ (١). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: لَا يَجُوزُ.

[٨٧٢] مَشْأَلَتُ : لا يَجُوزُ رَمْيُ الجِمَارِ إِلَّا بِالحَجَرِ خَاصَّةً (٢).

خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَرْضِ، كَالزَّرْنِيخِ وَالنُّورَةِ وَالجَصِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

[٨٧٣] مَكُمْ الْكُنُّ: إِذَا رَمَىٰ بِحَجَرٍ قَدْ رَمَىٰ بِهِ مَرَّةً [غَيْرُهُ] (٣)؛ لَمْ يُجْزِهِ (١). ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.

حِـــُلَاڤَالِلشَّافِعِيِّ.

[٨٧٤] مَسَّالَكُمُّ: فَإِنْ وَقَعَتْ حَصَاةٌ عَلَىٰ ثَوْبِ إِنْسَانٍ، فَنَفَضَهَا عَنْ ثَوْبِهِ، فَوَقَعَتْ فِي المَرْمَىٰ؛ أَجْزَأَهُ (٥).

> ٥٩/ب /عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الْخِلَافِ» وَحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ. حِسْلَاقُ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يُجْزِئُهُ.

[٨٧٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا رَمَىٰ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لَمْ يُجْزِهِ (٦). خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يُجْزِئُهُ.

[٨٧٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا غَابَتْ شَمْسُ يَوْمِ النَّفْرِ الأَوَّلِ، وَهُوَ بِمِنِّىٰ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ تِلْكَ [٨٧٦] اللَّيْلَةَ] (٧) بهَا، وَيَرْمِيَ مِنَ الغَدِ (٨) .

(٧) ليست في «الأصل».

(۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۱٤).

(٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١١٧).

(٦) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ١٢١).

(٨) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٢٥).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۱۲۰).



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يَنْفِرَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَإِنْ طَلَعَ الفَجْرُ؛ وَجَبَ الرَّمْيُ فِي اليَوْمِ.

[٨٧٧] مَشَّاْلَثُمُ: إِذَا بَدَأَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ، ثُمَّ بِالوُسْطَى، ثُمَّ بِالأُولَى؛ لَمْ يَالأُولَى؛ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مُرَتَّبًا، وَيُعِيدُ الوُسْطَىٰ وَالأَخِيرَةَ (١).

حِنْ لَا قُولِ لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالثَّانِيَةِ: يُجْزِيهِ.

[٨٧٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ إِلَىٰ الغَدِ أَوْ إِلَىٰ مَا بَعْدَهُ؛ رَمَاهُ، وَلا دَمَ عَلَيْهِ، وَأَيَّامُ المَاهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَأَيَّامُ الرَّمْي كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ اليَوْمِ الوَاحِدِ('').

حِن لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ أَخَرَ رَمْيَ يَوْمٍ إِلَىٰ اللَّيْلِ؛ رَمَىٰ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَرَ إِلَىٰ اللَّيْلِ؛ رَمَىٰ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَرَ إِلَىٰ الغَدِ؛ رَمَاهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ.

[٨٧٩] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا تَرَكَ حَصَاةً؛ فَعَلَيْهِ مُدٌّ، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ نِصْفُ صَاعِ.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ: فِيهَا دَمٌ.

وَحِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: فِيهَا ثُلُثُ دَمٍ.

[٨٨٠] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا أُحْصِرَ /فِي حَبِّ التَّطَوُّعِ، فَحَلَّ مِنْهُ بِالهَدْيِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ القَضَاءُ (٣). أَ حِبْ لَا لَهُ يَلْزَمْهُ القَضَاءُ (٣). أَ حِبْ لَا فَي كَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: يَلْزَمُهُ القَضَاءُ.

[٨٨١] مَشَّالَثُنُ: إِذَا حُصِرَ فِي حَجَّةِ الفَرْضِ، فَحَلَّ مِنْهَا بِالقَضَاءِ؛ لَزِمَهُ الحَجُّ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ عُمْرَةٌ مَعَهَا<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>٢) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (نَ): (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۱) قالتَّعلِيق، (ن): (۲/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (نَ ) : (٢/ ٤٧٤).



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الحَجِّ وَعُمْرَةٌ.

[٨٨٢] مَشَاْلَكُ : هَدْيُ الإِحْصَارِ يُجْزِئُ عَنْهُ الصِّيَامُ (١).

حِبْ لَمْ الْأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يُجْزِئُ عَنْهُ الصَّوْمُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الجِنَايَاتِ فِي الإِحْرَامِ إِلَّا مَا أُبِيحَ فِي حَالِ العُذْرِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ مِنْ أَذَى وَمَا فِي مَعْنَاهُ.

[٨٨٣] مَشَاْلَكُمُ: وَمِقْدَارُ الصِّيامِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (٢).

حِبْ لَمَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: هُوَّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامٍ سِتَّةِ مَسَاكِينَ.

[٨٨٤] مَشَاْلَتُمُ: لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِالبَدَلِ، الَّذِي هُوَ الصَّوْمُ، كَمَا لَا يَحِلُّ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِالبَدَلِ، الَّذِي هُوَ الدَّمُ (٢٠). يَأْتِيَ بِالمُبْدَلِ، الَّذِي هُوَ الدَّمُ (٢٠).

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ: يُحِلُّ قَبْلَ الصِّيَامِ.

[٨٨٥] مَثْأَلَثُمُ: إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ، وَصُدَّ عَنِ البَيْتِ؛ فَلَهُ التَّحَلُّلُ<sup>(١)</sup>. وَصُدَّ عَنِ البَيْتِ؛ فَلَهُ التَّحَلُّلُ. وَعَن بِعَرَفَةَ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ.

[٨٨٦] مَ اللَّهُ إِذَا مَرِضَ المُحْرِمُ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَيُقِيمُ عَلَىٰ إِحْرَامِهِ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ البَيْتِ، فَإِنْ فَاتَهُ الحَجُّ؛ فَعَلَ [مَا] (٦) يَفْعَلُهُ الفَائِثُ مِنْ عَمَلِ العُمْرَةِ وَالْهَدْي وَالْقَضَاءِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ (٧).

٢٠/ب احِبْ لَمَا فَي اللَّهِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: الْإِحْصَارُ بِالمَرَضِ كَالإِحْصَارِ بِالعَدُوِّ سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (مما).



<sup>(</sup>١) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٦/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (ن): (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٧) (التَّعلِيق؛ (ن): (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٨٧).



[٨٨٧] مَسَّاْلَتُمُّ: إِذَا شَرَطَ المُحْرِمُ: أَنَّهُ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَخْطاً العَدَدَ: «أَنَّ مَحَلِّيَ [حَيْثُ](١) حَبَسْتَنِي "؛ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ.

وَكَزَلِكَ إِنْ شَرَطَ: «إَنْ حَصَرَنِي عَدُوٌّ»؛ تَحَلَّلَ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ. فَيَسْتَفِيدُ بِالشَّرْطِ - عِنْدَ المَرَضِ وَالخَطَأِ - التَّحَلُّلَ وَإِسْقَاطَ الدَّمِ عَنْهُ، وَعِنْدَ العَدُوِّ

خِلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ: اشْتِرَاطُهُ كَلَا اشْتِرَاطٍ، وَلَا يَحِلُّ هَذَا بِالهَدْي.

[٨٨٨] مَشَاْلَتُمُ: لا تَحُبُّ المَرْأَةُ إِلَا مَعَ ذِي مَحْرَم (٣).

خِلُافُا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: إِذَا كَانَ مَعَهَّا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ؛ فَلَهَا أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِ مَحْرَم.

[٨٨٩] مَشْأَلَكُمُ: وَقَصِيرُ السَّفَرِ وَطَوِيلُهُ سَوَاءٌ فِي الْمَحْرَمِ. خِلْاقُ الإَّبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: المَحْرَمُ شَرْطٌ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَهُوَ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

> [٨٩٠] مَشَالَكُمُ: إِشْعَارُ البُدْنِ [مِنَ الإِبِلِ] (١) وَالبَقَرِ، وَتَقْلِيدُهَا مَسْنُونٌ (٥). حِبْ لَمَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَلْزَمُهُ الإِشْعَارُ، وَهُوَ مُثْلَةٌ.

> > [٨٩١] مَشَأْلَتُمُ: التَّقْلِيدُ فِي الغَنَم مَسْنُونٌ (٢). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكٍ: لَيْسَ بِمَسْنُونٍ.

[٨٩٢] مَشْأَلَكُمُ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الهَدْيِ أَنْ يُوقَفَ بِعَرَفَةَ، وَلَا الجَمْعُ بَيْنَ الحِلِّ /وَالحَرَمِ،

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٥٣٣).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (محب) مُهملة.

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (للأبل من).



فَإِذَا اشْتَرَاهُ فِي الْحَرَمِ، وَنَحَرَهُ فِي الْحَرَمِ، وَلَمْ يُعَرِّفْ بِهِ؛ أَجْزَأَهُ(١). حِسْلَافُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ؛ فَإِنَّهَا تُسَاقُ مِنَ الْحِلِّ إِلَىٰ الْحَرَمِ، وَتُوقَفُ بِعَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يُوقِفْهَا بِعَرَفَةَ إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ؛ أَجْزَأَهُ. فَالِاعْتِبَارُ [عِنْدَهُ](١) بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

[٨٩٣] مَثَاْلَتُمُ: إِذَا اصْطَادَ الحَلَالُ صَيْدًا لِلْمُحْرِمِ؛ لَمْ يَجُزْ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ، سَوَاءٌ اصْطَادَهُ بِعَالَمُ وَالْمُحْرِمِ اللَّهُ عَيْرِ عِلْمِهِ (٣) .

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَكْلُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْهُ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ أَوْ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ.

[٨٩٤] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا قَتَلَ المُحْرِمُ صَيْدًا، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ لِلْأَكْلِ شَيْءٌ (١). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا أَكَلَ.

[٨٩٥] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا أَكَلَ المُحْرِمُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ صِيدَ لَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الجَزَاءُ (٥٠). خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٨٩٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اضْطُرَّ المُحْرِمُ إِلَىٰ مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ؛ أَكَلَ المَيْتَةَ، وَلَمْ يَأْكُلِ الصَّيْدَ (٢٠). وَيَأْكُلُهُ، وَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ. وَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

[٨٩٧] مَسَّالُكُمُ: إِذَا ذَبَحَ [المُحِلُّ](٧) صَيْدًا فِي الحَرَمِ؛ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ، كَالمُحْرِمِ إِذَا ذَبَحَ صَيْدًا(٨). خِلُافُ الْأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ.



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (عندنا).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>A) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (المحرم).



[٨٩٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا عَلَىٰ صَيْدٍ، فَقَتَلَهُ؛ فَعَلَىٰ الدَّالِ /الجَزَاءُ<sup>(١)</sup>. مِسْلُونُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا شَيْءَ عَلَىٰ الدَّالِّ.

[٨٩٩] مَسَّاْلَكُنُ: فَإِنْ دَلَّ مُحِلُّ حَلَالًا عَلَىٰ صَيْدٍ فِي الحَرَمِ، فَقَتَلَهُ؛ فَعَلَىٰ الدَّالِّ وَالقَاتِلِ الجَزَاءُ<sup>(۱)</sup>. وَيَجِبُ عَلَىٰ القَاتِل. وَيَجِبُ الجَزَاءُ عَلَىٰ الدَّالِّ، وَيَجِبُ عَلَىٰ القَاتِل.

[٩٠٠] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ فِي قَتْلِ صَيْدٍ<sup>(١)</sup>؛ فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ<sup>(١)</sup>. خِسَلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.

[٩٠١] مَشْأَلَتُنَ: فَإِنْ كَانَ الجَزَاءُ بِالصِّيَامِ؛ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَوْمٌ كَامِلٌ. خِلْافُ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَلْزَمُهُمْ بِالحِصَصِ.

[٩٠٢] مَسَّالَكُمُّ: فَإِنْ شَارَكَ فِي القَتْلِ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الظَّمَانُ، كَالمُحِلِّ فِي الحِلِّ؛ فَقَذْ أَطْلَقَ أَحْمَدُ القَوْلَ: أَنَّ عَلَىٰ المُحْرِمِ الجَزَاءَ. حِنْ لَاقُ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: يَلْزَمُهُ نِصْفُ الجَزَاءِ.

[٩٠٣] مَشَاْلَتُمُ: القَارِنُ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا؛ لَزِمَهُ جَزَاءٌ وَاحِدًا (٥٠٠). وَكَذَلِكَ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ وَطِئ (٢٠٠). خِلْاقُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ جَزَاءَانِ.

[٩٠٤] مَشَاْلَتُ : إِذَا ابْتَدَأَ المُحْرِمُ سَبُعًا، فَقَتَلَهُ؛ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ (٧).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٣٩٦).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۳۹٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (ضمنه).

<sup>(1) «</sup>التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، والصَّواب: (واحد).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٢٨٨).



حِنْ لَمَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا ابْتَدَأَ فَقَتَلَهُ وَفَعَلَيْهِ الجَزَاءُ.

[٩٠٥] مَشَاْلَتُنَ: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ<sup>(١)</sup> بَعِيرَهُ<sup>(١)</sup>. خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٩٠٦] مَشَأْلَتُكُ: إِذَا قَتَلَ المُحْرِمُ الصَّيْدَ المَمْلُوكَ؛ فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ (٣). خِلَا أَن الدَّوْدَ: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ.

[٩٠٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا مَلَكَ صَيْدًا /ثُمَّ أَحْرَمَ؛ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ (١٠). أَمَّ الْحُرَمَ؛ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ (١٠). خِلْافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ.

[٩٠٨] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ فِي بَيْتِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ إِرْسَالُهُ (٥٠). حِنْلَامُ اللهُ اللهُ

[٩٠٩] مَكَّالَكُمُّ: إِذَا اصْطَادَ صَيْدًا، وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ أَحْرَمَ، فَأَرْسَلَهُ عَنْ يَدِهِ حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ (٦٠). خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٩١٠] مَسَّالَكُمُّ: فِي شَجَرَةٍ فِي الحَرَمِ، وَأَغْصَانُهَا فِي الحِلِّ، وَقَفَ طَائِرٌ عَلَىٰ هَذِهِ الْأَغْصَانِ، فَقَتَلَهُ مُحِلُّ فِي الحِلِّ؛ فَفِيهِ الجَزَاءُ(٧). وَلَاغْصَانِ، فَقَتَلَهُ مُحِلُّ فِي الحِلِّ؛ فَفِيهِ الجَزَاءُ(٧). حِبْ النَّالِيقِةِ: [لَا جَزَاءَ](٨).

<sup>(</sup>٨) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الأحر).



<sup>(</sup>١) أي ينزع عن البعير القُراد، وهي طُفيل يُصيب الدَّواب والطُّيور ويعيش عليها.

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۲۰۶). (۳) «التَّعلِيق» (ن): (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤١١). (ه) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٤١٦). (٧) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٤١٩).



[٩١١] مَشَّالَكُمُّ: صَيْدُ الحَرَمِ مَضْمُونٌ عَلَىٰ المُحِلِّ وَالمُحْرِمِ (١). وَالمُحْرِمِ (١) . خِسْلَافًا لِدَاوُدَ فِي قَوْلِهِ: غَيْرُ مَضْمُونٍ.

[٩١٢] مَشْأَلَكُمُ: لِلصَّوْمِ مَدْخَلٌ فِي ضَمَانِ صَيْدِ الحَرَمِ. [٩١٢] مَشْأَلَكُمُ: لِلصَّوْمِ فِيهِ. [خِلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا مَدْخَلَ لِلصَّوْمِ فِيهِ.

[٩١٣] مَشَأَلَتُمُ: مَا أَدْخَلَهُ الحَلَالُ الحَرَمَ] (١) مِنَ الصَّيْدِ؛ فَإِنَّهُ يُرْسِلُهُ (٣). خِلُاقُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَلْزَمُهُ إِرْسَالُهُ، وَيَجُوزُ لَهُ ذَبْحُهُ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ.

[٩١٤] مَشَاْلَتُمُ: شَجَرُ الحَرَمِ مَضْمُونٌ عَلَىٰ المُحِلِّ وَالمُحْرِمِ (١٠). خِلْقُالِمَالِكِ، وَدَاوُدَ: هُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ.

[٩١٥] مَسَّأَلَثُمُ: مَا أَنْبَتَهُ الآدَمِيُّونَ مِنَ الشَّجَرِ؛ يَجُوزُ قَطْعُهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ، وَإِنْ قَطَعَهُ؛ ضَمِنَهُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُنْبِتُهُ الآدَمِيُّونَ أَوْ لَمْ يَكُنْ (٥).

حِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ [مَا يُنْبِتُهُ] (٢) الآدَمِيُّونَ؛ جَازَ ٢/ب قَطْعُهُ، سَوَاءٌ أَنْبَتَهُ مُنْبِتٌ أَوْلَمْ يُنْبِتْهُ كَشَجَرِ الجَوْزِ وَاللَّوْزِ، /وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ وَمَا لَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ وَمَا لَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ وَمَا لَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ وَاللَّوْزِ، /وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَا لَا الللْمُوالِقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ ال

وَحِبُ لَا فَيَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجِبُ [بِإِتْلَافِهِ](٧) الجَزَاءُ، سَوَاءٌ أَنْبَتَهُ النَّاسُ أَوْ

√2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 <2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 <2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 √2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٢٢٢). (٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٢٢٧). (٤) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٣٤). (٦) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فأنبته).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل» إلى (بالافه).



أُنْبِتَ بِنَفْسِهِ.

[٩١٦] مَثَاْلَتُمُ: يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الكَبِيرَةَ بِبَقَرَةٍ، وَالصَّغِيرَةَ بِشَاةٍ (١٠). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَضْمَنُهَا بِالقِيمَةِ.

> [٩١٧] مَشْأَلَتُمُ: لا يَجُوزُ رَعْيُ حَشِيشِ الحَرَمِ<sup>(١)</sup>. خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ.

> [٩١٨] مَشَاْلَتُنَ: صَيْدُ المَدِينَةِ يَحْرُمُ اصْطِيَادُهُ. وَلَزَلِكَ: شَجَرُهَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ (٣).

حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَحْرُمُ صَيْدُهَا، وَلَا قَطْعُ شَجَرِهَا.

[٩١٩] مَشَاْلَتُمُّ: يُضْمَنُ صَيْدُ المَدِينَةِ وَشَجَرُهَا بِالجَزَاءِ<sup>(١)</sup>. خِلَاقُا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يُضْمَنُ.

[٩٢٠] مَشَاْلَتُمُّ: وَجَزَاءُ صَيْدِهَا: سَلَبُ القَاتِلِ، وَيَكُونُ [لِلَّذِي](٥٠ سَلَبَهُ(٢٠). وَيَكُونُ [لِلَّذِي](٥٠ سَلَبَهُ(٢٠). خِلُافُا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ مَسَاكِينِ المَدِينَةِ.

[٩٢١] مَشْأَلَثُمُّ: لَا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجِّ، وَلَا شَجَرُهَا، وَهِيَ بِالطَّائِفِ<sup>(٧)</sup>. حِــُــلَاڤالِلشَّافِعِيِّ: يُمْنَعُ مِنْ صَيْدِهَا، وَقَتْلِ الصَّيْدِ بِهَا، وَهَلْ يُضْمَنُ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[٩٢٢] مَشَاْلَكُمُ: مَكَّةُ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ (^). وَلَا المَدِينَةِ (^). وَالثَّانِيَةِ.

(٢) «التَّعليق» (ن): (٢/ ٤٣٨).

(٤) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٤٦).

(٦) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٤٩).

(A) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٥١).

(١) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٤٣٧).

(٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٦/ ٤٤١).

(ه) في «الأصل»: (الذي).

(٧) ﴿ التَّعلِيقَ ﴾ (ن): (٢/ ٤٥٠).





[٩٢٣] مَشَأْلَثُمُ: تُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ (۱). خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٩٢٤] مَشْأَلَتُمُ: الهَدْيُ وَاجِبٌ عَلَىٰ المُحْصَرِ<sup>(١)</sup>. خِلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.

[٩٢٥] / مَشْأَلَتُمُ: يَنْحَرُ المُحْصَرُ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِ تَحَلَّلِهِ مِنْ حِلِّ أَوْ حَرَمٍ (٣). المَحْمَرُ المُحْصَرُ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِ تَحَلَّلِهِ مِنْ حِلِّ أَوْ حَرَمٍ (٣). المَحْرَمِ المَحْرِمِ المَحْرَمِ المُحْرَمِ المَحْرَمِ المُحْرَمِ المَحْرَمِ المَحْرَمِ المَحْرَمِ المَحْرَمِ المَحْرَم

[٩٢٦] مَشَاْلَكُمُّ: (1) يَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَ وَيَتَحَلَّلَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ. وَيَتَحَلَّلَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ. خِلْافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَالثَّانِيَةِ.

[٩٢٧] مَشْأَلَكُمُ: أَيُّ مَوْضِع نَحَرَ مِنَ الحَرَم أَجْزَأَهُ (٥).

(٦) خِسَانُ اللَّهِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْحَرُ [فِي](١) الحَجِّ إِلَّا بِمِنَّىٰ، وَلَا فِي العُمْرَةِ إِلَّا بِمَكَّةَ.

[٩٢٨] مَشَاْلَكُنُ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ فِي البَدَنَةِ وَالبَقَرَةِ، سَوَاءٌ كَانَ هَدْيُهُمْ تَطَوُّعًا [٩٢٨] مَشَاْلَتُنَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ فِي البَدَنَةِ وَالبَقَرَةِ، سَوَاءٌ كَانَ هَدْيُهُمْ تَطَوُّعًا [٩٢٨] [أَقْقَتْ [<sup>(٩)</sup> جِهَاتُ قُرَبِهِمْ أَوِ اخْتَلَفَتْ.

وَكَزَلِكَ: إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُتَطَوِّعًا، وَبَعْضُهُمْ عَنْ وَاجِبِ، أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُريدُ اللَّحْمَ، وَبَعْضُهُمْ مُتَقَرِّبًا (١٠).

خِلَافُ الْأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ كَانُوا مُتَقَرِّبِينَ صَحَّ الإشْتِرَاكُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُتَقَرِّبًا

<sup>(</sup>۱۰) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ن): (٢/ ١٤٥).



<sup>(</sup>١) «التَّعلِيقِ» (ن): (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (انقضت).

<sup>(</sup>٢) التَّعلِيق (ن): (٦/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة في «الأصل»: (لا).

<sup>(</sup>٦) بياض في «الأصل» بقدر أربع كلمات.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (و).



وَبَعْضُهُمْ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَاجِبٌ؛ لَمْ يَصِحَّ.

[٩٢٩] مَشْأَلَتُمُ: لَا يَأْكُلُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الهَدَايَا إِلَّا هَدْيَ التَّمَتُّعِ وَالقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ إِذَا بَلَغَ مَحلَّهُ(١).

خِلُافُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَأْكُلُ مِنَ الهَدْيِ كُلِّهِ إِلَّا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَفِدْيَةِ الأَذَى، وَنَذْرِ المَسَاكِينِ. الأَذَى، وَنَذْرِ المَسَاكِينِ.

وَجِنَ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنَ التَّطَوُّعِ.

[٩٣٠] مَشْأَلَكُمُّ: إِذَا أَوْجَبَ بَكَنَةً ؛ جَازَ بَيْعُهَا، /وَعَلَيْهِ بَكَنَةٌ مَكَانَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجِبْ مَكَانَهَا حَتَّىٰ ١٩٣٠ مَرْبُ الْوَصَّ بَكَنْ عَلَيْهَا مِثْلُهَا زَائِدَةً، وَمِثْلُ وَلَدِهَا، وَلَوْ ١٩٣٠ وَلَوْ وَلَدَتْ ؛ كَانَ عَلَيْهِ الْمِثْلُهَا زَائِدَةً، وَمِثْلُ وَلَدِهَا، وَلَوْ وَلَدَتْ ؛ كَانَ عَلَيْهِ اللَّهَا وَائِدَةً، وَمِثْلُ وَلَدِهَا، وَلَوْ وَلَدَتْ ؛ كَانَ عَلَيْهِ اللَّهَا وَائِدَةً، وَمِثْلُ وَلَدِهَا، وَلَوْ وَلَدَتْ ؛ كَانَ عَلَيْهِ اللَّهَا وَائِدَةً أَنْ وَالْوَلَدِ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الزِّيَادَةِ (١٠٠٠) أَوْ جَبَ مَكَانَهَا قَبْلَ الزِّيَادَةِ وَالوَلَدِ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الزِّيَادَةِ (١٠٠٠) أَوْ جَبَ مَكَانَهَا فَبْلَ الزِّيَادَةِ وَالْوَلَدِ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الزِّيَادَةِ (١٠٠٠) وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: قَدْ زَالَ [مِلْكُهُ] (١٠٠) وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.

[٩٣١] مَسْأَلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ بَدَنَةً» فَإِنْ نَوَى [بِهَا] (١) شَيْئًا؛ فَهُوَ مَا نَوَى، وَالْمُثَالُةُ: إِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ بَدْنَةً» فَإِنْ الْجَزُورِ وَبَيْنَ [البَقَرَةِ (٥٠](٢٠). وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَزُورِ وَبَيْنَ [البَقَرَةِ (٥٠](٢٠). وَلَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَخْرَجَ بَقَرَةً.

[٩٣٢] مَثْأَلَثُمُ: إِذَا أَوْجَبَ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَةً مُعَيَّنَةً، ثُمَّ أَصَابَهَا عَوَرٌ؛ أَجْزَأَتْ عَنْهُ (٧). حِسْلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَا تُجْزِئُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُدُوثُهُ حَالَ الذَّبْحِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ حُدُوثُهُ حَالَ الذَّبْحِ، مِثْلُ أَنْ تَضْطَرِبَ، فَتَنْكَسِرَ رِجْلُهَا، أَوْ تُصِيبَ السِّكِينُ عَيْنَهَا، فَتَعْوَرٌ؛ فَتُجْزِئَ.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (البقر).



<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (مكة).

<sup>(</sup>٥) ﴿التَّعلِيقِ (ن): (٦/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٧) (التَّعلِيق؛ (ن): (٢/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل».



[٩٣٣] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا حَجَّى، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ، وَلا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ (١٠). خِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٩٣٤] مَرَمُّ أَلَيُّ: فَإِنْ غَصَبَ شَاةً، فَذَبَحَهَا [لِمُتْعَتِهِ] (٢) أَوْ لِقِرَانِهِ، ثُمَّ أَجَازَهُ مَالِكُهَا أَوْ ضَمِنَهَا؛ لَمْ يَجُزْ (٣).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً: يَجُوزُ (١٠).

**⊚√**•• •**√**•



<sup>(</sup>١) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٢/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (لمتعه).

 <sup>(</sup>٣) والتَّعلِيقِ (ن): (٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>١) في «التَّعلِيق»: (تجزئ).





[٩٣٥] مَشَأْلَتُنَ : بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ المُشْتَرِي وَلَا البَائِعُ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ؛ غَيْرُ جَائِزِ (١).

٦٤/أ حِسُلَاقُ (٢) /لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ البَائِعُ وَلَا المُشْتَرِي، وَلَا وَصْفَهُ (٣)؛ جَائِزٌ، وَلِلْمُشْتَرِي الخِيَارُ، سَوَاءٌ كَانَ البَيْعُ [مَعِيبًا](١) أَوْ لَمْ يَكُنْ.

[٩٣٦] مَشَأْلُثُ: بَيْعُ الأَعْيَانِ الغَائِبَةِ بِالصَّفَةِ؛ [جَائِزٌ](٥).

وَكَذَا: الحَاضِرَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ (٦) رُؤْيَتُهَا، كَالأَعْدَالِ تُبَاعُ عَلَىٰ البَارْنَامَج (٧) وَشَبَهِهِ (٨).

خِسلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٩٣٧] مَشَالَكُمُ: شِرَاءُ الأَعْمَىٰ جَائِزٌ.

وَكَذَلِكَ: بَيْعُهُ (٩).

خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٩٣٨] مَشَأْلَتُنَ خِيَارُ المَجْلِسِ ثَابِتٌ فِي عَقْدِ البَيْعِ إِلَىٰ أَنْ يَتَفَرَّقَا (١٠٠).

خِلَانًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: خِيَارُ المَجْلِسِ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَيَلْزَمُ البَيْعُ بِالإِيجَابِ

[٩٣٩] مَشْأَلَثُمُ: لا يَنْقَطِعُ خِيَارُ المَجْلِسِ بِالتَّخَايُرِ، سَوَاءٌ تَخَايَرَا فِي نَفْسِ العَقْدِ؛ فَتَعَاقَدَا

(٢) تكررت في «الأصل». (۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/۷).

(٣) في «التَّعلِيقِ»: (ولا وصفاه).

(٥) في «الأصل»: (جائزة).

(٦) في «التَّعليقة: (التي يشق).

(٩) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٣/ ٣٤).

(٤) في «الأصل»: (معينًا).

(٧) كَشْفٌ يُكتب فيه مِقدار ما يُبعث عَلى يد إنسان من ثِياب أو أمتعة وأنواعها.

(۸) (التَّعلِيق) (ن): (۳/ ۲٦).

(١٠) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٣/ ٣٥).



عَلَىٰ أَنْ لَا خِيَارَ (١)، أَوْ تَخَابَرَا بَعْدَ العَقْدِ فِي المَجْلِسِ(١). خِلُا فُا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: إِنْ تَخَايَرَا بَعْدَ العَقْدِ فِي حَالَةِ المَجْلِسِ؛ انْقَطَعَ الْخِيَارُ، وَإِنْ تَخَايَرَا فِي حَالَةِ العَقْدِ؛ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[٩٤٠] مَسَّالَكُمُ: يَنْتَقِلُ المِلْكُ فِي بَيْعِ الخِيَارِ بِنَفْسِ العَقْدِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ خِيَارُ المَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ<sup>(٣)</sup>.

خِسْلَانُهُ الْأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الخِيَارُ لِلْبَائِعِ؛ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنِ المَبِيعِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي؛ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ البَائِعِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ المُشْتَرِي.

٦٢/ب وَحِٰكُافُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْتَقِلُ المِلْكُ /إِلَّا بِانْقِطَاعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي.

[٩٤١] مَشَاْلَكُنُ: إِذَا أَعْتَقَ البَائِعُ العَبْدَ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ، وَتَمَّمَ المُشْتَرِي العَقْدَ أَوْ فَسَخَهُ؛ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ<sup>(٤)</sup>.

حِبْ لَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَنْفُذُ عِتْقُهُ، سَوَاءٌ تَمَّمَ المُشْتَرِي العَقْدَ أَوْ [فَسَخَهُ](٥).

[٩٤٣] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا وَطِئَ البَائِعُ الأَمَةَ قَبْلَ القَبْضِ؛ رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالمَهْرِ (٧).



<sup>(</sup>۱) زیادة فی «التَّعلِیق»: (بینهما). (۲) «التَّعلِیق» (ن): (۳/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٦١/٣). (١) «التَّعلِيق» (ن): (٦١/٣).

<sup>(</sup>ه) في «الأصل»: (قسمه). (٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٧٩).



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا مَهْرَ عَلَيْهِ.

[٩٤٤] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ بَاعَ البَائِعُ، أَوْ وَهَبَ وَأَقْبَضَ أَوْ وَقَفَ (١) فِي مُدَّةِ الخِيَارِ؛ لَمْ يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ فَسْخًا لِلْبَيْعِ (١).

خِلَافُ الأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: ينَفَّذُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ. وَلَلْكَ الطَّوْلُ عِنْدَهُمْ فِي الوَطْءِ وَالعِتْقِ يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ، وَيُنَفَّذُ العِتْقُ.

[٩٤٥] مَسَّأَلَثُنُ: فَإِنْ وَطِئَ [البَائِعُ فِي]<sup>(٣)</sup> مُدَّةِ الخِيَارِ، قَبْلَ الفَسْخِ، مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ<sup>(١)</sup>.

حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

[٩٤٦] مَسَّا لَثُنَ: إِذَا كَانَ المَبِيعُ عَبْدًا، [فَمَاتَ] (٥) فِي مُدَّةِ الخِيَارِ؛ بَطَلَ البَيْعُ بِالخِيَارِ (٢). وَلَمَاتَ عَبْدًا، [فَمَاتَ] (٤٠) فِي مُدَّةِ الخِيَارِ؛ بَطَلَ البَيْعُ بِالخِيَارِ (٢). وَلَمَّا فِي مُدَّةِ المَيْعِ فَي النَّانِيةِ: لَا يَبْطُلُ.

[٩٤٧] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا ابْتَاعَ ثَوْبًا مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ، أَوْ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةٍ، /أَوْ مِنْ أَحَدِ أَلَاثَةٍ، /أَوْ مِنْ أَحَدِ أَلَاثُةٍ، /أَوْ مِنْ أَحَدِ أَلَاثَةٍ، /أَوْ مِنْ أَحَدِ أَلَاثَةٍ، /أَوْ مِنْ أَحَدِ أَلَاثَةٍ، /أَوْ مِنْ أَحَدِ أَلَاثُهُ،

حِبُلُانُ الْأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: إِنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا مِنْ ثَوْبَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالخِيَارِ ؛ وَحَجَّ البَيْعُ، وَإِنِ ابْتَاعَهُ مُطْلَقًا أَوِ ابْتَاعَ ثَوْبًا مِنْ أَرْبَعَةٍ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالخِيَارِ ؛ فَالحَقْدُ فَاسِدٌ.

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٨٥).



<sup>(</sup>١) في «التَّعلِيق»: (أوقف).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>ه) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقِ ١ (ن): (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۸۱/۳).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٨٣).



[٩٤٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ شَيْئًا عَلَىٰ أَنَّهُ بِالخِيَارِ إِلَىٰ اللَّيْلِ، أَوْ إِلَىٰ الظُّهْرِ، أَوْ إِلَىٰ الغَدِ؛ فَلَهُ الخِيَارُ إِلَىٰ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، وَإِلَىٰ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَإِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَإِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، الشَّمْسُ، وَإِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، الشَّمْسُ، وَإِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ،

حِنلَا اللَّهِ عَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: لَهُ الخِيَارُ إِلَىٰ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَإِلَىٰ الظُّهْرِ كُلِّهِ، وَإِلَىٰ اللَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِلَىٰ الغَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِلَىٰ الغَدِ كُلِّهِ. الغَدِ كُلِّهِ.

[٩٤٩] مَشَّالَكُمُّ: يَجُوزُ شَرْطُ النِحِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ<sup>(١)</sup>. حِسْلَا**نُ** لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٩٥٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ سِلْعَةً، وَشَرَطَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ [يَنْقُدِ] (٣) الثَّمَنَ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَلا بَيْعُ بَيْنَهُمَا؛ فَالبَيْعُ جَائِزٌ (١).

حِبُ لَا قُا لِلشَّافِعِيِّ فِي (٥) قَوْلِهِ: البَيْعُ بَاطِلُ.

[٩٥١] مَسَّأَلَتُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ شَيْئًا (١) عَلَىٰ أَنَّهُ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَسَتْهُ الجَارِيَةُ فِي مُدَّةِ الْمَانَّةُ الْجَارِيَةُ فِي مُدَّةِ الْمَانَّةُ الْجَارِيَةُ فِي مُدَّةِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ (٧). وَلَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ (٧). وَلَهُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ.

[٩٥٢] مَسُّأَلَثُمُ: إِذَا شَرَطًا (٨) الخِيَارَ، وَسَكَتَا عَنْ /ضَرْبِ مُدَّتِهِ؛ بَطَلَ البَيْعُ (٩). وسَكَتَا عَنْ /ضَرْبِ مُدَّتِهِ؛ بَطَلَ البَيْعُ (٩). ومَسْكَتَا عَنْ /ضَرْبُ لِلسَّلْعَةِ مِنَ المُدَّةِ مَا تُخْتَبَرُ فِي مِثْلِهَا (١٠). حِسْلَا فَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَعْتَبَرُ فِي مِثْلِهَا (١٠٠).



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) في «التَّعلِيق» (ن): (جارية).

<sup>(</sup>٨) في «التَّعلِيق»: (شرط).

<sup>(</sup>١٠) زيادة في «التَّعلِيق»: (في العادة).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۹۷).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (ينفذ).

<sup>(</sup>٥) زيادة في «الأصل»: (بيع).

<sup>(</sup>۷) «التَّعلِيقِ» (ن): (۳/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٩) (التَّعلِيق؛ (ن): (٣/ ١١٧).



[٩٥٣] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا شَرَطَا أَجَلًا مَجْهُولًا، أَوْ خِيَارًا مَجْهُولًا؛ فَالعَقْدُ بَاطِلٌ، وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ إِسْقَاطِهِ قَبْلَ مُضِيِّ جُزْءٍ مِنَ المُدَّةِ المَجْهُولَةِ (١).

خِلُانُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ إِسْقَاطِهِ قَبْلَ مُضِيٍّ [جُزْءِ] أَن مِنَ المُدَّةِ المَحْهُ وَلَهِ؛ صَحَّ العَقْدُ. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِذَا شَرَطَ خِيَارَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ المُدَّةِ المَحْهُ وَلَةِ؛ صَحَّ العَقْدُ. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِذَا شَرَطَ خِيَارَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ المُدَّةِ السَّقَطَ قَبْلَ اليَوْمِ الرَّابِعِ.

[٩٥٤] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا شَرَطَا الخِيَارَ لِأَحَدِهِمَا، فَاخْتَارَ فَسْخَ البَيْعِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الآخَرِ؛ جَازَ<sup>(٣)</sup>.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[٩٥٥] مَشَّأَلَثُمُّ: إِذَا ابْتَاعَ شَيْتًا، وَشَرَطَا الخِيَارَ لِغَيْرِهِ؛ صَحَّ سَوَاءٌ [شَرَطَهُ لِلْوَكِيلِ دُونَهُ، لِيَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا لَهُ فِي الإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ، أَوْ شَرَطَهُ لِلْوَكِيلِ دُونَهُ، إِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا؛ كَانَ لَهُ دُونَ الوَكِيلِ، وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا؛ كَانَ لَهُ دُونَ الوَكِيلِ، وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا؛ كَانَ لَهُ دُونَ الوَكِيلِ، وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا؛ كَانَ لَهُ دُونَ الوَكِيلِ، وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا؛ كَانَ لَهُ دُونَ الوَكِيلِ، وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا؛ كَانَ لَهُ دُونَ الوَكِيلِ، وَإِنْ شَرَطَهُ لَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَيْلًا اللّهُ عَلَاهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَةُ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ إِلْمُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ إِلْمُ الللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّ

حِنلَا فَا لِأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِمْ: يَصِحُّ، وَيَكُونُ لَهُمَا. وَلِإَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: إِنْ شَرَطَهُ لَهُ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا فِي الإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ؛ وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: إِنْ شَرَطَهُ لِلْوَكِيلِ؛ فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ. صَحَّ وَجْهَا وَاحِدًا، وَإِنْ شَرَطَهُ لِلْوَكِيلِ؛ فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ.

[٩٥٦] مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، عَلَىٰ أَنَّهُمَا بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَرَضِيَ الْمُعَالِلَّهُ أَلَّانُ إِلَا خَرِ أَنْ يَرُدَّ نَصِيبَهُ خَاصَّةً (١).

<sup>(</sup>٦) ﴿الَّتَّعَلِيقِ﴾ (ن): (٣/ ١٣٦).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (جزئه).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (أشرط).



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ نَصِيبَهُ.

[٩٥٧] مَشَأْلَكُمُّ: خِيَارُ الشَّرْطِ لا يُورَثُ(١).

حِنْ لَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يُورَثُ.

[٩٥٨] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الخِيَارِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مُشْتَرِطِهِ رَدُّ وَلَا إِجَازَةٌ؛ حُكِمَ عَلَيْهِ بِنَفْسِ مُضِيِّ المُدَّةِ.

حِنْلُافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: [لَا يُحْكَمُ](٢) عَلَيْهِ.

[٩٥٩] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا تَقَدَّمَ القَبُولُ عَلَىٰ الإِيجَابِ؛ لَمْ يَنْعَقِدِ البَيْعُ، سَوَاءٌ كَانَ [القَبُولُ] (٣) بِلَفْظِ الطَّلَبِ، بِلَفْظِ الطَّلَبِ، بِلَفْظِ الطَّلَبِ، فَقُلُ الْ يَقُولَ: «ابْتَعْتُ مِنْكَ بِكَذَا» أَوْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَبِ، فَقَالَ: «بِعْنِي بِكَذَا».

وَكَزَلِكَ: النِّكَاحُ (١٠).

خِلَانُ الْإِبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا تَقَدَّمَ القَبُولُ عَلَىٰ الإِيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ؛ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ المَاضِي؛ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ المَاضِي؛ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ المَاضِي؛ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَب وَالأَمْرِ؛ لَمْ يَصِحَّ.

وَجِنَافُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَضِحُّ البَيْعُ وَالنَّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ المَاضِي أَوْ بِلَفْظِ الطَّلَبِ. المَاضِي أَوْ بِلَفْظِ الطَّلَبِ.

[٩٦٠] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا تَبَايَعَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فِي العَادَةِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا مِمَّنُ لَا يَعَالُمُ الْمَبِيعِ؛ فَلَهُ النِيَارُ (٥).

(۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۱۳۹).

(٣) ليست في «الأصل».

(٥) ﴿التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٣/ ١٦٠).

(٢) في «الأصل»: (الحكم).

(٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ١٥٥).





حِبْ لَا فُو لِهِ مَا: لَا خِيارَ لَهُ.

[٩٦١] مَشَاْلَثُمُ: وَلَا يَتَقَدَّرُ الغَبْنُ بِشَيْءٍ، وَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ. وَلاعْتِبَارُ فِيهِ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ. وَلاَعْتِبَارُ فِيهِ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ. وَنَقَدَّرُ بِالثَّلُثِ.

[٩٦٢] / مَشَّالَكُمُّ: الرِّبَا ثَابِتٌ فِي غَيْرِ الأَعْيَانِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا (''. ٦٦/ب خِسْلَافُا لِدَاوُدَ فِي قَوْلِهِ: لَا رِبَا إِلَّا فِي المَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَهِيَ الأَعْيَانُ السِّنَّةُ.

[٩٦٣] مَشَأْلَكُمُ: [العِلَّةُ]('') فِي فَسَادِ العَقْدِ عِنْدَ وُجُودِ التَّفَاضُلِ: زِيَادَةُ [كَيْلٍ فِي](") جِنْسِ المَكِيلَاتِ('').

حِنْ لَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: مُقْتَاتٌ، وَمَا يَصْلُحُ لِلْمُقْتَاتِ مِنَ المُدَّخَرَاتِ (٥) فِي جِنْس.

رِ مَعْدُ اللَّهُ الْمُعْدِيِّ فِي قَوْلِهِ: مَطْعُومُ جِنْسٍ، فَتَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُ المَطْعُومَاتُ.

[٩٦٤] مَشَاْلَتُمُ: لا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ، وَحَبَّةٍ بِحَبَّتَيْنِ<sup>(١)</sup>. خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

[٩٦٥] مَشَّأَلَثُمُّ: تَحْرِيمُ (٧) البَيْعِ مُتَفَاضِلًا فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: زِيَادَةُ وَزْنٍ فِي جِنْسٍ (٨). خِسْلَاقُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: العِلَّةُ كَوْنُهَا أَثْمَانَ الأَشْيَاءِ، وَقِيَمَ المُتْلَفَات.

(٢) ليست في «الأصل».

(٣) في «الأصل»: (في كل).

(٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ١٧٣).

(٥) في «التَّعلِيق»: (المقتات والمدخرات).

(٦) «التَّعلِيق»: (٣/ ١٩٤).

(٧) كذا في «الأصل» و «التَّعليق»، ولعل الصَّواب: (علة تحريم).

(٨) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ١٩٦).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۱۷۰).



[٩٦٦] مَشَاْلَتُمُ: لا يَجُوزُ بَيْعُ فِلْسِ بِفِلْسَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَتْ نَافِقَةً أَوْ كَاسِدَةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ بَافِقةً أَوْ كَاسِدَةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ بَافِقةً بَافِهَا أَوْ بغَيْر أَعْيَانِهَا (١).

[٩٦٧] مَشَاْلَتُنَّ: يَجْرِي الرِّبَا فِي مَعْمُولِ الصُّفْرِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ.

[٩٦٨] مَشَاْلَثُمُ: التَّفَاضُلُ فِي المَاءِ /جَائِزٌ<sup>(1)</sup>. الرَّفَاضُلُ فِي المَاءِ /جَائِزٌ<sup>(1)</sup>. خِسْلَافُا لِمَالِكِ.

[٩٦٩] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا بَاعَ جِنْسًا [يَجْرِي]<sup>(٥)</sup> فِيهِ الرِّبَا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَتَفَرَّقَا قَبْلَ القَبْضِ؛ بَطَلَ البَيْعُ، مِثْلُ المَكِيلِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَالمَوْزُونُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ<sup>(١)</sup>. خِلْقُ الْبَيْعُ، مِثْلُ المَكِيلِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَالمَوْزُونُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ أَلَى المَبْضِ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ القَبْضِ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ القَبْضِ، وَلَا يَجُوزُ مَنْ فَيْ فَيْ ذَلِكَ قَبْلَ القَبْضِ، وَلَا يَجُوزُ مَنْ فَيْ فَيْ ذَلِكَ قَبْلَ القَبْضِ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ القَبْضِ، وَلَا يَجُوزُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللل

[٩٧٠] مَشَّالَثُمُّ: الحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ جِنْسَانِ، يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ مُتَفَاضِلًا (٧). خِسْلَافُا لِمَالِكِ.



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (معمور).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢١٤).



[٩٧١] مَشْأَلَثُمُ: مَا لَا رِبَا فِيهِ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسَاءً، وَهُوَ مَا عَدَا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ (١). خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: الجِنْسُ بِانْفِرَادِهِ [يُحَرِّمُ] (١) النَّسَاءَ.

[٩٧٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا دَخَلَ المُسْلِمُ دَارَ الحَرْبِ بِأَمَانٍ، فَبَاعَ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ دِرْهَمًا بِدِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ (٣)؛ لَمْ يَجُزْ (١).

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

[٩٧٣] مَشَاْلَتُ المَكِيلَاتُ المَنْصُوصُ عَلَيْهَا مَكِيلَاتٌ أَبَدًا، لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضِ إِلَا كَيْلًا.

وَرْنَا؛ فَالْمَوْرُونَاتُ، وَمَا لَمْ يُنَصَّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ كَيْلًا وَلَا وَزُنَّا؛ فَالْمَوْجِعُ فِيهِ إِلَىٰ عُرْفِ الْعَادَةِ بِالحِجَازِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ هُنَاكَ عُرْفٌ أَوْ حَدَثَ لِشَيْءٍ عُرْفٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ احْتَمَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَىٰ أَقْرَبِ الأَشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحَبَازِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُوَدِّ فِي مَوْضِعِهِ (٥).

۲۷/پ

خِلُانُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ كَيْلًا وَلَا وَزُنَّا؛ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَىٰ عَادَةِ النَّاسِ، وَلَا يَخْتَصُّ<sup>(٦)</sup> بِعَادَةِ أَهْلِ الحِجَازِ.

[٩٧٤] مَسَّالَتُمُ: لا يَجُوزُ بَيْعُ الحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ (٧). خِسْلَاقًا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: يَجُوزُ وَزْنًا .

<sup>(</sup>٦) في «التَّعلِيق»: (نخصه). (٧) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٣٣).



<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢١٧). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يجز من).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «التَّعلِيق»: (أو درهمين بدرهم).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٦٦). (٥) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٣١).



وَلَزَلِكَ: الخِلَافُ فِي بَيْعِ الحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ، وَ(١) السَّوِيقِ بِالدَّقِيقِ.

> [٩٧٦] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ بَيْعُ الخُبْزِ بِالخُبْزِ وَزْنَا (٣). خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٩٧٧] مَشَّالَتُنَّ: لا يَجُوزُ بَيْعُ الحِنْطَةِ المَبْلُولَةِ بِاليَابِسَةِ (١). خِنْكُ الْخَالِيَابِسَةِ (١). خِنْهُ أَنْ

[٩٧٨] مَشَاْلَتُمُ: خَلُّ العِنَبِ وَخَلُّ التَّمْرِ جِنْسَانِ، يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا<sup>(٥)</sup>. خِلَاقُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا.

[٩٧٩] مَثَاْلَكُ: لا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ المَكِيلاتِ وَالمَوْزُونَاتِ عَلَىٰ التَّحَرِّي (٢٠). حِسْلَافُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ، وَالخُبْزِ بِالخُبْزِ عَلَىٰ التَّحَرِّي. وَلَذَلِكَ: بَيْعُ الحُلِيِّ المَكْسُورِ وَالتَّبْرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ. وَلَذَلِكَ: بَيْعُ الدَّنَانِيرِ بِالدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ. إِلَّا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمْ فِي الدَّنَانِيرِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَالدَّرَاهِمِ بَعْضِهَا [بِبَعْضٍ] (٧). وَوَافَقُوا فِي المَكِيلَاتِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِالتَّرَاهِمِ بِالتَّرَى.

(٢) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٣٨).

(۱) "التعليق- (ن)، (۱۱۸/۱۰)

(٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٤٣).

(٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٤٧).

(١) زيادة في «التَّعلِيق»: (بيع).

(٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٣/ ٢٤٢).

(٥) (التَّعلِيقِ؛ (ن): (٣/ ٢٤٤).

(V) سقطت من «الأصل».





[٩٨٠] مَشَّاْلَكُمُّ: /اللُّحُومُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهَا. ١٦٨أ وَلَذَلِكَ: الأَلْبَانُ(١).

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - ، وَالثَّانِيَةِ: أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ.

[٩٨١] مَشَاْلَتُمُ: لا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّطِبِ بِالتَّمْرِ (١). خِلْا لَهُ عَلَى اللَّمْدِ فَا اللَّمْدِ فَا اللَّمْدِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّ

[٩٨٢] مَشَاْلَتُمُّ: يَجُوزُ بَيْعُ الرَّطِبِ بِالرُّطَبِ الرُّطَبِ أَنَّ الْمَافِعِيِّ. وَلَيْ اللَّمَافِعِيِّ.

[٩٨٣] مَسَّأَلَثُنَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ جِنْسٍ فِيهِ الرِّبَا بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا، مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (١) مِثْلُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَم بِمُدَّيْ عَجْوَةٍ، أَوْ دِرْهَمٍ وَثَوْبٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (١) مِثْلُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَم بِمُدَّيْ عَجْوَةٍ، أَوْ دِرْهَمٍ وَثَوْبٍ مِنْ غَيْرٍ بَوْدُرْهَم، أَوْ مُدِّ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ بِمُدَّيْ حِنْطَةٍ وَمُدِّ شَعِيرٍ، أَوْ بِمُدَّ حِنْطَةٍ رَدِيئَةٍ بِمُدَّيْنِ جَيِّدَيْنِ، أَوْ مُدَّيْنِ رَدِيئَيْنِ، أَوْ مُسَطَيْنِ، أَوْ وَسَطَيْنِ أَوْ وَسَلَوْ الْمُعِيْعِ فِي أَوْ وَسَلَيْ عَلَيْنِ أَوْ وَسَلَيْنِ أَوْ وَسَلَا لَا عَلَيْنِ أَوْ وَسَلَا لَا عَلَيْ فَا أَلَانِ أَوْ وَسَلَيْنِ فَلَا لَا أَوْ فَلَا لَهُ فَلَا إِلَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَعَلَيْنَ فَلَا لَعَلَيْنَ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَعَالِهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَعَلَالِهُ فَلَا لَعَلَالَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَعَلَالِهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَعَلَالِهُ لَعَلَيْنِ فَلَا لَا لَعَلَالَهُ لَعِلَا لَا لَا لَعَلَالَهُ فَلَا لَعَلَا

خِلُانُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بَيْعُ النَّوْعَيْنِ بِالنَّوْعِ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ، فَأَمَّا الجِنْسُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ إِذَا كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا غَيْرُهُ، فَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ المُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي مَعَهُ غَيْرُهُ، فَيُقَابِلُ العِوَضُ بَعْضَهُ، وَيَكُونُ البَاقِي فِي مُقَابَلَةُ مِثْلِهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ؛ فَلَا يَجُوزُ.

(۲) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۲۵۵).

√ (AP7) }>

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۲۰۰). (۲) «التَّعلِيق

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٦٤). (٤) في «التَّعلِيق»: (جنسهما).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٦٨).

## كِتَابْ البيوع



[٩٨٤] مَكُ النَّهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ المَأْكُولِ بِالحَيَوَانِ المَأْكُولِ(١).

٦٨/ب خِلْافًا لَإبِي حَنِيفَةَ /فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

وَلِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ الحَيَوَانُ لَا يَصْلُحُ فِي الغَالِبِ إِلَّا لِلَّحْمِ مِثْلِ الكِبَاشِ المَعْلُوفَةِ لِللَّحْمِ؛ لَمْ يَجُزْ [بَيْعُهُ](") المَعْلُوفَةِ لِلَّحْمِ؛ لَمْ يَجُزْ [بَيْعُهُ](") بِاللَّحْمِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرَادُ لِلَّحْمِ؛ جَازَ.

[٩٨٥] مَشَّالَتُمُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَاةٍ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ بِلَبَنٍ، أَوْ شَاةٍ عَلَيْهَا صُوفٌ بِصُوفٍ (١٠). خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ عَلَىٰ الْاعْتِبَارِ، فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ المُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنَ اللَّبَنِ اللَّهِ فِي الشَّاةِ؛ جَازَ.

[٩٨٦] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا تَبَايَعَا دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ بِالصِّفَةِ [وَ] (٥) تَقَابَضَا، ثُمَّ وَجَدَ [٩٨٦] مَسَّأُلُثُمُ: إِذَا تَبَايَعَا دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ بِالصِّفَةِ [وَ] (٥) أَحَدُهُمَا بَعْدَ التَّفَرُّ قِ [عَيْبًا مِنْ] (١) جِنْسِهِ؛ كَانَ لَهُ البَدَلُ (٧).

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ - : لَهُ الخِيَارُ فِي الفَسْخِ، وَلَيْسَ لَهُ البَدَلُ.

[٩٨٧] مَشَأَلَثُنُ: الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنَانِ بِالعَقْدِ إِذَا عُيِّنَا (١). (١)

حِبْ لَا قُا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا تَتَعَيَّنَانِ.

وَمَعْنَىٰ التَّعْيِينِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهَا، وَلَا ثُبُوتُ مِثْلِهَا فِي الذِّمَّةِ وَتُمْلَكُ بالعَقْدِ.



<sup>(</sup>٢) في «التَّعلِيق»: (البقر).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (عيب).

<sup>(</sup>A) في «التَّعليق»: (عينت).

<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (أو).

<sup>(</sup>٧) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (عينا).



[٩٨٨] مَشَاْلَثُمُ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا غَيْرَ مُؤَبَّرٍ؛ فَثَمَرَتُهُ لِلْمُشْتَرِي (١٠). خِلْاً فَيْ مَوْلِهِ: الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَهَا المُبْتَاعُ.

[٩٨٩] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا؛ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، [وَلَهُ] (٢) تَرْكُهَا حَتَىٰ تُدْرَكَ (٣). حِنْ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَهُ عَلَيْهِ عَنْ فَوْلِهِ: يُؤْخَذُ البَائِعُ بِقَطْعِهِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ.

[٩٩٠] مَشَّاْلَتُمُّ: إِذَا بَاعَ /الثَّمَرَةَ قَبْلَ<sup>(١)</sup> بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ؛ صَحَّ البَيْعُ<sup>(٥)</sup>. أَهُوَّ مَلَاحِهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ؛ صَحَّ البَيْعُ<sup>(٥)</sup>. حِبْلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا شَرَطَ البَقَاءَ؛ بَطَلَ البَيْعُ.

[٩٩١] مَشَاْلَنُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ القَطْعِ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا حَتَّىٰ بَدَا صَلَاحُهَا، وَأَتَىٰ عَلَيْهَا أَوَانُ جَذَاذِهَا؛ بَطَلَ البَيْعُ، وَتَكُونُ الثَّمَرَةُ بِزِيَادَتِهَا لِلْبَائِع، وَيَرُدُّ الثَّمَنَ عَلَىٰ المُشْتَرِي (٦).

خِلُافُ الْأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: العَقْدُ صَحِيحٌ لَمْ يَبْطُلْ، وَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي بِزِيَادَتِهَا.

[٩٩٢] مَسَّأَلَنَّمَ: إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي نَوْعٍ مِنَ الثِّمَارِ؛ كَانَ صَلَاحًا لِبَقِيَّةِ ذَلِكَ النَّوْعِ فِي قَي مَنَ الثِّمَارِ؛ كَانَ صَلَاحًا لِبَقِيَّةِ ذَلِكَ النَّوْعِ فِي قَرَاحِ وَاحِدٍ<sup>(٧)</sup>.

خِلُافُا لِمَالِّكِ فِي قَوْلِهِ: يَكُونُ صَلَاحًا [لِبَقِيَّتِهِ] (^) مِنْ ذَلِكَ، وَمَا جَاوَرَهُ مِنَ الأَقْرِحَةِ فِي ذَلِكَ البَلَدِ. الأَقْرِحَةِ فِي ذَلِكَ البَلَدِ.



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ولو).

<sup>(</sup>٤) في «التَّعلِيق»: (بعد).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>A) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) والتَّعلِيقِ (ن): (٣١٠/٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ن): (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقِ ۗ (ن): (٣/ ٣٤٠).



[٩٩٣] مَشَاْلَكُمُ: يَجُوزُ بَيْعُ مَا ظَهَرَ مِنَ المَقَاثِيِّ المَبَاطِخِ دُونَ مَا بَطَنَ (١).

خِبُ لَا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ بَيْعُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ إِذَا بَدَا أَوَانُهَا. وَكَذَلِكَ أَجَازَ بَيْعَ الأُصُولِ المُغَيَّبَةِ فِي الأَرْضِ، كَالجَزَرِ وَالفِجْلِ وَالبَصَلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَجَازَ بَيْعَ الأُصُولِ المُغَيَّبَةِ فِي الأَرْضِ، كَالجَزَرِ وَالفِجْلِ وَالبَصَلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[٩٩٤] مَسَّالَكُ : يَجُوزُ بَيْعُ البَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ الأَعْلَىٰ. وَكُرُلِكَ: بَيْعُ الحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا(٢).

حِبْ لَا قُالِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَصِحُّ البَيْعُ.

[٩٩٥] مَرَّ أَلَكُمُ: لا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانٍ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ أَمْدَادًا مَعْلُومَةً، وَلا أَنْ يَبِيعَ / صُبْرَةً، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَقْفِزَةً (٣).

حِنْ لَا قُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

[٩٩٦] مَسَّالَكُمُّ: فَإِنْ بَاعَ شَاةً، وَاسْتَثْنَىٰ الرَّأْسَ وَالسَّواقِطَ مِنَ الجِلْدِ وَالأَطْرَافِ؛ جَازَ<sup>(١)</sup>. خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ هَذَا الْاسْتِثْنَاءُ.

> [٩٩٧] مَسَّالَكُمُّ: تُوضَعُ الجَائِحَةُ عَنِ المُشْتَرِي فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ (٥). خِلَاقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا تُوضَعُ.

> > [٩٩٨] مَشْأَلَتُمُ: وَتُوضَعُ فِيمَا دُونَ الثَّلُثِ<sup>(٦)</sup>. خِسْلَاقًا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ.



<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيقِ» (ن): (٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) التَّعلِيق، (ن): (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣٧١/٣).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۳٤٥). (۳) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۳٥٢).

<sup>(</sup>٥) «التَّعليق» (ن): (٣/ ٣٥٩).



[٩٩٩] مَشَّأَلَكُمُ: بَيْعُ العَرَايَا جَائِزٌ(١).

وَهُوَ: بَيْعُ ثَمَرَةٍ عَلَىٰ النَّخْل خَرَصًا بِمِثْلِهِ مِنَ الثَّمَرِ المَوْضُوعِ عَلَىٰ الأرْض.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٠٠٠] مَشَّأَلَتُمُ: وَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الوَاهِبِ وَغَيْرِهِ ("). حِنْ اللَّهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: لَا يَبِيعُهَا إِلَّا مِنْ رَبِّهَا الَّذِي وَهَبَهَا خَاصَّةً.

[١٠٠١] مَسَّأَلَثُ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا نَسَاءً (٢).

حِبْ لَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ بَيْعُهَا بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ عَنْ وَقْتِ العَقْدِ.

[١٠٠٢] مَشَأْلَكُمُ: وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا حَاجَةً بِهِ إِلَىٰ أَكُلِ الرَّطِب (١). خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

> [١٠٠٣] مَشَاْلَتُمُ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُق (٥). حِبْ لَا قُا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ - .

[١٠٠٤] مَشَاْلَنُمُ: إِذَا قَالَ: «بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَم»؛ فَالبَيْعُ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِهَا. وَعَلَىٰ قِيَاسِهِ إِذَا قَالَ: «بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، كُلُّ ذِرَاعِ بِدِرْهَمٍ» أَوِ اشْتَرَىٰ إِبِلًا أَوْ ٠٧/أ بَقَرًا /أَوْ غَنَمًا أَوْ [جِرَابًا هَرَوِيًّا](٦)، فَقَالَ: «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا بِكَذَا» (٧).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (جراب هروي).



<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۳۷٤).

<sup>(</sup>٣) «التَّعليق» (ن): (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعليقِ ١ (ن): (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ن): (٣/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٣٨٧).



خِسْلَانُ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَصِحُّ البَيْعُ فِي قَفِيزِ مِنَ الصُّبْرَةِ، سَوَاءٌ عَلِمَ مَبْلَغَ كَيْلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَأَمَّا عَنِ الصُّبْرَةِ: فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ مَبْلَغَ الذَّرْعِ وَالعَدَدَ؛ فَالبَيْعُ فَالبَيْعُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ مَبْلَغَ الذَّرْعِ وَالعَدَد؛ فَالبَيْعُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ مَبْلَغَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ كُلَّ قَفِيزٍ وَكُلَّ ذِرَاعٍ فِاللَّهِ مَا فَيْ وَكُلَّ ذِرَاعٍ بِلِدِرْهَمْ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

[١٠٠٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «بِعْتُكَ ذِرَاعًا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ» وَهُمَا يَعْلَمَانِ مَبْلَغَ ذَرَعَانِ الدَّارِ؛ صَّ البَيْعُ (١٠٠٠). صَحَّ البَيْعُ (١٠٠٠).

حِبْ لَا فُا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: البَيْعُ بَاطِلٌ.

[١٠٠٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا كَانَ البَائِعُ يَعْلَمُ كَيْلَ الصُّبْرَةِ، فَبَاعَهَا جُزَافًا؛ لَمْ يَجُزْ، إِلَا [بَعْدَ] ('') أَنْ يُسَلِّمُ النَّهُ عَلَمَ المُبْتَاعِ الرَّدُ (''). يُعْلِمَ المُبْتَاعَ قَدْرَ كَيْلِهَا، فَإِنْ لَمْ يُبِيِّنْ لَهُ؛ كَانَ لِلْمُبْتَاعِ الرَّدُ (''). خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: البَيْعُ جَائِزٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِعْلَامُ المُشْتَرِي.

[١٠٠٧] مَشْأَلَتُمُ: لا يَجُوزُ بَيْعُ المَكِيلَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ جُزَافًا.

وَكَذَٰلِكَ: المَوْزُونَاتِ(١٠).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ ذَلِكَ.

[١٠٠٨] مَنْ أَلَثُمُ: إِذَا كَانَ المَبِيعُ مُتَعَيِّنًا، كَالدَّارِ وَالثَّوْبِ وَالعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَتَلِفَ قَبْلُ فَهُ المَّشْتَرِي (٥٠٠. قَبْلُ قَبْضِهِ؛ فَالعَقْدُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِي (٥٠. خَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: هُوَ مِنْ ضَمَانِ البَائِع.

(١) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٣٩٤).



<sup>(</sup>٢) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>١) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيقِ» (ن): (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ٥ (ن): (٣/ ٤٠٢).



[١٠٠٩] مَشَّالُكُمُّ: فَإِنْ كَانَ المَبِيعُ غَيْرَ / مُتَعَيِّن، كَالقَفِيزِ مِنَ الصَّبْرَةِ، وَالمَنَا الحَدِيدِ مِنَ اللَّهُ مِنَ القَّوْصَرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ: فَإِنْ الرَّبُعُ، وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَىٰ البَائِع، عَلَىٰ قِيَاسِ كَانَ بِأَمْرٍ سَمَائِيِّ، بَطَلَ البَيْعُ، وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَىٰ البَائِع، عَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِهِ فِي التَّمْرَةِ إِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ أَخْذِهَا بِآفَةٍ سَمَائِيَّةِ: أَنَّ العَقْدَ يَبْطُلُ. وَإِنْ قَوْلِهِ فِي التَّمْرَةِ إِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ أَخْذِهَا بِآفَةٍ سَمَائِيَّةٍ: أَنَّ العَقْدَ يَبْطُلُ. وَإِنْ تَلْفَتْ بِسَبَبِ مِنْ جِهَةِ آدَمِيِّ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ البَائِعِ أَوْ مِنْ جِهَةِ أَجْنَبِيًّ؛ لَمْ المُشْتَرِي بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَاتَبَعَ لَلْ شَاءَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَاتَبَعَ الجَائِي بَالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخُ (٢).

خِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيُّ؛ لَمْ يُنْتَقَضِ العَقْدُ، وَالمُشْتَرِي بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَاتَّبَعَ الجَانِيَ فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ البَيْع، وَإِنْ كَانَ الإِثْلَافُ مِنْ جِهَةِ البَائِع؛ انْتُقِضَ العَقْدُ.

حِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: يُنْتَقَضُ العَقْدُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ البَائِعِ أَوْ مِنْ جِهَةِ البَائِعِ أَوْ مِنْ جِهَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ.

[١٠١٠] مَثَّالَكُمُّ: فَإِنْ كَانَ المَبِيعُ مُتَعَيِّنًا؛ جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالبَيْعِ وَغَيْرِهِ ("). خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَقَارِ خَاصَّةً. وَخِلْافُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.

[١٠١١] مَشَّاْ لَكُنُّ: فَإِنْ أَصْدَقَهَا صَدَاقًا مُتَعَيِّنًا، كَالثَّوْبِ وَالعَبْدِ وَنَحْوِهِ؛ جَازَ [لَهَا] (') التَّصَرُّ فُ (١٠١١) مَشَّا لَكُنْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا، مِثْلَ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَنَحْوِهِ؛ لَمْ يَجُزْ كَالمَبِيعِ (''). حِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (جمعه).



 <sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ولان). (٢) «التَّعليق»

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّعلِيقِ ٩ (نَ): (٣/ ٤١٦). (٤) ليست

<sup>(</sup>٥) ﴿ التَّعلِيقِ ﴾ (ن): (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل».



[١٠١٢] مَسَّالَكُمُّ: التَّخْلِيَةُ قَبْضٌ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ (١). خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَيْسَتْ بِقَبْض.

[١٠١٣] مَشْأَلُثُمُ: إِذَا بَاعَ طَعَامًا بِثَمَنِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ بَاعَ المُشْتَرِي مِنَ البَائِعِ ذَلِكَ الطَّعَامَ بِالتَّمَنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ (١٠). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٠١٤] مَشَأَلَكُمُ: التَّصْرِيَةُ تُشْبِتُ [الخِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ] (") فِي الرَّدِّ، وَرَدَّ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ [لِمَا احْتَلَبَهُ مِنَ اللَّبَنِ (١٠).

[حِسْلَاقُ الإَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَمْلِكُ الرَّدَّ](٥)

[١٠١٥] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ أَمَةً فَوَلَدَتْ، أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَىٰ عَيْبٍ؛ كَانَ لَهُ الرَّدُ بِالعَيْب، وَإِمْسَاكُ [إِنْمَائِهِ (٦)](٧).

خِلُانُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ، وَيَرْجِعُ بِأَرْشِ العَيْبِ. وَخِلَانُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: فِي الجَارِيَةِ: يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ وَلَدَهَا. وَفِي الثَّمَرَةِ: يُرُدُّهَا، وَيَرُدُّ وَلَدَهَا. وَفِي الثَّمَرَةِ: يُمُسِكُهَا، وَيَرُدُّ الأَصْلَ.

[١٠١٦] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ أَمَةً حَامِلًا، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَأَرَادَ رَدَّ الأُمِّ، وَكَانَ بِالخِيَارِ بَيْنَ رَدِّ الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ، وَكَانَ بِالخِيَارِ بَيْنَ رَدِّ الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ،

وَالإِمْسَاكِ وَأَخْذِ الأَرْشِ (^).

<sup>(</sup>٨) "التَّعلِيق؛ (ن): (٣/ ٤٦٧).



 <sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ٤٣٣). (۲) «التَّعلِيق»

<sup>(</sup>٤) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (بالخيار للمتاع).

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٧) في «الأصلة: (النماية) أو (النمائة) مُهملة، وفي «التَّعليق»: (النماء).



# خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . : لَهُ إِمْسَاكُ الوَلَدِ، وَرَدُّ الأُمِّ.

[١٠١٧] مَشَاْلَنُمُ: فَإِنِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً حَامِلًا، فَولَدَتْ قَبْلَ القَبْضِ، /أَوْ بَهِيمَةً فَنَتَجَتْ (' فِي البَيْعِ، وَلَا يَدِ البَائِعِ قَبْلَ القَبْضِ، ثُمَّ قَبَضَ المُشْتَرِي؛ لَمْ يَدْخُلِ الوَلَدُ فِي البَيْعِ، وَلَا يَدِ البَائِعِ قَبْلَ القَبْضِ، ثُمَّ قَبَضَ المُشْتَرِي؛ لَمْ يَدْخُلِ الوَلَدُ فِي البَيْعِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، فَلَوْ وَجَدَ بِالأَمْ عَيْبًا؛ رَدَّهَا يَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، فَلَوْ وَجَدَ بِالأَمْ عَيْبًا؛ رَدَّهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ('').

خِلَانُ لِأَبِي كَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَدْخُلُ الوَلَدُ فِي البَيْعِ، فَإِنْ قَبَضَهَا المُشْتَرِي؛ انْقَسَمَ [الثَّمَنُ](٣) عَلَىٰ قِيمَةِ الأُمِّ يَوْمَ العَقْدِ، وَقِيمَةِ الوَلَدِ يَوْمَ القَبْضِ، فَإِذَا وَجَدَ انْقَسَمَ [الثَّمَنُ] رَدَّهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

[١٠١٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا وَجَدَ بِالمَبِيعِ عَيْبًا بَعْدَ القَبْضِ؛ انْفَسَخَ العَقْدُ بِقَوْلِ المُشْتَرِي، وَلَمْ المَالِيةِ عَيْبًا بَعْدَ القَبْضِ؛ انْفَسَخَ العَقْدُ بِقَوْلِ المُشْتَرِي، وَلَمْ المَاكِمِ (٥). يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ بِرِضَائِهِ مَا (١٠)، وَلَا حُكْمِ الحَاكِمِ (٥).

حِنلَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْفَسِخُ العَقْدُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِحُكْمِ الحَاكِمِ.

[١٠١٩] مَ الْمَاكُثُ: إِذَا عَلِمَ بِالعَيْبِ؛ فَهُوَ عَلَىٰ خِيَارِهِ، مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ، أَوْ يَفْعَلْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ [الرِّضَا<sup>(٢)</sup>](٧).

خِلَانُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِذَا عَلِمَ بِالعَيْبِ، فَلَمْ يَرُدَّهُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَىٰ الرَّدِّ؛ بَطَلَ خِيَارُهُ.

[١٠٢٠] مَشَالَكُمُ: إِذَا وَطِئَ الأَمَةَ المُبْتَاعَةَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا؛ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، بِكُرًا كَانَتْ أَوْ نَيَّبًا (^).

<sup>(</sup>٧) كلمة متحرِّفة غير مقروءة في «الأصل». (٨) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٧٩).



<sup>(</sup>۲) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>١) زيادة في «التَّعلِيق»: (وولدت).

<sup>(</sup>٤) في «التَّعلِيق» (ن): (تراضيهما).

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٧٣).



خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَمْلِكُ الرَّدَّ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيْبًا. وَخِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَتْ [ثَيِّبًا](١)؛ فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ.

[١٠٢١] مَسَّأَلَثُمُ: /إِذَا تَصَرَّفَ المُشْتَرِي فِي المَبِيعِ بِأَنْ يَكُونَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ، أَوْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَهُ عَيْبٌ، أَوْ جَنَىٰ عَلَيْهِ جِنَايَةً، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَىٰ عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ البَائِعِ؛ عَنْدَهُ عَيْبُ كَانَ عِنْدَ البَائِعِ؛ فَهُوَ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ الحَادِثِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ الحَادِثِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ الحَادِثِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ الغَيْبِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ البَائِعِ (٣). شَاءَ (٢٠ مَسَكَ وَرَجَعَ بِأَرْشِ العَيْبِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ البَائِعِ (٣). حِنْيَفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَهُ الأَرْشُ، وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ.

[١٠٢٢] مَسَّأَلَثُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ شَيْتًا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ، كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالبَيْضِ وَالرُّمَّانِ وَالبِطِّيخ، فَكَسَرَهُ، فَوَجَدَهُ [فَاسِدًا](١)؛ فَلَهُ الرَّدُّ(٥).

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ: لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ، وَلَهُ الأَرْشُ.

[١٠٢٣] مَسَّالَكُمُ: إِذَا اطَّلَعَ المُشْتَرِي عَلَىٰ العَيْبِ، فَطَالَبَ بِأَخْذِ الأَرْشِ مَعَ إِمْكَانِ الرَّدِّ؛ جَازَ<sup>(١)</sup>.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

[١٠٢٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا ابْتَاعَ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا، فَأَصَابَا بِهِ عَيْبًا، فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ وَامْتَنَعَ الآخَرُ؛ كَانَ لِمَنْ أَرَادَ الرَّدَّ أَنْ يَرُدَّ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>٦) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٩٩).



<sup>(</sup>١) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٩٠)

<sup>(</sup>ه) «التَّعلِيق» (ن): (٣/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) ﴿ التَّعلِيقِ ﴿ (ن): (٣/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية في «الأصل»: (ثبت جراحته).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (فاسد).



حِنلُوْ الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفَرِ دَبِرَدِّ حِصَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَرُدًّا جَمِيعًا أَوْ يُمْسِكَا جَمِيعًا.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ.

[١٠٢٥] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا؛ كَانَ لَهُ رَدُّهُ /دُونَ ٧٢/ب الصَّحِيح (١).

خِلُونُ لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - ، وَالتَّانِيَةِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُمَا، أَوْ يُمْسِكَهُمَا وَيَأْخُذَ الأَرْشَ (٢).

وَحِلُافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي العَبْدَيْنِ: إِذَا قَبَضَهُمَا، ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا؛ كَانَ لَهُ رَدُّهُ دُونَ الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ القَبْضِ؛ كَانَ لَهُ رَدُّهُمَا أَوْ مَسْكُهُمَا، وَإِنِ لَهُ رَدُّهُمَا أَوْ مَسْكُهُمَا، وَإِن الشَّرَىٰ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا بَعْدَ القَبْضِ، فَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءِ الشَّرَىٰ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا بَعْدَ القَبْضِ، فَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءِ وَاحِدٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ بَعْضِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَوْعِيَةٍ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا؛ فَهُو كَالشَّابِ.

[١٠٢٦] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَقَتَلَهُ، أَوْ طَعَامًا فَأَكَلَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَىٰ عَيْبٍ؛ رَجَعَ بِأَرْشِهِ (٣). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَرْجِعُ بِأَرْشِهِ.

[١٠٢٧] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدَيْنِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ وَجَدَ بِالثَّانِي عَيْبًا، فَجَاءَ يَرُدُّهُ، فَالقَوْلُ قَوْلُ [المُشْتَرِي](١). فَاخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ المَيِّتِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ [المُشْتَرِي](١).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ - فِي [أَحَدِ] (٥) قَوْلَيْهِ -: القَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ.



<sup>(</sup>٢) حاشية غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>۱) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۰۰٦). (۳) «التَّعلِيق» (ن): (۳/ ۰۱۳).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (الميت).

<sup>(</sup>o) سقطت من «الأصل».



[١٠٢٨] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ شَيْئًا وَقَبَضَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَرُدَّ بِعَيْبٍ؛ فَلَهُ رَدُّهُ عَلَىٰ الأَوَّلِ، سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَيْهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ بِقَضَاءِ قَاضٍ؛ رَدَّهُ عَلَىٰ الأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءِ؛ لَمْ يَرُدَّهُ.

[١٠٢٩] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا /اشْتَرَىٰ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ، ثُمَّ أَصَابَ بِهِ عَيْبًا؛ لَمْ يَمْنَعِ الصَّبْغُ مِنَ الرَّدِّ الرَّالُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْبًا؛ لَمْ يَمْنَعِ الصَّبْغُ مِنَ الرَّدُّ وَأَخْذُ الشَّمَنِ، وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ بِقِيمَةِ بِقِيمَةِ الصَّبْغُ إِلَىٰ المُشْتَرِي إِلَا بِرِضَاهُ. الصَّبْغُ إِلَىٰ المُشْتَرِي إِلَا بِرِضَاهُ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: الصَّبْغِ يَمْنَعُ الرَّدِّ، وَلِلْبَائِعِ دَفْعُ قِيمَةِ الصَّبْغِ إِلَىٰ المُشْتَرِي بِغَيْرِ رِضَاهُ، وَيَرُدُّ الثَّمَنَ.

(١٠٣٠] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا بَاعَ عَبْدًا قَاتِلًا عَمْدًا؛ صَحَّ البَيْعُ، وَرَجَعَ عَلَىٰ البَائِعِ [بِأَرْشِ](١) العَيْب.

خِلَا فَالِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : لَا يَصِحُّ البَيْعُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّ المَقْتُولِ.

[١٠٣١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدًا، [فَحُلَّ ] (٢) دَمُهُ بِرِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَقُتِلَ فِي يَلِ المُشْتَرِي؛ رَجَعَ عَلَىٰ البَائِعِ بِأَرْشِ العَيْبِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.

[١٠٣٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ كَافِرٌ، [فَبَانَ] (٣) مُسْلِمًا؛ [فَلا] (١) خِيَارَ لَهُ. خِـلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فكان). (٤) في «الأصل»: (ولا).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (أرش). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فدخل).



[١٠٣٣] مَشَأْلَتُمُ: الزِّنَا عَيْبٌ فِي الجَارِيَةِ وَالغُلَامِ.

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هُوَ عَيْبٌ فِي الجَارِيَةِ دُونَ الغُلَامِ.

[١٠٣٤] مَشَأْلَكُمُ: البَخْرُ عَيْبٌ فِي الغُلَامِ كَالجَارِيَةِ يُرَدُّ(١) بِهِ.

حِنْ الْحَارِيَةِ (٢). حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هُوَ عَيْبٌ فِي الجَارِيَةِ (٢).

[١٠٣٥] مَشَّالَنُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ غُلَامًا، فَوَجَدَهُ يَبُولُ فِي الفِرَاشِ /فِي العَادَةِ؛ كَانَ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ. المُحَارِبَةُ، وَلَا يُرَدُّ الغُلَامُ. حِنْيفَةَ: تُرَدُّ الجَارِيَةُ، وَلَا يُرَدُّ الغُلَامُ.

[١٠٣٦] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا ابْتَاعَ حَيَوَانًا، وَقَبَضَهُ، وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ المُشْتَرِي؛ كَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَمَانِ المُبْتَاع، وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ.

حِّلُا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ فِي سَائِرِ الأَشْيَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَبَعْدَهَا عُهْدَةُ السَّنَةُ مِنَ الجُنُونِ وَالجُذَام وَالبَرَصِ.

[١٠٣٧] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا بَاعَ بِشَرْطِ البَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ؛ لَمْ يَبُرَأُ مِنْهُ ـ سَوَاءٌ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ أَوْ لَمْ يَبُرُأُ مِنْهُ ـ سَوَاءٌ كَانَ العَيْبُ وَيُوقِفَ المُشْتَرِيَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ العَيْبُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا.

حِنَافُ الْأَبِي حَنِيفَةَ: يَبْرَأُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، سَوَاءٌ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ أَوْ [لَمْ](٣) يَعْلَمْهُ.

[١٠٣٨] مَشَاْلَتُنُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ العُيُوبِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ.

خِلُافًا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ -: يَبْرَأُ مِنَ البَاطِنَةِ.



<sup>(</sup>١) مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل» ولعل الصّواب إضافة: (دون الغلام) أو (وحدها).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



[١٠٣٩] مَشَاْلَتُمُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالعَيْبِ وَكَتَمَهُ وَيَبْرَأُ مِنْهُ، وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا. خِسْلَافًا لِمَالِكِ، وَالتَّانِيَةِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا؛ بَرِئَ، وَإِنْ [عَلِمَ]() بِهِ؛ لَمْ يَبُرَأُ.

[١٠٤٠] مَشَاْلَثُمُ: وَإِذَا شَرَطَ البَرَاءَةَ مِنَ العَيْبِ؛ بَطَلَ الشَّرْطُ، وَلَمْ يَبْطُلِ العَقْدُ. وَلَمْ يَبْطُلِ العَقْدُ. وَلَمْ يَبْطُلُ العَقْدُ.

[١٠٤١] مَشَأَلَتُ : البَيْعُ بِشَرْطِ البَرَاءَةِ مِنَ الحَمْلِ؛ غَيْرُ جَائِزٍ.

٧٤/أ خِسلَافُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: غَيْرُ جَائِزٍ فِي المُرْتَفِعَاتِ /كَالسَّرَادِيِّ وَشَبَهِهِنَّ، وَجَائِزٌ فِي الوَخْشَةِ<sup>(٢)</sup>، وَالَّتِي تُرَادُ لِلْخِدْمَةِ.

[١٠٤٢] مَشَاْلَتُمُ: العَبْدُ لا يَمْلِكُ وَإِنْ مُلَّكَ.

حِنْ لَا فَا لِمَالِكِ، وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: يَمْلِكُ.

[١٠٤٣] مَشْأَلَثُمُ: الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِ العَقْدِ؛ لَا تَلْحَقُ العَقْدَ. وَالخِيَارُ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي قَوْلِهِمَا: الزِّيَادَةُ [تَلْحَقُ] (٣) بِالعَقْدِ، وَتَصِيرُ كَأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ فِي العَقْدِ، وَكَذَلِكَ الأَجَلُ وَالخِيَارُ.

[١٠٤٤] مَكُمُّ الكُثُنَ: إِنْ حَطَّ البَائِعُ عَنِ المُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ؛ [لَمْ يَلْحَقْ] (١) بِالعَقْدِ. خِلْاً البَّائِعُ عَنِ المُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ؛ [لَمْ يَلْحَقْ] بَاعَ بِمَا خِلْاً المُشْتَرِي يُبْقِيهِ مُرَابَحَةً بَاعَ بِمَا يَقِيَ. بَقِيَ.



<sup>(</sup>٢) أي الوَضِيعة.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (علمه).

<sup>(</sup>٤) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تلحقه).



[١٠٤٥] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ شَرَطَا أَجَلًا فِي عَقْدِ القَرْضِ؛ لَمْ يَلْزَمِ الوَفَاءُ بِهِ. وَالْمَالِكِ] (١) فِي قَوْلِهِ: يَلْزَمُ فِي الأَجَلِ، كَمَا يَلْزَمُ فِي البَيْعِ.

[١٠٤٦] مَشْأَلَكُمُ: العَقْدُ الفَاسِدُ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ القَبْضُ؛ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ المِلْكُ، سَوَاءٌ كَانَ بِهُ العَوْضِ فَسَادُهُ بِشَرْطٍ يَلْحَقُ بِهِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ شَرْطَيْنِ /أَوْ كَانَ بِفَسَادِ العِوَضِ ١٧٤/ب كَانَحُمْرِ وَالخِنْزِيرِ، وَلَا يَلْزَمُ البَائِعَ تَسْلِيمُهُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَإِنْ تَصَرَّفَ؛ كَانَ بَاطِلًا.

خِلَا أَلْ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قُوْلِهِ: يَمْلِكُ بِهِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ القَبْضُ، وَيَنْفَذُ تَصَرُّفَهُ فِيهِ، فَعِنْدَهُ لَوْ كَانَ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، فَقَالَ: «بِعْتُكَ». وَلَمْ وَعِنْدَهُ لَوْ كَانَ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، فَقَالَ: «بِعْتُكَ». وَلَمْ [يُسَمِّ] (٢) الثَّمَنَ، وَقَبِلَ المُشْتَرِي وَقَبَّضَهُ إِيَّاهُ مَلَكَ بِهِ.

وَحِٰلَا أَنَّهُ لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: لَا يَمْلِكُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ تَصَرَّفَ فَقَدْ يَصْرِفُهُ وَضَمَنَهُ بِالقِيمَةِ. بِالقِيمَةِ.

[١٠٤٧] مَسَّأَلَنُّ: يَنْعَقِدُ البَيْعُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي العُرْفِ وَالعَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ [١٠٤٧] مَسَّأَلَنُّ: يَنْعَقِدُ البَيْعُ بِكُلِّ لَفْظُ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ، نَحْوُ أَنْ يُسَاوِمَهُ فِي السِّلْعَةِ بِنَمَنٍ يَخُولُ، يَحُولُ: «قَدْ أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهَا». أَوْ يَقُولَ: «قَدْ أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهَا».

حِنْ لَا فَا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَالتَّانِيَةِ: لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ المُعْتَادِ.

[١٠٤٨] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ البَيْعِ. وَكُذَلِكَ: المُشْتَرِي يَلْزَمُهُ الإسْتِبْرَاءُ.



<sup>(</sup>۱) تكررت في «الأصل». (۲) في «الأصل»: (يسمن).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (منها).



حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: فَيَجِبُ الإسْتِبْرَاءُ عَلَىٰ المُشْتَرِي دُونَ البَائِعِ.

[١٠٤٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا ابْتَاعَ أَمَةً حَائِضًا فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا كَانَتْ، أَوْ فِي (١) /أَثْنَائِهِ؛ لَمْ يُعْتَدَّ ١٧٥٠ بِذَلِكَ، ولا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ.

حِبْ لَا قُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا كَانَتْ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا؛ أَجْزَأُ مِنَ الاسْتِبْرَاءِ.

[١٠٥٠] مَشَاْلَتُمُّ: يَجِبُ [تَسْلِيمُ] (٢) الأَمَةِ المَبِيعَةِ إِلَىٰ المُشْتَرِي لِيَسْتَبْرِئَهَا فِي يَدِهِ. خِسْلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا نَازَعَهُ البَائِعُ فِي تَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ، وَخَافَ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الإسْتِبْرَاءِ؛ وُضِعَتْ عَلَىٰ يَدَي امْرَأَةٍ ثِقَةٍ حَتَّىٰ تَحِيضَ.

[١٠٥١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ جَارِيَةً، فَحَاضَتْ فِي يَلِ البَائِعِ حَيْضَةً؛ يُعْتَدُّ بِهَا مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[١٠٥٢] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ جَارِيَةً، [وَتَقَايَلَا قَبْلَ القَبْضِ] (٣)؛ فَعَلَىٰ البَاتِعِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا. وَالثَّانِيَةِ: لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

[١٠٥٣] مَشَاْلَتُكُ: إِذَا اشْتَرَىٰ جَارِيَةً، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا مِنْ غَيْرِ إِيَاسٍ؛ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّىٰ تَمْضِيَ لَهُ اللَّهُ الْحَمْلِ، وَشَهْرٌ مَكَانَ الحَيْضِ.

خِلُا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ يَمْضِيَ زَمَانٌ يَظْهَرُ فِي مِثْلِهِ الحَمْلُ، نَحْوُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» استدركتها من «الجامع الصَّغير».



<sup>(</sup>١) تكورت في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (تعليم) والتَّصويب من «الجامع الصَّغير».



[١٠٥٤] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ جَارِيَةً عَلَىٰ أَنَّهَا (١) بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اخْتَارَ رَدَّهَا فِي الشَيْرَاءُ. الثَّلَاثِ؛ وَجَبَ عَلَىٰ البَائِعِ الْإَسْتِبْرَاءُ. حِنْلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا اسْتِبْرَاءَ.

[١٠٥٥] مَشَّاْلَئُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ [جَارِيَةً](٢) مِنْ عَبْدٍ لَهُ تَاجِرٍ؛ فَلَيْسَ /عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ، سَوَاءٌ (١٠٥٥) كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

حِبَ لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ: لَا بُدًّ] (٣) أَنْ يَسْتَبْرِئِهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

[١٠٥٦] مَكُمْ النَّمُ: إِذَا [اشْتَرَى ](١) المُكَاتَبُ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَو عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ، وَ١٠٥٦] مُكُمْ عَجَزَ المُكَاتَبُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ المَوْلَىٰ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

حِبْ لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ فِي الأُمِّ، وَفِي الأُخْتِ وَالعَمَّةِ وَالخَالَةِ: تُسْتَبْرَأُ.

[١٠٥٧] مَسَّاْلَثُنُ: إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَوُّهَا، فَاشْتَرَىٰ أُخْتَهَا؛ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ الأُولَىٰ، وَلا يَقْرَبَ أُخْتَهَا، فَاللهُ أَنْ يَطَأَ الأُولَىٰ، وَلا يَظُلُكَ عَلَيْهِ فَإِنْ وَطِئَهُمَا جَمِيعًا؛ فَقَدْ أَسَاءَ، وَلا [يَطَأُ] (٥) وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّىٰ يَمْلِكَ عَلَيْهِ وَطَيْهُ وَطَيْهُ الْأُخْرَىٰ، فَإِنْ أَبِقَتْ إِلَىٰ دَارِ الحَرْبِ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَىٰ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

[١٠٥٨] مَشْأَلَنُمُ: فَإِنِ ابْتَاعَ أَمَةً، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدَ النِّكَاحِ؛ لَمْ يَصِّمُّ العَقْدُ.

وَكَذَٰلِكَ: لَوِ ابْتَاعَ أَمَةً مُزَوَّجَةً.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (استبرئ). (٥) في «الأصل»: (يطأها).



<sup>(</sup>١) في «الجامع الصَّغير»: (أنه).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل» استدركتها من «الجامع الصَّغير».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» استدركتها من «الجامع الصَّغير».



حِبْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٠٥٩] مَشْأَلَثُمُّ: إِذَا بَاعَ سِلْعَةً مُرَابَحَةً عَلَىٰ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمٌ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّىٰ: (دِهْ يَازْدَهْ)؛ [كُرِهَ ذَلِكَ]<sup>(١)</sup> فَالبَيْعُ صَحِيحٌ. خِــُلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ: لَا [يُكْرَهُ]<sup>(١)</sup> ذَلِكَ.

[١٠٦٠] مَسَّأَلَكُ إِذَا عَلِمَ المُشْتَرِي أَنَّ البَائِعَ قَدْ خَانَهُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالمُرَابَحَةِ ، حَطَّ فِي التَّوْلِيَةِ ٧٦/أ مِقْدَارَ الخِيَانَةِ ، وَفِي المُرَابَحَةِ مِقْدَارَ /الخِيَانَةِ ، وَحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ .

خِلُا أَلَا لِأَبِي حَنِيفَةَ] (٣) فِي قَوْلِهِ: يَحُطُّ فِي [التَّوْلِيَةِ] (١)، وَأَلَّا يَحُطَّ فِي الْمُرَابَحَةِ شَيْتًا، وَلَهُ الخِيَارُ فِي الفَسْخ أَوِ الإِمْسَاكِ مِنْ غَيْرِ حَطِّ.

وَخِلُانُا لِلشَّافِعِيِّ: لَهُ الحَطُّ فِيهِمَا، وَهَلْ يَمْلِكُ مَعَ الحَطِّ الخِيَارَ فِي الفَسْخِ وَالإِمْضَاءِ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ: أَصَحُّهُمَا: لا يَمْلِكُ الخِيَارَ.

[١٠٦١] مَ مُ اللَّهُ: فَإِنْ عَلِمَ البَائِعُ أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ بِنُقْصَانٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ؛ كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِ النَّقْصَانِ. ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَىٰ المُشْتَرِي بِقَدْرِ النَّقْصَانِ.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِك، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٠٦٢] مَشَّالَكُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ [ثَوْبَيْنِ] (٥)، صَفْقَةً وَاحِدَةً، بِثَمَنٍ وَاحِدٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَهُ ذَلِكَ، وَيُقَسِّمُ الثَّمَنَ عَلَىٰ قَدْرِ قِيمَتِهِمَا.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» استدركتها من «الجامع الصّغير».

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ينكره).

<sup>(</sup>٥) متصحفة وغير مقروءة في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) غير ظاهرة في «الأصل».



[١٠٦٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا رَبِحَ فِي سِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا؛ طَرَحَ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي، وَبَاعَهَا مُرَابَحَةً عَلَىٰ الثَّمَنِ البَاقِي، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ بَاعَهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا مُرَابَحَةً؛ خَبَرَ شِرَاءَهُ بِخَمْسَةٍ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً عَلَىٰ الثَّمَنِ الثَّانِي.

[١٠٦٤] مَشْأَلَتُمُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ لِبَنِ الْآدَمِيَّاتِ.

حِنْ لَا قُالِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَجُوزُ بَيْعُهُ.

[١٠٦٥] مَكَّالَكُمُّ: إِذَا بَاعَ بِثَمَنِ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ / حَتَّىٰ اشْتَرَىٰ قِلْكَ العَيْنَ بِأَقَلَّ مِنْهُ ؟ لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ. البَيْعُ. وَعُلْ اللَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَصِحُّ البَيْعُ.

[١٠٦٦] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَم، وَقَبَضَهُ، وَلَمْ يَنْقُدِ الثَّمَنَ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ بِكَانَ. بِدَنَانِيرَ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْ أَلْفٍ؛ جَازَ.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً .

[١٠٦٧] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ أَبِي البَائِعِ أَوِ ابْنِهِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ؛ جَازَ. فِ فِلْ أَلْفِ دِرْهَمٍ؛ جَازَ. فِلْ أَلْفِ دِرْهَمٍ؛ جَازَ. فِلْ الْأَبِي حَنِيفَةً.

[١٠٦٨] [مَشَّاْ لَكُنُ: ] (١) فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ وَكِيلِ البَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ؛ لَمْ يَجُزْ. وَلِيلِ البَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ؛ لَمْ يَجُزْ. وَلِيلَةً مَنْ وَكِيلِ البَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ؛ لَمْ يَجُزْ.

[١٠٦٩] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدَيْنِ، صَفْقَةً وَاحِدَةً، بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرُّ؛ فَالبَيْعُ صَحِيحٌ فِي العَبْدِ، وَيَبْطُلُ فِي الحُرِّ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



وَكَلَالِكَ: إِذَا بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ لَيُنْطُلُ فِي بَيْعِ غَيْرِهِ ، وَيَصِحُّ فِي عَبْدِهِ . وَكَلَالُكَ: إِذَا بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْد اللهُ عَنْ حُرِّ وَعَبْد لا بَطَلَ العَقْدُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَكَالُو اللهَ عَبْد فَيْرِهِ عَلَى الإجازة . فَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْد غَيْرِهِ عَلَى الإجازة . وَوَقَفَ فِي عَبْد غَيْرِهِ عَلَى الإجازة . وَرَقَف فِي عَبْد غَيْرِه عَلَى الإجازة . وَرَقَف فِي عَبْد غَيْرِه عَلَى الإجازة . وَرَقَف فِي الجَمِيع . فِي أَحَد قَوْلَيْهِ . : يَبْطُلُ العَقْدُ فِي الجَمِيع .

[١٠٧٠] مَسَّالَكُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ جَارِيَةً، وَطَوْقَ ذَهَبٍ فِيهِ خَمْسُونَ دِينَارًا بِأَنْفِ دِرْهَم، وَشَرَطَ المَعْ وَسَرَطَ المَعْ وَسَرَطَ الطَّوْقِ (١٠). الخِيَارَ؛ صَحَّ البَيْعُ فِي الجَارِيَةِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الأَنْفِ، وَيَبْطُلُ فِي الطَّوْقِ (١٠).

[١٠٧١] مَشَاْلَثُمُّ: إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ بَعْدَ هَلَاكِ /السَّلْعَةِ؛ تَحَالَفَا، وَيَرُدُّ المُشْتَرِي //أ

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَتَحَالَفَانِ، وَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي.

[١٠٧٢] مَشْأَلَتُمُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْتَلِفَا وَقَدْ قُبِضَتِ السِّلْعَةُ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ. خِسْلَاقًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تُقْبَضْ؛ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا، وَإِنْ كَانَتْ كَانَتْ قَدْ قُبِضَتْ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ.

> [١٠٧٣] مَثَاْلَثُمُّ: إِذَا تَحَالَفَا؛ بُدِئَ بِيَمِينِ البَائِعِ. خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ: يُبْدَأُ بِيَمِينِ المُشْتَرِي. وَإِنَّمَا يَصِحُّ الخِلَافُ مَعَنَا إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً.

[١٠٧٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا مَاتَ المُتَبَايِعَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؛ تَحَالَفَ الوَرَثَةُ.

حِثْ لَمَا فَيَ اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ المَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ ؟ تَحَالَفَ

 <sup>(</sup>١) كذا المسألة في «الأصل» وليست في «الجامع الصغير»، والمسألة على اختلاف روايتين،
 يُنظر «المُستوعب»: (١/ ٥٨٨).





الوَرَثَةُ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ المُشْتَرِي أَوْ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي أَوْ وَرَثَتِهِ؛

[١٠٧٥] مَشَاْلَكُنُ : إِذَا تَصَادَقَا فِي الثَّمَنِ، وَاخْتَلَفَا فِي الأَجَلِ أَوْ فِي شَرْطِ الخِيَارِ أَوْ فِي شَرْطِ رَهْنِ أَوْ كَفِيلِ؛ تَحَالَفَا.

خِلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَتَحَالَفَانِ، وَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ.

[١٠٧٦] مَشَّالَثُنُ: إِذَا بَاعَ عَبْدَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَعْتِقَهُ المُشْتَرِي؛ صَحَّ البَيْعُ، وَلَزِمَ /الشَّرْطُ. /٧٧ خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ: أَنَّ البَيْعَ فَاسِدٌ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: العَقْدُ بَاطِلُ (١٠).

[١٠٧٧] مَشَّاْ لَكُنْمُ: إِذَا بَاعَ دَارًا أَوْ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً، وَاسْتَثْنَىٰ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ صَحَّ البَيْعُ، وَاسْتَثْنَىٰ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ صَحَّ البَيْعُ، وَاسْتَثْنَىٰ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ صَحَّ البَيْعُ،

وَكَذَٰ لِكَ: إِذَا ابْتَاعَ ثَوْبًا وَشَرَطَ عَلَىٰ البَائِعِ خِيَاطَتَهُ، أَوْ نَعْلًا وَشَرَطَ عَلَىٰ البَائِعِ خِيَاطَتَهُ، أَوْ نَعْلًا وَشَرَطَ عَلَىٰ البَائِعِ حَمْلَهُ، أَوْ طَعَامًا عَلَىٰ البَائِعِ حَمْلَهُ، أَوْ طَعَامًا عَلَىٰ أَنْ يَطْبُخَهُ، أَوْ فَرَوْعًا عَلَىٰ أَنْ يَحْصُدَهُ. أَوْ ذَرْعًا عَلَىٰ أَنْ يَحْصُدَهُ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَصِحُّ البَيْعُ وَلَا الشَّرْطُ.

[١٠٧٨] مَشَأَلَتُنَ: ثَمَنُ عَسْبِ الفَحْلِ مُحَرَّمٌ.

وَهُوَ أَنْ [يَسْتَأْجِرَ] (٢) الفَحْلَ مِنَ الإِبِلِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَمِ لِيَنْزُوَ عَلَىٰ الإِبلِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَمِ لِيَنْزُوَ عَلَىٰ الإِنَاثِ.

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في «الأصل»، والمثبت من «الجامع الصَّغير».



<sup>(</sup>١) كذا المسألة والخلاف في «الأصل».



حِبْ لَمَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ (١): يَجُوزُ كِرَاءُ الفَحْلِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَنْزُو عَلَىٰ الإِنَاثِ.

[١٠٧٩] مَشَّالَكُمُّ: بَيْعُ العَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛ بَاطِلٌ. خِبْ البَيْعُ صَحِيحٌ. خِبْ البَيْعُ صَحِيحٌ.

[١٠٨٠] مَشَاْلَتُمُّ: يُكُرَهُ بَيْعُ المُصْحَفِ. خِلَاقُا لِأَكْثَرِهِمْ: لَا يُكْرَهُ.

[١٠٨١] مَشَّالَكُنُّ: بَيْعُ الحَاضِرِ لِلْبَادِي؛ بَاطِلٌ عَلَىٰ صِفَاتِ: أَنْ يَكُونَ البَدَوِيُّ حَضَرَ لِبَيْعِ سِلْعَتِهِ، بِسُبُوقِ يَوْمِهَا، وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَىٰ مَتَاعِهِ، وَضِيقٌ فِي تَأْخِيرِ يَيْعِه.

خِسْلَافُا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٠٨٢] مَسَّاً لَكُنُّ: لَا يَصِحُّ البَيْعُ يَوْمَ /الجُمُعَةِ، مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ، عِنْدَ جُلُوسِ الإِمَامِ ١٧٨أ عَلَىٰ المِنْبُرِ.

خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ: يَصِحُّ.

[١٠٨٣] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لَمْ يَقِفِ البَيْعُ عَلَىٰ الإِجَازَةِ، وَوَقَعَ بَاطِلًا، وَأَمَّا الشِّرَاءُ: فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ [مَالِ الغَيْرِ](")؛ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَكَانَ بِعَيْنِ المَالِ الغَيْرِهِ وَدِيعَةٌ أَوْ مُضَارَبَةٌ وَنَا عَيْنِهَا بَاطِلًا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ وَدِيعَةٌ أَوْ مُضَارَبَةٌ وفَيَا بِعَيْنِهَا مَا لَا يَعْيُرِهِ وَاللهُ عَيْرِ إِذْنٍ وَالعَقْدُ بَاطِلٌ. وَإِنِ ابْتَاعَ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وقَفَ عَلَىٰ إِجَازَةِ شَيْعًا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالعَقْدُ بَاطِلٌ. وَإِنِ ابْتَاعَ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وقَفَ عَلَىٰ إِجَازَةِ

<sup>(</sup>٢) تصحّفت في «الأصل» إلى: (مالك العين) والتّصويب من «الجامع الصّغير».



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي «رؤوس العُكبري والهَاشمي» و «المُقنع شرح الخِرقي» و «المُغني»: (لمالك).



المُشْتَرِي لَهُ، فَإِنْ أَجَازَهُ؛ جَازَ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ؛ لَزِمَ فِي حَقِّ المُشْتَرِي. المُشْتَري.

حِبْ لَا فَيْ الْأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: البَيْعُ يَقِفُ عَلَىٰ إِجَازَةِ يَلِهِ، فَأَمَّا الشِّرَاءُ فَلَا يَقِفُ، وَيَلْزَمُ (١) فِي حَقِّ المُشْتَرِي.

حِبَلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَصِحُّ البَيْعُ، وَأَمَّا الشَّرَاءُ فَيَلْزَمُ المُشْتَرِي، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ [المَالِ](٢) أَوْ فِي الذِّمَّةِ.

[١٠٨٤] مَسَّالَتُمُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَىٰ ظَهْرِ الغَنَمِ بِشَرْطِ الجَزِّ. وَالثَّانِيَةِ: يَجُوزُ.

[١٠٨٥] مَشَّالَكُمُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الغَنَمِ فِي الضَّرْعِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً. خِسْلَافًا لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ بَيْعُهُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً إِذَا عَرِفَ قَدْرَ حِلَابِهَا.

> [١٠٨٦] مَشَّالَتُمُّ: لا يَجُوزُ بَيْعُ السِّرْجِينِ النَّجِسِ. وَهُوَ سِرْجِينُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الحَيوَانِ. ١٧٨ب /حِـُلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

[١٠٨٧] مَشَّالَكُمُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الكَلْبِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ مُتْلِفِهِ. خِـلَافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ<sup>(٣)</sup>.

[١٠٨٨] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا ابْتَاعَ الكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا؛ فَالبَيْعُ بَاطِلٌ. خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَصِحُّ الشَّرَاءُ، وَيُجْبِرُهُ الحَاكِمُ عَلَىٰ بَيْعِهِ.

(٢) في «الأصل»: (المالك).



<sup>(</sup>١) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) تكورت في «الأصل».



[١٠٨٩] مَشَّاْلَتُمُ: فَإِنِ ابْتَاعَ الكَافِرُ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، [وَ] (١) كَانَ مُسْلِمًا؛ لَمْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، [وَ] (١) كَانَ مُسْلِمًا؛ لَمْ يَصِحَّ.

حِبُ لَا فَأَ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[١٠٩٠] مَشَاْلَتُمُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي مَكَّةَ، وَلَا إِجَارَتُهَا. حِـْلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: جَوَازُ بَيْعِهَا، وَإِجَارَةِ بُيُوتِهَا.

> [١٠٩١] مَشَاْلَتُمُّ: لا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ النَّجِسِ. خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

[١٠٩٢] مَسَّالُكُمُّ: يُجْبَرُ البَائِعُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ المَسِيعِ، ثُمَّ يُجْبَرُ المُشْتَرِي عَلَىٰ دَفْعِ الثَّمَنِ.

وَكَزَلِكَ: إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَعْمَلَ لَهُ صَنْعَةً فِي سِلْعَةٍ، فَعَمِلَهَا؛ أُجْبِرَ المُسْتَأْجِرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الأُجْرَةِ.

الأَجِيرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ السِّلْعَةِ، ثُمَّ يُجْبَرُ المُسْتَأْجِرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الأُجْرَةِ.

وَ لَا أَنْ الأَبِي حَنِيفَةً، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ: يُجْبَرُ المُشْتَرِي عَلَىٰ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، ثُمَّ يُحْبَرُ المُشْتَرِي عَلَىٰ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، ثُمَّ يُحْبَرُ المُشْتَرِي عَلَىٰ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، ثُمَّ يُحْبَرُ البَائِعُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ المَبِيعِ.

[١٠٩٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ جَارِيَةً بِأَلْفِ مِثْقَالٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً؛ لَمْ يَجُزِ البَيْعُ. ١٧٩ خِسْلَافُا لِأْبِي /حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ، وَتَلْزَمُهُ خَمْسُمِاتَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبًا وَخَمْسُمِاتَةِ مِثْقَالٍ فِضَّةً.

[١٠٩٤] مَسُّالَكُمُّ: الإِقَالَةُ فَسْخٌ قَبْلَ القَبْضِ وَبَعْدَهُ، فِي حَقِّهِمَا، وَحَقِّ الغَيْرِ. حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّهِمَا قَبْلَ القَبْضِ وَبَعْدَهُ، وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فِي بَابٍ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



[١٠٩٥] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا تَقَايَلَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ بِثَمَنٍ غَيْرِ الأَوَّلِ؛ لَمْ تَصِحَّ الإِقَالَةُ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْعًا، وَيَبْقَىٰ الشَّيْءُ عَلَىٰ مِلْكِ المُشْتَرِي. يَكُنْ بَيْعًا، وَيَبْقَىٰ الشَّيْءُ عَلَىٰ مِلْكِ المُشْتَرِي. حِنيفَةَ فِي قَوْلِهِ: الإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ.

[١٠٩٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اسْتَقَالَهُ بِبَعْضِ المُسْلَمِ فِيهِ وَأَقَالَهُ؛ جَازَ. وَمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَجُوزُ.

[١٠٩٧] مَشْأَلَثُمُ: فِي سُفُلٍ لِرَجُلِ، وعُلُوِّ لآخَرَ، فَوَقَعَا، فَبَاعَ صَاحِبُ العُلُوِّ بَيْتَهُ العُلُوَّ؛ حَرَانَ العُلُوَّ بَيْتَهُ العُلُوَّ؛ حَرَانَ العُلُوِّ بَيْتَهُ العُلُوَّ؛

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٠٩٨] مَشَأَلَكُمُ: لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ فِي البَيْعِ.

وَكَزَلِكَ: لَا يَجُوزُ بَيْنَ العَمِّ وَابْنِ أَخِيهِ، وَبَيْنَ الخَالِ وَابْنِ أُخْتِهِ.

خِلُا فَا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ وَبَيْنَ الْعَمِّ.

٧٩/ب خِلْافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الوَالِدَيْنِ وَوَلَدِهِمَا، اوَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الوَالِدَيْنِ وَوَلَدِهِمَا، اوَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ اللَّهُ فِيمَا عَدَاهُمَا.

[١٠٩٩] مَشْأَلُنُمُ: إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الوَلَدِ وَالوَالِدَيْنِ فِي البَيْعِ؛ فَالبَيْعُ فَاسِدٌ. خِلَافُ الأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: البَيْعُ صَحِيحٌ.

[١١٠٠] مَشَاْلَتُمُ: لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ البُلُوغِ. خِلَاقُ لِأَكْثَرِهِمْ، وَالثَّانِيَةِ: يَجُوزُ.





[١١٠١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا اشْتَرَى الأُمَّ [وَالوَلَدَ<sup>(١)</sup>] (١)، ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا؛ يَرُدُّهُمَا جَمِيعًا، كَالخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

وَلَذَلِكَ: إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ وَابْنُهُ، فَجَنَىٰ العَبْدُ جِنَايَةً أَوِ اسْتَدَانَ دَيْنًا، وَقُلْنَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ؛ بِيعَا جَمِيعًا، وَيَقْضِي حِصَّةَ المَدِينِ مِنْ ثَمَنِهِ. وَلَنْ الوَلَدِ، وَاسْتُحِقَّ مَعَهَا فِي الدَّيْنِ؛ بِيعَتْ مَعَ وَالْمَدِينِ مِنْ ثَمَنِهِ.

وللوكو، وَكَانَ لِلْمَوْلَىٰ قِيمَةُ الوَلَدِ. الوَلَدِ، وَكَانَ لِلْمَوْلَىٰ قِيمَةُ الوَلَدِ.

حِبْ لَمَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي العَيْبِ وَالدَّيْنِ.

[١١٠٢] مَشَّالَكُمُ: عَبْدٌ قَالَ لِرَجُلِ: «اشْتَرِنِي مِنْ سَيِّدِي، فَإِنِّي رَقِيقٌ». فَاشْتَرَاهُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ سَيِّدُهُ كَانَ أَعْتَقَهُ؛ رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَىٰ البَائِع بِضَمَانِ عُهْدَةِ المُشْتَرِي عَلَىٰ البَائِع بِضَمَانِ عُهْدَةِ المُشْتَرِي عَلَىٰ البَائِع جَاضِرًا أَوْ غَائِبًا. الثَّمَن، وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ العَبْدِ، سَوَاءٌ كَانَ البَائِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ البَائِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ ؟ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً ؟ فَالضَّمَانُ عَلَيْ العَبْدِ.

[١١٠٣] مَسَّالَكُمُّ: يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ مُنْفَرِدَةً عَنِ /الكُوَّارَاتِ، إِذَا رَآهَا المُتَعَاقِدَانِ مَحْبُوسَةً المُرَا مَسْأَلَكُمُّ: يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ مُنْفَرِدَةً عَنِ /الكُوَّارَاتِ، إِذَا رَآهَا المُتَعَاقِدَانِ مَحْبُوسَةً المَالْدِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً: لَا يَجُوزُ.

[۱۱۰٤] مَشَاْلَكُمُّ: يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ القَرِّ. ضِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١١٠٥] مَشْأَلَثُمْ: إِذَا اشْتَرَىٰ رُجُلَانِ مِنْ رَجُلِ [عَبْدًا] (٣)، ثُمَّ جَاءَ أَحَدُهُمَا، فَأَرَادَ الحَاضِرُ



<sup>(</sup>١) زيادة في «الجامع الصَّغير»: (صفقة). (٢) في «الأصل»: (والد).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (عبد).



أَنْ يُنْقِدَ نِصْفَ الثَّمَنِ، وَيَقْبِضَ نِصْفَ العَبْدِ؛ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. حِسْلَا الْأَبِي حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

[١١٠٦] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا غَابَ أَحَدُ المُشْتَرِيَيْنِ، فَنَقَدَ الحَاضِرُ جَمِيعَ الثَّمَنِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعُنْ لَهُ أَنْ

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لِلْحَاضِرِ أَنْ يُنْقِدَ جَمِيعَ الثَّمَنِ، وَيَأْخُذَ جَمِيعَ العَبْدِ.

[١١٠٧] مَسَّالَكُمُ: فَإِنْ غَابَ أَحَدُ المُشْتَرِيَيْنِ، فَأَدَّىٰ الحَاضِرُ جَمِيعَ الثَّمَنِ، فَهَلْ يَكُونُ مَا أَدَّىٰ الْمُشْتَرِيَيْنِ، فَأَدَّىٰ الْحَاضِرُ جَمِيعَ الثَّمَنِ، فَهَلْ يَكُونُ مُتَا أَدَّىٰ؟ يُخَرَّجُ عَلَىٰ مُتَطَوِّعًا فِي نَصِيبِ الغَائِبِ أَمْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَدَّىٰ؟ يُخَرَّجُ عَلَىٰ الرَّجُوعُ بِمَا أَدَّىٰ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. الرِّوَايَتَيْنِ، فِيمَنْ ضَمَنَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَأَدَّىٰ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

[١١٠٨] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا وَكَّلَ وَكِيلًا فِي أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ طَعَامًا؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبْتَاعَ إِلَا الحِنْطَةَ فَحَسْبُ.

حِنْ لَا أَبِي حَنِيفَةً: إِنِ ابْتَاعَ دَقِيقَ الحِنْطَةِ؛ جَازَ.

[١١٠٩] مَشَاْلَثُمُ: فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَنْ يَبْتَاعَا عَبْدًا بِثَمَنِ ذَكَرَاهُ، عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ تَلْجِئَةٌ اللهَ عَلَيْهِ؛ فَالمَبِيعُ اللهَ عَبْلَ أَنْ يُبْطِلًا مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؛ فَالمَبِيعُ اللهَ عَبْلَ أَنْ يُبْطِلًا مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؛ فَالمَبِيعُ تَبْلَ أَنْ يُبْطِلًا مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؛ فَالمَبِيعُ قَبْلَ أَنْ يُبُولِهُ مَا يَعْفَا اللّهُ بُلُونُهُ إِلَيْهُ إِلَا لَا عَبْدَ تَلْعِنَا هَذَا العَبْدَ تَلْحِئَةً اللّهُ مَا يَقُولًا فِي العَقْدِ: «قَدْ تَبَايَعْنَا هَذَا العَبْدَ تَلْجِئَةً».

خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَكُونُ تَلْجِئَةً، حَتَّىٰ يَقُولَا فِي العَقْدِ: «قَدْ تَبَايَعْنَا هَذَا العَبْدَ تَلْجِئَةً بِكَذَا».

[١١١٠] مَشَالَتُمُ: فَإِنِ اتَّفَقَا فِي السِّرِّ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ عَلَىٰ الثَّمَنِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَظْهَرَا فِي العَقْدِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَلْفَيْنِ وَ فَالثَّمَنُ مَا أَسْتَرَاهُ فِي العَقْدِ .

حِبْ لَا قُا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ: الثَّمَنُ مَا أَظْهَرَا.





[١١١١] مَشَاْلَتُنَ: فَإِنِ اشْتَرَىٰ سِلْعَةً بِفُلُوسٍ، ثُمَّ قَبَضَ السِّلْعَةَ، ثُمَّ كَسَدَتِ الفُلُوسُ؛ لَمْ يَبْطُلِ البَيْعُ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الفُلُوسِ.

خِلْانُ الأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَبْطُلُ الْبَيْعُ، فَإِنْ كَانَ المَبِيعُ قَائِمًا؛ رَدَّهُ، وَإِنْ مُسْتَهْلَكًا؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

[١١١٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ فُلُوسًا، فَكَسَدَتْ؛ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ مِثْلُهَا.

[١١١٣] مَسَّ أَلَيْمُ: إِذَا أَقْرَضَ الحُرُّ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ، فَاسْتَهْلَكَهُ؛ فَلا ضَمَانَ عَنْ الراسَةِ المُوغ. المِثْلِ فِي الحَالِ وَلا بَعْدَ البُلُوغ.

وَأَمَّا العَبْدُ، فَهَلْ يَضْمَنُ بَعْدَ العِتْقِ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

إحدَاهُمَا: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَالثَّانِيَةُ: يَضْمَنُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

[١١١٤] مَشَا لَكُمُّ: يَجُوزُ قَرْضُ الحَيَوَانِ، سِوَى الآدَمِيِّينَ.

١/٨١ / وَلَذَلِكَ: يَجُوزُ قَرْضُ الثَّيَابِ.

خِبُ لَا فَيَ اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ قَرْضُ الحَيَوَانِ وَلَا الثَّيَابِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ قَرْضُ الحَيَوَانِ وَلَا الثَّيَابِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ قَرْضُ المَكِيل وَالمَوْزُونِ.

وَخِلُافُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَجُوزُ قَرْضُ الآدَمِيِّينَ سِوَىٰ الإِمَاءِ اللَّاتِي يَجُوزُ وَرْضُ الآدَمِيِّينَ سِوَىٰ الإِمَاءِ اللَّاتِي يَجُوزُ [وَطْؤُهُنَّ](۱).

[١١١٥] مَشَالَكُمُ: وَلا بَأْسَ بِقَرْضِ الخُبْزِ.

(١) رسمها في االأصل؛ (وطئهن).





### حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَصِحُّ.

[۱۱۱٦] مَشْأَلَثُمُّ: إِذَا انْتَفَعَ المُقْرِضُ مِنَ المُقْرَضِ بِمَنْفَعَةٍ، لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِذَلِكَ قَبُلُ الْهُقْرَضِ بِهَدِيَّةٍ لَمْ تَجْرِ القَرْضِ بَهَدِيَّةٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِذَلِكَ، أَوْ يَدْعُوهُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَوْ يَرْهَنَهُ بِدَيْنِهِ رَهْنَا ويُبِيحَهُ عَادَتُهُ بِذَلِكَ، أَوْ يُسَاقِيَهِ عَلَىٰ نَخْلِهِ، أَوْ يُزَارِعَهُ عَلَىٰ أَرْضِهِ، أَوْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا مَنْفَعَتِهِ، أَوْ يُسَاقِيَهِ عَلَىٰ نَخْلِهِ، أَوْ يُوَارِعَهُ عَلَىٰ أَرْضِهِ، أَوْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا لِيَبْتَاعَ بِهِ بَقَرًا عَوَامِلَ [لِعَمَلِهِ] (١)، أَوْ يُؤَجِّرَهُ دَارًا لَهُ بِدُونِ أُجْرَةٍ مِثْلِهَا، أَوْ يُوَجِّرَهُ دَارًا لَهُ بِدُونِ أُجْرَةٍ مِثْلِهَا، أَوْ يُقِيمِةِ الذَّهَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ شَرَطَ يُؤلِكَ عَلَىٰ المُقْرَضِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

ذَلِكَ عَلَىٰ المُقْرَضِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ.

[١١١٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ إِبْرِيقَ فِضَّةٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَتَقَابَضَا، ثُمَّ وَجَدَ بِالإِبْرِيقِ عَيْبًا، فَمَّ أَلَكُمُّ: إِذَا اشْتَرَىٰ إِبْرِيقِ فَيْبًا، وَتَقَابَضَا، ثُمَّ وَجَدَ بِالإِبْرِيقِ عَيْبًا، فَصَالَحَهُ /مِن العَيْبِ عَلَىٰ دَنَانِيرَ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ قِيمَةِ العَيْبِ أَوْ أَقَلَّ؛ لَمْ يَجُرْ إِلَا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ.

حِبْ لَمَا فَمُ الإَّبِي حَنِيفَةً.

[١١١٨] مَسَّالَكُمُ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَىٰ رَجُلٍ مَالٌ مِنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِعٍ أَوْ فَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَانَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ، مِثْلُ إِنْ كَانَ الدَينَان دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ؛ فَإِنَّهُ يَقَعُ القِصَاصُ مِنْ غَيْرِ تَرَاضِيهِمَا، [وَتَبُرَأُ ذِمَّةُ](٢) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

حِنْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ أَقُوالِهِ -، وَالنَّانِيَةِ: لَا يَقَعُ القِصَاصُ.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (لعلمه). (٢) في «الأصل»: (ويرادبه).





[١١١٩] مَشَأْلَتُمُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي المَعْدُومِ حَالَ العَقْدِ، إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ وُجُودُهُ حَالَ العَقْدِ، إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ وُجُودُهُ حَالَ المَحَلِّ.

خِلُا أَنْ يَكُونَ المُسْلَمُ فِيهِ مَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ المُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إِلَىٰ وَقْتِ حُلُولِ الأَجَل، فَإِنْ عُدِمَ؛ لَمْ يَصِحَّ.

[١١٢٠] مَشَاْلَثُمُّ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ إِلَّا مُؤَجَّلًا. حِنْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ السَّلَمُ الحَالُّ.

[١١٢١] مَشَّأَلَثُمُ: وَلَا بُدَّ مِنْ أَجَلٍ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ وَيَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لِأَجْلِهِ، كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَكُونُ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[١١٢٢] مَشَّأَلَنُّمُ: فَإِنْ أَسْلَمَ إِلَىٰ الحَصَادِ وَالجَذَاذِ وَالصِّرَامِ، أَوْ بَاعَ إِلَىٰ الحَصَادِ وَالجَذَاذِ؛ لَحَمَّادِ مَا الْحَصَادِ وَالجَذَاذِ؛ لَمْ يَصِعَّ.

حِنْلَاقًا لِمَالِكِ، وَالثَّانِيَةِ.

[١١٢٣] / مَشَالَكُمُ: إِذَا تَأَخَّرَ قَبْضُ رَأْسِ مَالِ المُسْلَمِ (١) يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةً ؛ لَمْ يَصِحَّ. أَلَامُهُ أَلَمُ اللهُ ال

[١١٢٤] مَشْأَلَنُمُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الرُّؤُوسِ وَالأَكَارِعِ وَالجُلُودِ. وَالجُلُودِ. حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١١٢٥] مَشَأْلَتُكُ: ....(٢) يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا.

<sup>(</sup>٢) سقط في «الأصل» تقديره: (مَا أَصْلُهُ الكَيْلُ، وَيَتَأَتَّ فِيهِ الوَزْنُ، مِثْلُ ... ؛ لا).



 <sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (ثم).



وَلَذَلِكَ: مَا أَصْلُهُ الوَزْنُ [وَيَتَأَتَّ] (١) فِيهِ الكَيْلُ، مِثْلُ بُرَادَةِ الحَدِيدِ وَالسِّيخِ وَصِغَارِ [السَّكَاكَينِ] (١) وَالخَوَاتِيمِ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَيْلًا. فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ.

[١١٢٦] مَشَأْلَتُمُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. وَلدَّنَانِيرِ. حَنِيفَةَ.

[١١٢٧] مَشَأْلَكُ : ضَبْطُ صِفَاتِ الثَّمَنِ شَرْطٌ فِي السَّلَم.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ؟ لَمْ يَصِحَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ ثَمَنِ المِقْدَارِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ المَذْرُوعِ وَالمَعْدُودِ؛ جَازَ جُزَافًا.

وَحِنَلَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جُزَافًا. وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ، وَبَيْنَ المَذْرُوعِ وَالمَعْدُودِ.

[١١٢٨] مَشْأَلَثُمُ: لا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي البَيْضِ، وَلا يَجُوزُ فِي الرُّمَّانِ وَالبَّطِّيخِ. [جُسُانُ اللَّهُ فِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَصِتُّ فِي البَيْضِ وَالجَوْزِ وَاللَّوْزِ.](") وَخِسْلَانُ اللَّهُ الْمَافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ وَزْنًا.

[١١٢٩] مَشَّالَثُمُ: إِذَا أَسْلَمَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَىٰ رَجُلٍ فِي طَعَامٍ، خَمْسُمِائَةٍ يُنْقِدُهَا وَخَمْسُمِائَةٍ المُسْلَمِ إِلَيْهِ، فَنَقَدَ خَمْسَمِائَةٍ وَلَمْ يَنْقُدْ /خَمْسَمِائَةٍ؛ صَحَّ فِي رِمَّةِ المُسْلَمِ إِلَيْهِ، فَنَقَدَ خَمْسَمِائَةٍ وَلَمْ يَنْقُدْ /خَمْسَمِائَةٍ؛ صَحَّ فِي حِصَّتِهِ مَا لَمْ يَنْقُدْ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» استدركتها من «رؤوس العُكبري».



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يتاتا) مُهملة.

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في «الأصل»، وتحتمل أيضًا: (المَسَلَّاتِ).



وَكَذَلِكَ: لَوْ أَسْلَمَ نِصْفَهَا نَقْدًا وَنِصْفَهَا دَيْنًا فِي ذِمَّةِ رَجُلِ غَيْرِ المُسْلَمِ إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ: إِذَا تَصَارَفَا وَتَقَابَضَا بَعْضَ ثَمَنِ الصَّرْفِ، [ثُمَّ الْاللَّهُ فِي الصَّرْفِ. فِي المَقْبُوضِ، وَبَطَلَ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ، وَالمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي الصَّرْفِ. فِي الصَّرْفِ. فِي المَقْبُوضِ، وَالمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي المَسْلَمِ إِلَيهِ وَصَّ السَّلَمُ فِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ بَعْضُ رَأْسِ السَلَمِ فِي ذِمَّةِ المُسْلَمِ إِلَيهِ وَصَّ السَّلَمُ فِي حَصَّةِ مَا لَمْ يَنْقُدُ (اللهَ عَلْمُ وَيَ ذَمَّةِ أَجْنَبِيّ ؟ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِي صَحَّ السَّلَمُ فِي حَصَّةِ مَا لَمْ يَنْقُدُ (اللهَ يُونَ كَانَ فِي ذِمَّةِ أَجْنَبِيّ ؟ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِي صَحَّ السَّلَمُ فِي الصَّدِ فِي المَقْبُوضِ، وَيَبْطُلُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. وَمَلَ المَعْبُوضِ، وَيَبْطُلُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. وَمِنْ المَقْدُوضِ، وَيَبْطُلُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. وَمِنْ الصَّدُونِ الصَّفْقَةِ. السَّلَمُ فِي المَقْبُوضِ، وَيَبْطُلُ (اللهَ عُلَى المَعْبُونِ إِنَا المَعْدُلِيقِ الطَّفْوَةِ الصَّفْقَةِ.

[١٣٠] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَسْلَمَ فِي عَبْدٍ فَقَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَىٰ عَيْبِ كَانَ بِهِ، أَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ وَقَبَضَهُ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَ [عِنْدَ] (١) المُسْلَمِ إِلَيْهِ ثَوْبٍ وَقَبَضَهُ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَ [عِنْدَ] (١) المُسْلَمِ إِلَيْهِ عَيْبًا كَانَ آهُ أَنْ يَرْجِعَ . وَقُلْنَا: إِنَّ حُدُوثَهُ عِنْدَ المُشْتَرِي يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالعَيْبِ . ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ المُسْلَمِ إِلَيْهِ بِأَرْشِ (٧) العَيْبِ.

حِثُلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٣١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا تَقَايَلَا السَّلَمَ، إِمَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ المُسْلَمِ فِيهِ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَاكُمُ لَمُ يَجُوْد. يَشْتَرِيَ بِرَأْسِ المَالِ شَيْئًا قَبْلَ القَبْضِ؛ لَمْ يَجُوْد.

خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

<sup>(</sup>٧) حاشية في «الأصل»: (أي.. نقصانه...) أو (أي السلم يقف به مأخوذة له).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» استدركتها من «الجامع الصَّغير».

<sup>(</sup>٢) فوقها في «الأصل»: (ثمن). (٣) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» فلعل السَّاقط: (مالك).

<sup>(</sup>٥) زيادة في «الأصل»: (العقد). (٦) كلمة غير مقروءة في «الأصل»، ولعلها: (بيد).



[١١٣٢] مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا جَاءَ المُسْلَمُ إِلَيْهِ بِثَوْبٍ أَجْوَدَ مِمَّا شُرِطَ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: «خُذْ هَذَا وَزِدْنِي دِرْهَمًا» فَفَعَلَ؛ لَمْ يَجُزْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٣٣] مَشْأَلَكُمْ: لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ فِي السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَالتَّوْلِيَةُ فِي السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَسُلَافًا لِمَالِكِ.

[١١٣٤] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا أَمَرَ المُسْلَمُ إِلَيْهِ رَبَّ السَّلَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ طَعَامًا وَيَقْبِضَهُ لَهُ بِكَيْلٍ، ثُمَّ يَكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ؛ جَازَ.

خِسَلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[١١٣٥] مَشَاْلَتُمُ: إِنِ اشْتَرَىٰ طَعَامًا بِعَيْنِهِ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ غِرَارَةً وَقَالَ لَهُ: «كِلْهُ لِي فِيهَا» فَفَعَلَ؛ صَارَ مَقْبُوضًا، وَخَرَجَ مِنْ ضَمَانِ البَائِعِ.

حِهُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ.

[١١٣٦] مَشَاْلَتُمُ: اسْتِصْنَاعُ القُمْقُمِ وَالطَّسْتِ وَالخُفِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِمَالٍ مَعْلُومٍ؛ لا يَصِحُ. وَنَحْوِ ذَلِكَ بِمَالٍ مَعْلُومٍ؛ لا يَصِحُ. وَنِيفَةَ.

[١١٣٧] مَسَّاْلَثُمُّ: إِذَا أَسْلَمَ إِلَىٰ رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَبَضَهَا المُسْلِمُ، ثُمَّ وَجَدَهَا كُلَّهَا زُيُوفًا بَعْدَ السَّالِمُ، ثُمَّ وَجَدَهَا كُلَّهَا زُيُوفًا بَعْدَ السَّالِمُ اللَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِهَا زُيُوفًا فَرَدَّهَا؛ انْتَقَضَ فِي السَّرْدُودِ. المَرْدُودِ. المَرْدُودِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِيَةِ.

[١١٣٨] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا مُكَايَلَةً وَقَبَضَهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّىٰ يَكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ٠



## كِتَابُ البيُوعِ



وَكَذَلِكَ المَوْزُونُ وَالمَعْدُودُ وَالمَذْرُوعُ. وَالمَذْرُوعُ. وَالمَعْدُودِ. حِنيفَةَ فِي المَذْرُوعِ وَالمَعْدُودِ.

[١١٣٩] مَشَأَلَتُهُ: لا يَجُوزُ التَّسْعِيرُ. خِسْلَاقُ لِمَالِكِ.







[١١٤٠] مَشَاْلَتُمُ: الرَّهْنُ جَائِزٌ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ. حِثْلَاقًا لِدَاودَ.

[١١٤١] مَشَّاْ لَكُنُّ: لا يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَىٰ الحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ.

[١١٤٢] مَشَّالَكُمُّ: لا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا، سَوَاءٌ كَانَ مُمَيَّزًا كَالثَّوْبِ وَالعَبْدِ وَالدَّارِ، أَوْ غَبْرَ مُمْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

[١١٤٣] مَسَّالَكُ : يَصِحُّ رَهْنُ المَشَاعِ مِنْ شَرِيكِهِ وَمِنْ أَجْنَبِيِّ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ القِسْمَةَ كَالعَبْدِ وَالثَّوْبِ وَالسَّيْفِ، أَوْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ كَالمَكِيلِ وَالمَوْزُونِ وَالدُّورِ وَالأَرْضِينَ. حِسْلَانُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١١٤٤] مَتْأَلَكُمُ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ، وَلا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ. حِنْ اللَّيْنِ السَّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَيهِ.

[١١٤٥] مَسَّاْلَكُمُّ: لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يُؤَجِّرَ الرَّهْنَ وَلَا يَنْتَفِعَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ المُرْتَهِنِ. فَإِنْ أَعَارَهُ؛ بَطَلَ اللهُوْ المُرْتَهِنِ. فَإِنْ أَعَارَهُ؛ بَطَلَ عَشْدُ الرَّهْنِ، وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِأَنْ يُعِيدَهُ إِلَىٰ يَذِهِ.

حُِــُ لَا قُا لِلشَّافِعِيِّ.

[١١٤٦] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا رَهَنَ المَالِكُ العَيْنَ المَغْصُوبَةَ مِنَ الغَاصِبِ؛ صَحَّ الرَّهْنُ، وَزَالَ ضَمَانُ الغَصْبِ،





[١١٤٧] مَسَّ أَلَكُمُ: إِذَا رَهَنَ شَيْئَيْنِ عَلَىٰ حَقَّ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا؛ كَانَ البَاقِي رَهِينًا بِجَمِيعِ الحَقِّ. وَالتَّيهِ. وَالتَّيهِ.

[١١٤٨] مَتَّاْلَكُمُّ: إِذَا وَطِئَ المُرْنَهِنُ الجَارِيَةَ المَرْهُونَةَ، وَلَمْ بَدَّعِ شُبْهَةً؛ وَجَبَ الحَدُّ. وَلَمْ بَدَّعِ شُبْهَةً؛ وَجَبَ الحَدُّ. وَلَمْ بَدَّعِ شُبْهَةً؛ وَجَبَ الحَدُّ. وَلَمْ بَدَّعِ شُبْهَةً فِي إِحدَىٰ الرَّوَابَتَين.

[١١٤٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَطِئَ المُرْتَهِنُ الجَارِيَةَ المَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَادَّعَىٰ الجَهَالَةَ؛ سَقَطَ الحَدُّ، وَادَّعَىٰ الجَهَالَةَ؛ سَقَطَ الحَدُّ، وَادَّعَىٰ الجَهَالَةَ؛ سَقَطَ الحَدُّ، وَلا مَهْرَ.

حِبْ لَمَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيهِ.

[١١٥٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَذِنَ المُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ قَبْلَ حُلُولِ ذِمَّتِهُ، فَبَاعَ الرَّاهِنُ؛ جُعِلَ رَهْنَا مَكَانَهُ. خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١١٥١] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا أَذِنَ المُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنَا؛ جَازَ، وَكَانَ ثَمَنُهُ رَهْنَا.

حِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ.

[١١٥٢] مَشَاْلَكُمُّ: إِنْ أَذِنَ المُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ عَلَىٰ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ ؟ جَازَ البَيْعُ. خِسْلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَولَيهِ،

[١١٥٣] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا رَهَنَ العَبْدَ المُرْتَدَّ أَوِ الجَانِيَ؛ جَازَ الرَّهْنُ. وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتَدُّ أَوِ الجَانِيَ؛ جَازَ الرَّهْنُ. وَلَا اللَّهُ الْفُالِلشَّافِعِيِّ.





[١١٥٤] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّ العَبْدَ المَرْهُونَ كَانَ جَنَىٰ قَبْلَ رَهْنِهِ وَصَدَّقَهُ وَلِيُّ الجِنَايَةِ، أَوْ أَقَرَّ المَوْقَةُ المُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ المُرْتَهِنُ ؟ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ. وَصَدَّقَهُ المُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ المُرْتَهِنُ ؟ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ. وَصَدَّقَهُ المُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ المُرْتَهِنُ ؟ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ. وَصَدَّقَهُ المُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ المُرْتَهِنُ ؟ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ. وَسَدَّقَهُ المُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ المُرْتَهِنُ ؟ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ. وَسَدَّقَهُ المُقَرَّ لَهُ وَكَذَّبَهُ المُرْتَهِنُ ؟ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ.

[١١٥٥] مَشَأْلَكُمُ: يَصِحُّ رَهْنُ المُدَبَّرِ.

وَكَزَلِكَ: إِذَا عُلِّقَ عِنْقُهُ بِصِفَةٍ، مِثْل دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

حِنْ لَا فَي المُدَبِّرِ.

وَحِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قُولِه: لَا يَصِحُّ رَهنُ وَاحِدٍ مِنهُمَا.

[١١٥٦] مَشَّالُكُمُ: يَصِحُّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الفَسَادُ، مِثْلِ البِطِّيخِ وَالقِثَّاءِ وَالبَقْلِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ. وَالبَقْلِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ. وَلَيْهِ الفَسَادُ، مِثْلِ البِطِّيخِ وَالقِثَّاءِ وَالبَقْلِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ. وَلَيْهِ.

[١١٥٧] مَشَّالَكُ : إِذَا رَهَنَ عَصِيرًا فَصَارَ خَمْرًا؛ زَالَ مِلْكُ الرَّهْنِ، وَتَبْطُلُ وَثِيقَةُ المُرْتَهِنِ. فَإِذَا صَارَ خَمْرًا؛ وَاللهِ مَلْكُ المَّرْتَهِن. خَلَّا؛ عَادَ مِلْكُ الرَّهْنِ، وَعَادَتْ وَثِيقَةُ المُرْتَهِن.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٥٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ، فَقَالَ: «رَهَنْتُكَ عَصِيرًا فَصَارَ خَمْرًا فِي يَدِكَ فَلَا خِبَارَ لَكَ فِي فَسْخِ البَيْعِ» وَقَالَ المُرْتَهِنُ: «رَهَنْتَنِي، أَوْ أَقْبَضْتَنِيه خَمْرًا فَلِيَ الخِيَادُ فِي فَسْخِ البَيْعِ» فَالقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

حِبُ لَا فُا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قُولَيهِ.

[١١٥٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ أَنْ يَبِيعَهُ المُرْتَهِنُ عِنْدَ مَحَلِّ الحَقِّ؛ جَازَ الشَّرْطُ، وَلِلْمُرْتَهِنِ عِنْدَ مَحَلِّ الحَقِّ؛ جَازَ الشَّرْطُ، وَلِلْمُرْتَهِنِ عِنْدَ مَحَلِّ الحَقِّ؛ جَازَ الشَّرْطُ، وَلِلْمُرْتَهِنِ



#### خِـــُ لَا فُا لِلشَّافِعِيِّ.

- [١١٦٠] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا شَرَطَ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ أَنْ يَبِيعَهُ العَدْلَ وَغَيْرَهُ ؟ مَلَكَ الرَّاهِنُ عَزْلَهُ. وَسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.
  - [١١٦١] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا بَاعَ العَدْلُ الرَّهْنَ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ؛ هَلَكَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ. وَشَانُ الرَّاهِنِ. حَنِيفَةً.
- [١١٦٢] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا بَاعَ العَدْلُ الرَّهْنَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ المَبِيعُ؛ رَجَعَ المُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَىٰ الرَّاهِنِ. خِسْلَافُا لِأَبِى حَنِيفَةَ.
- [١١٦٤] مَسَّ أَلَيُّمُ: إِذَا اسْتَعَارَ عَبْدًا لِيَرْهَنَهُ فَرَهَنَهُ، فَهَلَكَ عِنْدَ المُرْتَهِنِ أَوْ جَنَىٰ فِي يَدِهِ، فَدَفَعَ بِالجِنَايَةِ؛ ضَمَانَ العَارِيَةِ. ضَمَنَ المُسْتَعِيرُ لِلْمُعِيرِ ضَمَانَ العَارِيَةِ.

#### حِبْ لَمَا فَأَ الْأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٦٥] مَشْأَلَكُمْ: إِذَا جَنَىٰ العَبْدُ المَرْهُونُ جِنَايَةً خَطَأٍ؛ فَالسَّيِّدُ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهُ فِي الجِنَايَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَهُ بِالحِنَايَةِ فَيَمْلِكَهُ وَلِيُّ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

#### خِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ

[١١٦٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَضَعَا الرَّهْنَ عَلَىٰ يَدَيْ رجلَيْنِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي أَيْدِيهِمَا يَجْعَلَانِهِ فِي حُجْرَةٍ بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ أَوْ مِمَّا لَا يُقْسَمُ.





### حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٦٧] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ: «إِنْ جِئْتُكَ بِالمَالِ إِلَىٰ وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ» بَطَلَ الشَّرْطُ، وَصَحَّ الرَّهْنُ.

> وَكَذَلِكَ : إِذَا شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛ صَحَّ الرَّهْنُ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ. خِلْاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَولَيهِ.

[١١٦٨] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا شَرَطَ فِي البَيْعِ رَهْنًا فَاسِدًا؛ فَسَدَ البَيْعُ، وَهَذَا عَلَىٰ الرَّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: إِنَّ الشَّرْطَ الفَاسِدَ يُفْسِدُ البَيْعَ.

خِــُلاڤالِمَالِكِ.

[١١٦٩] مَشَاْلَتُمُ: إِنْ شَرَطَ المُشْتَرِي رَهْنَا أَوْ ضَمِينًا، وَلَمْ يُعَيِّنِ الرَّهْنَ وَالضَّمِينَ؛ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ وَالضَّمِينُ.

حِبْ لَمَا فَأَ لِزُفَرِ، وَالثَّانِيَةِ.

[١١٧٠] مَشَاْلَثُنَ لَا يَجُوزُ أَخْدُ الرَّهْنِ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ. خِلَانُا لِأَكثَرِهِمْ، وَالثَّانِيَةِ.

[١١٧١] مَتْمَاْلَكُمُ: لا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَالِ الكِتَابَةِ. خِسْلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١١٧٢] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا زَوَّجَ الرَّاهِنُ الأَمَةَ المَرْهُونَةَ بِغَيْرِ رِضَا المُرْتَهِنِ؛ جَازَ. خِسَلَاقًا لِأَكثَرِهِمْ.





[١١٧٣] مَشَاْلَثُمُّ: نَمَاءُ الرَّهْنِ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ، مِثْلُ الوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالثَّمَرَةِ وَالكَسْبِ. خِسْلَافًا لِأَكثَرِهِمْ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا سَلَّمَ لَنَا الوَلَدَ خَاصَةً، وَسَلَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ المُتَولِّدَ مِنْ عَينِ الرَّهنِ دُونَ اكتِسَابِهِ.

[١١٧٤] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا اخْتَلَفَ المُترَاهِنَانِ فِي قَدْرِ الحَقِّ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ عَلَىٰ كُلِّ وَجْهِ. بَيَانُهُ:

أَنْ يَقُولُ المُرْتَهِنُ: ﴿أَرْهَنْتَنِي عَبْدَكَ هَذَا لِجَمِيعِ الدَّيْنِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ ﴾ فَيَقُولُ المَّرْتَهِنُ: ﴿أَرْهَنْتَنِي عَبْدَكَ هَذَا لِجَمِيعِ الدَّيْنِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ ﴾ فَيَقُولُ المُرْتَهِنُ: ﴿رَهَنْتَنِي الرَّاهِنُ: ﴿رَهَنْتُنِي اللَّهُنِ وَيَقُولُ الرَّاهِنُ: ﴿رَهَنْتُكَ أَحَدَهُمَا ﴾ فَالقَوْلُ الرَّاهِنِ. عَبْدَيْكَ هَذَيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَيَقُولُ الرَّاهِنُ: ﴿رَهَنْتُكَ أَحَدَهُمَا ﴾ فَالقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. حَلَى اللَّهُ المَّالِكِ.

[١١٧٥] مَسَّ أَلَيُّمُ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ مَحْلُوبًا أَوْ مَرْكُوبًا، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ المُرْتَهِنُ، وَالرَّاهِنُ غَائِبٌ مِنْهُ، بِغَيْرِ أَمْرِ الحَاكِمِ؛ لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا، وَكَانَتِ النَّفَقَةُ دَيْنًا عَلَىٰ الرَّاهِنِ، وَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ ظَهْرِهِ وَدَرِّهِ.

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ.

[١١٧٦] وَمَثَّالَكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ العَبْدُ الرَّهْنُ عَلَىٰ المُرْتَهِنِ؛ ثَبَتَتِ الجِنَايَةُ فِي رَقَبَةِ العَبْدِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَ الرَّهْنَ وَدَفَعَهُ بِالجِنَايَةِ إِلَىٰ المُرْتَهِنِ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إِلَىٰ المُرْتَهِنِ أَرْشَ الجِنَايَةِ وَهُوَ رَهْنٌ عَلَىٰ حَالِهِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٧٧] مَ الْمَالُثُمُ: العَبْدُ المَرْهُونُ إِذَا قُتِلَ عَمْدًا فَاخْتَارَ الرَّاهِنُ القِصَاصَ، وَأَبَىٰ المُرْتَهِنُ؛ لَمْ يَكُنُ لِمْ يَكُنُ لِلرَّاهِنِ القِصَاصُ.



رُوُوسُ لِمُنَا ئِلِ



خِسَلَاقُ لِلشَّافِعِيِّ.

[١١٧٨] مَشَّاْلَتُمُّ: النَّحَمُّرُ إِذَا خُلِّلَتْ؛ لَمْ تَحِلَّ. ضِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ فِي أَحَدِ قَوْلَيهِ.



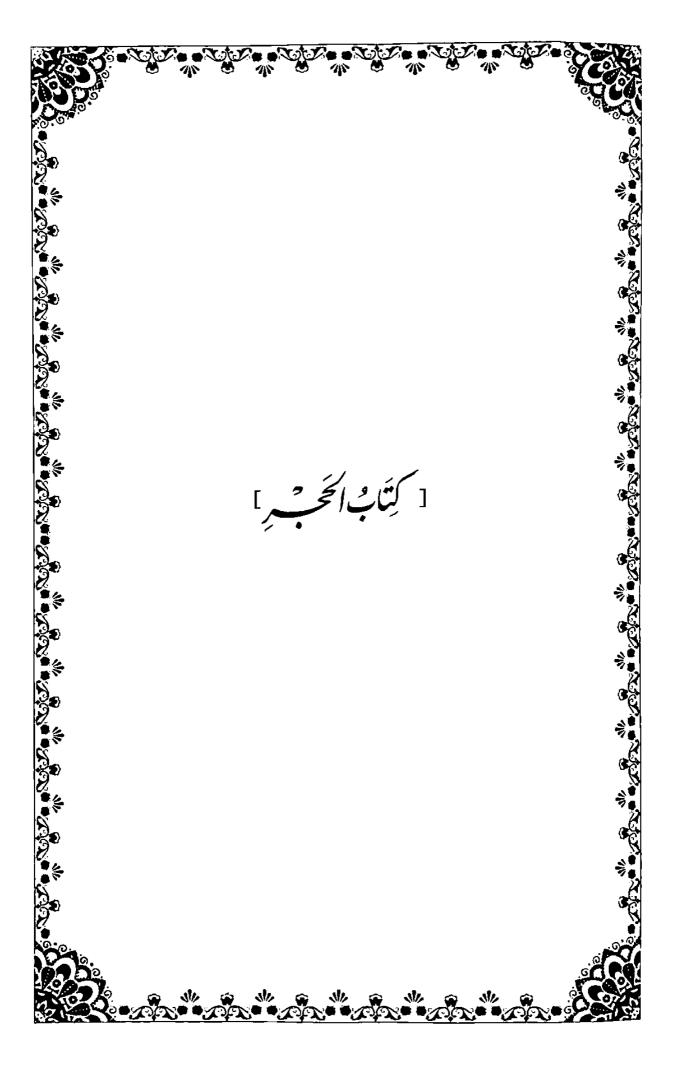



[١١٧٩] مَشَالَتُنُ: يَجِبُ الحَجُرُ عَلَىٰ الحُرِّ العَاقِلِ البَالِغِ؛ لِأَجْلِ تَبْذِيرِهِ لِمَالِهِ. وَلَمَالِهِ مَثَالُهُ لَا يُعْلِ لَبُولِهِ لِمَالِهِ لَمَالِهِ المَالِعِ المَالِّهِ المَالِعِ المَالِعِ المَالِعِ المَالِمِ المُعَلِمِ المَالِمِ المِلْمِ المَالِمِ المَالِمِ المَالِمِ المَالِمِ المَالِمِ المَالِمِ المَالِم

[١١٨٠] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا بَلَغَ مُبَدِّرًا لِمَالِهِ؛ لَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ مَالُهُ إِلَا بَعْدَ إِينَاسِ رُشْدِهِ. وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ إِلَا بَعْدَ إِينَاسِ رُشْدِهِ. وَمِنْ فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٨١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا بَلَغَ الغُلَامُ مُصْلِحًا لِمَالِهِ، غَيْرَ رَشِيدٍ فِي دِينِهِ اسُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ. وَسُلِمُ اللَّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ. وَسُلِمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ. وَسُلَاقُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللِمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِمُ اللَّمِ اللِمِلْمُ اللْمُعَلِم

[١١٨٢] مَشَأْلَكُمُ: الإِنْبَاتُ عَلَمٌ عَلَىٰ البُلُوغِ فِي حَقِّ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ. حِنْ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ . حِنْ فَهَ وَالشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ سَلَّمَهُ فِي حَقِّ الكُفَّارِ قَولًا وَاحِدًا، وَفِي حَقِّ الكُفَّارِ قَولًا وَاحِدًا، وَفِي حَقِّ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ قَولَيْنِ. حَقِّ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ قَولَيْنِ.

[١١٨٣] مَشَّ الكُنُ : حَدُّ البُلُوغ بِالسِّنِينَ ـ الغُلَامُ وَالجَارِيَةُ ـ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً.

خِلْافُا لِأَبِي حَنِيفَة: فِي حَقِّ الجَارِيَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَفِي حَقِّ الغُلَامِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَرُوِيَ: تِسْعَةَ عَشَرَ. وقَالَ أَصْحَابُهُ: مَنْ كَمُلَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ عَشَرَ فَتكُونُ المَسْأَلَةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً.

[١١٨٤] مَسَّاْلَثُنَ: لا يَنْتَقِلُ الحَجْرُ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَإِنْ بَلَغَتْ حَتَّىٰ تُزَوَّجَ وَيَدُخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَتَلِدَ وَلَدًا، وَيَحُولَ عَلَيْهَا حَوْلٌ، وَتَكُونَ ضَابِطَةً لِمَالِهَا.

خِلَافًا لِمَالِكِ فِي الوَلَدِ وَالحَولِ. وَخِلَافًا لِأَكثَرِهِمْ: هِيَ كَالغُلَامِ.





\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

[١١٨٥] مَشَّاْلَتُمُّ: لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ التَّصَرُّفُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَسُلَافًا لِأَكثَرِهِمْ، وَالثَّانِيةِ.

[١١٨٦] مَسَّالَكُمُ: إِذَا أَقَرَّ المَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهِ بِمَالٍ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ؛ يُشْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكَّ الحَجْرِ، وَلا يَلْزَمُهُ مِنَ المَالِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فِي حَالِ حَجْرِهِ. خِلْافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١١٨٧] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا؛ فَإِنَّهُ يَزُولُ الحَجْرُ عَنْهُ بِغَيْرِ حَاكِمٍ. وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيهِ.

6 400 00 VO



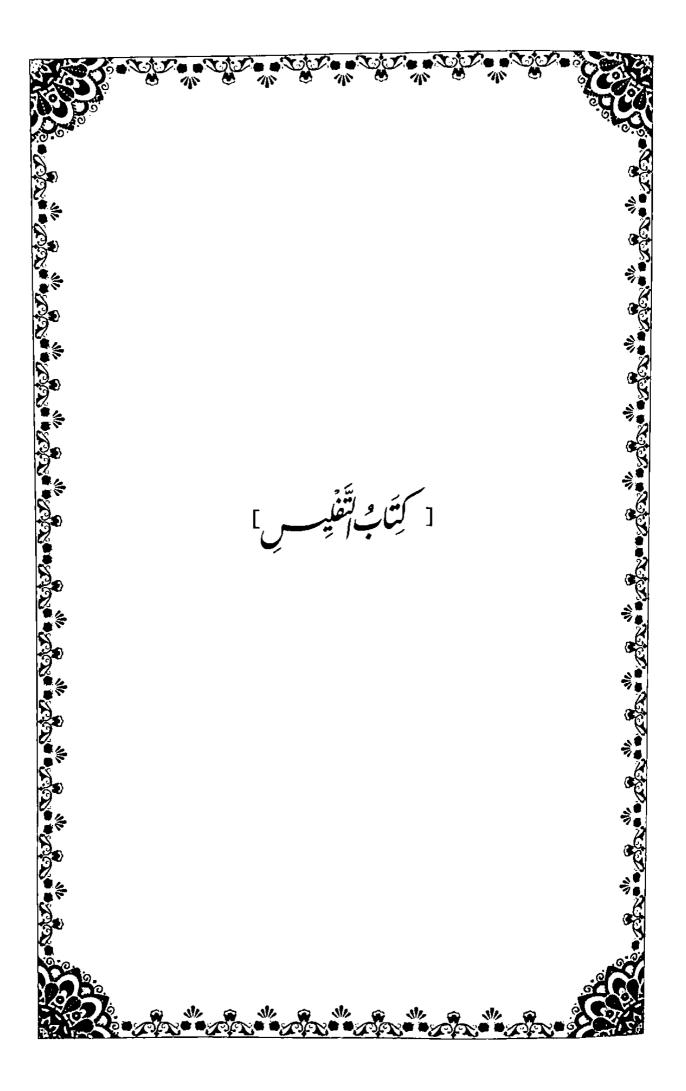



[١١٨٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا فُلِّسَ المُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَوَجَدَ البَائِعُ المَبِيعَ فِي يَدِ المُشْتَرِي بِعَيْنِهِ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْتًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الغُرَمَاءِ، بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ المُفْلِسُ حَيًّا.

فَإِنْ مَاتَ مُفْلِسًا وَعَلَيْهِ دُيُونٌ؛ كَانَ البَائِعُ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ.

الثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ قَدْ قَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِ المَبِيع.

فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ بَعْضَ الشَّمَنِ، ثُمَّ أَفْلَسَ المُشْتَرِي بِبَقِيَّةِ الثَّمَنِ؛ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاثِعِ الرُّجُوعُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ، وَكَانَ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ.

التَّالِثُ: أَلَّا يَكُونَ قَدْ تَلِفَ بَعْضُ المّبِيعِ فِي يَدِ المُشْتَرِي.

فَإِنْ كَانَ قَدْ تَلِفَ بَعْضُهُ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِبَقِيَّتِهِ.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١١٩٠] مَرَمُّ الكُثُرَ: إِذَا بَذَلَ الغُرَمَاءُ لِلْبَائِعِ كَمَالَ الثَّمَنِ عَلَىٰ أَنْ يَتُرُكَ الرُّجُوعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّجُوعُ. القَبُولُ، وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ.

خِـــُافُالِمَالِكِ.

[١١٩١] مَثْ اَلَثُنُ: إِذَا امْتَنَعَ المَدِينُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ؛ بَاعَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ مَالَهُ. وَلَا الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ مَالَهُ. وَلَا إِلَي حَنِيفَةً.



# كِتَابُ لِتَفْيِسِ



[١١٩٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا حُجِرَ عَلَىٰ المُفْلِسِ، فَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ بِعِنْقٍ؛ نُفِّذَ. حِبُ الثَّانِيةِ.

[١١٩٣] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا حُجِرَ عَلَىٰ المُفْلِسِ لِأَجْلِ دُيُونِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُؤَجَّلَةٌ؛ لَمْ تَحِلَّ بِالحَجْرِ. حِسْلَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيهِ.

[١١٩٤] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ مَاتَ؛ لَمْ تَحِلَّ بِالمَوْتِ. خِسُلَاقًا لِأَكثَرِهِمْ.

[١١٩٥] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا فُرِّقَ مَالُ المُفْلِسِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ، وَكَانَ ذَا صَنْعَةٍ؛ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ لِيَكْتَسِبَ بِهَا. فَإِنِ امْتَنَعَ؛ آجَرَهُ الحَاكِمُ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١١٩٦] مَشْأَلَتُمُ: لا يُبَاعُ فِي دَيْنِ المُفْلِسِ مَسْكَنُهُ الَّذِي بِهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ سُكْنَاهُ، وَخَادِمُهُ الَّذِي بِهِ حَاجَةٌ إلَىٰ اسْتِخْدَامِهِ.

حُِّلُاڤالِلشَّافِعِيِّ.

[١١٩٧] مَشَاْلَتُمُّ: تُسْمَعُ البَيِّنَةُ عَلَىٰ الإِعْسَارِ، قَبْلَ الحَبْسِ وَبَعْدَهُ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١١٩٨] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا أَقَامَ المَحْبُوسُ بِالدَّيْنِ البَيِّنَةَ عَلَىٰ إِعْسَارِهِ؛ قُبِلَتْ، وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ عَلَيْهِ. وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ عَلَيْهِ. وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ عَلَيْهِ. وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ عَلَيْهِ. وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ عَلَيْهِ.

[١١٩٩] مَتُ الكُنُ : إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ الحَاكِمِ إِعْسَارُهُ ؟ أَخْرَجَهُ مِنَ الحَبْسِ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُطَالِبِ. حِنْ الْمُعَالِبِ. حِنْ فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ.



رُوُوسُ الْمِسَائِلِ



[١٢٠٠] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا فُكَّ الحَجْرُ عَنِ المُفْلِسِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ الدُّيُونِ، ثُمَّ عَامَلَ قَوْمًا آخَرِينَ؛ لَزِمَتْهُ الدُّيُونُ، وَأُعِيدَ الحَجْرُ عَلَيْهِ ثَانِيًّا، وَاشْتَرَكَ الغُرَمَاءُ الَّذِينَ عَامَلُوهُ بَعْدَ الأَوَّلِ وَقَبْلَهُ فِي مَالِهِ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

6 400 0 0 MO



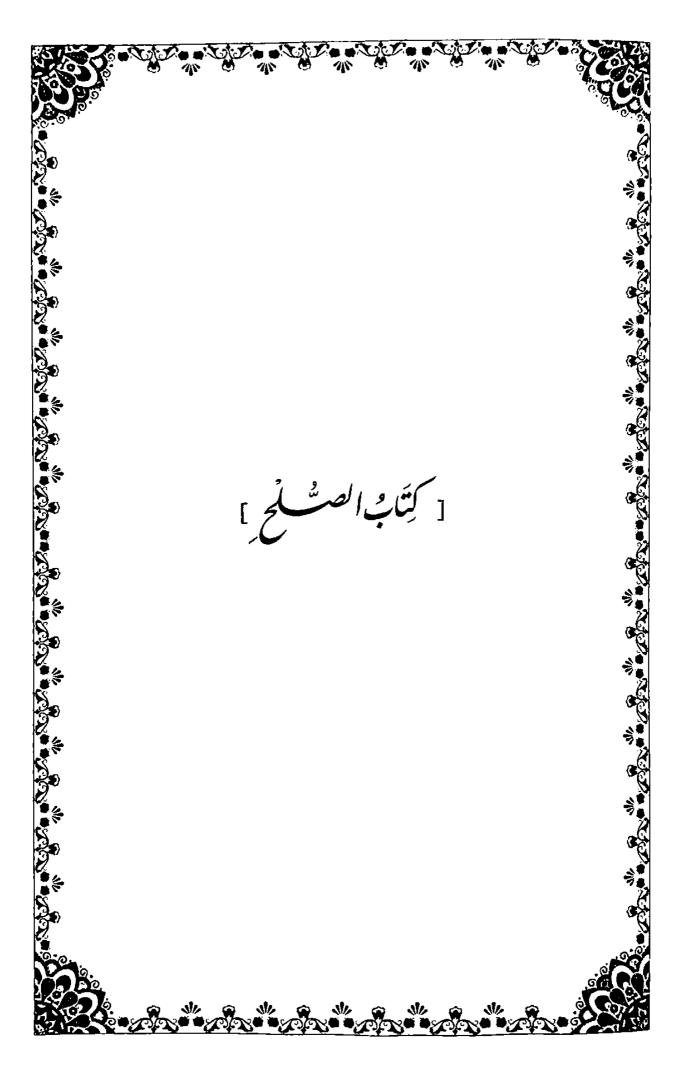



[١٢٠١] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ الصَّلْحُ عَلَىٰ الإِنْكَارِ. خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٢٠٢] مَشَّأَلَثُمُّ: يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَىٰ المَجْهُولِ عَلَىٰ مَعْلُومٍ. حِسْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٣٠٣] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا اسْتَهْلَكَ لِغَيْرِهِ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا، قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَصَالَحَهُ عَلَىٰ مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ؛ لَمْ يَجُوْد.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٠٤] مَسْ الكُثُو: إِنْ أَتْلَفَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَصَالَحَهُ عَلَىٰ مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ؛ لَمْ يَصِعَّ الصَّلْعُ. حِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ؛ لَمْ يَصِعَّ الصَّلْعُ. حِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَةٍ؛ لَمْ يَصِعَّ الصَّلْعُ.

[١٢٠٥] مَتَّاْلَكُمُّ: إِنْ صَالَحَ عَنْ دَمِ العَمْدِ عَلَىٰ هَذَا العَبْدِ، فَإِذَا هُوَ حُرُّ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٠٦] مَسَّ أَلَكُمُ: لا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مِلْكِهِ إِلَىٰ الطَّرِيقِ الأَعْظَمِ جَنَاحًا أَوْ مِيزَابًا أَوْ ظُلَّةً، أَوْ يَبْغَ فِيهِ دُكَّانًا يَنْتَفِعُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالمُجْتَازِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. خِسْلَافُا لِأَكثرِهِمْ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَة قَالَ: إِنْ أَزَالَهَا مُزِيل فَلَا ضَمَان عَلَيه.

[١٢٠٧] مَشَّالَتُمُ: لِلْجَارِ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِ جَارِهِ. فَي أَلَتُمُ: لِلْجَارِ مُ الخَاكِمُ عَلَيْهِ. خِسْلَافًا لِأَكثرِ هِمْ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي القَدِيمِ قَالَ: لَا يُجْبِرُهُ الحَاكِمُ عَلَيْهِ.



## كِتُابُ الصشَّلْحِ



[١٣٠٨] /مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جِدَارٌ، [فَسَقَطَ](١)، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: «نُرِيدُ أَنْ ٨٥/ب نَبْنِيَهُ» وَامْتَنَعَ الآخَرُ مِنْ بِنَائِهِ؛ أُجْبِرَ عَلَىٰ البنَاءِ.

وَلَوْكِكَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دُولَابٌ فَانْهَدَمَ وَتَعَطَّلَ، أَوْ قَنَاةٌ أَوْ نَهْرٌ فيفن<sup>(۱)</sup> أَوْ بِئُرٌ.

حِنلَا الْأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يُجْبَرُ المُمْتَنِعُ مِنْهُمَا عَلَىٰ الإِنْفَاقِ، لَكِنْ يُقَالُ: «إِنْ شِئْتَ فَابْنِ، وَامْنَعْهُ مِنَ السُّكْنَىٰ، حَتَّىٰ يُعْطِيَكَ قِيمَةَ البِنَاءِ» وَقَالَ فِي الدُّولَابِ المُشْتَرَكِ وَالبِئْرِ: يُجْبَرُ الشَّرِيكُ.

وَجِهُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ المُمْتَنِعُ مِنَ الإِنَفَاقِ.

[١٢٠٩] مَثْأَلَتُمُ: إِذَا طَلَب أَحَدُهُمَا مُبَاشَرَةً وَامْتَنَعَ الآخَرُ؛ أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ عَلَىٰ ذَلِكَ. خِلْاً أَنْ الْأَكْثَرِهِمْ.

[١٢١٠] مَسَّالَكُمُ: يُمْنَعُ الإِنْسَانُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ عَلَىٰ وَجْهِ يَضُرُّ بِجَارِهِ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ حَمَّامِهِ، أَوْ تَثُورًا فَيَتَأَذَّىٰ بِاسْتِدَامَةِ دُخَانِهِ، حَمَّامِهِ، أَوْ تَثُورًا فَيَتَأَذَّىٰ بِاسْتِدَامَةِ دُخَانِهِ، أَوْ دُكَّانَ قِصَارَةٍ فَيَتَأَذَّىٰ بِكَثْرَةِ الدَّقِّ وَيَمْنَعَهُ مِنَ النَّوْمِ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ إِلَىٰ أَوْ دُكَّانَ قِصَارَةٍ فَيَتَأَذَّىٰ بِكَثْرَةِ الدَّقِّ وَيَمْنَعَهُ مِنَ النَّوْمِ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ مَن النَّوْمِ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَىٰ كَانَ قِصَارَةٍ فَيَتَأَذَّىٰ بِكَثْرَةِ الدَّقِّ وَيَمْنَعَهُ مِنَ النَّوْمِ، أَوْ حَفْرِ بِئُرٍ إِلَىٰ اللَّهُ مِنَ النَّوْمِ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ إِلَىٰ اللَّهُ مِنَ النَّوْمِ، أَوْ حَفْرِ بِئُرٍ إِلَىٰ الْسَالِقُومِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ الللَّيْدِ إِلَىٰ الْمُعَالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّقَ مَا اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُوالِمُ اللِهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ الللللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللِ

جَنْبِ /بِئْرِهِ فَنَضَبَ مَاءُ بِئْرِهِ. خِلَاقُا لِأَكْثَرِهِمْ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يُمْنَعُ.

**6** 

<sup>(</sup>٢) مُهملة في «الأصل» و «التَّمام»، ولعلها كما أثبتها إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (فسقف) والتَّصويب من «التَّحقيق».

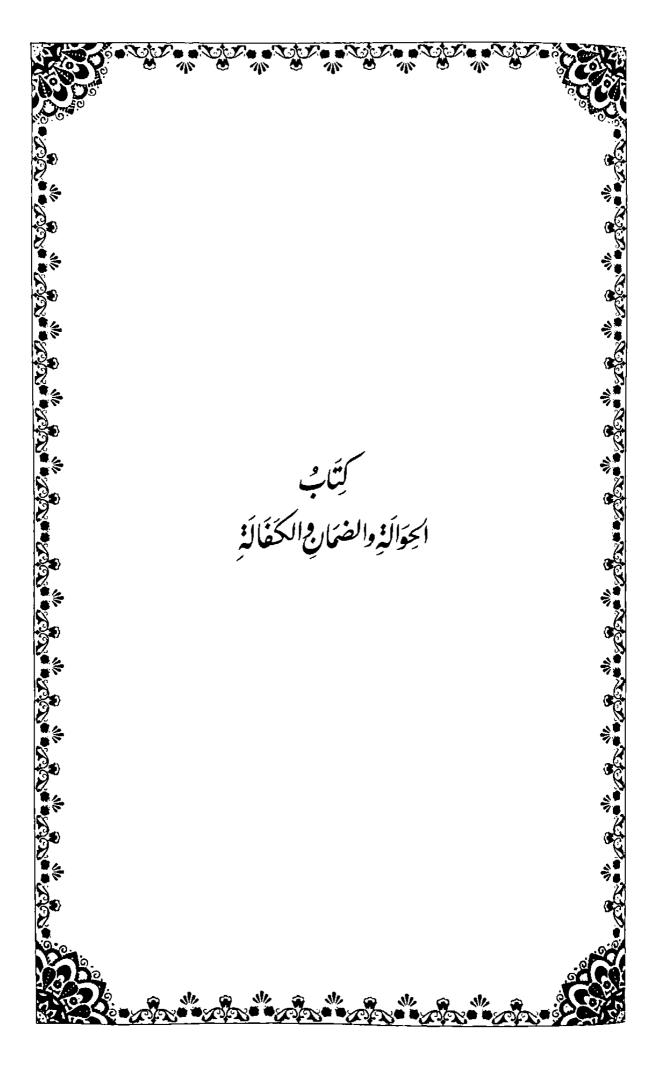



[١٢١١] مَشَاْلَكُمُّ: [رِضَىٰ]<sup>(۱)</sup> المُحْتَالِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ. خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٢١٢] مَشَّالَكُمُّ: رِضَىٰ المُحَالِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُعْتَبَرِ.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يُعْتَبُرُ.

وَحِٰلَافُا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ المُحْتَالُ عَدُوًّا لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ اعْتُبِرَ رِضَىٰ المُحَالِ عَلَيْهِ؛ اعْتُبِرَ رِضَىٰ المُحَالِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لَهُ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ.

[١٢١٣] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا تَوَىٰ المَالُ عَلَىٰ المُحَالِ عَلَيْهِ بِأَنْ مَاتَ مُفْلِسًا أَوْ جَحَدَ حَقَّهُ، وَحَلَفَ عِنْدَ الحَاكِمِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ بَيِّنَهُ اللَّمْ يَرْجِعِ المُحْتَالُ عَلَىٰ المُحِبلِ عِنْدَ تَوْي المَالِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢١٤] مَشَّالَكُمُّ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَالمُحْتَالُ لَا يَعْلَمُ بِفَلَسِهِ، أَوْ طَرَأَ الإِفْلَاسُ عَلَيْهِ.

حِنْ اللهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِحَالِهِ؛ مَلَكَ الرُّجُوعَ.

[١٢١٥] مَشَأْلَثُمُ: يَصِحُ الضَّمَانُ [بِغَيْرِ](٢) قَبُولِ الطَّالِبِ.

خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قُوْلِهِ: لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ قَبُولِ الطَّالِبِ إِلَّا فِي مَوْضِع، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الطَّالِبِ إِلَّا فِي مَوْضِع، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ المَريضُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ: «اضْمَنْ عَلَيَّ دَيْنِي» فَيَضْمَنَهُ وَالغُرَمَاءُ غَبْبٌ، فَيَحُوزُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الدَّيْنَ، فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ؛ لَمْ يَلْزَمِ الكَفِيلَ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (بين) والتَّصويب من «الجامع الصَّغير».



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

#### كِتَابِ الْحِوَالَّذِ والضَمَّانِ الْكُفَّالَةُ



[١٢١٦] مَشَأْلَتُمُ: الحَقُّ لا يَتَحَوَّلُ عَنْ (١) ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الحَقُّ بِالضَّمَانِ. مَشَأْلَتُمُ: الحَقُّ بِالضَّمَانِ. مَرْبُ الْخَقُّ كَالحِوَالَةِ. مُنْقَلُ الْحَقُّ كَالحِوَالَةِ.

[١٢١٧] مَشَاْلَتُمُ: لِصَاحِبِ الحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا الضَّامِنِ أَوِ المَضْمُونِ عَنْهُ. خِسْلَافًا لِمَالِكِ ـ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ ـ : أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَهُ اسْتِيفَاءَ الحَقِّ مِنَ المَضْمُونِ عَنْهُ بِغَيْبَةٍ أَوْ إِفْلاسِ.

[١٢١٨] مَشَّاْلَتُنَ: إِذَا ضَمَنَ عَنْ غَيْرِهِ . بِغَيْرِ أَمْرِهِ . حَقًّا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ، يَعْتَقِدُ الرُّجُوعَ بِهِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ.

حِبْ لَمَا فَيُ الْأَبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ.

[١٢١٩] مَسَّالَكُمُّ: يَصِحُّ ضَمَانُ المَجْهُولِ وَمَا لَمْ يَجِبْ، فَالمَجْهُولُ أَنْ يَقُولَ: "ضَمَنْتُ مَا مَا لَكَ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ». وَهُمَا لا يَعْرِفَانِ مِقْدَارَ مَا فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ "ضَمَنْتُ مَا قَضَىٰ لَكَ فِي القَاضِي عَلَىٰ فُلانٍ، وَمَا أَخْرَجَهُ الحِسَابُ بَيْنَكُمَا». قَضَىٰ لَكَ بِهِ القَاضِي عَلَىٰ فُلانٍ، وَمَا أَخْرَجَهُ الحِسَابُ بَيْنَكُمَا». وَمَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يَقُولَ: "مَا دَايَنْتَ بِهِ فُلَانًا مِنْ دِرْهَمٍ إِلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يَقُولَ: "مَا دَايَنْتَ بِهِ فُلَانًا مِنْ دِرْهَمٍ وَأَنَا ضَامِنٌ» فَإِذَا فَامِنْ " فَإِذَا صَامِنٌ " فَإِذَا اللّهُ وَمَا لَلْمُقْرِضِ مُطَالَبَتُهُ. أَوْ قَالَ: "اقْرَضَهُ وَكَانَ لِلْمُقْرِضِ مُطَالَبَتُهُ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَصِحُّ ضَمَانُ المَجْهُولِ، وَمَا لَمْ يَجِبْ.

[١٢٢٠] مَشَاْلَثُ: ضَمَانُ دَيْنِ المَيِّتِ صَحِيحٌ، سَوَاءٌ خَلَّفَ وَفَاءً أَوْ لَمْ يُخَلِّفْ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ خَلَّفَ وَفَاءً؛ صَحَّ الضَّمَانُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً؛ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (على) والتَّصويب من «الجامع الصَّغير» و «رؤوس العُكبري» و «التَّمام».

<sup>(</sup>٢) مُهملة في «الأصل».



[١٢٢١] مَشَاْلَكُمُّ: الكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ. الكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ. ١٨٢/ /خِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[١٢٢٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَفَلَ بِنَفْسٍ إِلَىٰ وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يُسَلِّمْهَا عِنْدَ الوَقْتِ لِتَعَذُّرِ الحُضُورِ بِغَيْبَةٍ أَوْ هَرَبٍ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً وَمَالِكِ: لَا يَضْمَنُ.

[١٢٢٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَكَفَّلَ بِبَدَنِ رَجُلٍ مَحْبُوسٍ أَوْ غَائِبٍ؛ صَحَّتِ الكَفَالَةُ. وَ الكَفَالَةُ. وَحُلِ مَحْبُوسٍ أَوْ غَائِبٍ؛ صَحَّتِ الكَفَالَةُ. وَالْمُعَالَةُ اللهُ الله

[١٢٢٤] مَشَاْلَتُمُ: لَا تَصِحُّ الكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ، سَوَاءٌ كَانَ الحَدُّ لِلَّهِ كَالزِّنَا وَشُرْبِ المَثَالَةُ المَا الخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ، أَوْ كَانَ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ القَذْفِ وَالقِصَاصِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: تَصِحُ.

[١٢٢٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَفَلَ بِبَدَنِ رَجُلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ كَفِيلٌ بِبَدَنِ رَجُلٍ آخَرَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَالكَفَالَةُ بَاطِلَةٌ فِيهِمَا.

وَلَذَٰ لِكَ: لَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلِ آخَرَ، لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَالكَفَالَةُ بَاطِلَةٌ فِيهِمَا. وَلَذَلِكَ: لَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ [يُوَافِ] ('' بِهِ؛ فَالمَالُ الَّذِي لَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ [يُوَافِ] ('' بِهِ؛ فَالمَالُ الَّذِي لَهُ عَلَىٰ رَجُلِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ [يُوَافِ] ('' بِهِ؛ فَالمَالُ الَّذِي لَهُ عَلَىٰ رَجُلِ آخَرَ مَعْرُوفٍ مَعْمُولِ بِهِ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: [هِيَ صَحِيحَةٌ](٣).

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها.



<sup>(</sup>١) تكررت المسألة في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل": (يوافق)، والتَّصويب من «الجامع الصَّغير».

#### كِتَابِ الْحِوَالَيْهِ والضَّمَانِ الكَّفَالَةُ



[١٢٢٦] مَشَاْلَتُنُ: يَصِحُّ ضَمَانُ الأَعْيَانِ.

وَهُوَ أَنْ يَغْصِبَ عَيْنًا أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ عَارِيَةٌ، فَضَمَنَهَا عَنْهُ ضَامِنٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[١٢٢٧] مَسَّأَلَنُّ: إِذَا كَانَ لِلِمِّيِّ عَلَىٰ ذِمِّيٍّ خَمْرٌ مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَلَمٍ، فَكَفَلَ لَهُ / عَنْهُ ذِمِّيٌّ؛ جَازَ، فَإِذَا [أَسْلَمَ](١) المُقْرَضَ؛ بَرِئَ الكَفِيلُ وَالمَكْفُولُ، وَإِنْ عَنْهُ ذِمِّيٌّ؛ جَازَ، فَإِذَا [أَسْلَمَ](١) المُقْرَضَ؛ بَرِئَ الكَفِيلُ وَالمَكْفُولُ، وَإِنْ أَسْلَمَ المُسْتَقْرِضَ؛ فَعَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

[إحْدَاهُمَا](١): أَنَّهُ كَذَلِكَ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَبْرَأُ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الخَمْرِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٢٨] مَشَّالَكُمُّ: لا مَدْخَلَ لِلْخِيَارِ فِي الكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ. ضِلَانُهُ الإَبِي حَنِيفَةَ.

6 % ~ %

(١) في «الأصل»: (سلم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (أحدهما) والتَّصويب من «الجامع الصَّغير».



111 7/1 111 711 111 كِتَابُ الشركةِ 1/2 1/1/2



[١٢٢٩] [عَشَّاْ لَنُمُّ:] (١) تَصِحُّ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الخُلْطَةِ، [إِذَا] (٢) عَيَّنَا المَالَ وَأَحْضَرَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَدِهِ [ يَبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِمَالِ صَاحِبِهِ إِذَا حَصَلَ فِيهِ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَدِهِ [ يَبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِمَالِ صَاحِبِهِ إِذَا حَصَلَ فِيهِ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَي يَدِهِ [ يَبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِمَالِ صَاحِبِهِ إِذَا حَصَلَ فِيهِ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَي يَدِهِ [ يَبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِمَالِ صَاحِبِهِ إِذَا حَصَلَ فِيهِ رَبْعُ مَا يَهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

خِلَا أَنَّهُ إِنْ تَلِفَ أَخِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ تَلِفَ أَحَدُ المَالَيْنِ؛ كَانَ مِنْ ضَمَانِ صَاحِبهِ.

وَحِثَ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالخَلْطِ.

[١٢٣٠] مَشَاْلَتُنَ: (1) إِذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ، وَمِنَ الآخَرِ دَنَانِيرُ؛ جَازَ. خِلُافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ.

[١٢٣١] مَشَأْلَتُكُ: إِذَا تَسَاوَيَا فِي المَالِ، وَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ؛ جَازَ.

حِنْ لَا فَيُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: الرِّبْحُ عَلَىٰ قَدْرِ المَالِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتُفَاضَلَا (٥) فِي الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ.

[١٢٣٢] مَشَّالَتُمُ: إِذَا اشْتَرَكَا شَرِكَةً فَاسِدَةً أَوْ مُضَارَبَةً فَاسِدَةً؛ فَالرِّبْحُ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَلا يَبْطُلُ المُسَمَّىٰ.

٨٨/أ خِلَافًا / لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِبْحُ مَالِهِ، وَلَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ.

[١٢٣٣] مَشَّالَكُمُ: فَإِنْ شَرَطًا الوَضْعِيَّةَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، مَعَ التَّسَاوِي فِي المَالِ؛ بَطَلَ الشَّرْطُ،

<sup>(1)</sup> تكررت في «الأصل» (٥) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يتفافلا) مُهملة.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل». (٢) سقطت من «الأصل» استدركتها من «التَّمام».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» استدركتها من «التَّمام».



وَصَحَّتِ الشَّرِكَةُ، وَكَانَتِ الوَضْعِيَّةُ عَلَىٰ قَدْرِ المَالِ. خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: الشَّرِكَةُ بَاطِلَةٌ.

[١٢٣٤] مَشَّالَكُنُّ: إِذَا اشْتَرَكَا فِي المَالِ؛ جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا البَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ. وَهُمَا البَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ. وَنَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَنُ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.

[١٢٣٥] مَشَأَلَتُمُ: شَركةُ [المُفَاوَضَةِ](١) بَاطِلَةٌ.

حِنْ لَمْ فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: المُفَاوَضَةُ جَائِزَةٌ بِشُرُوطٍ:

ـ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحُدُهُمَا [حُرَّا]<sup>(٢)</sup> وَالآخَرُ عَبْدًا [أَوْ]<sup>(٣)</sup> مُكَاتبًا؛ لَمْ يَصِحَّ.

ـ وَأَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنَ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالآخَرُ كَافِرًا؛ لَمْ يَصِحَّ.

- وَأَنْ يَكُونَ مَالَاهُمَا سَوَاءً، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي المِقْدَارِ؛ لَمْ يَصِحّ.

- وَأَنْ لَا يُبْقِيَا مِنْ جِنْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ شَيْئًا [إِلَّا](١) يُدْخِلَاهُ فِي الشَّرِكَةِ، فَإِنْ بَقَيَاهُ أَوْ بَقَىٰ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ جِنْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ خَارِجًا مِنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ؛ لَمْ يَصِحَّ.

- وَأَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الرِّبْحِ، فَإِنْ شَرَطًا التَّفَاضُلَ فِيهِ؛ لَمْ يَصِحَّ.

- وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُشَارِكُ صَاحِبَهُ فِيمَا يَكْتَسِبُ بِصَنْعَةٍ / فِي غَيْرِ مَاكِ الشَّرِكَةِ.

- وَأَنْ يَضْمَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا ضَمَنَهُ صَاحِبُهُ بِعَقْدِ ضَمَانِ أَوْ غَصْبٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ أَوْ مَا يَتَقَبَّلُهُ مِنَ العَمَل.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (لا).



<sup>(</sup>١) تصحُّفت في «الأصل» إلى: (المفارحه).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (و).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (حر).



[١٢٣٦] مَشَّالَكُمُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ جَائِزَةٌ فِي الصِّنَاعَاتِ، اتَّفَقَتْ أَوِ اخْتَلَفَتْ، عَمِلَا فِي مَوْضِع أَوْ مَوْضِعيْنِ، وَسَوَاءٌ عَمِلَا جَمِيعًا أَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ فَضْلِ؛ بَيْنَهُمَا.

خِلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَصِحُّ مَعَ اتَّفَاقِ الصَّنَائِعِ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ اخْتِلَافِهَا. وَخِلَافُها لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَصِحُّ.

[١٢٣٧] مَشَّالَكُمُّ: وَيَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الِاصْطِيَادِ، وَالِاحْتِطَابِ، وَالِاحْتِشَاشِ. وَالْإحْتِشَاشِ. خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَصِحُّ.

[١٢٣٨] مَشَالَكُمُ: الوُجُوهُ جَائِزَةٌ.

وَصِفَتُهَا: أَنْ يَتَجِرَا بِوُجُوهِهِمَا، وَيَشْتَرِيَا فِي ذِمَّتِهِمَا، وَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْبٍ بَيْنَهُمَا، وَمَا حَصَلَ مِنْ ضَمَانٍ عَلَيْهِمَا.

حِنْ اللهُ لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ: الشَّرِكَةُ بَاطِلَةٌ، وَمَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا يَكُون لَهُ.

[١٢٣٩] مَسَّأَلَثُنَ: إِذَا قَالَ: «مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ» وَلَمْ يَذْكُرْ وَقْتًا وَلا المَالَ الَّذِي يُشْتَرَىٰ بِهِ وَلا صِنْفًا مِنَ الثِّيَابِ؛ جَازَ.

نَصَّ عَلَيْهِ.

خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ وَقَّتَ فَقَالَ: «مَا اشْتَرَيْتُ اليَوْمَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ» وَلَمْ يُولَمْ يُولَمْ يُولَمْ يُسَمِّ مَالًا وَلَا وَقْتًا، وَلَكِنْ ذَكَرَ صِنْفًا مِنَ الثِّيَابِ وَلَمْ يُؤَقِّ لَكِنْ شَمَّىٰ مَالًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ مَالًا وَلَا وَقْتًا، وَلَكِنْ ذَكَرَ صِنْفًا مِنَ الثِّيَابِ ٨٨/ب وَعَدَدًا وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ؛ فَهُو جَائِزٌ، فَأَمَّا /إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الوَقْتَ وَلَا المَالَ الَّذِي مُمْرَىٰ بِهِ وَلَا صِنْفًا مِنَ الثِّيَابِ، بَلْ قَالَ: «مَا اشْتَرَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ»؛ لَمْ يَصِحَّ. يُشْتَرَىٰ بِهِ وَلَا صِنْفًا مِنَ الثِّيَابِ، بَلْ قَالَ: «مَا اشْتَرَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ»؛ لَمْ يَصِحَ



#### كِتَابُ الشركيةِ



[١٢٤٠] مَشَاْلَتُمُ: عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ، فَإِنْ [كَانَ](١) لِلْمُشْتَرِي مِنْ شَيْءٍ؛ فَهُوَ نِصْفُ العَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، وَهُوَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً دُونَ نَصِيبِ الشَّريكِ. نَصَّ عَلَيْهِ.

حِنْ لَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: هَذَا النَّصْفُ المَبِيعُ مِنَ النَّصْفَيْنِ جَمِيعًا.

[١٢٤١] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا وَلِيَ الشَرِيكَانِ عَقْدَ المُدَايَنَةِ، فَأَخَّرَ (١) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنَ الدَّيْنِ؛ جَازَ.

نَصَّ عَلَيْهِ.

حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

[١٢٤٢] مَشَّالَكُمُّ: لا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي العُرُوضِ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ كَالمَكيِلِ وَالمَوْزُونِ، وَمِمَّا لا مِثْلَ لَهُ كَالثِّيَابِ وَالعَبِيدِ وَالبَهَائِمِ.

حِثْ لَمَا لِكَ فِي قَوْلِهِ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِالعُرُوضِ.

وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَتْ بِعُرُوضٍ لَا تَتَمَيَّزُ كَالحُبُوبِ وَالأَدْهَانِ وَالخِلُولِ؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَتَمَيَّزُ كَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ.

6/60 00/0

<sup>(</sup>٢) مطموسة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها.



<sup>(</sup>١) ليست في «الأصل».

ستائل المضارنة



[١٢٤٣] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ عُرُوضًا، وَقَالَ: «بِعْهُ ـ أَوِ اعْمَلْ بِهِ ـ مُضَارَبَةً» كَانَ جَائِزًا عَلَىٰ مَضَارَبَةً. مَا قَالَ (١)، إِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ كَانَ مُضَارَبَةً.

حِنْ لَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٢٤٤] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا شَرَطَ عَلَىٰ المُضَارِبِ: أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ، أَوْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ، أَوْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِبْغُدَادَ؛ (٢) كَانَ عَلَىٰ شَرْطِهِ، وَلَا مِهُمُراً سِلْعَةً /بِعَيْنِهَا، أَوْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا بِبَغْدَادَ؛ (٢) كَانَ عَلَىٰ شَرْطِهِ، وَلَا يَمْتَرِيَ إِلَّا بِبَغْدَادَ؛ (٢) كَانَ عَلَىٰ شَرْطِهِ، وَلَا يَمْتَرِيَ إِلَّا بِبَغْدَادَ؛ (٢) كَانَ عَلَىٰ شَرْطِهِ، وَلَا يَعْدَاهُ؛ ضَمَنَ.

حِنْ المُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ.

[١٢٤٥] مَشَاْلَتُنُ: تَصِحُّ أَنْ تَقَعَ المُضَارَبَةُ مُؤَقَّتَةً. خِلَاقُا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ: إِذَا وُقِّتَتْ فَسَدَتْ.

[١٢٤٦] مَشَاْلَتُنَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِأَحَدِ المُضَارِبَيْنِ النِّصْفَ، وَالآخَرِ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ. حِنْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٢٤٧] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا سَافَرَ المُضَارِبُ بِالمَالِ؛ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ خَاصَّةً، فِي طَعَامِهِ وَكِسُوَتِهِ وَزَكَاتِهِ.

خِلَافُ الأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ: يُنْفِقُ مِنْ مَالِ المُضَارَبَةِ.

[١٢٤٨] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ كَانَ المُضَارِبُ حَاضِرًا فَشَرَطَ النَّفَقَةَ عَلَىٰ رَبِّ المَالِ؛ صَحَّ الشَّرْطُ، وَالْمَعَةَ النَّفَقَةَ (1)، صَحَّ الشَّرْطُ(1).

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ: لَا يَصِتُّ الشَّرْطُ.

 <sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (صح الشرط).



<sup>(</sup>١) في «الجامع الصَّغير»: (جائزًا على المال). (٢) زيادة في «الأصل»: (و).

### مت إن المضاربة



[١٢٤٩] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا ادَّعَىٰ المُضَارِبُ أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَىٰ رَبِّ المَالِ؛ صُدِّقَ إِذَا ادَّعَىٰ نَفَقَةَ مِثْلِهِ.

خِلُافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ المَالُ قَدْ هَلَكَ؛ لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا؛ صُدِّقَ.

وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا عَلَىٰ أَصْلِنَا: إِذَا شَرَطَ النَّفَقَةَ سَفَرًا وَحَضَرًا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ مُسَافِرًا.

[١٢٥٠] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا مَاتَ المُضَارِبُ، وَلَمْ تُعْرَفِ المُضَارَبَةُ بِعَيْنِهَا؛ فَإِنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا. حِبُلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا شَيْءَ عَلَىٰ المُضَارِبِ.

[١٢٥١] مَسَّأَلَثُمُّ: إِذَا شَرَطَ ضَمَانَ المَالِ /عَلَىٰ المُضَادِبِ؛ بَطَلَ الشَّرْطُ، وَلَمْ تَبْطُلِ ٨٩/ب المُضَارَبَةُ.

حِنْ لَا فَا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَبْطُلُ.

[١٢٥٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ المُضَارِبُ أَبَا رَبِّ المَالِ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ المَالِ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ المَالِ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ المَالِ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ المَالِ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ المَالِ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ المَالِ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ المَالِ أَوْ أُمَّةُ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ إِذْ إِذْ المُنْ المُ

وَكَذَا: إِذَا اشْتَرَىٰ زَوْجَتَهُ، أَوْ كَانَ رَبُّ المَالِ امْرَأَةً فَاشْتَرَىٰ زَوْجَهَا. وَكَذَلِكَ: المَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، إِذَا اشْتَرَىٰ أَبَا رَبِّ المَالِ أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ.

خِلْانُا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا اشْتَرَىٰ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَصِحَّ، وَلَمْ يُعْتَقْ. وَإِنِ اشْتَرَىٰ زَوْجَةَ رَبِّ المَالِ؛ صَحَّ الشِّرَاءُ، وَأَمَّا العَبْدُ المَأْذُونُ لَهُ؛ فَيَصِحُّ الشَّرَاءُ. وَأَمَّا العَبْدُ المَأْذُونُ لَهُ؛ فَيَصِحُّ الشَّرَاءُ. الشَّرَاءُ.





وَخِلُا فَا لِلشَّافِعِيِّ: لَا يَصِحُّ الشَّرَاءُ فِي حَقِّ المُضَارِبِ فِي أَقَارِبِهِ وَلَا زَوْجَتِهِ. وَكَا زَوْجَتِهِ. وَكَا زَوْجَتِهِ. وَكَا زَوْجَتِهِ. وَكَا زَوْجَتِهِ.

[١٢٥٣] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا(١)

**%** %

(١) نهاية القطعة الأولى.





القطعة الثانية



7/1 1 111 111 كِتَابُ الشَّرَكَةِ 1/1/2



[١٢٥٤] مَسَّأَلَكُمُ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الإخْتِلَاطِ إِذَا عَيَّنَا المَالَ وَأَحْضَرَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَدِهِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ المَالُ كَانَ مِنْ ضَمَانِ صَاحِبِهِ [لَا مِنْ ضَمَانِهِمَا.

وَعِنْدَنَا: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِمَا.

٩٠/أ وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ] (١) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ / لِإَخْتِلَاطِ] (١) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفَانِ جَمِيعًا أَوْ وَكِيلُهُمَا. لِأَحَدِهُمَا دُونَ الآخَرِ، بَلْ يَتَصَرَّفَانِ جَمِيعًا أَوْ وَكِيلُهُمَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الإِخْتِلَاطِ.

[١٢٥٥] فَصْلُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ، وَمِنَ الآخَرِ فِضَّةٌ؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ. وَمِنَ الآخَرِ فِضَّةٌ؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ. وَمِنَ الآخَرِ فِضَّةٌ؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ.

خِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٢٥٦] مَشَالَكُمُ: وَيُقَسَّمُ الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ. وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

[وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: الرِّبْحُ عَلَىٰ قَدْرِ اَلْمَالِ.

[١٢٥٧] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا أَشْرَكَا شَرِكَةً فَاسِدَةً؛ ثَبَتَ ٱلْمُسَمَّىٰ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ] (٢) وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَثْبُتُ.

[١٢٥٨] فضل: وَلا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ أُجْرَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الرَّبْحِ بِقَدْرِ مَالِهِ، وَيَسْتَحِقُّ عَلَىٰ

(٦) سقط في «الأصل».

(١) تكررت في الأصل.





صَاحِبِهِ أُجْرَةَ عَمَلِهِ.

[١٢٥٩] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا شَرَطَا أَنَّ الوَضْيعَةَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا مَعَ تَسَاوِي المَالِ؛ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ، وَالوَضْيعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ المَالِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَاطِلَةٌ. وَيُتَخَرَّجُ عَلَىٰ المَذْهَبِ [مِثْلُهُ](١).

[١٢٦٠] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا اشْتَرَكَا فِي المَالِ؛ جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّصَرُّ فُ فِيهِ بِالبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ أِذْنٍ فِي التَّصَرُّفِ.

وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَجُوزُ حَتَّىٰ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: «وَأَذِنْتُ لَكُ فِي التَّصَرُّفِ».

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٢٦١] مَشَاْلَتُمُ: تَوْكِيلُ الشَّرِيكِ وَالمُضَارِبِ صَحِيحٌ. وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

[١٢٦٢] مَشَاْلَتُمُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ بَاطِلَةٌ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

٩٠/ب وَقَالَ /أَبُو حَنِيفَةَ: صَحِيحَةٌ بِشَرَائِطَ:

- التَّسْوِيَةُ فِي الحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ.

- وَيَسْتَوِيَ مَالاهُمَا فِي المِقْدَارِ.

- وَأَنْ لَا يُبْقِيَا شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ [إِلَّا وَيُدْخِلَاهُ فِي الشَّرِكَةِ]('').

(١) في «الأصل»: (ماله).

(٢) تكررت في «الأصل».





ـ وَأَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الرِّبْحِ.

- وَأَنْ يُشَارِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِيمَا يَكْسِبُهُ بِصَنْعَةٍ فِي غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ. - وَأَنْ يَضْمَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا ضَمَنَهُ الآخَرُ بِعَقْدِ ضَمَانٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ وَمَا يَقْبَلُهُ مِنَ العَمَلِ.

وَحُكِي عَنْ مَالِكَ: صِحَّةُ المُفَاوَضَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ هَذِهِ الشَّرَائِطَ، وَإِنَّمَا صِفَتُهَا عِنْدَهُمْ: أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَمْرَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ فِي شِرَاءِ مَا يَرَىٰ وَبَيْعِ مَا يَرَىٰ.

[١٢٦٣] مَكَّالُكُمُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ جَائِزَةٌ، عَمِلَا فِي مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعَيْنِ، وَسَوَاءٌ عَمِلَا أَوْ الْمَاكُمُ اللَّهُ عَمِلًا أَوْ مَوْضِعَيْنِ، وَسَوَاءٌ عَمِلًا أَوْ الْمَاكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمِلًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا .

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنَائِعِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ: [لَا تَصِحُّ](١) بِحَالٍ.

[١٢٦٤] مَشَاْلَتُنُ: وَتَصِحُّ عَنِ الإحْتِشَاشِ وَالِاحْتِطَابِ.

وَبِهِ**قَالَ** مَالِكٌ.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٦٥] مَشَاْلَتُمُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ جَائِزَةٌ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

وَصِفَتُهَا عِنْدَنَا: أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَىٰ مَا يَشْتَرِيَانِهِ فِي ذِمَّتِهِمَا بِوُجُوهِهِمَا؛ فَالرَّبْحُ

(١) سقطت من «الأصل».





بَيْنَهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا.

[١٢٦٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا [شَرَطَا] (١) أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا وَيَعْمَلَ الآخَرُ، /وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ ١٩١/ صَحَّ ذَلِكَ.

وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَسْتَحِقُّ العَامِلُ المُسَمَّىٰ.

[١٢٦٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «مَا اشْتَرَيْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ» وَلَمْ يَذْكُرْ وَقْتًا، وَلا المَالَ الَّذِي يُشْتَرَىٰ بِهِ، وَلا صِنْفًا مِنَ المَالِ؛ جَازَ ذَلِكَ. خِــُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٢٦٨] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ دَيْنٌ عَلَىٰ رَجُلٍ، فَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ ؛ جَازَ. وَسُنَا فَأَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللَّهِ عَنِيفَةَ.

وَوَافَقَنَا [صَاحِبَاهُ](٢).

[١٢٦٩] مَشَاْلَتُمُ: الشُّرِكَةُ عَلَىٰ العُرُوضِ بَاطِلَةٌ.

وَبِهِقَالَ أَبُو يُوسُفَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تَصِحُّ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: تَصِحُّ فِيمَا يَخْتَلِطُ مِنْهُمَا، كَالحُبُوبِ وَالأَدْهَانِ.

640 co/6

(٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ماجاله).

(١) في «الأصل»: (شرط).



سَسَائِلُ المُضَارَبُرِ



[١٢٧٠] [مَسَّأَلَتُّ: المُضَارَبَةُ] (١) بِالمَالِ المَعْشُوشِ بَاطِلَةٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الغِشُّ أَقَلَّ ؟ جَازَ.

[١٢٧١] [مَشَّالَتُمُّ] (١): إِذَا قَالَ: «بعْ هَذِهِ العُرُوضَ، وَضَارِبْ بِثَمَنِهَا»؛ صَحَّتِ المُضَارَبَةُ. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٢٧٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا شَرَطَ عَلَىٰ المُضَارِبِ أَنْ لَا يَتَبَايَعَ إِلَّا [مِنْ](٣) بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ رَجُلٍ المُضَارَبَةُ إِلَّا [مِنْ](١)، وَلَمْ يَتَعَدَّمَا شَرَطَهُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً. خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٢٧٣] مَشْأَلَتُ: المُضَارَبَةُ المُؤَقَّتَةُ صَحِيحَةٌ.

وَبِرِقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا بَاطِلَةٌ.

١٩/ب وَهُوَ اخْتِيَارُ /أَبِي حَفْصٍ العُكْبَرِيِّ.
 وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٢٧٤] مَسَّالَتُمُ: إِذَا دَفَعَ إِلَىٰ نَفْسَيْنِ مَالًا مُضَارَبَةً؛ جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الرِّبْحِ أَكْثُرُ مِنَ الآخرِ. أَكْثُرُ مِنَ الآخرِ. خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

(٢) سقطت من «الأصل».

(١) سقطت من «الأصل».

(٤) تكررت في «الأصل».

(٣) سقطت من «الأصل».



### مت إلى المضاربة



[١٢٧٥] مَشَّالَكُمُّ: نَفَقَةُ المُضَارِبِ فِي حَالِ سَفَرِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: عَلَىٰ مَالِ المُضَارَبَةِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٢٧٦] مَشَأَلَتُ : إِذَا كَانَ المُضَارِبُ حَاضِرًا، فَشَرَطَ نَفَقَتَهُ عَلَىٰ رَبِّ المَالِ؛ صَحَّ الشَّرْطُ. 

[١٢٧٧] مَشَأَلَكُمُ: فَإِنْ أَنْفَقَ الوَكِيلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَادَّعَىٰ ذَلِكَ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ.

وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ

حِبُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٧٨] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا مَاتَ المُضَارِبُ، وَلَمْ تُعْرَفِ المُضَارَبَةُ بِعَيْنِهَا؛ فَإِنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَىٰ المُضَارِبِ.

[١٢٧٩] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا شَرَطَ ضَمَانَ المَالِ عَلَىٰ المُضَارِبِ؛ لَمْ تَبْطُلِ المُضَارَبَةُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِسْلَافًا لِأَكْثَرهِمْ.

[١٢٨٠] مَشَاْلَتُ : إِذَا اشْتَرَىٰ المُضَارِبُ أَبَا رَبِّ المَالِ، أَوْ أُمَّهُ، أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ؛ صَحَّ الشِّرَاءُ. وَهَكَذَا: إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ.

وَكَذَا: المَأْذُونُ لَهُ فِي المُضَارَبَةِ (١).

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَصِحُ شِرَاءُ المُضَارِبِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَىٰ رَبِّ المَالِ.

<sup>(</sup>١) في «رؤوس الهاشمي»: (التجارة).





وَأَمَّا الشِّرَاءُ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ:

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَصِحُّ.

١٩٢ وَقَالَ /الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ.

وَأَمَّا المَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ:

فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ الْمَالَ(١).

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ.

[١٢٨١] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا تَفَاسَخَا عَقْدَ المُضَارَبَةِ، وَالمَالُ دَيْنٌ عَلَىٰ النَّاسِ؛ أُجْبِرَ العَامِلُ عَلَىٰ الرَّاسِ؛ أُجْبِرَ العَامِلُ عَلَىٰ الرَّالِ . اقْتِضَائِهِ، وَتَسْلِيمِهِ إِلَىٰ رَبِّ المَالِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُجْبَرُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ رِبْحٌ.

[١٢٨٢] مَشَأَلَتُمُ: إِذَا شَرَطَ جَمِيعَ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا؛ بَطَلَتِ المُضَارَبَةُ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ المُحَالِينَةُ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ المُحَالِينَةُ المُخَامِلِ أَجْرَةُ المُحَالِقِينَ المُحَالَةِ المُحَالِقِينَ المُحَالَةُ المُحَالِقِينَ المُحَالَةِ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالَقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالَقِينَ المُحَالِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُطَلِقِ المُصَالَةِ المُعَلِينَ المُعَالِقِينَ المُحَالَقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُحَالَقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّمِ المُعَلِّلِ المُعَلِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِ المُعَالِمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِينَ المُعَلِّمِ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّمِ المُعَلِينَ المُعَلِّمُ المُعَلِّمِ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِيلِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِمِينَ المُعَلِّمِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِمِ المُعَلِّمِ المُعَلِمُ المُعَلِيلِ المُعَلِمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِمُ المُعَلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعَلِمُ المُعَلِمِينَ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِينَ المُعَلِمُ المُعَلِم

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ حَصَلَ المَالُ فِي ذِمَّتِهِ قَرْضًا، وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ حَصَلَ بِضَاعَةً؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ العَامِلُ شَيْتًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: المُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ، وَإِذَا شَرَطَ جَمِيعَ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ اسْتَحَقَّهُ.

[١٢٨٣] مَنَ أَلَثُ : تَجُوزُ المُسَافَرَةُ فِي المُضَارَبَةِ المُطْلَقَةِ، مَا لَمْ يَنْهَهُ.

خِسُلافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>١) أي يصح، وفي الرَّووس الهاشمي ازيادة: (وإنما أذن له في التِّجارة؛ صح الشَّراء).



## مت بن المضاربة



[١٢٨٤] مَشَأْلَتُمُ: يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالًا بَعْضُهُ مُضَارَبَةٌ وَبَعْضُهُ شَرِكَةٌ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[١٢٨٥] مَسَّاْ لَكُثُمُ: فَإِنْ ضَارَبَ بِهِ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَىٰ مَالِ المُضَارَبَةِ وَكُوْنِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا؛ صَحَّ ذَلِكَ.

خِـــُلَاقًا لِمَالِكِ.

[١٢٨٦] مَشَّالَكُ : إِذَا أَبْضَعَ العَامِلُ فِي المُضَارَبَةِ بِالمَالِ، أَوْ ضَارَبَ بِهِ، أَوْ أَوْدَعَهُ ؛ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

٩٢/ب وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ /سِوَىٰ المُضَارَبَةِ.

[١٢٨٧] مَشَّ أَلَثُنُ: لَا يَصِحُّ شِرَاءُ رَبِّ المَالِ لِشَيْءٍ مِنْ مَالِ المُضَارَبَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا [لِإِحْدَىٰ](١) الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٨٨] مَسَّالَكُمُ: إِذَا ادَّعَىٰ المُضَارِبُ عَلَىٰ رَبِّ المَالِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ، وَأَنْكَرَ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَزُفَرُ: القَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المَالِ.

(١) في «الأصل»: (لإحد).





[١٢٨٩] مَشَأْلَتُمُ: فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرِّبْحِ؛ لَمْ يَتَحَالَفَا، وَهَلِ القَوْلُ قَوْلُ المُضَارِبِ أَوْ رَاكِبُونِ المُضَارِبِ أَوْ رَاكِبَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ.

[١٢٩٠] مَسَّأَلَكُمُ: يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ المِثْلِ فِي المُضَارَبَةِ الفَاسِدَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ رِبْحٌ.

[١٢٩١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا ضَارَبَ [لِرَجُلِ] (١)؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ، إِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالأَوَّلِ، فَإِنْ فَعَلَ وَرَبِحَ؛ رَدَّ مَا رَبِحَهُ فِي المُضَارَبَةِ الأَوَّلَةِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَالرِّبْحُ لَهُ.

6 % ~ %

(١) في «الأصل»: (الرجل).



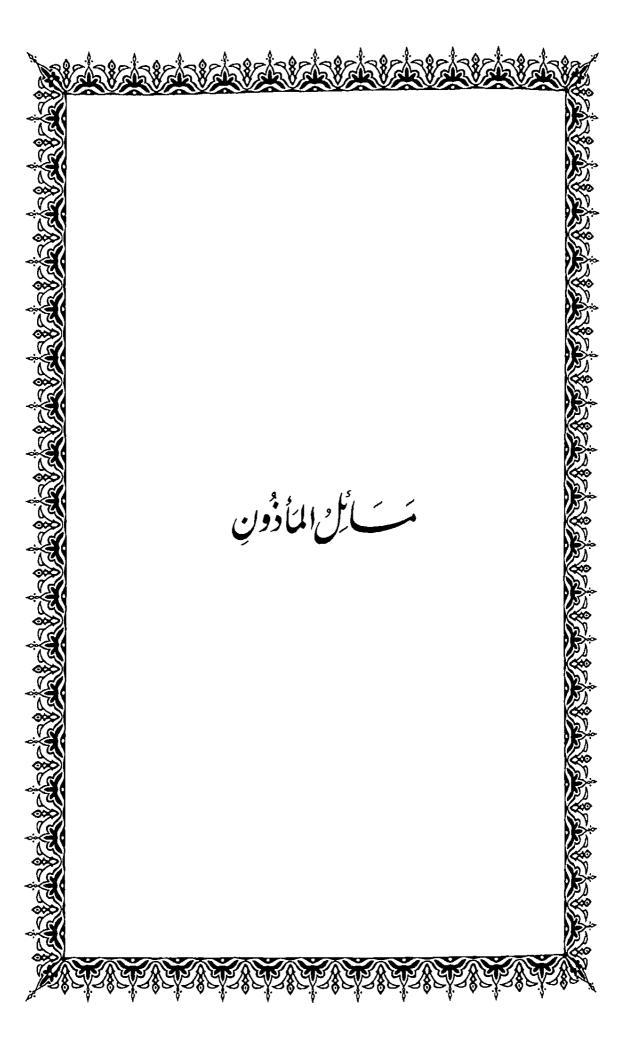



[١٢٩٢] مَكُمُ الكُنُمُ: إِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ؛ لَمْ يُتْجِرْهُ فِي غَيْرِهَا.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٩٣] مَشَأْلَتُكُ: إِذَا رَأَىٰ عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، فَلَمْ يَنْهَهُ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِذْنًا لَهُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٢٩٤] مَسَّأْلَكُمُ: إِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَزِمَهُ دَيْنٌ؛ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ.

٩٣/أ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي /رَقَبَةِ العَبْدِ، يُبَاعُ بِهِ إِذَا طَالَبَ الغُرَمَاءُ، فَإِنْ زَادَ عَلَىٰ القِيمَةِ؛ لَهُمَّ العَيْدِ، يُبَاعُ بِهِ إِذَا طَالَبَ الغُرَمَاءُ، فَإِنْ زَادَ عَلَىٰ القِيمَةِ؛ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ.

وَقَالَ السَّافِعِيُّ: يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ، يُتَّبَعُ بِهِ إِذَا أُعْتِقَ.

[١٢٩٥] مَشَالَكُ : دَعْوَةُ العَبْدِ التَّاجِرِ جَائِزَةٌ.

وَكُذَا: هَدِيَّتُهُ وَعَارِيَتُهُ.

وَأَمَّا هِبَتُهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ وَكِسْوَتُهُ؛ فَلا.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

[١٢٩٦] مَشَّالَكُمُ: إِذَا أَذِنَ لِأَمَتِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ (١)، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ؛ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ. وَلَدٍ؛ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ. وَلَدٍ؛ لَمْ تَتَعَلَّقُ بِهِ. وَلِيكَ عَنِيفَةً.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي «رؤوس الهاشمي»: (ثم لحقها دين).



## سَسَائِل المأذون



﴿ [١٢٩٧] مَ مَنْ أَلَثُ: إِذَا بَاعَ المَوْلَىٰ مِنْ عَبْدِهِ المَأْذُونِ لَهُ ؟ لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ (١).

[ ١٢٩٨] مَسَّأَلَكُمُ: يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالوَصِيِّ وَأَنْ يَأْذَنَ<sup>(٢)</sup> لِلصَّبِيِّ فِي البَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ. وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. إِلَّا أَنَّنَا لَا نَتَعَدَّىٰ مَوْضِعَ الإِذْنِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ الإِذْنُ لَهُ.



<sup>(</sup>١) حاشية «الأصل»: (إذا باع في ذمة عبده المأذون له صحيح عند أبي حنيفة، إذا كان الدين يستغرق قيمته).

<sup>(</sup>٢) لعل صوابها: (يأذنا).

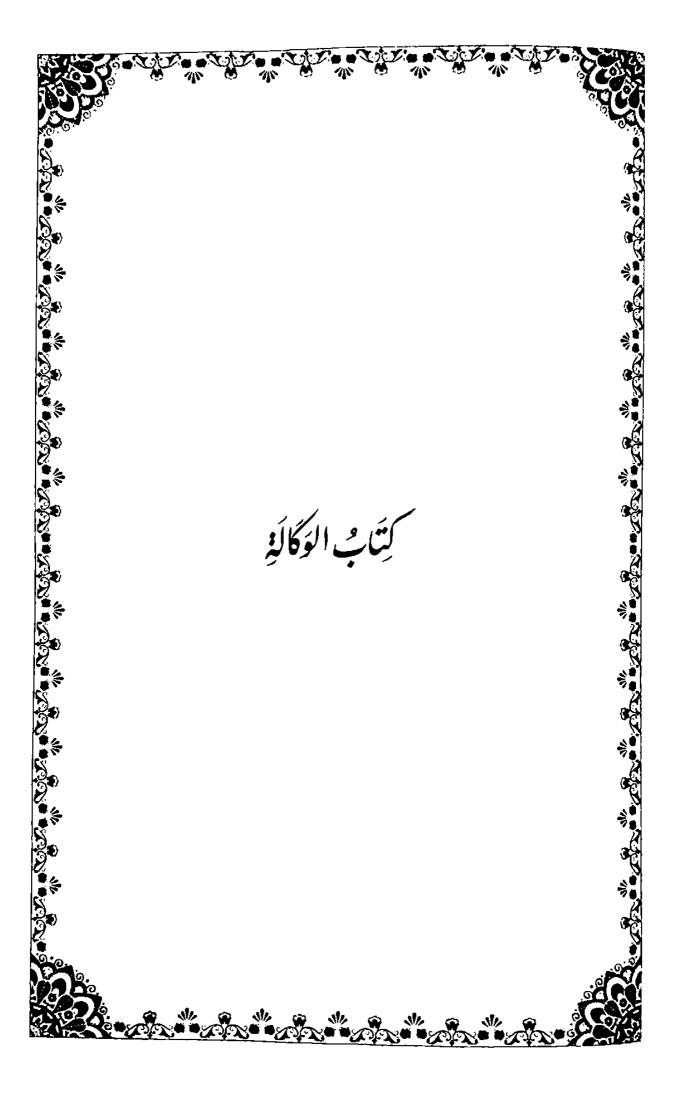



[١٢٩٩] مَشْأَلَكُمُ: تَصِحُّ وَكَالَةُ الحَاضِرِ مِنْ غَيْرِ رِضَىٰ خَصْمِهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِحُ إِلَّا بِرِضَاهُ، [أَوْ](١) يَكُونُ مَرِيضًا فَيُعْذَرُ.

[١٣٠٠] مَشَأْلَكُمُ: يَنْعَزِلُ الوَكِيلُ وَإِنْ لَمْ (٢) يَعْلَمْ بِالعَزْلِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَنْعَزِلُ.

وَقَالَ أَبُو [حَنِيفَةَ: لا يَنْعَزِلُ](٢) قَبْلَ العِلْم، وَيَنْعَزِلُ بِالمَوْتِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[١٣٠١] مَشَأَلَنُّ: يَصِحُّ فَسْخُ الوَكِيلِ لِلْوَكَالَةِ /فِي غَيْبَةِ [المُوَكِّلِ]<sup>(١)</sup>. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٣٠٢] مَشَاْلَتُنَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا فَيْ الْأَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: يَصِحُ فِي مَجْلِسِ الحُكْمِ.

[١٣٠٣] [مَشَاْلَتُمُ] (٥): إِذَا كَانَ الوَكِيلُ صَبِيًّا مُمَيِّزًا؛ [يَصِحُّ] (٢) تَصَرُّفُهُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

(٢) تكررت في «الأصل».

(١) في «الأصل»: (و).

(٤) في «الأصلُّ»: (المتوكل).

(٣) في «الأصل»: (مفرن).

(٦) في ارؤوس الهاشمي»: (صح).

(o) سقطت من «الأصل».





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ نَصْرِ المَالِكِيُّ.

[١٣٠٤] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ بِدُونِ [عِوَضِ](١) المِثْلِ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ؛ فَالبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيَغْرَمُ الوَكِيلُ الزِّيَادَةَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: البَيْعُ صَحِيحٌ، وَلَا غُرْمَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمُ: البَيْعُ بَاطِلٌ.

[١٣٠٥] مَشَأْلَكُمُ: وَيَكُونُ بِنَقْدِ البَلَدِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ بِالنَّقْدِ وَبِالعُرُوضِ.

[١٣٠٦] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ، فَاشْتَرَىٰ عَبْدًا أَعْمَىٰ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ<sup>(٢)</sup> وَالرِّجْلَيْنِ؛ لَوْجَلَيْنِ؛ لَزِمَ فِي حَقِّ الوَكِيلِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُ المُوَكِّلَ.

[١٣٠٧] مَسْأَلَكُمْ: فَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ، فَبَاعَ نِصْفَهُ؛ لَمْ يَصِحَّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٣٠٨] مَشَاْلَتُمْ: إِذَا أَبْرَأَ الوَكِيلُ المُشْتَرِيَ مِنَ الثَّمَنِ؛ لَمْ يَبْرَأُ.

وَبِهِ قِالَ الشَّافِعِيُّ.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (عرض). (٢) في «رؤوس الهاشمي»: (اليدين).





خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٣٠٩] مَشَاْلَتُمُ: حُقُوقُ العَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالمُوَكِّلِ دُونَ الوَكِيلِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: بِالوَكِيلِ.

٩٤/أ وَالحُقُوقُ: تَسْلِيمُ الثَّمَنِ، وَقَبْضُ المَبِيعِ، وَضَمَانُ /الدَّرَكِ، وَالرَّدُّ بِالعَيْبِ.

[١٣١٠] مَسَّأَلَثُ : المِلْكُ يَنْتَقِلُ مِنَ البَائِعِ إِلَىٰ المُوَكِّلِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَقِلُ إِلَىٰ الوَكِيلِ، ثُمَّ مِنْهُ إِلَىٰ المُوَكِّلِ.

[١٣١١] مَسَّالَكُمُ: إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَىٰ شَاتَيْنِ بِدِينَارَيْنِ (١)، كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَالَاثِهُ لَازِمٌ فِي الجَمِيع. تُسَاوِي دِينَارًا؛ فَالبَيْعُ لَازِمٌ فِي الجَمِيع.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُ الوَكِيلَ إِلَّا شَاةٌ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَيَلْزَمُ المُوَكِّلَ الأُخْرَىٰ بالنِّصْفِ الآخِرِ.

وَعَن الشَّافِعِيِّ كَمَذْهَبِنَا.

وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ شَاةٌ، وَهُوَ فِي الْأُخْرَىٰ بِالخِيَارِ.

[١٣١٢] مَشَالَتُنَ : لا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبْتَاعَ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ يَجُوزُ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ. إِلَّا أَنَّنَا نَشْتَرِطُ [أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ لِيُوجِبَ لَهُ أَوْ يَزِيدَ عَلَىٰ ثَمَنِ

<sup>(</sup>١) في «رؤوس الهاشمي» و «الجامع الصغير»: (دينار).



## كِتَابُ الوَكَالَةِ

مِثْلِهَا، وَمَالِكٌ يَشْتَرِطُ ](١) الزِّيَادَةَ عَلَىٰ عِوَضِ المِثْل.

[١٣١٣] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ اسْتِيفَاءُ الحُدُودِ بِغَيْبَةٍ مِنَ المُوكِلِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٣١٤] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ؛ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَبِيعَ [صَحِيحًا](٢).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَمْلِكُ بِذَلِكَ بَيْعًا صَحِيحًا.

[١٣١٥] مَشْأَلَتُمُ: يَصِحُ تَعْلِيقُ الوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ؛ لِقُدُومِ زَيْدٍ، وَمَجِيءِ الشَّهْرِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٣١٦] [مَشْأَلَثُمُ] (٣): إِذَا أَقَرَّ بِحَقِّ الغَائِبِ، وَأَنَّ فُلَانًا وَكِيلُهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُجْبَرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الدَّيْنِ إِلَيْهِ، وَفِي العَيْنِ رِوَايَتَانِ.

[١٣١٧] /فضل: فَإِنْ أَنْكَرَ الوَكَالَةَ؛ لَمْ يلْزَمْهُ [اليَمِينُ](١٠).

٩٤/ب وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

(٢) سقطت من «الأصل».

(١) سقط في «الأصل».

(٤) تصحَّفت في الأصل؛ إلى: (النهي).

(٣) سقطت من «الأصل».





[١٣١٨] مَشَّاْلَكُمُّ: فَإِنْ صَدَّقَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ، ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُ الحَقِّ، وَأَنْكَرَ الوَكَالَةَ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَيُطَالِبُ المُقِرَّ بِالدَّيْنِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطَالِبُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَأَيَّهُمَا طَالَبَ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ.

[١٣١٩] مَشَّأَلَكُمُّ: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ البَيِّنَةَ، وَيُثْبِتَ وَكَالَةَ [حَاضِرٍ بِمُطَالَبَةٍ](١) لغَائِبِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُحْكَمُ بِهَذِهِ الوَكَالَةِ مَعَ غَيْبَةِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ، [بِنَاءً](٢) عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُفْرَضُ (٣) عَلَىٰ الغَائِبِ.

[١٣٢٠] مَشَأَلَتُمُ: إِذَا وَكَلَ نَفْسَيْنِ فِي الخُصُومَةِ؛ لَمْ يَجُزُ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهَا. وَبِيرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسُلاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٣٢١] مَشَاْلَتُمُ: لُحُوقُ الوَكِيلِ بِدَارِ الحَرْبِ بَعْدَ رِدَّتِهِ؛ لَا تُبْطِلُ الوَكَالَةَ. خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٣٢٢] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا كَانَتْ دَعْوَىٰ الدَّيْنِ مِنْ وَكِيلِ صَاحِبِ الحَقِّ، فَأَقَامَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ السَّلِيَّةَ بِالبَرَاءَةِ وَمُحِمَ بِهَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا تُقْبَلُ، وَتَسْقُطُ المُطَالَبَةُ فِي الحَالِ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل». (٣) في الرؤوس الهاشمي»: (يقضي).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل) إلى: (خاص لمطالبة).



[١٣٢٣] مَشَاْلَتُمُ: الوَكِيلُ فِي الخُصُومَةِ لا يَكُونُ [وَكِيلًا] (١) فِي القَبْضِ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٣٢٤] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا شَهِدَ سَيِّدُ /الأَمَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنَّهُ وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا؛ لَمْ يُقْبَلْ. وَأَبِهَا أَنَّهُ وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا؛ لَمْ يُقْبَلْ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تُقْبَلُ إِذَا لَمْ [تَدَّعِ] (٢) الأَمَةُ الطَّلَاقَ.

[١٣٢٥] مَشْأَلَكُمُ: الوَكَالَةُ لا تَثْبُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ صِدْقُهُ؛ تَصَرَّفَ الرَّاءِ الضَّمَانِ.

وَكَذَا: إِنْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ بِالعَزْلِ؛ لَمْ يَنْعَزِلْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَثْبُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً، وَكَذَا العَزْلُ يَثْبُتُ بِرَسُولِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَكَذَا العَزْلُ يَثْبُتُ بِرَسُولِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، وَإِنْ كَانَ مُخْبِرًا [غَيْرَ] (٣) رَسُولٍ؛ يَحْتَاجُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ عَذْلٍ.

**N** 



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (وكيل).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (تدعى).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (عن).





[١٣٢٦] مَشَاْلَتُ: بَصِحُ إِقْرَارُ الصَّبِيِّ المَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. خِسْلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٣٢٧] مَشَّأَلَكُمُ: إِذَا قَالَ: «عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ»؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُقْبَلُ فِي أَقَلَ مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ. وَعَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْنِ، وَعَنْهُمْ: نِصَابُ السَّرِقَةِ.

[١٣٢٨] مَشَالَكُمُ: فَإِنْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ؛ فَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: عَشَرَةٌ.

[١٣٢٩] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا قَالَ: «لَهُ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ أَلْفٌ وَدِينَارٌ»؛ كَانَ المُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ المُفَسَرِ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ مُطْلَقًا.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ المُبْهَمِ.

٥٩/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الإِقْرَارُ بِالمُفَسَّرِ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، /كَالمَكِيلِ وَالمَوْزُونِ؛ كَانَ المُبْهَمُ مِنْ جِنْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَكَقَوْلِهِمَا.

[١٣٣٠] مَكْأَلَكُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ، وَاسْتَثْنَىٰ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ [لَمْ](١) يَصِحَّ الإسْتِثْنَاءُ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَصِحُّ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا، إِذَا كَانَ الإسْتِثْنَاءُ مِمَّا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ.

[١٣٣١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ، وَاسْتَثْنَىٰ الأَكْثَرَ (١)؛ لَمْ يَصِحَّ. وَقَدْ [نَصَّ](٢) أَحْمَدُ فِي اسْتِثْنَاءِ طَلْقَتَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَصِحُّ.

[١٣٣١] مَشَّالَكُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِسِكِّينٍ فِي قِرَابٍ، أَوْ ثَمَرٍ فِي جِرَابٍ، أَوْ ثَوْبٍ فِي (٢) مِنْدِيلٍ؛ كَانَ إِقْرَارًا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخرِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: بَلْ بِهِمَا.

[١٣٣٣] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ [كَذَا](١) كَذَا دِرْهَمًا»؛ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ.

فَإِنْ قَالَ: «فَكَذَا وَكَذَا»؛ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا:

فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: دِرْهَمٌ وَاحِدٌ.

وَقَالَ أَبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: دِرْهَمَانِ. وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الأَصْحَابِ قَالَ: [دِرْهَمَانِ](٥) وَشَيْئًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ: أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَفِي الثَّانِيَةِ: أَحَدٌ وَعَشُرُونَ دِرْهَمًا،

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الأَوَّلَةِ: دِرْهَمٌ، وَفِي التَّانِيَةِ: قَوْلَانِ:

أَحَدُّهُمَا: دِرْهَمٌ.



<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (صح).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (هكذا).

<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (هم).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (حر).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (درهما).



وَالثَّانِي: دِرْهَمَانِ.

[١٣٣٤] مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا» بِالنَّصْبِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ إِقْرَارًا بِدِرْهَمٍ، /كَمَا لَوْمُ أَلَيُّمُ: إِذَا قَالَ: «كَذَا كَذَا دِرْهَمًا». لَوْ قَالَ: «كَذَا كَذَا دِرْهَمًا».

وَإِنْ قَالَ: «كَذَا دِرْهَمٌ»؛ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ: عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَفِي الثَّانِيَةِ: مِائَةُ دِرْهَمٍ.

[١٣٣٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِدُيُونٍ فِي مَرَضِ المَوْتِ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِي الصِّحَّةِ؛ تَحَاصَّوْا. وَبِي اللَّعَرُّهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: [ يَبْدَأُ بِدُيُونِ اَلصَّحَّةِ.

[١٣٣٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قَضَىٰ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضَ غُرَمَاءِ ٱلصِّحَّةِ دُونَ بَعْضٍ؛ صَحَّ ٱلْقَضَاءُ. وَبِهِ قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:](١) لَا يَصِحُ.

[١٣٣٧] مَشَاْلَتُنُ: إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ؟ لا يَصِعُ. وَبِيَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِثْ لَا فَا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[١٣٣٨] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا أَقَرَّ لِنَفْسَيْنِ أَحَدُهُمَا وَارِثٌ؛ بَطَلَ فِي حَقِّ الوَارِثِ خَاصَّةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ صَدَّقَهُ الأَجْنَبِيُّ عَلَىٰ هَذِهِ الشَّرِكَةِ؛ بَطَلَ فِي حَقِّهِمَا، وَإِنْ كَذَّبَهُ؛ صَحَّ الإِقْرَارُ لِلْأَجْنَبِيِّ.



<sup>(</sup>١) سقط في «الأصل».



[١٣٣٩] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بِدَيْنٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ عَادَ (١) عَقَدَ عَقَدَ عَلَيْهَا؛ لَمْ يَصِحَّ الإِقْرَارُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: يَصِحُّ الإِقْرَارُ.

[١٣٤٠] مَشَاْلَتُمُ: عُقُودُ المَرِيضِ مَعَ وَارِثِهِ بِعِوَضِ المِثْلِ؛ [صَحِيحَةٌ](٢).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَاطِلَةٌ.

[١٣٤١] مَكُمْ أَلَكُمُ: لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ العَبْدِ [بِقَتْلِ]<sup>(٣)</sup> العَمْدِ، المَأْذُونِ لَهُ فِي /التِّجَارَةِ وَغَيْرِ ٩٦/ب المَأْذُونِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَصِحُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الحَالِ.(١)

[١٣٤٢] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا أَقَرَّ العَبْدُ المَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ، كَالقَرْضِ وَأَرْشِ الجِنَايَةِ؛ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٣٤٣] فَصْلٌ: فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ.

وَبِهِوَالَ أَبُو يُوسُفَ.

(٢) في «الأصل»: (صحيح).

<sup>(</sup>٤) تكررت المسألة في االأصل".



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (عند).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



[١٣٤٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «لَهُ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ» أَوْ «دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ» لَزِمَهُ [دِرْهَمَانِ] (١). ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الأَوَّلَةَ، وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ الثَّانِيَةَ .

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ فِي الآخرِ: دِرْهَمٌ.

[١٣٤٥] مَشَاْلَتُكُ: إِذَا قَالَ: «لَهُ دِرْهَمٌ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ» أَوْ «تَحْتَهُ دِرْهَمٌ»؛ كَانَ إِقْرَارًا بِدِرْهَمَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: فَوْقَهُ دِرْهَمٌ. كَمَذْهَبِنَا، وَفِي قَوْلِهِ: تَحْتَهُ دِرْهَمٌ. يَجِبْ بِهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ.

[١٣٤٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِدِرْهَم فِي مَوْطِنٍ، وَبِدِرْهَم فِي مَوْطِنٍ آخَرَ؛ كَانَ إِقْرَارًا بِوَاحِدٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: دِرْهَمَانِ. وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ؛ فَوَاحِدٌ، وَفِي مَجْلِسَيْنِ؛ اثْنَانِ(٢).

[١٣٤٧] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا قَالَ: «لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ [ثَمَنِ مَبِيعٍ] (٣) لَمْ أَقْبِضْهُ » وَقَالَ البَائِعُ: «بَلْ قَبَضْتَهُ »؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُقِرِّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ عَيَّنَهُ؛ قُبِلَ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ المَبِيعَ (١)؛ كَانَ القَوْلُ قَوْلَ المُقَرِّ لَهُ.

<sup>(1)</sup> علامة إلحاق في «الأصل».



<sup>(</sup>۱) سقطت من «الأصل». (۲) تكررت المسألة في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (لمن أمنع).



[١٣٤٨] مَشَأْلَثُهُ: إِذَا قَرَّ بِمَالٍ لِحَمْلٍ؛ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَقَالَ أَبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيِّ: لَا يَصِحُّ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٣٤٩] مَسَّالَكُمُ: إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفَيْنِ؛ ثَبَتَ الأَلْفُ بِلا يَمِينِ، وَالأَلْفُ اللهُ اللهُ عَزَاهَا إِلَىٰ جِهَةٍ أَوْ اللهُ عَرَىٰ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ حَلَفَ؛ اسْتَحَقَهًا، وَسَوَاءٌ عَزَاهَا إِلَىٰ جِهَةٍ أَوْ أَطْلَقَهَا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ.

[١٣٥٠] مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِثَالِثٍ؛ قُبِلَ فِي حَقِّهِ، فَأُخِذَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَالِهُ وَلَمْ يَدُهُ وَلَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ الإِقْرَارُ أَصْلًا.

[١٣٥١] مَكْأَلَكُ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِ، ثُمَّ جَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ المُقِرِّ تَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ ؛ لَمْ يُصَدِّقُهَا. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.





[١٣٥٢] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الوَرَثَةِ بِدَيْنِ [عَلَىٰ](١) المَيِّتِ، وَأَنْكَرَ البَاقُونَ؛ لَزِمَهُ /بِقَدْرِ ١٩٧/ حِصَّتِهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الدَّيْنِ.

[١٣٥٣] مَسَّأَلَنُّ: إِذَا قَالَ: «لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ» وَفَسَّرَهَا بِالوَدِيعَةِ، وَقَالَ المُقَرُّ لَهُ:
«هَذِهِ الأَلْفُ الوَدِيعَةُ غَيْرُ الأَلْفِ(٢) المُقَرِّ بِهَا»؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُقَرِّ لَهُ(٣).
وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: القَوْلُ قَوْلُ المُقِرِّ.

[١٣٥٤] مَسَّاْلَتُمُّ: إِذَا قَالَ: « [هَذَا] (١) النَّوْبُ لِزَيْدٍ، لا بَلْ لِعَمْرٍ و» أَوْ قَالَ: «غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ، لا بَلْ لِعَمْرٍ و» أَوْ قَالَ: «غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ، لا بَلْ لِعَمْرٍ و»؛ وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَىٰ الأَوَّلِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلثَّانِي.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: [لِلْأَوَّلِ](٥)، وَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الغَصْبِ؛ فَكَمَا قُلْنَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظِ الغَصْبِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظِ الغَصْبِ، وَسَلَّمَهُ لِلْأَوَّلِ بِحُكْمِ حَاكِمٍ؛ فَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي.

[١٣٥٥] مَشَاْلَتُمْ: إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ سَلَّمَ العَيْنَ [المَوْهُوبَةَ، ثُمَّ أَنْكَرَ، وَقَالَ: «اسْتَحْلِفُوا المَوْهُوبَةَ نُكُنْ لَهُ ذَلِكَ. المَوْهُوبَ] (٦) لَهُ أَنَّهُ قَبَضَ»؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. وَهَكَذَا: إِذَا أَقَرَّ بِتَسْلِيمِ الرَّهْنِ، ثُمَّ أَنْكَرَ.

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (المرهونة ... المرهون).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

 <sup>(</sup>٦) زيادة في «الأصل»: (غير).
 سل».
 (١) في «الأصل»: (هذه).

<sup>(</sup>٣) حاشية غير مقروءة في «الأصل».

<sup>(</sup>ه) في االأصل»: (بالأول).



وَهَكَذَا فِي الثَّمَنِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمُحَمَّدٌ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُسْتَحْلَفُ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[١٣٥٦] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، وَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُقِرِّ مَعَ / ١٣٥٦) ١٩٥/ب يَمِينِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : القَوْلُ قَوْلُ المُقَرِّلَهُ.

[١٣٥٧] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا أَقَرَّ المُكَاتِبُ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ؛ [لَزِمَتْهُ] (١)، فَإِنْ عَجَزَ بَيعَ فِيهِ إِنْ [لَمْ] (١٠) يَفْدِهِ المَوْلَىٰ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ فِي الكِتَابِ، يَسْعَىٰ فِيهَا، فَإِنْ عَجَزَ؛ بَطَلَتْ، سَوَاءٌ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ (٣).

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: كَقَوْلِنَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ [مَوْقُوفٌ](1)، إِنْ أَدَّىٰ؛ لَزِمَتْ، وَإِنْ عَجَزَ؛ بَطَلَتْ حَتَّىٰ يُعْتَقَ.

[١٣٥٨] مَ اللَّهُ: إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِأَلْفِ دِرْهَم لُقَطَةً، وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ؛ يُصَّدَّقُ بِجَمِيعِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَّدَّقُ فِي الثَّلُثِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: (لزمه).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (معروف).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (كان).



[١٣٥٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «هَذَا العَبْدُ شِرْكٌ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ»، أَوْ «لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ»؛ رُجِعَ إلَىٰ تَفْسِيرِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُقْبَلُ فِيمَا دُونَ النَّصْفِ.

[١٣٦٠] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «دَارِي ـ أَوْ عَبْدِي ـ [لِفُلَانٍ » أَوْ «فِي مَالِي] (١) لِفُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ »؛ لَزْمَهُ ذَلِكَ.

وَبِرِقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِذَا فَسَّرَهُ بِسَبَبِ لَا يَقْتَضِي اللَّزُومَ؛ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: سَبَبُهُ هِبَةٌ لَمْ أَقْبِضْهَا.

[١٣٦١] مَشَّالُكُمُ: إِذَا كَانَ [لَهُ] (٢) جَارِيَةٌ فَأَعْتَقَهَا، وَجَنَىٰ عَلَيْهَا فَأَخَذَ (٣) مِنْهَا مَالًا، وَاخْتَلَفَا، وَقَالَ السَّيِّدُ: (قَبْلَهَا»؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ. قَوْلُهُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

٨٩/أ وَقَالَ /مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: القَوْلُ قَوْلُهَا، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مُسْتَهْلَكٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِخْتِلَافُ فِي مَوْجُودٍ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ.

[١٣٦٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا لِفُلَانٍ» أَوْ قَالَ: «لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ»؛ لَزِّمَهُ الأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي. ورْهَمٍ وَإِلَّا لِفُلَانٍ مِائَةُ دِينَارٍ»؛ لَزِّمَهُ الأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي.

وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَلْزَمُهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ.

<sup>(</sup>٣) في ارؤوس الهاشمي ١: (أو جنى عليها أو أخذ).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل». (٢) سقطت من «الأصل».



[١٣٦٣] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا أَقَرَّ المَرِيضُ بِاسْتِيفَاءِ دُيُونِهِ؛ قُبِلَ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْبَلُ فِي دُيُونِ الصِّحَّةِ دُونَ المَرَضِ.

[١٣٦٤] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ»؛ لَزِمَهُ الإِقْرَارُ. وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِذَا قَالَ: «قَبِلْتُ النِّكَاحَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»؛ صَحَّ النِّكَاحُ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَلْزَمُ هَذَا الإِقْرَارُ.

[١٣٦٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، وَقَضَيْتُهُ إِيَّاهَا»؛ قُبِلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَقَضَيْتُهُ إِيَّاهَا»؛ قُبِلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٣٦٦] مَسَّاْلَتُنُ: إِذَا قَالَ: «لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِي» أَوْ «فِيمَا أَعْلَمُ»؛ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ. وَبِرِقَالَ أَبُو يُوسُفَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

[١٣٦٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «لَهُ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَىٰ عَشَرَةٍ»؛ لَزِمَهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

٩٨/ب /وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

وَقَالَ زُفَرُ: ثَمَانِيَةٌ.

وَعَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: تِسْعَةٌ، وَعَنْهُمْ: ثَمَانِيَةٌ.

[١٣٦٨] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا أَقَرَّتِ المَرْأَةُ بِالزَّوْجِيَّةِ، فَأَنْكَرَهَا الزَّوْجُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ قُبِلَ مِنْهُ وَوَرِثَهَا.





وَهَكَذَا: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ، وَكَذَّبَتْهُ المَرْأَةُ. وَبِرِقَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً - فِي المَرْأَةِ خَاصَّةً -: إِذَا أَقَرَّتْ وَجَحَدَهَا؛ لَا أَقْبَلُ إِقْرَارَهُ.

[١٣٦٩] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ أَمَةٌ، [فَقَالَتْ] (١٠): «أَنَا أُمُّ وَلَدٍ لِزَيْدٍ» أَوْ «مُدَبَّرَتُهُ» أَوْ «مُدَبَّرَتُهُ» أَوْ «مُكَاتَبَتُهُ» وَصَدَّقَهَا زَيْدٌ، وَكَذَّبَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ.

وَقَالَ زُفَرُ: يُحْكَمُ بِهَا لِزَيْدِ اسْتِحْسَانًا.

[١٣٧٠] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا تَزَوَّجَتِ المَجْهُولَةُ النَّسَبِ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ؛ قُبِلَ قَوْلُهَا فِي الرِّقِّ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي زَوَالِ النِّكَاحِ وَاسْتِرْقَاقِ الأَوْلَادِ، وَلَا فِي وَلَدٍ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

وَبِرِقَالَ أَبُو يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: مَا تَأْتِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حُرٌّ أَيْضًا.

6 400 co/6

(١) في «الأصل»: (قال).



1 كِتَابُ العَارِية



[١٣٧١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَعَارَهُ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهَا؛ مَلَكَ المُعِيرُ الرُّجُوعَ قَبْلَ الِانْتِفَاعِ. وَبِيرِقَالَ [أَكْثَرُهُمْ](١).

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَمْلِكُ فِي العَارِيَةِ المُطْلَقَةِ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ انْتِفَاعًا مَا، وَفِي المُقَدَّرَةِ ٩٩/أ بِزَمَانٍ /حَتَّىٰ تَمْضِيَ المُدَّةُ.

[١٣٧٢] مَشَأَلَكُمُ: العَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَمَانَةٌ.

وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ: هِيَ كَالرَّهْنِ، مَا يُغَابُ عَلَيْهِ يَضْمَنُهُ، وَمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ [لا] (٢) يَضْمَنُهُ.

[١٣٧٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً، ثُمَّ رَدَّهَا إِلَىٰ الْاصْطَبْلِ؛ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ضَمَانُهَا. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَمَا فَمَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٣٧٤] مَشْأَلَكُمُّ: إِذَا عَارَ أَرْضًا عَارِيَةً مُطْلَقَةً لِيَبْنِيَ فِيهَا المُسْتَعِيرُ أَوْ يَغْرِسَ؛ فَلِلْمُعِيرِ إِلْفَلْعِ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ البِنَاءِ وَالغِرَاسِ، أَوْ قِيمَةَ مَا نَقَصَ بِالفَلْعِ إِذَا امْتَنَعَ المُسْتَعِيرُ مِنْ تَسْلِيمِ بِنَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَانٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ إِذَا امْتَنَعَ المُسْتَعِيرُ مِنْ تَسْلِيمِ بِنَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَانٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ القَلْعَ القَلْعَ بَعْدَ مُضِيِّهِ؛ فَالحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ مُطْلَقًا، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ القَلْعَ بَعْدَ مُضِيِّهِ؛ فَالحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ مُطْلَقًا، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ القَلْعَ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ؛ فَلِلْمُعِيرِ أَنْ يُخْرِجَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِ ضَمَانِ مَا نَقَصَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ؛ فَلِلْمُعِيرِ أَنْ يُخْرِجَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِ ضَمَانِ مَا نَقَصَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّهَا؛ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ مَا نَقَصَ.



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) بياض في «الأصل».

## كِتَابُ العَارِية



وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ أَعَارَهُ عَارِيَةً مُطْلَقًا؛ فَلِلْمُعِيرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مَتَىٰ شَاءَ، وَيَقْلَعَ البِنَاءَ وَالغِرَاسَ وَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ أَخْرَجَهُ قَبْلَهَا وَيَضْمَنُ (() بَعْدَهَا [بِغَيْرِ] (() ضَمَانٍ، سَوَاءٌ شَرَطَ القَلْعَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ؛ فَالكَلَامُ فِي فَصْلَيْنِ: بَعْدَهُمَا: إِذَا كَانَتِ العَارِيَةُ مُطْلَقَةً؛ فَلَهُ إِخْرَاجُهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ، [وَعِنْدَهُ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: إِذَا كَانَتْ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ بَعْدَهَا القَطْعَ؛ فَعِنْدَنَا: عَلَيْهِ ٩٩/ب الظَّمَانُ]<sup>(٣)</sup>، /وَعِنْدَهُمْ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[١٣٧٥] مَشَاْلَتُمُ: لا يَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ مَا اسْتَعَارَهُ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (و).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (بغيرها).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».





[١٣٧٦] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا سَلَّمَ الوَدِيعَةَ إِلَىٰ بَعْضِ عِيَالِهِ الَّذِي فِي دَارِهِ، كَزَوْجَةٍ وَخَادِمَةٍ (١)، ثُمَّ [هَلَكَتْ] (٢)؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً. فِي لَا ثَالِهُ اللهِ عَنِيفَةً. فِي اللهُ كُثَرِهِمْ.

[١٣٧٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ، وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَالطَّرِيقُ مُخْوِفٌ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِيدَاعُهَا عِنْدَ غَيْرِ الحَاكِم مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ .

وَقَالَ مَالِكٌ: يُودِعُهَا عِنْدَ ثِقَةٍ.

[١٣٧٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا سَافَرَ بِالوَدِيعَةِ، فَهَلَكَتُ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا [كَانَ] (٣) الطَّرِيقُ آمِنًا، وَلَمْ يَنْهَهُ مَالِكُهَا عَنِ المُسَافَرَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَضْمَنُ.

[١٣٧٩] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا قَالَ صَاحِبُ الوَدِيعَةِ: «ضَعْهَا فِي هَذَا البَيْتِ دُونَ هَذَا» [فَخَالَفَ](١٠)؛ ضَمَنَهَا. وَكَالُكَ: فِي الدَّارَيْنِ .

وَبِهِوَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: فِي الدَّارَيْنِ؛ يَضْمَنُ.

وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَنْ قَالَ فِي المَسْأَلَتَيْنِ: إِذَا اسْتَوَىٰ المَوْضِعَانِ فِي

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (كزوجته وخادمه).

(٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (هل يجب).

(٣) سقطت من «الأصل»: (فخاف). (٤) في «الأصل»: (فخاف).





التَّحْصِينِ وَالجَوْدَةِ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالمُخَالَفَةِ.

[١٣٨٠] مَسَّ أَلَثُمُ: إِذَا أَوْدَعَ الوَدِيعَةَ، فَهَلَكَتْ؛ فَلِصَاحِبِهَا تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. وَبِيرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَضْمَنُ الأَوَّلُ.

[١٣٨١] / مَشَّالَكُمُّ: إِذَا تَعَدَّىٰ فِي الوَدِيعَةِ؛ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ الضَّمَانُ بِفِعْلِهِ. ١٠٠٠/أ وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ رَدَّهَا أَوْ مِثْلَهَا؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

[١٣٨٢] مَشْأَلَنُمُ: إِذَا حَلَّ الكِيسَ الَّذِي فِيهِ الوَدِيعَةُ أَوِ الصُّنْدُوقَ، ثُمَّ هَلَكَتْ؛ فَعَلَيْهِ الوَدِيعَةُ أَوِ الصُّنْدُوقَ، ثُمَّ هَلَكَتْ؛ فَعَلَيْهِ

وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَيُتَخَرَّجُ عَلَىٰ الْمَذْهَبِ مِثْلُهُ بِنَاءً عَلَىٰ قَوْلِهِ: إِذَا خَلَطَ المُكَسَّرَةَ بِالصِّحَاحِ؛ لَمْ يَضْمَنْ.

[١٣٨٣] مَشَّالَتُمُ: إِذَا اسْتَوْدَعَ رَجُلٌ صَبِيًّا مُمَيِّزًا شَيْئًا، فَأَكَلَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ؛ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ. وَبِبِقَالَ الشَّافِعِيُّ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.





[١٣٨٤] مَشْأَلَثُ : إِذَا أَوْدَعَ الحُرُّ عَبْدًا وَدِيعَةً، فَأَهْلَكَهَا؛ ضَمَنَهَا فِي الحَالِ. وَبِيعَةً، فَأَهْلَكَهَا؛ ضَمَنَهَا فِي الحَالِ. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَذْهَبِنَا، وَالْمَأْذُونِ لَهُ: يَتَأَخَّرُ إِلَىٰ بَعْدِ العِتْق.

[١٣٨٥] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قَبِلَ الوَدِيعَةَ بِبَيِّنَةٍ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فِي رَدِّهَا. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسلَاقُ [لِمَالِكِ](١).

[١٣٨٦] مَسَّاْلَثُمُّ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الوَدِيعَةِ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَىٰ زَيْدٍ، فَدَفَعَهَا إِلَىٰ وَيْدٍ، فَدَفَعَهَا إِلَىٰ وَيْدٍ، فَدَفَعُهَا إِلَىٰ وَيْدٍ، فَدَفَعُهَا إِلَىٰ وَيْدٍ، فَقَالَ: «قَدْ دَفَعْتُهَا» فَأَنْكَرَهَا زَيْدٌ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُودَعِ. وَيُدِهُ السَّعِئِةُ وَهَكَذَا: الخِلَافُ فِي الوَصِيِّ، إِذَا ادَّعَىٰ قَبْلَ البُلُوغِ الدَّفْعَ إِلَىٰ الصَّبِيِّ؛ وَهَكَذَا: الخِلَافُ فِي الوَصِيِّ، إِذَا ادَّعَىٰ قَبْلَ البُلُوغِ الدَّفْعَ إِلَىٰ الصَّبِيِّ؛ قَبْلَ البُلُوغِ الدَّفْعَ إِلَىٰ الصَّبِيِّ؛ قَبْلَ البُلُوغِ الدَّفْعَ إِلَىٰ الصَّبِيِّ؛

١٠٠/ب /وَبِيرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

[١٣٨٧] مَ الْمُأْلَثُمُ: إِذَا دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ بَهِيمَةً عَلَىٰ طَرِيقِ الإِيدَاعِ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالإِنْفَاقِ عَلَبْهَا اللهُ المَاكِمِ، لِيَرَىٰ رَأْيَهُ فِي ذَلِكَ. لَزِمَهُ النِفَاقُ (٢)، أَوْ يَرْفَعُ أَمْرُهَا إِلَىٰ الحَاكِمِ، لِيَرَىٰ رَأْيَهُ فِي ذَلِكَ. وَبِرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِنْلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

(١) سقطت من «الأصل». (٢) في «رؤوس الهاشمي»: (الإنفاق).







[١٣٨٨] مَشَّاْلَثُنُ: إِذَا كَانَ فِي يَلِهِ وَدِيعَةٌ، [وَادَّعَاهَا] (١) نَفْسَانِ، وَقَالَ: «هِيَ لِأَحَدِهِمَا، لا أَعْرِفُهُ عَيْنًا» وَلَمْ يَدَّعِيَا عَلَيْهِ العِلْمَ؛ فَلا يَمِينَ عَلَيْهِ (٢).

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: عَلَيْهِ اليَمِينُ، كَمَا لَوِ ادَّعَيَا عَلَيْهِ العِلْمَ.

[١٣٨٩] فَصُلِّ: وَيَجِبُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَتُسَلَّمَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا بِالقُرْعَةِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: تُقَرُّ فِي يَلِهِ حَتَّىٰ يُتَبَيَّنَ المُسْتَحِقُّ.

وَالآخَرُ: تُنْتَزَعُ مِنْ يَلِهِ.

[١٣٩٠] مَ مَا لَكُمُ: إِذَا سُرِقَتِ الوَدِيعَةُ اللهُ اللهُ يَكُنْ لِلْمُودِعِ المُطَالَبَةُ ، إِلَا بِتَوْكِيلٍ مِنْ مَالِكِهَا. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ .

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

**%** 



<sup>(</sup>١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (وأودعها).

<sup>(</sup>٢) زيادة في «الأصل»: (العلم).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (و).



[١٣٩١] مَشَاْلَتُمُ: فِي عَيْنِ [الفَرَسِ] (١) ؛ رُبُعُ القِيمَةِ، وَفِي العَيْنَيْنِ ؛ مَا نَقَصَ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَيْسَ فِيهَا مِقْدَارٌ ، وَفِي الجَمِيعِ مَا نَقَصَ. وَبِيرَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ.

١٠١/أ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي العَيْنِ؛ رُبُعُ القِيمَةِ، وَفِي العَيْنَيْنِ؛ /القِيمَةُ.

[١٣٩٢] مَشَالَكُمُ: الجِنَايَةُ عَلَىٰ حِمَارِ القَاضِي = كَالجِنَايَةِ عَلَىٰ حِمَارِ الشَّوْكِيِّ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَطَعَ ذَنَبَ حِمَارِ القَاضِي؛ فَعَلَيْهِ جَمِيعُ قِيمَتِهِ.

[١٣٩٣] مَشَّأَلَكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ، يَقْصِدُ بِهِ التَّمْثِيلَ؛ عُتِقَ عَلَيْهِ. وَبِيَقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ.

[١٣٩٤] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ مِلْكِ غَيْرِهِ جِنَايَةً أَذْهَبَتْ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً، كَقَطْعِ يَدِ العَبْدِ أَوْ مَشَّالُكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ مِلْكِ غَيْرِهِ جِنَايَةً أَذْهَبَتْ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً، كَقَطْعِ يَدِ العَبْدِ أَوَ السَّوْبِ تَخْرِيقًا فَاحِشًا؛ لَزِمَهُ الأَرْشُ.

**وَبِهِقَالَ** الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ الأَرْشُ، أَوْ تَسْلِيمُ العَيْنِ وَيُطَالَبُ بِجَمِيع قِيمَتِهَا.

[١٣٩٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ العَبْدِ جِنَايَةً أَوْجَبَتْ جَمِيعَ القِيمَةِ، كَقَلْعِ العَيْنَيْنِ وَقَطْعِ العَيْنَيْنِ وَقَطْعِ العَيْنَيْنِ وَقَطْعِ العَيْنَيْنِ وَقَطْعِ العَيْنَيْنِ وَقَطْعِ العَيْنَيْنِ وَلَعْمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ سَلَّمَهُ اسْتَحَقَّ القِيمَةَ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ الْكَ شَيْءَ لَهُ.

(١) تصحَّفت في االأصل» إلى: (الضرس).





[١٣٩٦] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا غَصَبَ مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَأَتْلَفَهُ؛ ضَمَنَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الإِتْلَافِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يَوْمَ غَصَبَهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بِأَعْلَىٰ القِيمَتَيْنِ، مِنْ يَوْمِ الغَصْبِ أَوِ الإِتْلَافِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

[١٣٩٧] مَسَّالَكُمُ: إِذَا غَصَبَ مَا لَهُ مِثْلٌ، كَالمَكِيلِ وَالمَوْزُونِ، ثُمَّ أَتْلَفَهُ، /وَتَعَذَّرَ مِثْلُهُ؛ الرَّمَ اللهُ مِثْلُهُ وَالمَوْرُونِ، ثُمَّ أَتْلَفَهُ، /وَتَعَذَّرَ مِثْلُهُ؛ المِثْلُ. فَعَلَيْهِ القِيمَةُ [يَوْمَ] (١) تَعَذَّرَ المِثْلُ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: قِيمَتُهُ يَوْمَ الخُصُومَةِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَوْمَ الغَصْبِ.

[١٣٩٨] مَسَّأَلَتُمُ: الزِّيَادَةُ الَّتِي تَحْدُثُ فِي يَدِ الغَاصِبِ، فِي البَدَنِ كَالسَّمَنِ وَالحَمْلِ، أَوْ فِي الرَّالِيَّ الزِّيَادَةُ الَّتِي تَحْدُثُ فِي يَدِ الغَاصِبِ، فِي البَدَنِ كَالسَّمَنِ وَالحَمْلِ، أَوْ فِي الرَّالِيَّ الرَّيْلِ كَالصَّنْعَةِ؛ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ: لَا ضَمَانَ.

[١٣٩٩] مَشَأْلَتُمُ: حَمْلُ المَغْصُوبَةِ مَضْمُونٌ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَمَالِكُ: لَا يَضْمَنُهُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي فَصْلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: إِذَا حَدَثَ بَعْدَ اَلْغَصْبِ، وَقَدْ مَضَىٰ اَلْكَلَامُ فِيهِ فِي اَلَّتِي قَبِلَهَا. وَالثَّانِي: اَلْمَوْجُودُ حِينَ اَلْغَصْبِ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ومن).





[١٤٠٠] مَسَّالُكُمُّ: إِذَا غَصَبَ أَمَةً، فَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ، فَنَقَصَتْهَا ٱلْوِلَادَةُ ؟ لَمْ يُجْبِرْ ٱلنَّقْصُ بِقِيمَةِ ٱلْوَلَادَةُ ؟ لَمْ يُجْبِرْ ٱلنَّقْصُ بِقِيمَةِ ٱلْوَلَدِ.

وَبِرِقَالَ اَلشَّافِعِيُّ. خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٤٠١] مَشَأْلَكُمُ: ٱلْمَنَافِعُ تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ.

وَبِهِ قَالَ اَلشَّافِعِيُّ. ](١)

حِثْلَاقًا لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَكْثَرِهِمْ.

[١٤٠٢] مَشَأْلَثُمُ: إِذَا أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَىٰ الزِّنَا؛ فَعَلَيْهِ المَهْرُ وَالحَدُّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا مَهْرَ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ أُخْرَىٰ: يَجْتَمِعَانِ فِي حَقِّ البِّكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

[١٤٠٣] مَشَاْلَتُنَ: إِذَا ضَمَنَ المَغْرُورُ قِيمَةَ أَوْلادِهِ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِقِيمَتِهِمْ يَوْمَ الوِلادَةِ. وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَوْمَ الخُصُومَةِ.

[١٤٠٤] مَسَّأَلَكُمُ: يَرْجِعُ المَغْرُورُ عَلَىٰ مَنْ غَرَّهُ بِالمَهْرِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَرْجِعُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

(١) سقط في «الأصل».





وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٤٠٥] مَشَأَلَثُمُ: المَغْرُورُ يَضْمَنُ أَوْلَادَهُ بِمِثْلِهِمْ مِنَ العَبِيدِ.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: بِالقِيمَةِ.

وَبِهِوَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

١٠٠/أ وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: الخِيَارُ لَهُ فِي أَحَدِ /الأَمْرَيْنِ.

[١٤٠٦] مَسَّأَلَتُنُ: العَقَارُ يُضْمَنُ بالغَصْب.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٠٧] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا غَصَبَ أَرْضًا، فَزَرَعَهَا، ثُمَّ أَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا؛ فَإِنْ شَاءَ أَنْظَرَهُ إِلَىٰ الْحَيِلَافِ الْحَصَادِ بِالأُجْرَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّرْعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ نَفَقَتِهِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرَّوْءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّرْعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ نَفَقَتِهِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرَّوَايَتَيْنِ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَهُ قَلْعُهُ، وَلَا يَمْلِكُ أَخْذَهُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ.

[١٤٠٨] مَكُلُّكُمُّ: إِذَا غَيَّرَ العَيْنَ المَغْصُوبَةَ؛ لَمْ يَمْلِكُهَا بِذَلِكَ، كَالشَّاةِ يَذْبَحُهَا [وَ](١) يَشْويهَا وَالدَّقِيقِ يَخْبِزُهُ وَنَحْوِهِمَا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَمْلِكُهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ.

(١) في «الأصل» إلى: (أو).





[١٤٠٩] مَشَّالَثُمُ: إِذَا غَصَبَ طَعَامًا، فَأَصَابَهُ [عِنْدَهُ] (١) نَدَاوَةٌ، فَعَفِنَ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ عَنْدُهُ النَّقُرُ عَنْدُهُ النَّقُرُ عَنْدُهُ النَّرْشَ، وَإِلَّا جَمِيعِ القِيمَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ أَمْسَكَهُ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ [سَلَّمَهُ](٢)؛ [طَالَبَ](٣) بِجَمِيع المِثْل.

[١٤١٠] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا غَصَبَ طَعَامًا، وَأَطْعَمَهُ لِصَاحِبِهِ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ؛ لا يَسْقُطُ ضَمَانُهُ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَسْقُطُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[١٤١١] مَشَأْلَتُنَ: إِذَا فَتَحَ القَفَصَ عَلَىٰ طَائِرٍ، فَطَارَ ؛ ضَمَنَهُ.

١٠٠/ب **وَكَذَا:** فِي العَبْدِ، /وَالدَّابَّةِ إِذَا حَلَّ رِبَاطَهُمَا.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ: لَا ضَمَانَ. وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: إِنْ خَرَجَ عُقَيْبَ الفَتْحِ؛ ضَمَنَهُ.

[١٤١٢] مَسَّأْلَكُمْ: إِذَا غَصَبَ سَاجَةً، فَبَنَىٰ عَلَيْهَا؛ لَزِمَهُ رَدُّهَا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ، وَدَاوُدُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ [قَلْعِهَا](١)، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا.



<sup>: (</sup>عنه). (٢) تصحّفت في «الأصل» إلى: (سلما).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فعلها).

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في االأصل اللي: (عنه).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



[١٤١٣] مَشَأْلُتُمُ: إِذَا غَصَبَ عَبْدًا، فَأَبِقَ مِنْهُ، وَدَفَعَ قِيمَتَهُ، ثُمَّ قَدِرَ عَلَيْهِ؛ سَلَّمَهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَدَفَعَ قِيمَتَهُ، ثُمَّ قَدِرَ عَلَيْهِ؛ سَلَّمَهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَدَفَعَ قِيمَتَهُ، ثُمَّ قَدِرَ عَلَيْهِ؛ سَلَّمَهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَدَاتِهِ وَرَجَعَ بِالقِيمَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: قَدْ مَلَكَهُ بِدَفْع قِيمَتِهِ، وَلَا يَلْزَمُ رَدُّهُ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ ذَلِكَ، إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الغَصْبُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ، فَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ؛ فَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَىٰ قَدْرِ الضَّمَانِ، فَإِنْ زَادَتْ؛ كَانَ الخِيَارُ إِلَىٰ سَيِّدِ العَبْدِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَرَدَّ القِيمَةَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

[١٤١٤] مَسَّالَكُمُ: إِذَا غَصَبَ تَوْبًا، فَصَبَغَهُ، وَأَرَادَ الغَاصِبُ قَلْعَ الصَّبْغِ؛ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَنْقُصُ الثَّوْبَ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْخِيَارُ إِلَىٰ صَاحِبِ الثَّوْبِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَدَفَعَ قِيمَةَ مَا زَادَ بِالصَّبْغِ، أَوْ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَيُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَبْيَضَ يَوْمَ الْغَصْبِ.

ر ١٤١٥ / فَصَلِّ: فَإِنْ قَالَ الغَاصِبُ: «يُبَاعُ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَنَا عَلَىٰ قَدْرِ القِيمَتَيْنِ»، وَقَالَ المُعَامِّةُ الثَّمْنُ بَيْنَنَا عَلَىٰ قَدْرِ القِيمَتَيْنِ»، وَقَالَ المُعَامُ الثَّمْنُ المُعْنَا عَلَىٰ قَلْعِهِ، وَيُبَاعُ. صَاحِبُ الثَّوْبِ: «بَلْ يُقْلَعُ»؛ لَمْ يُجْبَرُ عَلَىٰ قَلْعِهِ، وَيُبَاعُ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُقْلَعُ بِلَا ضَمَانٍ.

وَعَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

[١٤١٦] فَصَلِّ: فَإِنْ غَصَبَ خَشَبًا [فَعَمِلَهُ] (١) بَابًا، أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ [ثَوْبًا] (١)، أَوْ تُرَابًا فَصَلِّ: فَضَرَبَهُ لَبِنًا، فَهَلْ يَكُونُ شَرِيكًا؟ يُبْنَى (٣) عَلَىٰ الأَعْيَانِ، وَقَدْ حَكَيْنَا



<sup>(</sup>٢) في ارؤوس الهاشمي ١: (ينبني).

 <sup>(</sup>١) في «الأصل» إلى: (عمله).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



الخِلَافَ هُنَاكَ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لَا يَكُونُ شَرِيكًا.

[١٤١٧] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا حَفَرَ بِئُرًا فِي الأَرْضِ الغَصْبِ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَانْتَزَعَهَا؛ فَلِلْغَاصِبِ الْمُمَّادِ وَلَمْ اللَّهُ الْعَاصِبِ الْمُمَّادِ وَلَمْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ زَادَ فِي قِيمَتِهِ؛ [فَلَا شَيْءَ لَهُ](١)، وَإِنْ نَقَصَ؛ غُرِّمَ النَّقْصَ.

[١٤١٨] مَسَّالَكُمُ: إِذَا غَصَبَ ثَوْبًا، فَوَهَبَهُ، فَأَحْرَقَهُ المَوْهُوبُ لَهُ؛ كَانَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ المَوْهُوبَ لَهُ؛ رَجَعَ عَلَىٰ الغَاصِبِ. أَيَّهُمَا شَاءَ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا ضَمَّنَ المَوْهُوبَ لَهُ؛ رَجَعَ عَلَىٰ الغَاصِبِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: أَيُّهُمَا ضَمَّنَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ الآخرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ ضَمَّنَ الغَاصِبَ؛ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ ضَمَّنَ المَوْهُوبَ لَهُ؛ فَقَدُ قِيلَ: يَرْجِعُ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ.

[١٤١٩] مَشَالَكُمُ: أُمُّ الوَلَدِ تُضْمَنُ بِالغَصْبِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسُلافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٢٠] مَشَاْلَتُنَ: إِذَا كَسَرَ آلَةَ اللَّهْوِ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا.

١٠٣/ب وَبِبِقَالَ [صَاحِبَا](٢) /أَبِي حَنِيفَةً.

خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

(٢) تصحّفت في «الأصل» إلى: (صاحب).

(١) سقطت من «الأصل».





[١٤٢١] مَشْأَلَنُّمُ: إِذَا أَرَاقَ عَلَىٰ ذِمِّيٍّ خَمْرًا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَدَاوُدُ وَمِيِّ خَمْرًا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَدَاوُدُ وَيَانُ الشَّافِعِيُّ، وَدَاوُدُ وَالْمُ

[١٤٢٢] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا خَلَطَ المَغْصُوبَ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، كَالدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدِّهَانِ الشَّرِكَةِ، فَإِنْ بِيعَ؛ قُسِّمَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ المِثْلُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٤٢٣] مَشَّالُكُمُ: إِذَا غَصَبَ أَمَةً، فَعَلِقَتْ عِنْدَهُ، مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَاتَتْ فِي النِّفَاسِ؛ فَعَلَيْهِ النَّفَاسِ؛ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: لَا شَيْءَ [عَلَيْهِ] (١) إِذَا كَانَ بَعْدَ الرَّدِّ. ﴿ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ الرَّهُ عَلَيْهِ ] (٥ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

(١) سقطت من «الأصل».



7/5 110 10 كِتَابُ الشَّفعَتِ



[١٤٢٤] مَشَاْلَكُمُ: الشُّفْعَةُ لا تُسْتَحَقُّ بِالحِوَارِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٢٥] مَشَأْلَتُنَ : لا شُفْعَة فِي الثِّمَارِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِنْلُافًا لِمَالِكِ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ مَشَاعٌ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ.

[١٤٢٦] مَكُمُ النَّمُ: إِذَا ابْتَاعَ الأَرْضَ بِشَجَرِهَا وَثَمَرِهَا؛ فَالشُّفْعَةُ فِي الجَمِيعِ إِلَّا الثَّمَرَةَ. وَبِيَّالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِذَا شَرَطَ المُشْتَرِي الثَّمَرَةَ؛ فَالشُّفْعَةُ فِي الجَمِيعِ.

[١٤٢٧] مَسَّاْلَثُمُّ: دَارٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ وَعَمِّ، وَرِثَاهَا عَنِ الجَدِّ، بَاعَ أَحَدُ الأَخَوَيْنِ؛ فَالشَّفْعَةُ [لِأَخِيهِ]<sup>(١)</sup> وَعَمِّهِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

١٠٠٠ أ / وَقَالَ مَالِكٌ ـ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ ـ ، وَالشَّافِعِيُّ ـ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ـ : هِيَ لِلْأَخِ

[١٤٢٨] مَشْأَلَتُنُ : الشُّفْعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ الأَنْصِبَاءِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَلَىٰ عَدَدِ الرُّؤُوسِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

(١) في «الأصل»: (لأبيه).



# كِتَابُ الشَّفعَةِ



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَيْنِ (١) كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٤٢٩] مَشَالَكُمُ: خِيَارُ الشُّفْعَةِ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ المَجْلِسِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكُ: يَتَقَدَّرُ بِسَنَةٍ.

وَعَنْهُ: أَنَّهُ عَلَىٰ التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِسْقَاطِ حَقِّهِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: الفَوْرِ، وَالتَّقْدِيرِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالتَّرَاخِي، مَا لَمْ<sup>(،)</sup> يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِسْقَاطِ حَقِّهِ.

[١٤٣٠] مَسْأَلَتُنُ : الإِمْسَاكُ عَنِ المُطَالَبَةِ بَعْدَ الإِشْهَادِ ؛ لا يُسْقِطُ حَقَّهُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسْقِطُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الإِمْسَاكُ بِعُذْرٍ، كَالمَرَضِ وَنَحْوِهِ.

[١٤٣١] مَشْأَلَتُمُ: خِيَارُ الشُّفْعَةِ لَا يُورَثُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً. إِلَّا إِننا نُشْبِتُهُ، إِذَا كَانَ قَدْ طَالَبَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُورَثُ بِكُلِّ حَالٍ.

[١٤٣٢] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا بَنَىٰ المُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ؛ فَلِلشَّفِيعِ الأَخْذُ بِالثَّمَنِ، وَالبِنَاءُ وَالغِرَاسُ بِالقِيمَةِ إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ المُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمٍ مَا أَحْدَثُهُ، فَيَقْلَعَهُ، وَيَغْرَمَ لَهُ الشَّفِيعُ مَا نَقَصَ بِالقَلْع.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْلَعُ بِلَا ضَمَانٍ.

(٢) في «رؤوس الهاشمي»: (إلى ما).



<sup>(</sup>١) عليها ضبة في «الأصل».



[١٤٣٣] / مَشْأَلَتُهُ: لا شُفْعَةَ فِيمَا لا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ. ١٠٤/ب وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبُ لَافًا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَكْثَرِهِمْ.

[١٤٣٤] مَسَّ أَلَتُّى: إِذَا أَسْقَطَا بَعْضَ الثَّمَنِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ؛ لَمْ يَثْبُتْ ذَاكَ الإِسْقَاطُ فِي حَقِّ الشَّفِيع، بَلْ يَأْخُذُ [بِالثَّمَنِ الأَوَّلِ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْخُذُ](١) بِالثَّانِي.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ الثَّانِي يَكُونُ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ فِي العَادَةِ؛ أَخَذَهُ بِهِ، وَإِلَّا فَبالأُوَّلِ.

[١٤٣٥] مَشَأْلَتُنَ : إِذَا أَقَرَّ المُشْتَرِي أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفٌ، ثُمَّ أَقَامَ البَائِعُ البَيِّنَةَ أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفَانِ ؛ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بالأَلْفِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِالأَلْفَيْنِ.

[١٤٣٦] مَسَّالَكُمُ: لَا يَنْتَزِعُ [الشَّفِيعُ] (٢) الشِّقْصَ مِنْ يَلِهِ البَائِع، بَلْ يَأْخُذُهُ مِنَ المُشْتَرِي، أَوْ مِنْ يَلِ الحَاكِم إِنِ امْتَنَعَ المُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِهِ.

[و] (٣) عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْن.

(٢) سقطت من «الأصل».



<sup>(</sup>١) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

# كِتَّابُ الشَّفعَتِ



[١٤٣٧] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا خَرَجَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقَّا؛ فَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَىٰ المُشْتَرِي، سَوَاءٌ أَخَذَهُ وَالدَّافُ عَمُّ المُشْفَعَةُ بِأَخْذِهِ مِنْ يَدِ البَائِعِ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ أَخَذَهُ مِنْ يَدِ البَائِعِ؛ انْفَسَخَ البَيْعُ، وَكَانَتِ العُهْدَةُ عَلَىٰ البَائِعِ.

[١٤٣٨] مَشْأَلَثُمُّ: لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ /عَلَىٰ مُسْلِمٍ. ١٠٠٥ خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٤٣٩] مَسَّالَكُمُ: إِذَا تَبَايَعَ الذِّمِّيَّانِ بِخَمْرٍ؛ فَلَا شُفْعَةَ لِمُسْلِمٍ. وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٤٠] مَشَأَلَتُمُ: لا شُفْعَةَ فِي الشِّقْصِ المَرْهُونِ (١).

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ قِيَاسِ: الصُّلْحِ عَنْ دَمِ العَمْدِ، وَالعِوَضِ فِي الخُلْعِ. وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: تَجِبُ الشُّفْعَةُ. وَاخْتَلَفَا بِمَا يَأْخُذُهُ:

فَقَالَ مَالِكٌ: بِقِيمَةِ الشِّقْصِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بِقِيمَةِ المَبِيعِ (٢).

وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.

ا ١٤٤١] مَشَّالَكُمُّ: دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، بَاعَ نَفْسَانِ لِوَاحِدٍ أَجْنَبِيٍّ؛ فَلِلشَّرِيكِ مُطَالَبَتُهُ بِالشُّفْعَةِ فِي إِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ أَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ

(١) في الرؤوس الهاشمي»: (الممهور). (٢) في الرؤوس الهاشمي»: (البضع).





وِبرِقَالَ الشَّافِعِيُّ. خِسَلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٤٤٢] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا تَرَكَ الأَبُ أَوِ الوَصِيُّ المُطَالَبَةَ بِشُفْعَةِ الصَّبِيِّ، وَالحَظِّ فِي المُطَالَبَةِ؛ لَهُ مَنْ أَلَثُمُّ: إِذَا تَرَكَ الأَبُ أَوِ الوَصِيُّ المُطَالَبَةَ بِشُفْعَةِ الصَّبِيِّ، وَالحَظِّ فِي المُطَالَبَةِ؛ لَمْ تَسْقُطْ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ. حِثْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٤٤٣] [مَسَّمُ الكُثُمَ: إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا؛ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ مُؤَجَّلًا، إِذَا كَانَ مَلِيًّا. وَبِيقَالَ مَالِكُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ](١) يَأْخُذُهُ بِثَمَنِ حَالِّ أَوْ يَصْبِرُ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ التَّأْجِيلُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي القَدِيمِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الجَدِيدِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِسِلْعَةٍ تُسَاوِي الثَّمَنَ المُؤَجَّلَ.

[١٤٤٤] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ المَبِيعُ بِشَرْطِ الخِيَارَ؛ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ الخِيَارُ. وَبِيَّالُ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا؛ فَلَا شُفْعَةَ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ، وَإِنْ كَانَ ١٠٠/ب لِلمُشْتَرِي؛ /أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٤٤٥] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا أَوْقَفَ الشِّقْصَ؛ سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ فِي «التَّنْبِيهِ»: لَا تَسْقُطُ.

(١) سقطت من «الأصل».





وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةً كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٤٤٦] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا تَوَكَّلَ الشَّفِيعُ لِأَحَدِ المُتَبَايِعَيْنِ؛ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِنْ تَوَكَّلَ لِلمُشْتَرِي؛ بَطَلَتْ.

[١٤٤٧] فَصَلِّ: فَإِنْ ضَمَنَ لِأَحَدِ المُتَبَايِعَيْنِ العُهْدَةَ، أَوْ جُعِلَ إِلَيْهِ الخِيَارُ، وَاخْتَارَ الإمْضَاءَ؛ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٤٨] مَشْأَلَثُمُ: لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي المَوهُوبِ وَالمُتَصَدَّقِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُقَابِلَهُ عِوضٌ. وَبِيَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكِ.

[١٤٤٩] مَسَّأَلَثُمُ: لا يَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ عَلَىٰ الشُّفْعَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[١٤٥٠] مَسَّالَكُمُ: إِذَا تَهَدَّمَ البِنَاءُ؛ فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ البَاقِيَ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ بِفِعْلِ سَمَاوِيٍّ؛ فَالشَّفِيعُ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ البَاقِي





بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ (١)، وَبَيْنَ أَنْ لَا يَتْرُكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ؛ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَلَا يَأْخُذُ الْمَنْقُوضَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي المَوْضِعَيْنِ قَوْلَانِ: [الأَخْذُ](١) بِالجَمِيعِ، وَالأَخْذُ بِالقِسْطِ.

[١٤٥١] مَسَّأَلَتُمُ: لا يَجُوزُ لِلمُتَبَايِعَيْنِ /أَنْ يَحْتَالا لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَعْقِدَا عَلَىٰ أَنْ يُعَوِّضَهُ فِي الثَّانِي. عَقْدَ هِبَةٍ وَيَتَوَافَقَا عَلَىٰ أَنْ يُعَوِّضَهُ فِي الثَّانِي.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ ذَلِكَ.

[١٤٥٢] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا اخْتَلَفَ المُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، وَأَقَامَا البَيِّنَةَ؛ قُدِّمَ الشَّفِيعُ. وَبِيَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: بَيِّنَةُ المُشْتَرِي.

[١٤٥٣] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ شَخْصٍ جِنَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا خَطَأٌ، فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَىٰ شَخْصٍ جِنَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا خَطَأٌ، فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَىٰ شَخْصٍ. شِقْصٍ؛ فَالشَّفْعَةُ فِي بَعْضِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ.

وَقَدْ وَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[١٤٥٤] مَشَالَكُمُ: إِذَا بَاعَ المَرِيضُ فِي مَرَضِ المَوْتِ لِوَارِثِهِ؛ اسْتَحَقَّ فِيهِ الشُّفْعَةَ.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ليأخذ).



<sup>(</sup>١) في الرؤوس الهاشمي؟: (الباقي بجميع الثمن).

# كِتُابُ الشَّفعَتِ



[١٤٥٥] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا أَقَرَّ البَائِعُ بِالبَيْعِ، وَأَنْكَرَ المُشْتَرِي؛ فَلَا نَصَّ فِيهِ. وَأَنْكَرَ المُشْتَرِي؛ فَلَا نَصَّ فِيهِ. وَأَنْكَرَ المُشْتَرِي؛ فَلَا نَصَّ فِيهِ. وَيُحْتَمَلُ: أَنْ لَا تَجِبَ الشُّفْعَةُ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. ﴿ لَا الْكَافِعِيَّةِ. ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ







[١٤٥٦] مَشَاْلَتُنَ لَا يَجُوزُ فَسْخُ الإِجَارَةِ لِعُذْرِ فِي غَيْرِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٥٧] مَسَّأَلَثُمُ: تُمْلَكُ الأُجْرَةَ بِالعَقْدِ، وَيُطَالَبُ بِهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ العَيْنِ، [وَتَسْتَقِرُّ بِانْقِضَاءِ المُدَّقِ](١).

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

١٠٦/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُمْلَكُ فِي آخِرِ كُلِّ /يَوْم بِقِسْطِهِ (''. وَقَالَ مَالِكٌ: تُمْلَكُ بِالعَقْدِ، إِلَّا أَنَّ المُطَالَبَةَ يَوْمٌ بِيَوْم.

[١٤٥٨] مَشَأْلَتُنَ الإِجَارَةُ لا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

حِبُ لَمَا فَمُا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٥٩] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا وَقَعَتِ الإِجَارَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ؛ لَزِمَتْ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ، وَمَا بَعْدَهُ فَيَلْزَمُ بِالدُّخُولِ فِيهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: تَبْطُلُ فِي الجَمِيع.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

<sup>(</sup>٢) تصحّفت في «الأصل»: (بسقط).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ويستقرضها بقضاء للمدة).



[١٤٦٠] مَسَّأَلَنُمُ: إِذَا قَالَ: «آجَرْتُكَ شَهْرًا بِدِرْهَمٍ»؛ بَطَلَ، وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ مَا يَتَعَقَّبُ العَقْدَ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ، وَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَا يَلِي العَقْدَ.

[١٤٦١] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا وَقَعَتِ الإِجَارَةُ عَلَىٰ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي رَجَبٍ وَ صَحَّ العَقْدُ. وَبِرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ .

خِسَلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٤٦٢] مَسَّأَلَتُمُ: يَجُوزُ عَقْدُ الإِجَارَةِ عَلَىٰ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ سَنَةٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : إِنَّهُ لَا يَصِحُّ.

وَعَنْهُ: لَا [تُزَادُ](١) عَلَىٰ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

[١٤٦٣] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا وَقَعَتِ الإِجَارَةُ عَلَىٰ سِنِينَ بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يُبَيِّنْ قِسْطَ كُلِّ سَنَةٍ؛ صَحَّتِ الإِجَارَةُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - عَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي يُجِيزُهَا أَكْثَرُ مِنْ سَنَةٍ - [قَوْلَيْنِ](٢):

أَحَدُهُمَا كَمَذْهَبنَا.

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ قِسْطَ كُلِّ سَنَةٍ.

[١٤٦٤] مَشَّأَلَثُمُّ: إِذَا [اسْتَأْجَرَ] (٣) دَابَّةً /لِيُخْرِجَهَا إِلَىٰ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، وَقَبَضَهَا وَمَضَىٰ زَمَانُ /١٤٦٤ مَشَّأَلَثُمُّ: إِذَا [اسْتَأْجَرَةً أَلَيْ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، وَقَبَضَهَا وَمَضَىٰ زَمَانُ /١٠٧ يُمْكِنُ تَسْبِيرُهَا فِيهِ؛ اسْتَقَرَّتِ الأُجْرَةُ.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (اشترى).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (إفراد). (٢) سقطت من «الأصل».



وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ. حِثْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٤٦٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِجَارَةِ؛ لَمْ يَلْزَمِ المُسْتَأْجِرَ رَدُّ العَيْنِ حَتَّىٰ يُطَالَبَ برَدِّهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الرَّدِّ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَلْزَمُهُ الرَّدُّ، وَالأُجْرَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ؛ فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ.

[١٤٦٦] مَشَأْلَتُمُّ: يَجُوزُ بَيْعُ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُبَاعُ فِي غَيْرِ دَيْنٍ يَحْبِسُهُ الحَاكِمُ عَلَىٰ بَيْعِهَا فِيهِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٤٦٧] مَرَمُّ أَلَيُّ : لا يَجُوزُ إِجَارَةُ المَشَاعِ، إِلَّا أَنْ يُؤَجِّرَهُ مِنْ شَرِيكِهِ، أَوْ يُؤَجِّرَهُ الِشَرِيكَانِ مِنْ وَاحِدٍ، فَإِنْ آجَرَ المَالِكُ الشَّيْءَ لِنَفْسَيْنِ؛ لَمْ يَجُزْ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ العُكْبَرِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[١٤٦٨] مَشَاْلَتُنُ : يَجُوزُ الإسْتِئْجَارُ عَلَىٰ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ الإسْتِئْجَارُ عَلَىٰ النَّفْس خَاصَّةً.

[١٤٦٩] مَشَالَكُمُ: الأُجْرَةُ فِي اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ عَلَىٰ المُقْتَصِّ مِنْهُ.





ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: عَلَىٰ المُقْتَصِّ لَهُ.

[١٤٧٠] مَشَأْلُكُمُ: [لا](١) يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَىٰ تَعْلِيم القُرْآنِ.

وَهَكَذَا: عَلَىٰ الحَجِّ، وَالأَذَانِ.

وبرقال أبو حنيفة.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٤٧١] / مَشَّالَكُمُّ: لا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَىٰ الحِجَامَةِ، فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ؛ فَإِنَّهُ الرَّابِ اللهُ عَلَىٰ الحِجَامَةِ، فَإِنَّ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ؛ فَإِنَّهُ الرَّقِيقَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: هُوَ مُبَاحٌ، كَالأُجْرَةِ عَلَىٰ سَائِرِ الأَعْمَالِ.

[١٤٧٢] مَشَالَكُمُ: يَجُوزُ شَرْطُ الخِيَارِ فِي الإِجَارَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ [إِلَّا] (٢) إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ.

[١٤٧٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مَلَكَ إِجَارَتَهَا بِزِيَادَةٍ عَمَّا اسْتَأْجَرَهَا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً، فَإِنْ فَعَلَ؛ تَصْدَّقَ [بِالزِّيَادَةِ](٢).

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

(٢) سقطت من «الأصل».



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (الزيادة).



وَقَدْ رُويَ عَنْ أَحْمَدَ لَفْظَانِ آخَرَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ بِحَالٍ.

وَالثَّانِي: يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ المُؤَجِّرُ فِي إِجَارَتِهِ بِزِيَادَةٍ (١).

[١٤٧٤] مَشَاْلَتُنُ : يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِنْ مُؤَجِّرِهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٧٥] [مَسَّ أَلَكُمُ] (١٤): يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ سُكْنَىٰ دَارٍ [بِسُكْنَىٰ دَارٍ] (٣).

وَكَزَلِكَ: فِي الْعَبِيدِ

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٧٦] مَشَاْلَكُنُ: يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ بِالطَّعَامِ وَالكِسْوَةِ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَجُوزُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتَثْنَىٰ الظِّئْرَ خَاصَّةً.

[١٤٧٧] مَشَأْلَتُمُ: يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الكُتُبِ لِلنَّظَرِ فِيهَا.

وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.



<sup>(</sup>١) في «رؤوس الهاشمي»: (أن يستأذن المؤجر في إجارتها بزيادة).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

#### كِتَابُ الإجَاراتِ



[١٤٧٨] مَشَاْلَكُمُّ: /إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَبِيعَ لَهُ ثَوْبًا بِعَيْنِهِ أَوْ لِيَسْتَرِيَهُ؛ صَحَّتِ الإِجَارَةُ. ١٤٧٨ وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٧٩] مَشَأْلَتُمُ: لَا ضَمَانَ عَلَىٰ الأَجِيرِ المُشْتَرَكِ فِيمَا [لَمْ تَجْنِ](١) يَدُهُ.

وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وأَبِي بَكْرٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: إِنْ كَانَ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ، لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ، مِثْلِ الحَرِيقِ وَالمَوْتِ؛ لَمْ يَضْمَنْ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَضْمَنُ مَا جَنَتْ يَدُهُ، وَمَا لَمْ تَجْنِ.

[١٤٨٠] فَصَلِّ: وَالأَجِيرُ المُشْتَرَكُ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ يَدُهُ، وَهُوَ إِذَا تَخَرَّقَ الثَّوْبُ فِي الدَّقِّ أَوِ التَّخْمِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ القَوْلِ - العَيْنُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ - : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا جَنَتْ يَدُهُ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّىٰ.

[١٤٨١] مَسْأَلَكُمُ: إِذَا اخْتَلَفَ الخَيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ فِي التَّفْصِيلِ، فَقَالَ الخَيَّاطُ: «قُبَّاءً» وَقَالَ الآخَرُ: «قَمِيصًا»؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ الخَيَّاطِ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



وَهَكَذَا: الإخْتِلَافُ مَعَ الصَّبَّاعْ فِي الصَّبْغ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ قَوْلُ صَاحِبِ النَّوْبِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ، وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ.

[١٤٨٢] مَشَأَلَثُمُ: إِذَا دَعَا المُسْتَأْجَرُ لِحَمْلِ شَيْءٍ، فَتَلِفَ مَا حَمَلَهُ؛ فَالقَوْلُ /قَوْلُهُ. المُسْتَأْجَرُ لِحَمْلِ شَيْءٍ، فَتَلِفَ مَا حَمَلَهُ؛ فَالقَوْلُ /قَوْلُهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي الطَّعَام خَاصَّةً.

[١٤٨٣] مَسَّأَلَتُمْ: إِذَا عَقَدَ عَلَىٰ الصَّبِيِّ الإِجَارَةَ، ثُمَّ بَلَغَ؛ لَمْ يَمْلِكِ الفَسْخَ.

وَهَكَذَا: العَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٨٤] مَشَاْلَتُنُ: إِذَا قَبَضَ العَيْنَ المُسْتَأْجَرَةَ إِجَارَةً فَاسِدَةً، ثُمَّ انْقَضَتِ المُدَّةُ فِي بَلِهِ المُدَّةِ فِي بَلِهِ المُدَّةُ فِي بَلِهِ أَجْرَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ.

ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيِّ.

[وَبِهِ](١) قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْتَفِعْ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٤٨٥] مَشَاْلَتُنَ: وَنَكُونُ الأُجْرَةُ أُجْرَةَ المِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِنِ انْتَفَعَ فَعَلَيْهِ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنَ المُسَمَّىٰ أَوْ أُجْرَةِ المِثْلِ.

[١٤٨٦] [مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا قَالَ لَهُ: «إِنْ خِطْتَهُ اليَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ، وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا فَنِصْفٌ» لَمْ تَصِحَ الإِجَارَةُ، وَلَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ.](١)

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَاطَهُ فِي يَوْمٍ؛ فَلَهُ دِرْهَمٌ، وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا؛ فَلَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ مَا [لَمْ](٢) يَزِدْ عَلَىٰ القِيمَةِ أَوْ يَنْقُصْ مِنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يَسْتَحِقُّ المُسَمَّىٰ فِي اليَوْمَيْنِ، وَهُمَا شَرْطَانِ صَحِيحَانِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٤٨٧] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ قَالَ: «إِنْ خِطْتَهُ رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَمٌ، وَإِنْ خِطْتَهُ فَارِسِيًّا فَنِصْفٌ»؛ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالَّتِي قَبْلَهَا.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَصَاحِبَاهُ: العَقْدُ صَحِيحٌ.

[١٤٨٨] مَسَّ أَلَثُمُ: إِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ؛ لَمْ يَمْلِكْ إِجَارَةَ نَفْسِهِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

١٠٠٨ خِسْلَاقًا / لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٤٨٩] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا ضَرَبَ البَهِيمَةَ المُسْتَأْجَرَةَ ضَرْبًا مُعْتَادًا، فَمَاتَتْ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَبِيَّالَ أَكْثَرُهُمْ.

(٢) سقطت من «الأصل».

(١) سقطت من «الأصل».





حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٩٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ جَمَلًا لِلْحَجِّ؛ لَمْ يَصِحَّ حَتَّىٰ يُشَاهِدَ المُؤَجِّرُ الرَّاكِبِينَ وَالأَغْطِيَةَ وَالأَوْطِئَةَ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ إِذَا لَمْ يُشَاهِدِ الرَّاكِبِينَ فَقَطْ.

[١٤٩١] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَعَهُ مِنَ الزَّادِ مِائَةَ رَطْلٍ؛ فَإِنَّهُ كُلَّمَا(١) أَكَلَهُ أَخَذَ بَلَلَهُ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : إِذَا أَكَلَهُ لَمْ يَحْمِلْ بَدَلَهُ.

[١٤٩٢] مَشْأَلَتُنَ: إِذَا اسْتَأْجَرَ لِحَمْلِ خَمْرٍ؛ لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا فَيَ الرِّهِ حَنِيفَةً، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٤٩٣] مَسَّالَكُمُ: إِذَا آجَرَ دَارَهُ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً، أَوْ يَبِيعُ فِيهَا الخَمْرَ؛ لَمْ يَصِعَّ فِيهَا الخَمْرَ؛ لَمْ يَصِعَّ فِيهَا الخَمْرَ؛ لَمْ يَصِعَّ فِيهَا الخَمْرَ؛ لَمْ يَضُو فَلِكَ فِي العَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرُهُ، إِلَّا أَنَّهُ عَلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ فِي العَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرُهُ، إِلَّا أَنَّهُ عَلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ العَقْدُ.

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (كل ما).





[١٤٩٤] مَشَأَلَتُ : إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا لِيُصَلِّيَ فِيهَا؛ صَحَّتِ الإِجَارَةُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا تَصِحُّ.

[١٤٩٥] مَشَأْلَنُمُ: يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الحَائِطِ لِوَضْعِ الخَشَبِ، إِذَا كَانَ الخَشَبُ وَالمُدَّةُ مَا لَهُ المُدَّةُ مَا لَمُ المَدَّةُ مَعْلُومَيْن.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٤٩٦] / مَسَّالًا ثُنَّ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِجَارَةِ وَفِي الأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ، وَلَمْ يَكُنْ شَرَطَ الرَّابِ الثَّمَانِ لِمَا نَقَصَ. ١٠٩/ب القَلْعَ بَعْدَ المُدَّةِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِلَّا بِشَرْطِ الضَّمَانِ لِمَا نَقَصَ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسْلَافُا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٤٩٧] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً (١)؛ جَازَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِمَنْ يُسَاوِيهِ فِي الطُّولِ وَالسِّمَنِ. وَبِيرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا لِمَنْ يُسَاوِيهِ فِي مَعْرِفَةِ الرُّكُوبِ.

[١٤٩٨] مَشْأَلَثُمُ: يَسْتَحِقُّ القَصَّارُ الأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا، وَلا عَرَضَ. خِلَاقُ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[١٤٩٩] مَشَأْلَكُمُ: يُكْرَهُ إِجَارَةُ الحُلِيِّ (٢) بِجِنْسِهِ.

<sup>(</sup>١) زيادة في الرؤوس الهاشمي»: (يركبها). (٢) زيادة في الأصل»: (في).





حِبْ لَمَا فَي الرَّبِي حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٥٠٠] مَشَّاْلَتُمُّ: يَجُوزُ كِرَاءُ الأَرْضِ [بِالثَّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ. وَالرَّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ. خِلَانُا لِأَكْثَرِهِمْ، لإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٥٠١] مَشَاْلَكُمُ: يَجُوزُ كِرَاءُ الأَرْضِ ](١) بِجِنْسِ مَا يَخْرُجُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُكْرَهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْرُمُ كِرَاهَا بِشَيْءٍ مِنَ المَطْعُومَاتِ، سَوَاءٌ كَانَ [مِمَّا]<sup>(٢)</sup> تُخْرِجُهُ أَوْ لَا تُخرِجُهُ.

[١٥٠٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ لِزِرَاعَةِ الحِنْطَةِ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا وَمَا قَارَبَهَا فِي الضَّرَدِ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَتَعَدَّىٰ الحِنْطَةَ.

[١٥٠٣] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا أَتَلَفَ القَصَّارُ أَوِ الصَّبَّاعُ الثَّوْبَ بَعْدَ إِيقَاعِ الصَّنْعَةِ؛ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَجْرَةَ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ (٣) الأُجْرَةَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ الأُجْرَةَ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ (٣) الأَجْرَةَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ الأُجْرَةَ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ (٣) الأَجْرَةَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ الأَجْرَةَ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ (٣) الأُجْرَةَ (٣) اللهُنْعَةِ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ اللهُ عُلْمَ اللهُ الْعَنْعَةِ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ الْأَجْرَةَ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ (٣) المُسْتَعَةِ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ اللهُ الْعَنْعَةِ وَيَعْمَلِهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

١١٠/أ [وَقَالَ زُفَرُ: ] (١) يُضَمِّنُهُ إِيَّاهُ مَصْبُوغًا مِنْ /غَيْرِ خِيَارٍ.

<sup>(</sup>٤) في الرؤوس الهاشمي»: (الأجرة، أو لا يعطيه).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل». (٢) في «الأصل»: (ما).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



[١٥٠٤] فَصُلِّ: فَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ لَهُ جَرَّةَ خَلِّ مِنَ الفُرَاتِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَانْكَسَرَتْ فِي الطَّرِيقِ؛ فَلَهُ مِنَ الأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا مَوْضِعَ الكَسْرِ. وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ. إِلَّا أَنَّنَا نَحْنُ نَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ تَعَدَّىٰ فِي كَسْرِهَا. وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ. إِلَّا أَنَّنَا نَحْنُ نَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ تَعَدَّىٰ فِي كَسْرِهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ هَذَا، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ القِيمَةَ مِنَ الفُرَاتِ وَلَا أُجْرَةً لَهُ.

[١٥٠٥] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ شَيْئًا سَنَةً، فَإِنْ كَانَ فِي أُوَّلِهَا مُسْتَهَلُّ شَهْرٍ؛ فَهِيَ مُحْتَسَبَةٌ بِالأَيَّامِ (١٥٠٥) بِالأَيَّامِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ؛ فَرِوَايَتَانِ: الصَّحِيحُ: أَنَّ الأَوَّلَ بِالأَيَّامِ (١)، وَمَا عَدَاهُ بِالأَهِلَةِ.

وَبِهِوَّالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ (٢): الجَمِيعُ بِالأَيَّامِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

[١٥٠٦] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ؛ صَحَّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ.

[١٥٠٧] مَسَّ الكُثُرُ: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ دَفَعَ بِهَا دَنَانِيرَ، ثُمَّ تَقَايَلَا؛ رَجَعَ بِمَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: بِمَا قَبَضَ.

[١٥٠٨] مَسَّا لَتُمُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَىٰ مَسَافَةٍ، فَزَادَ عَلَيْهَا، وَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ؛ فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَالمَسَافَةِ.

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (بالأهلة).
 (٦) زيادة في «رؤوس الهاشمي»: (أخرى).





وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ.

١١٠/ب وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ ضَمَّنَهُ القِيمَةَ؛ لَمْ يُضَمِّنْهُ الْأَجْرَةَ، /وَإِنْ أَخَذَ الأُجْرَةَ؛ (المُ يُأْخُذِ القِيمَةَ.

وَهَكَذَا الْخِلَافُ: إِنْ نَقَصَ فِي بَدَنِ البَهِيمَةِ بِهُزَالٍ وَنَحْوِهِ.

[١٥٠٩] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا مَنَعَ المُوَّجِّرُ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ تَسْلِيمِ المَنْفَعَةِ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ؛ سَقَطَتِ المُدَّةِ؛ سَقَطَتِ المُدَّةِ؛ سَقَطَتِ المُجْرَةُ فِيمَا مَضَىٰ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا تَسْقُطُ.

[١٥١٠] مَشْأَلَكُ : تَجُوزُ المُسَاقَاةُ عَلَىٰ كُلِّ شَجَرَةٍ لَهَا ثَمَرَةٌ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجُوزُ فِي النَّخْلِ وَالكَرْمِ، وَفِي بَقِيَّةِ الشَّجَرِ قَوْلَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُ عَقْدُ المُسَاقَاةِ.

وَقَالَ دَاوُدُ: تَصِحُّ فِي النَّحْلِ خَاصَّةً.

[١٥١١] مَشَا لَكُنُ : تَجُوزُ المُسَاقَاةُ عَلَىٰ ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الشَّافِي».

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي الجَدِيدِ - : لَا تَجُوزُ.

(١) زيادة في «الأصل»: (و).



#### كِتَابُ الإجَاراتِ



[١٥١٢] فَصُلِّ: فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي العِوَضِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المَالِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: قَوْلُ العَامِلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ.

[١٥١٣] مَشَالَتُنَ: (١) الجَذَاذُ عَلَيْهِمَا.

وَبِرِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: عَلَىٰ العَامِلِ. وَعَنْ أَحْمَدَ سنَحْوُهُ.

وعن احمد سنحوه.

[١٥١٤] فَصَلِّ: فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ عَلَيْهِمَا. فَشَرَطَهُ عَلَىٰ العَامِلِ؛ جَازَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَن: يَبْطُلُ العَقْدُ.

[١٥١٥] مَسَّالَكُمُ: تَجُوزُ المُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ لِلْعَامِلِ.

وَبِرِقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالثَّوْرِيُّ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَجُوزُ.

إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ سَلَّمَ لَنَا إِذَا كَانَ الشَّجَرُ أَكْثَرَ مِنَ الأَرْضِ البَيَاضِ؛ دَخَلَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ المُسَاقَاةِ تَبَعًا.

[١٥١٦] مَسَّالَكُمُّ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، وَالعَمَلُ وَالبَقَرُ مِنَ العَامِلِ، فَالمَامِلُ وَالبَقَرُ مِنَ العَامِلِ، فَالْمُ يَصِعَّ.

وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَابْنُ سِيرِينَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ.

<sup>(</sup>١) زيادة في الرؤوس الهاشمي؛ (أجرة).



《心 7/5 كِتَابُ إجِبَاءِ المُواتِ



[١٥١٧] مَشَّالَكُ : إِذَا كَانَتِ الأَرْضُ مِلْكًا لِقَوْمٍ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ بَادَ أَهْلُهَا وَخَرِبَتْ؛ لَمْ تُمُلُكُ بِالإِحْيَاءِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تُمْلَكُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٥١٨] فَصْلُ: فَإِنْ كَانَ المُحْيِيُ الأَوَّلُ مَوْجُودًا؛ لَمْ يَمْلِكُهَا الثَّانِي، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَإِجدَةً.

خِـــُافًا لِمَالِكٍ.

[١٥١٩] مَشَأْلَكُمُ: إِحْيَاءُ المَوَاتِ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِذْنِ الإِمَام.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يُسَلِّمُ فِيمَا بَعُدَ مِنَ العَامِرِ، وَكَانَ مِنَ الفَلَوَاتِ.

[١٥٢٠] مَشَأْلَتُنُ: الذِّمِّيُّ يَمْلِكُ بِالإِحْيَاءِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[١٥٢١] مَسَّالَكُمُّ: يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنَ العَامِرِ، إِذَا لَمْ /يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَتِهِ، وَيَجُوذُ لِلإِمَّامِ ١١١/أ أَنْ يُقْطِعَهُ لِمَنْ يُحْبِيْهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.



## كِتَابُ إِجِيَاءِ المُواتِ



وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ: أَنَّ مَا تَعْلَقَ بِمَصْلَحَةِ العَامِرِ، كَفِنَاءِ القَرْيَةِ وَمَرْعَىٰ مَوَاشِيهِمْ وَمَحَشِّهِمْ وَمُحْتَطَبِهِمْ: لَا يَجُوزُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: المَوَاتُ مَا لَا يَبْلُغُهُ الصَّوْتُ مِنَ العَامِرِ فَهُوَ الَّذِي يُحْيَا.

[١٥٢٢] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا أَحَاطَ عَلَىٰ المَوَاتِ حَائِطًا؛ مَلكَهُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَتْ لِلزَّرْعِ؛ فَتُحْيَىٰ بِزَرْعِهَا أَوْ يَسْتَخْرِجُ لَهَا مَاء، وَإِنْ كَانَتْ لِلسُّكْنَىٰ؛ فَتُحْيَىٰ بِقَطْعِهَا بِيوْتًا وَيَسْقِفُهَا.

[١٥٢٣] مَشَّالَتُنُ: حَرِيمُ البِئْرِ المَحْفُورِ فِي مَوَاتٍ = خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَرْبَعُونَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ عَلَىٰ قَدْرِ الحَاجَةِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يُسْقَىٰ بِهِ مِنْهَا.

[١٥٢٤] مَسَّالَكُمُّ: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ الكَلَأَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَنَعَمِ الجِزْيَةِ، وَخَيْلِ المُجَاهِدِينَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[خِلَافًا](١) لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[١٥٢٥] مَشَاْلَتُمُ: لا يُمْلَكُ الحَشِيشُ وَالكَلَأْ بِمِلْكِ الأَرْضِ، وَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَرْضِ.

[١٥٢٦] مَشَأْلَكُمُ: يَجِبُ بَذْلُ مَا فَضُلَ مِنَ المَاءِ عَنْ حَاجَتِهِ لِزَرْعِ غَيْرِهِ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

رُوُومْ الْمِسَائِلِ



وَبِهِقَالَ مَالِكٌ. حِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[ كِتَابِ الوَقْفِ]<sup>(۱)</sup>

**小** 

W.

(١) سقطت من «الأصل».

رُوُوسُ لَمُنَا بِلِ



[١٥٢٧] مَشَّالَكُمُّ: /لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الوَقْفِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ. ١١١/ب وَبَرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِبُ لَا فَيُ اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ، أَوْ يُخَرِّجُهُ مَخْرَجَ الوَصِيَّةُ فَيَلْزَمُ. الوَصِيَّةُ فَيَلْزَمُ.

[١٥٢٨] فَصَلِّ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ حُكْمُ حَاكِمٍ، فَإِنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ إِلَىٰ المُوْقَفِ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَقِلُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ عَلَىٰ مِلْكِ الوَاقِفِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ [كَالمَذْاهَبِ](١) الثَّلاثَةِ.

[١٥٢٩] مَشَاْلَتُنَ: لَا يُعْتَبَرُ فِي زَوَالِ مِلْكِ الوَاقِفِ إِخْرَاجُ الوَقْفِ عَنْ يَدِهِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُعْتَبَرُ ذَلِكَ.

وَهُوَ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: إِنْ كَانَ يَصْرِفُ مَنْفَعَتَهُ فِيَ الوُجُوهِ الَّتِي وَقَفَهَا عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ؛ فَهُوَ صَحِيحٌ.

[١٥٣٠] مَشَا لَكُنُ : يَصِحُّ وَقْفُ المَشَاعِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ.

حِبْلَاقًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ.

(١) في «الأصل»: (كالمذهب).



### كِتَابُ الوَقفِ



[١٥٣١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا جَعَلَ عُلُوَّ دَارِهِ مَسْجِدًا دُونَ سُفُلِهِ، أَوْ سُفُلَهُ دُونَ عُلُوِّهِ؛ صَحَّ ذَلِكَ. وَبِيرَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَصِحُ، وَلَهُ بِيْعُهُ.

وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ قَالَ: إِنْ أَفْرَدَ العُلُوَّ بِالوَقْفِ؛ لَمْ يَصِحَّ.

[١٥٣٢] مَسَّمُ الكُثُنَ: إِذَا جَعَلَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ؛ صَحَّ الوَقْفُ. الاسْتِطْرَاقِ السَّلَاةِ؛ صَحَّ الوَقْفُ. الاسْتِطْرَاقِ الاسْتِطْرَاقِ الاسْتِطْرَاقِ الاسْتِطْرَاقِ الاسْتِطْرَاقِ اللهُ عَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ حَتَّىٰ يَذْكُرَ حَقَّ [الِاسْتِطْرَاقِ ] (١٠).

[١٥٣٣] مَشَاْلَتُنَّ: يَصِحُّ وَقْفُ الحَيَوَانِ.

وَلَزَلِكَ: مَا أَمْكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ وَقْفُ الحَيَوَانِ وَالرَّقِيقِ والعُرُوضِ، مَا خَلَا البَقَرَ وَالآَلَةَ وَالرَّقِيقَ فِي الأَرْضِ خَلَا البَقَرَ وَالآَلَةَ وَالرَّقِيقَ فِي الأَرْضِ المَوْقُوفَةِ لِلْعَمَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الوَقْفِ. وَعَنْ مَالِكٍ فِي وَقْفِ ذَلِكَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الوَقْفِ. وَعَنْ مَالِكٍ فِي وَقْفِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الجُمْلَةِ رِوَايَتَانِ.

[١٥٣٤] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا شَرَطَ الوَاقِفُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ؛ جَازَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ.

[١٥٣٥] مَرَمُّ النَّمُ: إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ قَوْمٍ، وَلَمْ يَجْعَلْ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ؛ صَحَّ. وَبِيقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.

(١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (الاستطلاق).





حِبْ لَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[١٥٣٦] مَشَاْلَتُنَ: إِذَا قَالَ: «وَقَفْتُ دَارِيَ» وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا وَجْهًا؛ فَقِيَاسُ المَذْهَبِ: الصِّحَّةُ، وَصَرْفُهُ فِي وَجْهِ البِرِّ وَالخَيْرِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: لَا يَصِحُّ.

[١٥٣٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ عَقِبِهِ أَوْ نَسْلِهِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ [عَلَىٰ] (١) ذُرِّيَتِهِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ [عَلَىٰ] (٢) ذُرِّيَتِهِ، أَوْ [وَلَدُ] (٣) البَنَاتِ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

١١٢/ب وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو /يُوسُفَ: يَدْخُلُونَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[١٥٣٨] مَشَالَكُمُ: إِذَا خَرِبَ الوَقْفُ؛ لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ مِلْكِ الوَاقِفِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا قُا لِمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ.

[١٥٣٩] مَشَاْلَكُمُ : إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ.

وَكَذَلِكَ: الفَرَسُ<sup>(1)</sup> الحَبِيسُ، وَالمَسَاجِدُ، وَجَمِيعُ الوُقُوفِ. حَلَىٰ حَالِهِ، وَلا يُبَاغُ. وَلَا يُبَاغُ.



<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ذلك).

<sup>(</sup>٤) في الرؤوس الهاشمي»: (الغرس).

<sup>(</sup>١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (عدد).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (ولدا).



[١٥٤٠] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا أَذِنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِي أَرْضِهِ، وَبِالدَّفْنِ فِيهَا؛ صَارَتْ وَقْفًا، وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[۱۵٤۱] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ وَارِثِهِ، فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلَثِهِ؛ صَعَّ. وَكَذَلِكَ: لَو وَصَّىٰ بِالوَقْفِ عَلَيْهِ. وَلَمْ لَا وَقْفِ عَلَيْهِ. وَلَمْ اللَّهُ وَايَتَيْنِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصِ العُكْبَرِيِّ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصِ العُكْبَرِيِّ.

**%** 







[١٥٤٢] مَشْأَلَتُمُ: لا تَلْزَمُ الهِبَةُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٥٤٣] فَصْلُ: فَإِنْ كَانَتْ مُتَعَيَّنَةً؛ لَزِمَتْ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تَلْزَمُ فِي المَوْضِعَيْنِ إِلَّا بِالقَبْضِ. وَبِيرِقَالَ مَنِ اعْتَبَرَ القَبْضَ.

[١٥٤٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَبَضَ المَوْهُوبُ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الوَاهِبِ؛ لَمْ يَصِحَّ القَبْضُ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ، فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِذْنِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ.

١١٣/أ وَقَالَ /أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَبَضَهَا فِي المَجْلِسِ؛ صَحَّ، وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ نَحْوُ مَا ذَكَرْنَا فِي التَّفْصِيلِ.

[١٥٤٥] مَشْأَلَثُّ: تَصِحُّ هَبَةُ المَشَاعِ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَنِيفَةَ. وَلَا أَنْ الأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٥٤٦] مَشْأَلَثُمْ: إِذَا قَالَ: «أَعْمَرْ ثُكَ دَارِيَ» فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: «[وَلِعَقِبِكَ](١) مِنْ بَعْدِكَ».

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: هِيَ تَمْلِيكٌ [لِلمَنَافِعِ]<sup>(١)</sup>، فَإِذَا انْقَرَضَ المُعْمَرُ أَوْ عَقِبُهُ إِنْ كَانَ مَذْكُورًا؛ عَادَ إِلَىٰ المُعْمِر.

(١) في «الأصل»: (وبعقبك).

(٢) في «الأصل»: (للمنافع).





[١٥٤٧] مَشَأْلَتُنُ: وَحُكْمُ الرُّقْبَىٰ = حُكْمُ العُمْرَىٰ.

وَبِهِوَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَصِفَةُ الرُّقْبَىٰ: «أَرْقَبْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ، وَجَعَلْتُهَا لَكَ حَيَاتَكَ عَلَىٰ أَنَّكَ إِنْ مِتَ قَبْلي عَادَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهِي لَكَ وَلِوَرَثَتِكَ».

وَكَرَاكِكَ: لَوْ قَالَ: «هَذِهِ الدَّارُ لَكَ رُقْبَىٰ» وَأَطْلَقَ.

وَ(١)قَالَ أَكْثَرُهُمْ: هِيَ بَاطِلَةٌ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنَّمَا تَبْطُلُ المُطْلَقَةُ.

[١٥٤٨] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا شَرَطَ فِي العُمْرَىٰ أَوِ الرُّقْبَىٰ الرُّجُوعَ بَعْدَ مَوْتِ المُعْمِرِ والمُرْقِبِ؛ لَمُ عَبْطُلِ العَقْدُ.

وَهَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ فِي نَفْسِهِ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: بُطْلَانُهُ.

(٢) وَبِيرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ]("): الشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَفِي العَقْدِ [قَوْلَانِ](١)، الجَدِيدُ: صِحَّتُهُ.

[١٥٤٩] مَشَأْلَكُمُ: السُّنَّةُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلادِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

وَبِرِقَالَ شُرَيْحٌ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ [أَكْثَرُ](٥) الفُقَهَاءِ: يُسَوَّىٰ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (أن).



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (به).

<sup>(</sup>٢) زيادة في «الأصل»: (وبه قال أحمد، وقال الشافعي: الشرط باطل في نفسه على روايتين، أصحهما: بطلانه).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (لان).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



[١٥٥٠] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي العَطِيَّةِ، أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، حَرُمَ دُومَ المُعطِيَّةِ ، أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، حَرُمَ دَلِكَ، وَلَزِمَهُ الرُّجُوعُ .

وَبِهِ قَالَ دَاوُدَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ.

[١٥٥١] مَشَأْلَتُمُ: لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي الهِبَةِ(١).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: إِنْ كَانَ الوَلَدُ قَدِ اسْتَحْدَثَ دَيْنًا، أَوْ كَانَتْ أُنْثَىٰ فَتَزَوَّ جَتْ؛ سَقَطَ حَقُ الأَبِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[١٥٥٢] مَشَأْلَتُمُ: وَلَا يَمْلِكُ الجَدُّ الرُّجُوعَ فِي الهِبَةِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

خِلَافُ لِلشَّافِعِيِّ.

[١٥٥٣] مَشْأَلَثُمُ: وَلَا تَمْلِكُ الأُمُّ الرُّجُوعَ فِي الهِبَةِ. خِسْلَافُا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٥٥٤] مَشْأَلَتُمُ: لا يَمْلِكُ الأَجْنَبِيُّ الرُّجُوعَ فِي الهِبَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(١) زيادة في «رؤوس الهاشمي»: (المطلقة).



### كِتُابُ الهِبَدِّ



وَلَذَا عِنْدَنَا، مَا عَدَا الأَبَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَمْلِكُ مَا لَمْ تَثُبْ أَوْ تَزِدِ الهِبَةُ.

[١٥٥٥] مَكَمُّا لَكُمُّ: إِذَا زَادَتِ العَيْنُ المَوْهُوبَةُ؛ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنَ الرُّجُوعِ. وَبَرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٥٥٦] مَشَأْلَكُمُ: الهِبَةُ لا تَقْتَضِي /الثَّوَابَ.

117/ب وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الجَدِيدِ.

وَقَالَ فِي القَدِيمِ: تَقْتَضِي الثَّوَابَ.

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

[١٥٥٧] مَشَأْلَكُمُ: فَإِنْ شَرَطَ الثَّوَابَ؛ صَحَّ الشَّرْطُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - عَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي يَقُولُ بِالهِبَةِ لَا تَقْتَضِي الثَّوَابَ - : إِذَا شَرَطَ، هَلْ يَبْطُلُ أَمْ لَا؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[١٥٥٨] مَشَالَتُهُ: هِبَةُ المَجْهُولِ لا تَصِحُّ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[١٥٥٩] مَشَاْلَتُمُ: لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرَّ بِوَلَدِهِ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِقَدْرِ الحَاجَةِ.



رُوُوسُ الْمِسَائِلِ



[١٥٦٠] مَشَاْلَكُمُ: لا يَمْلِكُ الِابْنُ مُطَالَبَةَ أَبِيهِ بِمَا ثَبَتَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ، مِنْ قَرْضٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَتْلَفٍ وَاللَّهُ مَتْلَفٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي وَمَّتِهِ، مِنْ قَرْضٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَ

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَمْلِكُ ذَلِكَ.

[١٥٦١] مَشَّالَكُمُّ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ البَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ: قَبُولُ المَبْرِئِ. وَالْمَبْرِئِ. وَالْمَبْرِئِ. وَالْمَبْرِئِ.

[١٥٦٢] فَصَلُ: فَإِنْ رَدَّ البَرَاءَةَ؛ لَمْ يَعُدِ الدَّيْنُ. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُّ. وَبِيفَة. وَلِيفَة.

6 400 00 MO

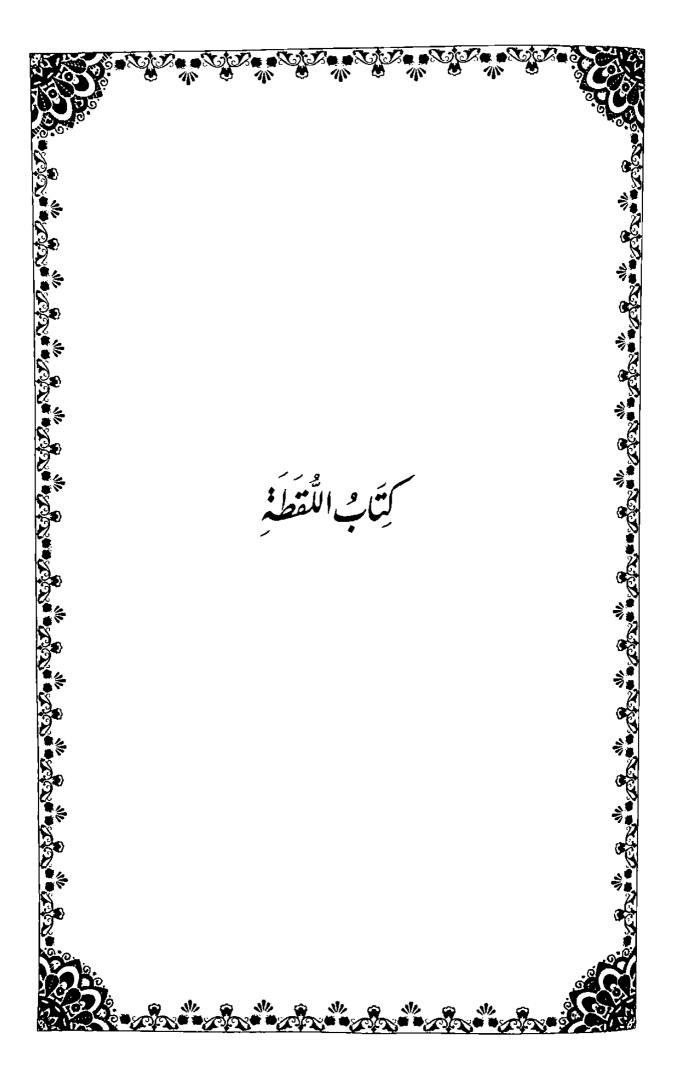



[١٥٦٣] مَشَاْلَكُمُ: اللَّقَطَةُ تُمْلَكُ بِالحَوْلِ(١) وَالتَّعْرِيفِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُمْلَكُ، فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا؛ أَكَلَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ تَصَدَّقَ بِهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ. تَصَدَّقَ بِهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: يَتَصَدَّقُ بِهَا بَعْدَ الحَوْلِ.

[١٥٦٤] مَشَاْلَثُمُّ: إِذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ ذَلِكَ /بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، دُونَ العُرُوضِ ١١١٤ وَالحُلِيِّ وَالضَّالَةِ، وَفِي جَوَازِ الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ؛ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ مَنْ وَافَقَنَا أَنَّ اللَّقَطَةَ تُمْلَكُ: أَنَّهُ يَسْتَوِي فِيهَا جَمِيعُ الأَمْوَالِ.

[١٥٦٥] مَشَاْلَتُمُ: لَا يَقِفُ تَمَلُّكُ اللَّقَطَةِ عَلَىٰ اخْتِيَارِهِ، بَلْ [يَحْصُلُ](٢) بِمُضِيِّ الحَوْلِ وَالتَّعْرِيفِ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، فَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهَا لَا تُمَلَّكَ إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا [بِمَاذَا](٣) يَمْلِكُهَا؟

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِالنِّيَّةِ وَالقَوْلِ وَالتَّصَرُّفِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِالنِّيَّةِ وَالتَّصَرُّفِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِالنَّيَّةِ فَقَطْ.

[١٥٦٦] فَصْلُ: فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَقَدْ تَصَرَّفَ فِيهَا بَعْدَ الحَوْلِ؛ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِدَاوُدَ.



<sup>(</sup>١) في الرؤوس الهاشمي»: (بعد الحول). (٢) في الأصل»: (يجعل).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (بما إذا).

# ﴿ كِتَابِ اللَّقطة ﴿



[١٥٦٧] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا؛ فَلَا ضَمَانَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٥٦٨] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا رَدَّ اللَّقَطَةَ إِلَىٰ المَوْضِع الَّذِي أَخَذَهَا؛ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِنْ وَجَدَهُ، ثُمَّ رَدَّهَا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَهَكَذَا عِنْدَهُ إِذَا أَخَذَ دِرْهَمًا مِنْ كُمِّ نَائِمٍ أَوْ [خَاتَمًا]() مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ النَّوْمَةِ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[١٥٦٩] مَشَاْلَتُمُ: الأَفْضَلُ فِي اللُّقَطَةِ التَّرْكُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

١١٤/ب /أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا.

وَالثَّانِي: يَجِبُ الأَخْذُ.

[١٥٧٠] مَشَأْلَتُمُ: مَا اسْتَقْلَ مِنَ الضَّوَالِّ بِنَفْسِهِ، كَالبَقَرَةِ وَالبَعِيرِ وَالحِمَارِ وَالبَعْلِ؛ لا يَجُوزُ المَعْمَالِ وَالبَعْلِ؛ لا يَجُوزُ المَعْمَالُةُ، فَإِنْ أَخَذَهُ؛ ضَمَنَهُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبْ لَمَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ.

[١٥٧١] فَصُلِّ: وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ ضَالَّةِ الغَنَمِ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(١) في «الأصل»: (خاتم).





### خِلَاقًا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٥٧٢] فَصَلِّ: فَإِنْ قُلْنَا: يَجُوزُ أَخْذُهَا ـ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ـ فَإِنَّهَا لَا تُمْلَكُ قَصْلٌ: فَصِلٌ: فَإِنَّ فَكُورُ أَخْذُهَا ـ وَهُو الصَّحِيحُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ـ فَإِنَّهَا لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْحَوْلِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَبَعْدَهُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَتَانِ تَخْتَصُّ (١) قَبْلَ الْحَوْلِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَبَعْدَهُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَتَانِ تَخْتَصُّ (١) بِالْغَنَمِ دُونَ جَمِيعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْنَاهَا، مَا عَدَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيُّ: تُمْلَكُ بَعْدَ الحَوْلِ وَالتَّعْرِيفِ.

وَقَالَ [مَالِكٌ]<sup>(٢)</sup>، وَدَاوُدُ: إِنْ أَخَذَهَا مِنْ فَلَاةٍ أَوْ مَفَازَةٍ؛ مَلَكَهَا فِي الحَالِ، وَانْتَفَعَ بهَا.

[١٥٧٣] مَشْأَلَتُنُ: يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِبْ لَا فَا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[١٥٧٤] مَسَّالُكُمْ: إِذَا الْتَقَطَ الفَاسِقُ لُقَطَةً؛ أُقِرَّتْ فِي يَدِهِ، عَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِهِ فِي العَبِيدِ("). وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يَنْزِعُهَا الْحَاكِمُ مِنْ يَدِهِ، وَيَجْعَلُهَا فِي يَدِ أَمِينٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يَنْزِعُهَا الْحَاكِمُ مِنْ يَدِهِ، وَيَجْعَلُهَا فِي يَدِ أَمِينٍ . وَلَا أَوْ وَلَا أَوْ وَلَا الْقَوْلِ الثَّانِي : تُجْعَلُ مَعَ ثِقَةٍ (١) يُشْرِفُ عَلَىٰ بَقَائِهَا / وَيَمْنَعُهُ مِنْ إِتْلَافِهَا . وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْحَوْلِ وَالتَّعْرِيفِ كَالْعَدْلِ .

[١٥٧٥] مَشَالَتُنُ: لُقَطَةُ الحِلِّ وَالحَرَم سَوَاءٌ.

وَبِيقًالَ أَكْثَرُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) في «رؤوس الهاشمي»: (العبد). (٤) في «رؤوس الهاشمي»: (يجعل معه ثقة).



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» و «رؤوس الهاشمي». (٢) سقطت من «الأصل».

## كِتَابُ اللَّقطة



وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لُقَطَةُ الحَرَمِ لَا تُمْلَكُ أَبَدًا وَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا لِلتَّعْرِيفِ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[١٥٧٦] مَشَاْلَثُنَّ: يَجِبُ تَعْرِيفُ مَا دُونَ العَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٩٧٧] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا جَاءَ مِنْ يَصْفِ اللَّقَطَةَ، بِالعِفَاصِ وَالوَكَاءِ وَالعَدَدِ؛ وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ.

وَبِيرِقَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَجِبُ، لَكِنْ يَجُوزُ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِمْ صِدْقُهُ.

[١٥٧٨] مَشَّأَلَثُمُ: يَسْتَحِقُّ الجُعْلَ بِرَدِّ الآبِقِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَحِقُّهُ إِنْ عَرَّفَ بِذَلِكَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا بِالشَّرْطِ.

[١٥٧٩] فَصُلُ: وَيَكُونُ الجُعْلُ مِقْدَارًا(١).

وَقَالَ مَالِكٌ: أُجْرَةَ مِثْلِهِ.

[١٥٨٠] فَصْلُ: وَمِقْدَارُ الجُعْلِ: دِينَارٌ أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ المَسَافَةُ القَصِيرَةُ أَوِ الطَّوِيلَةُ، وَخَارِجُ المِصْرِ وَدَاخِلُهُ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: مِنْ خَارِجِ المِصْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَمِنْ دَاخِلِهِ عَشَرَةٌ.

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (مقدرًا).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ مِنْ مَسَافَةِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَأَرْبَعُونَ، وَمِنْ دُونِ ذَلِكَ يَنْقُصُ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الحَاكِمُ.

[١٥٨١] مَشَّاْلَثُمُّ: فَإِنْ كَانَ /الَّذِي [رَدَّهُ مِنْ وَرَثَةِ] (١) المَوْلَىٰ، فَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَىٰ مَوْلاهُ حَتَّىٰ ١٠٥٨) مَاتَ؛ فَلَهُ الجُعْلُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً. حِنلَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ.

[١٥٨٢] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ جَاءَ بِهِ مِنَ المِصْرِ؛ اسْتَحَقَّ الجُعْلَ. وَنِيفَة. وَنِيفَة.

[١٥٨٣] مَسَّالَكُ يَنْبُتُ الْإِبَاقُ بِكِتَابِ القَاضِي إِلَىٰ القَاضِي، وَصِفَتُهُ: أَنْ يَشْهَدَ نَفْسَانِ عِنْدَ الحَاكِمِ أَنَّ عَبْدًا لِفُلَانٍ أَبِقَ، وَيَصِفَانِهِ، فَيَكْتُبُ الحَاكِمُ إِلَىٰ الحَاكِمِ النَّالَةِ عَبْدًا لِفُلَانٍ أَبِقَ، وَيَصِفَانِهِ، فَيَكْتُبُ الحَاكِمُ إِلَىٰ الحَاكِمِ النَّالَةِ عَبْدًا لِفُلَانٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ ثَبَتَ عِنْدِي إِبَاقُ عَبْدٍ لِفُلَانٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَبُتَ عِنْدِي إِبَاقُ عَبْدٍ لِفُلَانٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ عَبْدًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَثْبُتُ.

[١٥٨٤] مَشَّالَتُنَّ: مَا يُنْفِقُهُ عَلَىٰ الآبِقِ فِي مُدَّةِ رَدِّهِ؛ يُحْتَسَبُ بِهِ عَلَىٰ مَالِكِهِ. وَلَا مِنْ اللّهِ عَلَىٰ مَالِكِهِ. وَلَا مِنْ اللّهِ عَلَىٰ مَالِكِهِ. وَلَا مِنْ اللّهِ عَلَىٰ مَالِكِهِ.

6 400 co/6

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (روه من الرواية).



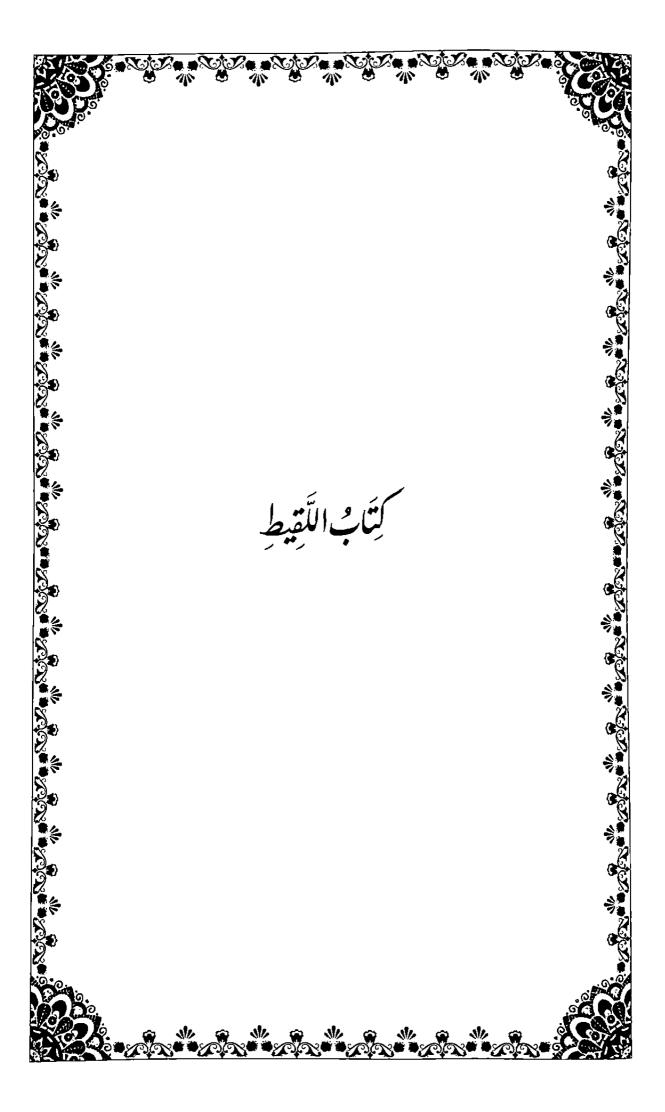



[١٥٨٥] مَسَّ أَلَثُنُ: لَا يُرَجَّحُ فِي دَعْوَىٰ اللَّقِيطِ بِذِكْرِ الصِّفَاتِ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَىٰ القَافَّةِ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُرَجَّحُ بِذِكْرِ صِفَاتِهِ.

[١٥٨٦] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا أَقَرَّ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ بِالرِّقِّ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ، وَصَدَّقَهُ ؛ قُبِلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي إِلرَّقِ اللَّقِيطُ المَّقُودَ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ فِي الثَّانِي: يُقْبَلُ فِي الأَمْرَيْنِ.

[١٥٨٧] مَشَأْلَتُنُ: يَصِحُ الإِقْرَارُ بِنَسَبِ اللَّقِيطِ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ

خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٥٨٨] مَشَاْلَكُمُ: /تَصِحُّ دَعْوَىٰ المَرْأَةِ لِنَسَبِ اللَّقِيطِ، إِلَّا أَنَّهُ [إِنْ](') كَانَ لَهَا زَوْجُ لَمْ ١١١٦/أ يُلْحَقْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِحُّ أَصْلًا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ.

[١٥٨٩] مَسَّ النَّهُ: إِذَا جُنِيَ عَلَىٰ اللَّقِيطِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ لَمْ يَمْلِكِ الإِمَامُ الِاسْتِيفَاءَ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢).

حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

(١) سقطت من «الأصل». (٢) في «رؤوس الهاشمي»: (أصحاب الشافعي).





[١٥٩٠] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ فِي دَارِ الإِسْلَامِ؛ فَهُوَ مُسْلِمٌ، فَإِنِ امْتَنَعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنَ الإِسْلَام؛ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الإِسْلَامُ أَوِ القَتْلُ.

وَبِهِوَالَ أَبُو حَنِيفَةً، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْتَلُ عِنْدَ الْامْتِنَاع.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُزْجَرُ عَنِ الكُفْرِ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ؛ أُخِذَ مِنْهُ الجِزْيَةُ إِنْ كَانَ مِمَّا (١) يُقَرُّ عَلَيْهِ بِجِزْيَةٍ، وَإِلَّا لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ.

[١٥٩١] مَشَأَلَتُمُ: إِذَا ادَّعَىٰ الكَافِرُ نَسَبَ لَقِيطٍ؛ أَلْحَقْنَاهُ بِهِ نَسَبًا لا دِينًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: نَسَبًا وَدِينًا.

[١٥٩١] مَشْأَلَتُمُ: يُحْكُمُ بِإِسْلَامِ الوَلَدِ الصَّغِيرِ بِإِسْلَامِ (١) الْأُمِّ، وَيَتْبَعُهَا كَمَا يَتْبَعُ الأَبَ.
وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.
خِسْلَافُا لِمَالِكِ.

[١٥٩٣] مَشَاْلَثُمُ: يَصِحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ وَرِدَّتُهُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَمَالِكُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ [رِوَايَتَيهِ] (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ مِنْهُ هذه الأَشْيَاءُ.

وقال الشافِعِيَّ، لا تصِح

**%** 

(٢) زيادة في «الأصل»: (كما).



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (لا).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (روايته).





مَشْأَلَتُّ: لا [تَجِبُ](١) الوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: تَجِبُ [لِمَنْ](٢) لَا يَرِثُ مِنَ الأَقْرَبِينَ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[١٥٩٤] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا أَوْصَىٰ لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ، وَلَمْ يُجِزِ الوَرَثَةُ؛ قُسِّمَ الثَّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَسْهُم.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَقْتَسِمَانِهِ بِالسَّوِيَةِ.

[١٥٩٥] فَصْلُ: فَإِنْ وَصَّىٰ بِنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَرُبُعٍ؛ كَانَتِ القِسْمَةُ عَلَىٰ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِصَاحِبِ النِّصْفِ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ.

[١٥٩٦] فَصْلٌ: فَإِنْ أَوْصَىٰ لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ؛ قُسِمَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ؛ قُسِمَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، لِيَصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمٌ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْسَمُ مِنْ سِتَّةٍ، لِصَاحِبِ الجَمِيعِ خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمٌ.



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (تصح).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (أن).

#### كِتَابُ الوَصَايا



[١٥٩٧] فَصُلِّ: إِذَا [أَوْصَىٰ](١) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٍ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

أَوْمَأُ إِلَيْهِ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ وَصِيَّةً بِالجَمِيعِ.

[١٥٩٨] فَصْلُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: «نَصِيبُ ابْنِي»، أَوْ بِمِثْلِهِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ: «بِنَصِيبِ ابْنِي»؛ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ.

[١٥٩٩] مَسَّأَلَكُمُ: /يَصِحُّ التَّزْوِيجُ فِي مَرَضِ المَوْتِ.

/۱۱۷ وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِـــُلاڤالِمَالِكِ.

[١٦٠٠] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا أَوْصَىٰ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ؛ فَهِيَ لِقَرَابَتِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ، وَيَكُونُ المُسْتَحِقُّ أَوْلَادَ أَرْبَعَةِ آبَاءٍ.

وَعَنْهُ [فِي](؟) رِوَايَةِ الأَثْرَمِ: «أَوْلَادَ ثَلَاثَةِ أَبَاءٍ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْأَقْرَبُ وَالأَبْعَدُ، وَيَدْخُلُ الوَالِدُ وَالوَلَدُ».

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الوَصِيَّةُ لِذِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ مِنَ النَّسَبِ، وَيَخْتَصُّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، وَلا يَدْخُلُ الوَالِدُ وَالوَلَدُ.

وَوَافَقَهُ صَاحِبَاهُ فِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ، [وَخَالَفَاهُ] (٣) فِي الْأَقْرَبِ [فَالأَقْرَبِ] (١)،



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (وصي).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وخالفه).



فَقَالَا: يَدْخُلُ فِي الوَصِيَّةِ كُلُّ من يَجْمَعُهُ وَإِيَاهُ بِأَقْصَىٰ أَبِ فِي الإِسْلَامِ، وَمَعْنَىٰ: أَقْصَىٰ أَبِ فِي الإِسْلَامِ: الَّذِي أَدْرَكَ الإِسْلَامَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعْتَبُرُ أَقْرِباؤُهُ الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إِلَىٰ الأَقْرَبِ المَعْرُوفِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لِقَرَابَةِ زَيْدٍ وَهُوَ مِنَ [وَلَدِ]() المَا مُونِ. فَيَدْخُلَ فِي الوَصِيَّةِ مَنِ انْتَسَبَ إِلَىٰ المَا مُونِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

[١٦٠١] فَصُلِّ: وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ قَرَابَتِهِ الكَافِرُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا وَصَّىٰ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ (") فِيهِمْ كُفَّارٌ، (") إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَهُمْ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَدْخُلُونَ.

[١٦٠٢] مَسَّالَكُمُ: إِذَا وَصَّىٰ لِجِوَارِهِ؛ فَحَدُّ الجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَهُوَ المَنْصُوصُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي «التَّنْبِيهِ»: قَدْ قِيلَ: [مُسْتَدَارُ](1) أَرْبَعِينَ دَارًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ المُلَاصِقُ.

[١٦٠٣] مَسَّالَكُ الرَّهُ اللَّهُ الوَرَثَةُ خَلْعَ الوَصِيَّةِ إِذَا احْتَمَلَهَا الثَّلُثُ.

١١٧/ب وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْلَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا [عَيَّنَ] (٥) الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَوَصَّىٰ بِهِ ؟ كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ شَائِعًا.

(٣) زيادة في «رؤوس الهاشمي»: (لم يدخلوا).

(٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ما استدار).

(٢) في «رؤوس الهاشمي»: (قربة).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



وَعِنْدَنَا: لَهُ المُعَيَّنُ، إِلَّا أَنَّنَا نُسَلِّمُ إِلَيْهِ ثُلُثَ المَوْجُودِ، وَكُلَّمَا حَضَرَ بِشَيْء [مِنْ] (١) مَالِهِ الغَائِبِ؛ دُفِعَ إِلَيْهِ مِنَ الحَاضِرِ بِحِسَابِهِ.

[١٦٠٤] مَسَّأَلَتُ: إِذَا وَصَّىٰ بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ، ثُمَّ وَصَّىٰ بِهِ لِعَمْرٍو، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ؛ فَهُو بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَةِ.

وَكَزَلِكَ: لَوْ وَصَّىٰ بِشَيْءٍ مُعَيَّنًا.

وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: هُوَ لِلثَّانِي مِنْهُمَا.

[١٦٠٥] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا أَعْتَقَ ثُمَّ أَعْتَقَ، أَوْ وَهَبَ ثُمَّ وَهَبَ، وَعَجَزَ الثَّلُثُ عَنْهُمَا؛ بُدِئَ بِالأَوَّلِ. وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: [يَتَحَاصَّانِ](٢).

وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ.

[١٦٠٦] فَصْلُ: فَإِنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ حَابَىٰ؛ فَالعِنْقُ أَوْلَىٰ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَتَحَاصَّانِ.

[١٦٠٧] فَصْلُ: فَإِنْ وَهَبَ ثُمَّ وَصَّىٰ، أَوْ حَابَىٰ ثُمَّ وَصَّىٰ، ثُمَّ مَاتَ؛ قُدِّمَتِ الهِبَةُ وَالمُحَابَاةُ عَلَىٰ الوَصِيَّةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: [يَتَحَاصًانِ](٣).

(٦) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يتحاجان).

(١) سقطت من «الأصل».

(٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (يتحاجان).





[١٦٠٨] مَشَأَلَتُ : جَمِيعُ عَطَايَا المَرِيضِ مِنَ الثُّلُثِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: هِيَ مِنْ رَأْسِ المَالِ إِلَّا الوَصِيَّةَ.

[١٦٠٩] مَشَأْلَتُمُ: إِجَازَةُ الوَرَثَةِ قَبْلَ المَوْتِ لا تَلْزَمُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[١٦١٠] / مَشَأْلَتُمُ: إِجَازَةُ الوَرَثَةِ تَنْفِيذُ، وَلَا تَكُونُ هِبَةً مُبتَدَأَةً. ١٦١٨/ وَبرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِبُ لَا فَا لِأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[١٦١١] مَشَأْلَتُمُ: تَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إِذَا أَجَازَهَا الوَرَثَةُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبُلاقًا لِزُفَرَ.

[١٦١٢] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا وَصَّىٰ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَلا وَارِثَ لَهُ؛ صَحَّتِ الوَصِيَّةُ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

حِبْ لَا فَا لِأَكْثَرِهِمْ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٦١٣] مَشَّاْلَتُمُّ: تَصِحُّ الوَصِيَّةُ إِلَىٰ العَبْدِ، وَالمُكَاتَبِ، وَالمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الوَلَدِ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ الخِرَقِيُّ أُمَّ الوَلَدِ خَاصَّةً.





وَبِيرَقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا تَصِحُّ.

وَقَدْ سَلَّمَ لَنَا أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وَصَّىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ خَاصَّةً، وَلَيْسَ فِي الْوَرَثَةِ كَبِيرٌ.

[١٦١٤] مَشْأَلَثُمُ: لا تَصِحُّ الوَصِيَّةُ إِلَىٰ فَاسِقِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تَصِحُ، وَيَضُمُّ إِلَيْهِ أَمِينًا.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِحُّ، يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ الحَاكِمُ.

[١٦١٥] مَشَأْلَثُمُ: تَصِحُّ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي السِّنِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مُمَيِّزًا:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَشْرُ سِنِينَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبْعٌ.

[١٦١٦] مَسَّالَكُمُ: تَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ.

١١٨/ وَفِيهِ رِوَايَةٌ /أُخْرَىٰ: لَا تَصِحُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.





وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٦١٧] مَشَأْلَتُمُ: تَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِلْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الحَرْبِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

[١٦١٨] مَشَالَكُ : لا تَصِحُ الوَصِيَّةُ لِلْمَيِّتِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ إِنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ، وَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِدُيُونِهِ وَكَفَّارَاتِهِ.

[١٦١٩] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ كَانَتْ لِنَفْسَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ؛ اسْتَحَقَّ الحَيُّ نِصْفَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: جَمِيعَهَا.

[١٦٢٠] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا وَصَّىٰ إِلَىٰ نَفْسَيْنِ، وَأَطْلَقَ؛ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ. وَأَطْلَقَ؛ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْفَرِدُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ اسْتِحْسَانًا: كَفَنِ المَيِّتِ، وَنَفَقَةِ الصَّغِيرِ، وَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْفَاذِ وَصِيَّةٍ بِعَيْنِهَا، وَرَدِّ الوَدِيعَةِ، وَالخُصُومَةِ.

[١٦٢١] مَشَاْلَتُمُ: الوَصِيُّ فِي شَيْءٍ مَخْصُوصٍ لا يَكُونُ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ وَصِيًّا فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ.

[١٦٢٢] مَشَاْلَتُمُ: الجَدُّ لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي المَالِ بِنَفْسِهِ. وَبِرِقَالَ مَالِكٌ.





خِلُا أَنَّا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: تَبْطُلُ بِالوَصِيَّةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

[١٦٢٣] مَشَاْلَتُمُ: لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ بِمَا وَصِّيَ بِهِ إِلَيْهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

١١١٨ وَ لَوْ وَايَتَيْنِ.

إ [١٦٢٤] مَشَالَتُ : لا يَشْتَرِي الوَصِيُّ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِ البَيِيمِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجُوزُ إِذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ فِي بَيْعِهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بِزِيادَةٍ عَلَىٰ قِيمَتِهِ اسْتِحْسَانًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَشْتَرِي بِالقِيمَةِ.

[١٦٢٥] مَشَأْلَتُمُ: يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَنْزِعَ نَفْسَهُ مِنَ الوَصِيَّةِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْزِعُ نَفْسَهُ فِي حَيَاةِ [المُوصِيِّ](١) إِلَّا بِحَضْرَتِهِ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ إِذَا عَجَزَ أَوْ خَانَ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[١٦٢٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَصَّىٰ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؛ فَلِلْمُوصَىٰ لَهُ السُّدُسُ، إِلَّا أَنْ يَعُولَ فَيُجْعَلَ (١) عَائِلًا.

في «الأصل»: (الوصي).

(٢) في «رؤوس الهاشمي»: (فيحصل).





وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَهُ مَا لِأَقَلِّ أَهْلِ الفَرِيضَةِ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الخَلَّالِ، وَصَاحِبِهِ.

إِلَّا أَنَّ شَيْخَنَا يَقُولُ: مَتَىٰ زَادَ ذَلِكَ عَلَىٰ السُّدُسِ رَدَّهُ إِلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَدْ نَقَلَ الْخِرَقِيُّ: لَهُ سَهْمٌ [مِمَّا](١) تَصِحُّ مِنْهُ الفَريضَةُ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ، فَعَنْهُمْ كَالرِّوَايَاتِ الثَّلاَثَةِ(١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الخِيَارُ إِلَىٰ الوَرَثَةِ يُعْطُونَهُ مَا شَاءُوا.

[١٦٢٧] فَصْلُ: فَإِنْ وَصَّىٰ بِجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ؛ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ، وَالأَشْبَهُ: أَنْ يُرْجَعَ إِلَىٰ مَا أَجَازَهُ الوَرَثَةُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: إِنَّهُ كَالسَّهْمِ.

[١٦٢٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَصَّىٰ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ شَاةٍ مِنْ /[غَنَمِهِ] (٣)؛ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَدْفَعُوا مَا ١١٩/ب يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَذَكَرَ الخِرَقِيُّ الإِخْرَاجَ بِالقُرْعَةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَدْفَعُ جُزْءًا مِنْهُمْ بِالقِيمَةِ، فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً؛ فَرُبُعَهُمْ، وَعَلَىٰ هَذَا مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ.



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فيما). (٢) كذا في «الأصل» و «رؤوس الهاشمي».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



[١٦٢٩] مَشَاْلَتُمُ: لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ عَلَىٰ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ.

وَهَكَذَا: يَبِيعُ لِقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّتِهِ عَلَىٰ الكِبَارِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يِبَيعُ إِلَّا حِصَّةَ الصِّغَارِ، وَمَا يَخْتَصُّ الدَّيْنَ وَالوَصِيَّةَ فَقَطْ.

[١٦٣٠] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا اعْتُقِلَ لِسَانُهُ؛ لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ بِالإِشَارَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِــُ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: إِذَا تَطَاوَلَ بِهِ كَانَ كَالأَخْرَسِ.

[١٦٣١] مَ اللَّهُ أَلَتُكُ: إِذَا وَصَّىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ نَسَمَةً بِأَلْفٍ تُعْتَقُ عَنْهُ، فَعَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهَا؛ اشْتَرَىٰ نَسَمَةً بِقَدْرِ الثُّلُثِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَبْطُلُ الوَصِيَّةُ.

[١٦٣١] مَشَّأَلَتُنَ: إِذَا ادَّعَىٰ الوَصِيُّ دَفْعَ المَالِ إِلَىٰ اليَتِيمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَالشَّرِيكُ، وَالمُضَارِبُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الوَصِيِّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ الْأَبُ وَالقَاضِي، وَأَمَّا الشَّرِيكُ وَالوَكِيلُ وَالمُضَارِبُ [بِجُعْلِ](١) فِيهِ وَجْهَانِ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فجعل).





> وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ. حِثْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٦٣٤] مَشَّاْلَثُمُ: إِذَا وَصَّىٰ لِقَبِيلَةٍ لَا تُحْصَىٰ، كَبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي تَمِيمٍ وَنَحْوِهِمْ؛ فَالمَنْصُوصُ عَنْهُ: صِحَّةُ الوَصِيَّةِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ شَيْخُنَا: يُدْفَعُ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ، الصَّحِيحُ مِنْهُمَا: الصَّحَّةُ.

[١٦٣٥] مَشَاْلَتُهُ: إِذَا مَاتَ المُوصَىٰ لَهُ قَبْلَ القَبُولِ؛ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ، وَلَمْ يَقُمْ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ. وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ: المِلْكُ يَنْتَقِلُ مِنْ غَيْر قَبُولِ.

وَذَكَرَ [الخِرَقِيُ ](١): أَنَّ الوَرَثَةَ يَقُومُونَ مَقَامَهُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ بِلَا قَبُولٍ.

[١٦٣٦] مَشَأَلَكُ : تُمْلَكُ الوَصِيَّةُ بِمَوْتِ المُوصِي وَقَبُولِ المُوصَىٰ لَهُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَمَذْهَبِنَا. وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَالمِيرَاثِ يَنْتَقِلُ بِالمَوْتِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُرَاعَىٰ (١٠)، فَإِنْ قَبِلَ؛ تَبَيَّنَا أَنَّهُ انْتَقَلَ بِالمَوْتِ.

قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

<sup>(</sup>١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (أي في). (٢) في «رؤوس الهاشمي»: (مراعي).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَزُولُ بِالمَوْتِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ المُوصَىٰ لَهُ إِلَّا بِالقَبُولِ.

[١٦٣٧] فَصْلُ: فَإِنْ قَبِلَ؛ حَكَمْنَا لَهُ بِالمِلْكِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهُ مِلْكُ الوَرَثَةِ.

١٢٠/أ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ـ عَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي وَافَقَنَا فِيهِ ـ : /إِنَّنِي أَنْظُرُ فِي هَذِهِ الوَصِيَّةِ: فَإِنْ كَانَتْ بِالثَّلُثِ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا كَمَذْهَبنا.

وَالآخَرُ: يَنْتَقِلُ إِلَىٰ الوَرَثَةِ ثُمَّ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَىٰ الثُّلُثِ.

الله المَوْتِ وَقَبُولِهِ؛ فَالوَلَدُ يَتُبَعُ المُوصَىٰ بِهَا [بَيْنَ](١) المَوْتِ وَقَبُولِهِ؛ فَالوَلَدُ يَتُبَعُ المُوصَىٰ بِهَا [بَيْنَ](١) المَوْتِ وَقَبُولِهِ؛ فَالوَلَدُ يَتُبَعُ الثَّلُثِ. الأُمَّ فِي الوَصِيَّةِ، وَيُحْتَسَبُ مِنَ الثَّلُثِ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الشَّافِي».

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَلَا يَخْتَلِفُ قَوْلُنَا: إِنَّهَا لَوْ [عُلِّقَتْ](١) قَبْلَ المَوْتِ؛ كَانَ لِلْمُوصِي، وَبَعْدَ القَبُولِ؛ لِلْمُوصَىٰ لَهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَدْخُلُ فِي الوَصِيَّةِ وَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حِينَ العَقْدِ، فَيَدْخُلُ فِي الوَصِيَّةِ إِذَا قَالُوا: لِلْحَمْلِ حُكْمٌ، وَيَأْخُذُ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ، وَيَأْخُذُ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا حُكْمَ لَهُ؛ فَهُوَ لِلْمُوصَىٰ لَهُ.

[١٦٣٩] مَشَاْلَتُنُ: إِذَا قَدِمَ لِيُقْتَصَّ مِنْهُ، أَوْ كَانَ بِإِزَاءِ (٣) العَدُوِّ، أَوْ ضَرَبَ الحَامِلَ الطَّلْقُ، أَوْ مَا العَلْقُ، أَوْ مَا العَلْقُ العَلَيْمُ مِنَ الثَّلُثِ.

<sup>(</sup>٣) في «رؤوس الهاشمي»: (بارز).



<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (حلفت).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ؛ فَالعَطَايَا مِنْ [أَصْلِ] (') المَالِ. قَالَ الشَّيْخُ: يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ [عَلَىٰ] (') أَنَّ الحَرْبَ لَمْ تَلْتَحِمْ، إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ المَسْأَلَةَ عَلَىٰ رِوَايَتَيْن.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

[١٦٤٠] مَشَأْلَتُنُ: العَبْدُ المُوصَىٰ بِمَنَافِعِهِ نَفَقَتُهُ عَلَىٰ مَالِكِ الرَّقَبَةِ.

١٢٠/ب وَبِرِقَالَ /الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: عَلَىٰ مَالِكِ المَنَافِعِ.

[١٦٤١] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا وَصَّىٰ لِمَوَالِيهِ، وَأَطْلَقَ؛ حُمِلَ عَلَىٰ الأَعْلَىٰ وَالأَسْفَلِ. وَإِللهِ وَأَطْلَقَ؛ حُمِلَ عَلَىٰ الأَعْلَىٰ وَالأَسْفَلِ. وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ.

[١٦٤٢] فضل: وَلا يَدْخُلُ فِيهِ مَوَالِي أَبِيهِ. خِلْ فِيهِ مَوَالِي أَبِيهِ. خِلْافًا لِزُفَرَ.

[١٦٤٣] فَصُلِّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوَالٍ؛ حُمِلَ عَلَىٰ مَوَالِي أَبِيهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا.

[١٦٤٤] فَصْلٌ: وَيَدْخُلُ فِي المَوَالِي أُمُّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّرُ. وَلَمُدَبَّرُ. حَنِيفَةَ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (أجل). (٢) سقطت من «الأصل».





: [١٦٤٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا وَصَّىٰ بِثُلُثِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ، وَلِفُلَانٍ؛ قُسِمَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ اسْم ثُلُثٌ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُعْطَىٰ فُلَانٌ عَلَىٰ قَدْرِ الإجْتِهَادِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُعْطَىٰ سَهْمَانِ، لِفُلَانٍ نِصْفٌ، وَالْبَاقِي لِلْبَاقِينَ.

[١٦٤٦] فَصَلِّ: فَإِنْ وَصَّىٰ لِلْمَسَاكِينِ؛ جَازَ الدَّفْعُ إِلَىٰ وَاحِدٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: أَقَلَّهُ اثْنَانِ.

[١٦٤٧] فَصْلُ: فَإِنْ وَصَّىٰ بِثُلُثِهِ لِفُلَانٍ، وَلِلْمَسَاكِينِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: هُوَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ؛ لِفُلَانٍ سَهْمٌ، وَلِلْمَسَاكِينِ سَهْمَانِ.

[١٦٤٨] مَسْأَلَكُمُّ: إِذَا وَصَّىٰ لِرَجُلٍ بِثُلُثِ بَقَرِهِ أَوْ غَنَمِهِ أَوْ إِيلِهِ أَوْ طَعَامِهِ، فَهَلَكَ الثَّلُثَانِ، وَبَقِيَ الثَّلُثُ، وَلَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ ثَلَثِهِ؛ فَالبَاقِي كُلُّهُ لِلْمُوصَىٰ لَهُ. وَبَقِيَ الثَّلُثُ، وَلَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ ثَلَثِهِ؛ فَالبَاقِي كُلُّهُ لِلْمُوصَىٰ لَهُ. ١٢١/أَ وَلَيْ اللَّهُ وَالدَّوَابِ المُخْتَلِفَةِ الأَجْنَاسِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الثَّانِي: لَهُ ثُلُثُ البَاقِي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الثَّانِي: لَهُ ثُلُثُ البَاقِي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الثَّانِي: لَهُ ثُلُثُ البَاقِي فِي المَسْأَلَتَيْنِ. وَقَالَ: [لَوْ اسْتَحَقَ] (١) ثُلُثُانِ؛ تَعَيَّنَ حَقَّهُ فِي البَاقِي. فِي المَسْأَلَتِيْنِ. وَقَالَ: [لَوْ اسْتَحَقَ] (١) ثُلُثُانِ؛ تَعَيَّنَ حَقَّهُ فِي البَاقِي.

[١٦٤٩] مَشَّاْلَتُنَّ: إِذَا وَصَّىٰ لِرَجُلٍ، ثُمَّ جَحَدَهُ الوَصِيَّةَ؛ لَمْ تَبْطُلْ. خِلْاً فَا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

<sup>(</sup>١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (أبو إسحق).





[١٦٥٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَدِمَ مِنْ بَلَدِهِ، يُرِيدُ الحَجَّ، ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّهُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ المَحَبِّ عَنْهُ مِنْ المَحَبِّ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ كَبُرُ وَصَّىٰ (١).

وَلَزَلِكَ: إِذَا مَاتَ الَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ؟ فَإِنَّهُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ بَلَدِ المَحْجُوجِ عَنْهُ فِي المَوْضِعَيْنِ.

[١٦٥١] مَشَأْلَثُ: إِذَا أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ فِي مَرَضِ المَوْتِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ لَمْ يَبْطُلِ الإِقْرَارُ. خِلَافًا لِزُفَرَ.

[١٦٥٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَصَّىٰ لِلْمَسْجِدِ؛ صَحَّتِ الوَصِيَّةُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِحُّ حَتَّىٰ يَقُولَ: يُنْفَقُ عَلَيْهِ.

[١٦٥٣] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا وَصَّىٰ الذِّمِّيُّ بِالإِنْفَاقِ عَلَىٰ البِيَعِ والكَنَائِسِ وَنَحْوِهِمَا؛ لَمْ يَصِحَّ. ضِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٦٥٤] مَشَّالَكُمُّ: تَجُوزُ إِجَارَةُ المَنَافِعِ المُسْتَحَقَّةِ بِالوَصِيَّةِ. وَلَيْ الْمُسْتَحَقَّةِ بِالوَصِيَّةِ. وَنِيفَةَ.

[١٦٥٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا وَصَّىٰ لِعَبْدِ وَارِثِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْ. فِي الْمَالِكِ. فِي لَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[١٦٥٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «عَبْدِي يَخْدِمُ فُلَانًا سَنَةً وَهُوَ حُرُّ» فَقَالَ /فُلَانٌ: «قَدْ وَهَبْتُ لَهُ الرَهُ الرَّالِ الْفُلَانُ: «قَدْ وَهَبْتُ لَهُ الرَّالِ الْفَالِ الْفَالَ الْفَالِ الْفَالِ الْفَالِ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالُ اللَّهُ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ الْفَالَ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في الرؤوس الهاشمي ١: (مات).



# كِتَابُ الوَصَايا



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَبْطُلُ العِنْتُ، وَهُوَ كَمَا [لَوْ](١) لَمْ يُوصِ بِهِ.

[١٦٥٧] مَشْأَلَتُمُ: الوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ فِيمَا لَمْ يَعْلَمِ (١) المُوصِي مِنْ مَالِهِ. خِلْافًا لِمَالِكِ.

[١٦٥٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَوْصَىٰ لَهُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، فَقَبِلَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ؛ عُتِقَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ. وَكَرَلِكَ: الأَخُ إِذَا أَقَرَّ بِابْنٍ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوَرِثَ. وَهَكَذَا: إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ؛ وَرِثَتْ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ حَصَلَ لَهُ العِتْقُ لَا يَرِثُ، وَهَكَذَا مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ.

[١٦٥٩] مَشَاْلَتُمُ: لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ اليَتِيمِ عِنْدَ الحَاجَةِ، بِقَدْرِ [عَمَلِهِ] (٣). وَهَلْ يَلْزَمُهُ عِوْضُهُ عِنْدَ الوُجُودِ أَمْ لَا ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.

**N** 

<sup>(</sup>٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (علمه).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) في «رؤوس الهاشمي»: (يعلمه)، وفي نسخة: (يعمله).





[١٦٦٠] مَشَأْلَتُمُ: ذَوُو الأَرْحَامِ أَوْلَىٰ مِنْ بَيْتِ المَالِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٦٦١] مَشَاْلَكُمُّ: وَيَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ فِي قَوْلِهِمْ: عَلَىٰ تَرْتِيبِ العَصَبَاتِ. فَيُقَدِّمُونَ بِنْتَ [البِنْتِ](۱) عَلَىٰ بَنْتِ الأُخْتِ.

وَعِنْدَنَا: يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا(٢) سَهْمَ أُمِّهِ.

[١٦٦٢] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، /أَوْ إِخْوَةً مُفْتَرِقِينَ؛ فَهُمْ بِمَثَابَةِ ١٦٢٢/أ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ.

وَ [بهِ](٣) قَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمُحَمَّدٌ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: المَالُ لِبِنْتِ الأُخْتِ مِنَ الأَبُوَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: لِابْنَةِ الأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ.

[١٦٦٣] مَشَاْلَثُ: إِذَا اجْتَمَعَ بِنْتُ خَالَةٍ وَعَمَّةٌ، أَوْ بِنْتُ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؛ فَلِقَرَابَةِ الأُمِّ النُّلُثُ، وَعَمَّةٌ، أَوْ بِنْتُ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؛ فَلِقَرَابَةِ الأُمِّ النُّلُثَانِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ مَنْ وَرَّثَ ذَوِي الأَرْحَامِ: المَالُ لِلْخَالَةِ دُونَ بِنْتِ العَمَّةِ، وَلِلْعَمَّةِ دُونَ بِنْتِ الخَالَةِ.

[١٦٦٤] فَصْلٌ: وَيَسْتَوِي الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (المال).

<sup>(</sup>٢) في «رؤوس الهاشمي»: (كل واحدسهم)، ولعل الصّواب: (منهم).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

## كِتَابُ الفائض



وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: [يُفَضَّلُ](١) الذَّكَرُ عَلَىٰ [الأَنْثَىٰ](١).

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَأَصْحَابُهُ.

وَاخْتَارَ الخِرَقِيُّ التَّسْوِيَةَ [إِلَّا] (٣) فِي الخَالِ وَالخَالَةِ.

[١٦٦٥] فَصَلِّ: مَا فَضُلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، عَلَىٰ قَدْرِ سِهَامِهِمْ.

**وَبِهِقَالَ** أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لِبَيْتِ المَالِ.

[١٦٦٦] مَشْأَلَتُمْ: مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ؛ يَنْتَقِلُ مَالُهُ إِلَىٰ بَيْتِ المَالِ، مِنْ جِهَةِ المَصْلَحَةِ لَا إِرْثًا.

وَبِرِقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِرْثًا.

وَفَائِدَةُ الخِلَافِ: مَنْعُ الوَصِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِجَمِيعِ مَالِهِ.

[١٦٦٧] مَسَّأَلَكُمُّ: لَا يَرِثُ اليَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ.

وَكَذَا: كُلُّ أَهْلِ مِلْتَيْنِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

حِبُ لَا فَا لِأَكْثَرِهِمْ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

١٢٢/ب /اخْتَارَهَا الخَلَّالُ.

[١٦٦٨] مَشَأْلَكُمُ: قَاتِلُ الخَطَأِ لَا يَسْتَحِقُّ الإِرْثَ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يعقل) (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الابن).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



خِلَافًا لِمَالِكِ.

[١٦٦٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَانَ القَاتِلُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا؛ فَإِنَّهُمَا (١) يُحْرَمَانِ الإِرْكَ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٦٧٠] مَشَاْلَتُنُ وَالقَتْلُ بِالسَّبَبِ يَحْرِمُ الإِرْثَ، كَالمُبَاشَرَةِ. خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٦٧١] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا قَتَلَ البَاغِي الْعَادِلَ؛ لَمْ [يَرِثْهُ] (''). خِلْانُ الْأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٦٧٢] فصل : فَإِنْ قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ؛ وَرِثَهُ.

وَلَلْكَ: كُلُّ مَنْ قَتَلَ بِحَقًّ؛ كَالْقِصَاصِ، وَالدَّافِعِ عَنْ نَفْسِهِ، وَالإِمَامِ بِحَقِّ بَكَ مَنْ نَفْسِهِ، وَالإِمَامِ بِحَقِّ ثَبَتَ عِنْدَهُ.

هَذَا هُوَ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّا كُلَّ قَتْل مَضْمُونٍ بِالدِّيَةِ وَالكَفَّارَةِ لَا يَتَوَارَثَانِ فِيهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كُلُّ قَتْل يَمُّنَعُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ دَخَلَهُ تُهْمَةٌ مَنَعَ، كَالإِمَامِ يَقْتُلُ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ الرِّدَّةِ أَوْ قِصَاصٍ هَا هُنَا يُتَّهَمُ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِإِقْرَارٍ؛ وَرِثَهُ.

(٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يريد) مهملة.



 <sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (لا).



[١٦٧٣] مَشَّأَلَتُمُ: مَنْ عُمِّيَ (١) مَوْتُهُ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ آلَهُ إِلَا مِنْ طَارِفِهِ.

خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ: مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ.

[١٦٧٤] مَشَّالَكُمُّ: فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَانِ، أَوْ زَوْجٍ وَأَبَوَانِ؛ لِلْأُمِّ ثُلُثُ /البَاقِي. ١٦٧٤ مَرْبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ الأَصْلِ.

[١٦٧٥] مَسَّ أَلَثُنُ: الأَخَوَاتُ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةً.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْقُطُونَ.

[١٦٧٦] مَشَالَكُ : تُعَالُ المَسَائِلُ عِنْدَ ضِيقِ الفَرَائِضِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ.

[١٦٧٧] مَسَّمُ النَّهُ: يَرِثُ مِنَ الجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ.

وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ: جَدَّتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيُّ: يَرِثْنَ وَإِنْ كَثُرْنَ.

[١٦٧٨] مَشَاْلَتُمُ: الجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ تَرِثُ مَعَ وُجُودِ الأَبِ. وَلِإَدْ الرِّوَايَتَيْنِ. وَلِإِدْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في «رؤوس الهاشمي»: (غمي).





[١٦٧٩] مَشَالَكُمُ: القُرْبَىٰ مِنْ جِهَةِ الأَبِ لَا تُسْقِطُ (١) البُعْدَىٰ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ. حِبْ لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ، وَأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيّ.

[١٦٨٠] مَسَّأَلَتُمُ: الجَدُّ لا يُسْقِطُ [الإِخْوَةَ](٢) وَالأَخَوَاتِ.

وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَمَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَدَاودَ، وَالمُزَنِيِّ.

[١٦٨١] مَسَّالَكُمُ: المُرْتَدُّ لا يُورَثُ.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِي روَايَةٍ أُخْرَىٰ: مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ المُسْلِمِينَ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: لِأَهْل دِينِهِ الَّذِي اخْتَارَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: مَا وَرِثَهُ فِي إِسْلَامِهِ لِوَرَثَتِهِ المُسْلِمِينَ، وَالبَاقِي [فَيْتًا](٣).

[١٦٨٢] مَنْ أَلَثُمُ: لَا يُشَارِكُ وَلَدُ الأَبُوَيْنِ وَلَدَ الأُمِّ فِي فَرْضِهِمْ.

وَبِيرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِنْ لَا فَا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ: إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ شَارَكُوهُمْ.

[١٦٨٣] / مَشَا لَكُنُى: يُورَثُ المَجُوسِيُّ بِالقَرَابَتَيْن. ١٢٣/ب وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: بِأَقْوَىٰ القَرَابَتَيْن.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (في ثده).



<sup>(</sup>١) زيادة في «رؤوس الهاشمي»: (الجدة).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الأجرة).



[١٦٨٤] مَشَالَتُنُ: وَلَدُ المُلَاعَنَةِ [عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ](١) أُمِّهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَصَبَتُهُ أُمُّهُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَالُهُ لِأُمِّهِ بِالفَرْضِ [وَالرَّدِ](٢).

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: مَا فَضُلَ عَنْ سَهْمِ أُمِّهِ فَلِبَيْتِ المَالِ.

[١٦٨٥] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ، وَعَاقَدَهُ، وَوَالاهُ؛ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِرْنَهُ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

خِلَافًا [لِأَبِي حَنِيفَة] (٣)، وَرِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ.

وَرِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ: بِمُجَرَّدِ الإِسْلَامِ يَسْتَحِقُّ الإِرْثَ.

[١٦٨٦] مَشَأَلَتُ : إِذَا أَسْلَمَ عَلَىٰ تَرِكَةٍ قَبْلَ القِسْمَةِ ؛ (١) وَرِثَ.

خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٦٨٧] مَ مَ اللَّهُ اللَّهُ السَّقْطُ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ [صَارِخًا] (٥)، وَإِنْ تَحَرَّكَ وَتَنَفَّسَ إِلَّا أَنْ يَطُولَ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٦٨٨] مَشَالَكُمُ: يُعْزَلُ لِلْحَمْلِ سَهْمُ ذَكَرَيْنِ.

وَبِرِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

<sup>(</sup>٤) زيادة في «الأصل»: (و). (٥) تصَّفت في «الأصل» إلى: (خارجا).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (بعصبته عصبته).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (البلاد). (٣) في «الأصل»: (لا).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَرْبَعِ ذُكُورٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُوقَفُ التَّرِكَةُ.

[١٦٨٩] مَسَّأَلَتُمُ: الخُنثَى المُشْكِلُ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ [مِيرَاثِ] (١) ذَكَرٍ، وَنِصْفَ نَصِيبِ مِيرَاثِ [أُنثَى ] (٢).

وَبِرِقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: [سَهْمُ](٣) أُنْثَىٰ.

١٢٢/أ وَقَالَ /الشَّافِعِيُّ: يُعْطَىٰ اليَقِينَ مِنَ السَّهْمَيْنِ، وَيُوقَفُ البَاقِي.

[١٦٩٠] مَشَّأَلَثُمُّ: وَيُورَّثُ مِنْ حَيْثُ [يَبُولُ] (٤)، فَإِنْ بَالَ [مِنْهُمَا] (٥)؛ حُكِمَ [بِالكَثْرَةِ] (١). خِلِلهُ مَا عَنِيفَةَ، وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[١٦٩١] مَشَاْلَكُمُ: المُعْتَقُ [بَعْضُهُ](٧) يَرِثُ وَيُورَثُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرِثُ، وَهَلْ يُورَثُ أَمْ لَا؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُحْكُمُ بِعِتْقِ جَمِيعِهِ بِالسِّعَايَةِ.

[١٦٩٢] مَشَّأَلَكُمُّ: الأَنْبِيَاءُ لَا يُورَثُونَ.

وَبِهِقَالَ الفُقَهَاءُ.

خِسلَاقًا لِلرَّافِضَةِ.

<sup>(</sup>٧) تصحّفت في «الأصل» إلى: (بصفة).



<sup>(</sup>٢) تصحّفت في «الأصل» إلى: (ابن).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يقول).

<sup>(</sup>٦) تصحّفت في «الأصل» إلى: (لكن).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (الميراث).

<sup>(</sup>٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (يقسم).

<sup>(</sup>٥) تصحّفت في «الأصل» إلى: (فيهما).

مَسَائِلُ الوَلَادِ



[١٦٩٣] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا سَائِبَةً؛ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ الوَلاءُ، [وَكَانَ وَلاؤُهُ يُصْرَفُ فِي الرِّقَابِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: الوَلَاءُ](١) لِلْمُعْتِقِ.

[١٦٩٤] مَشَالَكُ : إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؛ كَانَ الوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ.

ذَكرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ.

[١٦٩٥] مَسَّاْلَتُمُّ: إِذَا أَعْتَقَ عَنْ وَاجِبٍ، كَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَلَاءُ. خِلْاقُا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَكْثَرِهِمْ.

[١٦٩٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَعْتَقَ المُسْلِمُ عَبْدًا كَافِرًا، ثُمَّ مَاتَ العَبْدُ؛ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ بِالوَلاءِ. خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٦٩٧] مَشَاْلَتُمُ: الجَدُّ لَا يَجُرُّ الوَلاءَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجُرُّ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَعَنِ<sup>(٢)</sup> الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ.

(١) سقطت من «الأصل».

(٢) زيادة في «رؤوس الهاشمي»: (أصحاب).



## مَتَ إِنْ الوَلَاءِ



[١٦٩٨] مَشَّأَلَتُمُ: إِذَا تَرَكَ جَدَّ مُعْتِقِهِ، وَأَخَا مُعْتِقِهِ؛ /[فَالوَلاءُ](١) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. اللهُ اللهُو

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْ هَبَيْنِ.

[١٦٩٩] [مَشَاْلَثُمُ:](٢) فَإِنْ تَرَكَ أَبَا مُعْتِقِهِ وَابْنَ مُعْتِقِهِ؛ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَالبَاقِي لِابْنِ مُعْتِقِهِ وَابْنَ مُعْتِقِهِ؛ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَالبَاقِي لِابْنِ مُعْتِقِهِ.

وَبِرِقَالَ شُرَيْحٌ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالنَّخْعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَسْقُطُ الْأَبُ.

[١٧٠٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَزَوَّجَ حُرُّ لا وَلاءَ عَلَيْهِ مُعْتَقَةً لِقَوْمٍ؛ فَلا وَلاءَ عَلَىٰ أَوْلادِهِ. وَالمَعْتَقَةً لِقَوْمٍ؛ فَلا وَلاءَ عَلَىٰ أَوْلادِهِ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِنلَا لَا بِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِمُ الوَلَاءُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَرَبِيًّا.



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (قالوا).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

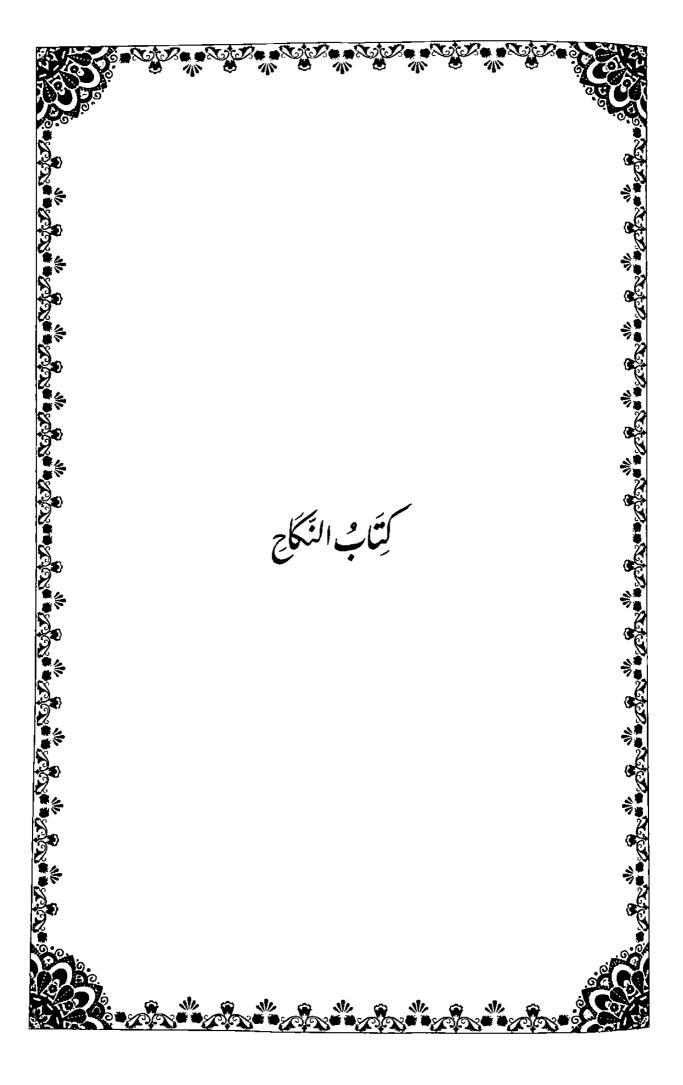



[١٧٠١] مَشَأَلَتُ: النِّكَاحُ مُسْتَحَبُّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: يَجِبُ فِي العُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

[١٧٠٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً؛ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَىٰ مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

مَعَ خِلَافِنَا فِي [تِلْكَ](١) العَوْرَةِ.

وَقَالَ دَاوُدُ: مَا عَدَا الفَرْجَ.

[١٧٠٣] مَشْأَلَتُمُ: لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، وَلا تُزَوِّجَ غَيْرَهَا بِوَكَالَةٍ، وَلا تَأْذَنَ لِغَيْرِ وَالْكَاتِهُ، وَلا تَأْذَنَ لِغَيْرِ وَلِا تَأْذَنَ لِغَيْرِ وَلِيَهُا فِي نِكَاحِهَا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَنْكِحُ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَهَلْ تَأْذَنَ لِغَيْرِ وَلِيِّهَا فِي نِكَاحِهَا؟ عَلَىٰ رِوَايَاتٍ:

إِحْدَاهَا: الجَوَازُ.

وَالثَّانِيَةُ: المَنْعُ.

٥٦٠/أ وَالثَّالِثَةُ: يَجُوزُ إِذَا /كَانَتْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ، يَعْنِي: لَا يُعْرَفُ لَهَا نَسَبٌ. وَقَالَ دَاوُدُ فِي البِكْرِ كَمَذْهَبِنَا، وَفِي الثَّيِّبِ كَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَةَ.

[١٧٠٤] مَشْأَلَتُمُ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ مُعْتَقَهَا وَأَمَتَهَا.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

<sup>(</sup>١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (ذلك)، وفي «رؤوس الهاشمي»: (حد).





وَفِي الأَمَةِ خَاصَّةً رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ بِالجَوَازِ. وَبِيقًالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[١٧٠٥] مَشَّاْلَثُمُّ: وِلَايَةُ النِّكَاحِ تُسْتَفَادُ بِالوَصِيَّةِ. وَبِرَقَالَ مَالِكُ.

خِلَافًا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَكْثَرِهِمْ.

[١٧٠٦] فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَوْ لَا يُعَيِّنَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: مَعَ التَّعْيِينِ يَمْلِكُ الإِجْبَارَ فِي حَقِّ الكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ، وَمَعَ عَدَمِهِ يَقِفُ عَلَىٰ إِذْنِهَا.

[١٧٠٧] فَصَلِّ: فَإِذَا وَصَّىٰ فِي المَالِ؛ لَمْ يَمْلِكِ الوِلاَيَةَ فِي النِّكَاحِ. وَسُلَافُ الْإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكِ.

[١٧٠٨] مَسْ أَلَثُ : يَمْلِكُ الأَبُ الإِجْبَارَ لِابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ عَلَىٰ النَّكَاحِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَمْلِكُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَالمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: فِي ابْنَةِ تِسْعِ سِنِينَ؛ لَا تُجْبَرُ عَلَىٰ النِّكَاحِ.

[١٧٠٩] مَسَّأَلَتُمُ: النِّكَاحُ لا يَقِفُ عَلَىٰ الإِجَازَةِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَقِفُ.





وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَعَنْ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْن.

[١٧١٠] مَشَاْلَتُمُ: لا يَنْعَقِدُ نِكَاحٌ بِولايَةِ فَاسِقٍ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

١٢٥/ب /وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ: يَنْعَقِدُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

[١٧١١] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ كِتَابِيَّةً بِوِلَايَةِ ابْنِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. وَلَا يَقِ الْنِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. وَلَا يَقِ الْنِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. وَلَا يَقِ الْنِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ.

[١٧١٢] مَسَّأَلَتُمُ: لا يَمْلِكُ الأَبُ إِجْبَارَ ابْنَتِهِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ بَطَّةَ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ: أَنَّهُ يَمْلِكُ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[١٧١٣] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا ذَهَبَتِ البَكَارَةُ بِزِنَّا؛ سَقَطَ الإِجْبَارُ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.





[١٧١٤] مَشَالَتُنُ: لا يَمْلِكُ الإِجْبَارَ إِلَّا الأَبُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالجَدُّ أَيْضًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: جَمِيعُ العَصَبَاتِ يُجْبِرُونَ.

[١٧١٥] مَشْأَلَتُمُ: ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ لَهَا إِذْنٌ صَحِيحٌ فِي النَّكَاحِ. خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٧١٦] مَسَّأَلَثُمُ: الشَّهَادَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ النَّكَاحِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقُ لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِمَالِكِ، وَدَاوُدَ.

[١٧١٧] مَشَاْلَتُنُ : التَّوَاصِي بِكِتْمَانِ النِّكَاحِ لا يُبْطِلُهُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَهَكَذَا: الرَّجْعَةُ، وَفِي الرَّجْعَةِ [رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَصِحُّ مَعَ الكِتْمَانِ. فَيَتَخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي النِّكَاحِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

[١٧١٨] مَشَأْلَكُمُ: ](١) لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



[١٧١٩] مَشَاْلَتُنُ: لا يَنْعَقِدُ نِكَاحٌ بِشَهَادَةِ رَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِنلَافًا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَبِي حَنيفَةَ.

[۱۷۲۰] / مَشْأَلَنُمُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ كِتَابِيَّةً بِشَهَادَةِ كِتَابِيَّيْنِ؛ لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ. ۱۲۶۸ وَبِيِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسُلافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٧٢١] مَسُّ أَلَكُمُ : يُجْبَرُ السَّيْدُ عَلَىٰ إِعْفَافِ عَبْدِهِ إِذَا طَلَبَ.

حِبْ لَاقًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَلِأَكْثَرِهِمْ.

[١٧٢٢] مَشَّالَكُمُّ: يَلْزَمُ الإبْنُ أَنْ يَعُفَّ أَبَاهُ إِذَا طَلَبَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَلْزَمُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٧٢٣] مَشَاْلَتُ : لَا يَصِحُّ أَنْ [يَتَزَوَّجَ](١) بِجَارِيَةِ وَلَدِهِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٧٢٤] مَشَاْلَتُنَ: لا يَجِبُ عَلَىٰ الأبِ الحَدُّ بِوَطْئِ جَارِيَةِ ابْنِهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: يَجِبُ(٢).

(١) في «الأصل»: (يزوج).

(٢) في «رؤوس الهاشمي»: (يحد).





[١٧٢٥] مَشَالَثُ: بُكَاءُ البِحْرِ إِذْنٌ. وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً. وَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِمُلْلَاللَّالَاللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّه

[۱۷۲٦] مَسَّأَلَثُمُّ: إِذَا قَالَ الأَبُ: «زَوَّجْتُ وَلَدِيَ الصَّغِيرَ»؛ صُدِّقَ. وَلَدِيَ الصَّغِيرَ»؛ صُدِّقَ. وَالسَّيِّدُ فِي حَقِّ عَبْدِهِ. وَالسَّيِّدُ فِي حَقِّ عَبْدِهِ. حِنْ فَهُ .

[١٧٢٧] مَشَأَلَكُمُ: إِذَا أَرْسَلَ إِلَىٰ وَلِيِّ امْرَأَةٍ لِيَتَزَوَّجَهَا، فَفَعَلَ الرَّسُولُ، وَضَمَنَ عَنْهُ المَهْرَ، وَضَمَنَ عَنْهُ المَهْرَ، وَضَمَنَ عَنْهُ المَهْرَ، وَشَمَنَ عَنْهُ المَهْرَ، فَفَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، فَلِلْمَرْأَةِ عَلَىٰ الرَّسُولِ جَمِيعُ المَهْرِ.

وَبِرِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نِصْفُهُ.

[۱۷۲۸] مَسَّأَلَثُنُ: مَنْ أَرْسَلَ إِلَىٰ رَجُلِ كِتَابًا يَسْأَلُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، فَجَاءَ الكِتَابُ مَخْتُومًا، وَاللهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، فَجَاءَ الكِتَابُ مَخْتُومًا، وَقَالَ: «إاشْهَدُوا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَىٰ فُلَانٍ»، وَلا يَعْلَمُ الشُّهُودُ مَا فِيهِ، ثُمَّ جَحَدَ إِنَّ الكِتَابَ وَصَلَ وَقَرَأَهُ عَلَىٰ [الشَّهُودِ](۱)، وَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُهُ» ثُمَّ جَحَدَ الزَّوْجُ الكِتَابَ وَصَلَ وَقَرَأَهُ كِتَابُهُ وَلَا الشَّهَادَةُ.

خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ.

[١٧٢٩] مَسَمُّ أَلَثُمُ: إِذَا قَالَ الوَلِيُّ: «اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي مِنْ فُلَانٍ» فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «قَبلْتُ»؛ لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

(١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (المشهور).





خِلَافًا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَبِي يُوسُفَ.

[١٧٣٠] مَشَاْلَتُمُ: لا يَمْلِكُ السَّيِّدُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيرِ عَلَىٰ النِّكَاحِ. وَلَيْ النَّكَاحِ. وَلِلشَّافِعِيِّ فِي القَدِيمِ.

[١٧٣١] مَشَاْلَتُنُ: لِلسَّيِّدِ إِجْبَارُ أُمِّ وَلَدِهِ عَلَىٰ التَّزْوِيجِ. وَمِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِنْ لَا فَا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[١٧٣٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ: «أَعْتَقْتُ أَمَتِي، وَجَعَلْتُ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا»؛ صَحَّ النِّكَاحُ وَالعِنْقُ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: النِّكَاحُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، وَالعِتْقُ وَاقِعٌ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٧٣٣] فَصُلِّ: فَإِنْ أَعْتَقَهَا عَلَىٰ أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا، فَلَمْ تَفِ بِالشَّرْطِ؛ فَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا. وَمِبِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَزُفَرُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.

[١٧٣٤] مَشَأْلَكُمُ: فَإِنْ زَوَّجَتْهُ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا، سِوَىٰ العِتْقِ.

١/١٢٧ / وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَهْرُ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَةً، فَيُسْتَحَقُّ المُسَمَّىٰ.

[١٧٣٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اجْتَمَعَ أَخُ لِأَبُويْنِ وَأَخُ لِأَبٍ؛ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي وِلاَيَةِ النَّكَاحِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.





وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ. وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُ.

[١٧٣٦] مَشَّاْلَثُنُّ: لِلِلاَبْنِ وِلَايَةٌ عَلَىٰ أُمِّهِ فِي النَّكَاحِ.
وَبِيرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.
حِنْلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٧٣٧] مَشَاْلَتُمُّ: الأَبُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ الإبْنِ فِي وِلاَيَةِ النَّكَاحِ. وَقَالَ مَالِكُ: الإبْنُ مُقَدَّمٌ، وَإِنْ سَفِلَ.

> [۱۷۳۸] مَشَأَلَئُمُ: وَالْجَدُّ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ الِابْنِ وَالأَخِ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ. وَبِيقَالَ مَالِكٌ.

[١٧٣٩] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا عَقَدَ [الْأَبْعَدُ] (١) مِنَ العَصَبَةِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَىٰ الأَقْرَبِ؛ لَمْ يَصِعَّ النَّكَاحُ. وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ. حِنْ لَاقًا لِمَالِكِ.

[١٧٤٠] مَسَّ أَلَثُمُ: إِذَا زَوَّجَهَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ [بِرِضَائِهَا]() مِنْ غَيْرِ كُفْؤٍ ـ وَقُلْنَا فَقُدُ الكَفَاءَةِ لِاعْتِرَاضُ. لا يُبْطِلُ ـ ؛ فَلِبَقِيَّةِ الأَوْلِيَاءِ الإعْتِرَاضُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (بمن مياهما).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (الأقرب)، المُثبت من الطّرة.



خِسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٧٤١] مَشَّالُكُمُ: شُرُوطُ الكَفَاءَةِ خَمْسَةٌ: الدِّينُ، وَالنَّسَبُ، وَالصِّنَاعَةُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَاليَسَارُ. ١٧٤١ وَبِهِ /قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: الدِّينُ، وَالنَّسَبُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَأَخْرَجَ مِنْهَا أَبُو حَنِيفَةَ الصِّنَاعَةَ، وَاليَسَارَ.

وَعَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ الدِّينُ، حَكَاهُ ابْنُ نَصْرٍ.

وَحَكَىٰ ابْنُ الْقَصَّارِ: الْحُرِّيَّةَ، وَالدِّينَ، وَالسَّلَامَةَ مِنَ الْعُيُوبِ.

[١٧٤٢] مَشَاْلَتُمَ: مَنْ لَهُ أَبٌ فِي الإِسْلَامِ كُفْقٌ لِمَنْ لَهُ أَبُوَانِ فِي الإِسْلَامِ. وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٧٤٣] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا رَضِيَتِ المَرْأَةُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ الِاعْتِرَاضُ. وَبِيرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٧٤٤] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا سَمَّىٰ فِي نِكَاحِ ابْنَتِهِ دُونَ صَدَاقِ مِثْلِهَا؛ جَازَ.

وَكُذَلِكَ: إِذَا زَوَّجَ اَبْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَىٰ أَكْثَرَ [مِنْ](١) مَهْرِ المِثْلِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَثْبُتُ مَهْرُ المِثْل.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَمَالِكٌ كَقَوْلِنَا فِي الصَّغِيرِ دُونَ الكَبِيرِ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



[١٧٤٥] مَشَأْلَتُكُ: لَيْسَ [لِلأَبِ](١) أَنْ يَقْبِضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ البِكْرِ البَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهَذَا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: هِيَ كَالغُلَامِ يَنْفَكُّ الحَجْرُ عَنْهَا بِالبُلُوغِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَجُوزُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا.

[١٧٤٦] مَسَمُ أَلَكُمُ: إِذَا غَابَ الأَقْرَبُ مِنَ الأَوْلِيَاءِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً؛ انْتَقَلَتْ وِلاَيَتُهُ إِلَىٰ الأَبْعَدِ.

١٢٨/أ وَبِهِ قَالَ /أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَنْتَقِلُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ.

[١٧٤٧] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا زَوَّجَ الوَلِيَّانِ؛ فَالنِّكَاحُ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: [لِمَنْ سَبَقَ](٢) بِالوَطْءِ.

[١٧٤٨] [فصل ](٣): فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ القُرْعَةُ؛ جُعِلَ السَّابِقَ بَيْنَهُمَا.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَبْطُلُ النَّكَاحَانِ.

وَبِهِوَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٧٤٩] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا، ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ مِنْهُمَا؛ أُخْرِجَ السَّابِقُ بِالقُرْعَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: المَهْرُ وَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

(٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (لم يسبق).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



[١٧٥٠] مَشَّالَكُمُ: يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلِيَّتَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ فِي أَنْ يُوجِبَ لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ: يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَىٰ الإطْلَاقِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ حَتَّىٰ يُزَوِّجَهُ الحَاكِمُ.

[١٧٥١] مَشَاْلَئُمُ: إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا عَلَىٰ أَنَّهُ حُرُّ، فَبَانَ عَبْدًا؛ كَانَ لَهَا الخِيَارُ، وَالنِّكَاحُ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَهَذَا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: فَقْدُ الكَفَاءَةِ لَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ. وَبِبِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النِّكَاحُ بَاطِلٌ.

[١٧٥٢] فَصْلٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَخَرَجَتْ أَمَةً، وَكَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ؛ فَلَهُ الخِيَارُ.

وَ [بِهِ](١) قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا خِيَارَ لَهُ.

[١٧٥٣] / مَشَّالَكُمُّ: إِذَا [غُرَّ] (٢) العَبْدُ مِنْ أَمَةٍ؛ فَأَوْلادُهُ أَحْرَارٌ. المَهْدُ مِنْ أَمَةٍ؛ فَأَوْلادُهُ أَحْرَارٌ. ١٢٨/ب ١٢٨/ب ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هُمْ رَقِيقٌ.

[١٧٥٤] مَشَالَتُ: لا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الهِبَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ.

(١) سقطت من «الأصل».

(٢) في «الأصل»: (غرا).







[٥٥٧] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا أَوْجَبَ لَهُ النِّكَاحَ، فَقَالَ: «قَبِلْتُ»؛ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلِ: «النِّكَاحَ». ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . : لَا يَنْعَقِدُ حَتَّىٰ يَقُولَ: «قَبِلْتُ هَذَا النَّكَاحَ».

[١٧٥١] مَشَأْلَتُمُ: لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ العَجَمِيَّةِ (١) مَعَ القُدْرَةِ عَلَىٰ العَرَبِيَّةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٧٥٧] مَشَأَلَكُمُ: لَا يَنْكِحُ العَبْدُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ: يَنْكِحُ أَرْبَعًا، كَالحُرِّ.

[١٧٥٨] مَسَّأَلَكُمُ: لا يَتَزَوَّجُ الخَامِسَةَ، وَالرَّابِعَةَ عَلَىٰ عِدَّةٍ مِنْهُ.

وَلَزَلِكَ: لَا يَتَزَقَّجُ المَرْأَةَ، وَأُخْتَهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

**وَبِهِ قَالَ** أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (").

[١٧٥٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ؛ لَمْ يَتَزَقَّجْ أُخْتَهَا حَتَىٰ يَسْتَبْرِئَهَا.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِسْلَاقًا لِصَاحِبَيهِ.

(٦) في «رؤوس الهاشمي»: (لأكثرهم).

(١) لعل صوابها: (العجمة).





[١٧٦٠] مَشَاْلَئُمُ: إِذَا زَنَا بِامْرَأَةٍ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ العَقْدُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَتُوبَا. [٢٧٦٠] مَشَاْلُأُ فَا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٧٦١] مَشْأَلَثُمُ: لا يَجُوزُ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ قَبْلَ اَلِاسْتِبْرَاءِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ](١).

خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

١٢٩/أ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَطَأُ حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ /أَوْ بِوَضْعِ الحَمْلِ.

[١٧٦٢] مَشَأْلَتُهُ: الرَّبِيبَةُ تَحْرُمُ بِالدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِدَاوُدَ.

[١٧٦٣] مَشَأَلَكُمُ: لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ فِي الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِينِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِبُلافًا لِدَاوُد.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٧٦٤] مَثْأَلَثُ: وَإِنْ تَزَوَّجَ بِأُخْتِ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ بِأُخْتِ أَمَتِهِ الَّتِي يَطَوُّهَا؛ لَمْ يَصِحَّ النَّكَاحُ. خِلَاهُ لِلْأِبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَطَأُ الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ نَحْرُمُ الأَوَّلَةُ بِبَيْعِ أَوْ إِعْتَاقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ الوَطْءُ، وَتَحْرُمُ الأَوَّلَةُ.

وَعَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَالمَذَاهِبِ الثَّلاثَةِ.



<sup>(</sup>١) سقط في «الأصل».

## كِتَابُ النَّكَاجِ



[١٧٦٥] مَشَأْلَكُمُ: الزِّنَا يُثْبِتُ حُرْمَةَ المُصَاهَرَةِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِ لَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٧٦٦] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ؛ لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُ المُصَاهَرةِ.

وَكَزَلِكَ: القُبْلَةُ، وَاللَّمْسُ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

ا [١٧٦٧] مَشْأَلَتُنَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنَ الزِّنَا.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُكْرَهُ، وَلَا يَحْرُمُ.

[١٧٦٨] مَشَاْلَتُنُ : يَجُوزُ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الكِتَابِ.

وَبِرِقَالَ جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ.

خِـــُلا**فًا** لِلرَّافِضَةِ.

[١٧٦٩] / مَثْأَلَثُمُ: لِلْمُسْلِمِ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ الذِّمِّيَّةِ عَلَىٰ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ. ١٧٦٩ المُسْلِمِ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ الذِّمِّيَّةِ عَلَىٰ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ. وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ

[١٧٧٠] مَشَأْلَتُنُ : لا يَجُوزُ لِلْمُسْلِم نِكَاحُ الأَمَةِ الكِتَابِيَّةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.





[١٧٧١] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؛ اخْتَارَ مِنْهُنَّ [أَرْبَعًا] (١). وَمُنْهُمَا أَرْبَعًا كَانَ تَحْتَهُ أُخْتَانِ؛ اخْتَارَ مِنْهُمَا.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ العَقْدُ عَلَيْهِنَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ فِي عُقُودٍ؛ صَحَّ النَّحَاحُ فِي الأَرْبَعَةِ الأُولِ. وَهَكَذَا حُكْمُ الأُخْتَيْنِ.

[۱۷۷۲] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَيْنِ (٢) أَوِ المَجُوسِيَيْنِ أَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الذِّمِّيَّنِ الدُّمُّيِّةِ الفُرْقَةُ، وَبَعْدَهُ ؛ تَقِفُ عَلَىٰ الدُّخُولِ ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ، وَبَعْدَهُ ؛ تَقِفُ عَلَىٰ الدُّخُولِ ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ ، وَبَعْدَهُ ؛ تَقِفُ عَلَىٰ الدُّخُولِ ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ ، وَبَعْدَهُ ؛ تَقِفُ عَلَىٰ الدُّخُولِ ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ ، وَبَعْدَهُ ؛ تَقِفُ عَلَىٰ الدُّخُولِ ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ ، وَبَعْدَهُ ؛ تَقِفُ عَلَىٰ الْدُخُولِ ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ ، وَبَعْدَهُ ؛ تَقِفُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تَتَعَجُّلُ فِي الحَالَيْنِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخَلَّالِ، وَصَاحِبِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْرَضُ الإِسْلَامُ عَلَىٰ المُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ<sup>(٣)</sup> وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ هِيَ المُسْلِمَةَ؛ فَكَمَا قُلْنَا، وَإِنْ كَانَ هُوَ المُسْلِمَ؛ عَرَضَ عَرَضَ عَلَيْهَا الإِسْلَامَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ؛ ثَبَتَا عَلَىٰ النِّكَاحِ، وَإِنْ أَبَتْ؛ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ فِي الحَالِ.

[١٧٧٣] مَشْأَلَتُمُ: اخْتِلَافُ [الدَّارِ](١) لا يُوقِعُ الفُرْقَةَ.

١/١٣٠ / وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الدين).



<sup>(</sup>١) في الأصل : (أربعة). (٢) في «رؤوس الهاشمي): (الوثنين).

<sup>(</sup>٣) علامة إلحاق إلى الطرة في «الأصل»، وفيها: (اقراعلى النكاح صح) بخط مخالف.



[١٧٧٤] مَشْأَلَكُمُ: الرِّدَّةُ [مِنْ](١) أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ تَفْسَخُ النِّكَاحَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِدَاوُدَ.

[١٧٧٥] [فصل](١): فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ، وَبَعْدَهُ؛ تَقِفُ عَلَىٰ انْقِضَاءِ العُرْقَةُ، وَبَعْدَهُ؛ تَقِفُ عَلَىٰ انْقِضَاءِ العَدَّةِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تَتَعَجُّلُ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

[١٧٧٦] مَشَّالَتُنُّ: فَإِنِ ارْتَدَّا مَعًا؛ كَانَ بِمَثَابَةِ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ اسْتِحْسَانًا.

[١٧٧٧] مَشَالَتُهُ: أَنْكِحَةُ المُشْرِكِينَ صَحِيحَةٌ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِمَالِكِ.

[١٧٧٨] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الأَبُوَيْنِ وَثَنِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، وَالآخَرُ كِتَابِيًّا؛ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُ، وَالآخَرُ كِتَابِيًّا؛ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُ، وَالآخَرُ كِتَابِيًّا؛ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُ، وَلا أَكُلُ ذَبِيحَتِهِ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (عن). (٢) سقطت من «الأصل».





[١٧٧٤] مَشَاْلَتُنُ: الرِّدَّةُ [مِنْ](١) أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ تَفْسَخُ النِّكَاحَ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسْلَاقًا لِدَاوُدَ.

[١٧٧٥] [فضل]<sup>(١)</sup>: فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ تَعَجَّلَتِ الفُرْقَةُ، وَبَعْدَهُ؛ تَقِفُ عَلَىٰ انْقِضَاءِ العِدَّةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تَتَعَجُّلُ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٧٧٦] مَشَأْلَتُنَ: فَإِنِ ارْتَدَّا مَعًا؛ كَانَ بِمَثَابَةٍ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ اسْتِحْسَانًا.

[١٧٧٧] مَشْأَلَكُمُ: أَنْكِحَةُ المُشْرِكِينَ صَحِيحَةٌ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٧٧٨] مَشَّأَلَكُمُّ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الأَبُوَيْنِ وَثَنِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، وَالآخَرُ كِتَابِيًّا؛ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُ، وَالآخَرُ كِتَابِيًّا؛ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُ، وَالآخَرُ كِتَابِيًّا؛ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُ، وَلا أَكْلُ ذَبيحَتِهِ

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (عن). (٢) سقطت من «الأصل».





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ المَجُوسِيُّ الأَبَ ؛ لَمْ تَجُزْ.

[١٧٧٩] مَشَاْلَتُمُ: الفُرَقُ المُتَعَلِّقَةُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ فُسُوخٌ، وَلَيْسَ بِطلَاقٍ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَسْلَمَتِ المَرْأَةُ، وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ؛ فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا. وَإِنِ ارْتَدَّ الزَّوْجُ؛ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ، وَلَا يَكُونُ طَلَاقًا. وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ، وَأَبَتِ المَرْأَةُ الإِسْلَامَ؛ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا.

[١٧٨٠] مَسَّأَلَتُمُ: وُجُودُ الطَّوْلِ يَمْنَعُ نِكَاحَ الأَمَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسْلَافًا [لِأَبِي حَنِيفَةً]<sup>(١)</sup>.

[١٧٨١] مَشَاْلَتُمُ: لَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَنْكِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِذَا كَانَ [لا]<sup>(٢)</sup> يَخَافُ العَنَتَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْكِحُ [أَرْبَعًا]<sup>(٣)</sup>.

[١٧٨٢] مَشَالَتُنَ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ نِكَاحُ الأَمَةِ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَجُوزُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[١٧٨٣] مَشَاْلَتُنُ: إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّ فِي الحُرَّةِ خَاصَّةً.



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (أربعة).



وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَبْطُلُ فِيهِمَا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٧٨٤] مَكُمُّ النَّمَانُ النِّسَاءِ فِي المَوْضِعِ المَكْرُوهِ حَرَامٌ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[١٧٨٥] مَشْأَلَتُمُ: نِكَاحُ الشِّغَارِ بَاطِلٌ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَصِفَتُهُ: أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَسَوَاءٌ قَالَا: «وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الأُخْرَىٰ» أَوْ لَمْ يُقَلْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: النِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَيَثْبُتُ مَهْرُ المِثْل.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ، وَصِفَتُهُ: أَنْ يَقُولَ: "وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الأُخْرَىٰ».

[١٧٨٦] مَشَأْلَكُمُ: نِكَاحُ المُتْعَةِ بَاطِلٌ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ.

[١٧٨٧] مَشَأَلَتُ : نِكَاحُ المُحَلِّلِ بَاطِلٌ.

وَصِفَتُهُ: أَنْ يَقُولَ: «فَإِذَا أَحْلَلْتُكِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا» أَوْ «فَأَنْتِ طَالِقٌ».





وَقَالَ أَبُو [حَنِيفَة](١): يَصِحُّ النِّكَاحُ دُونَ الشَّرْطِ.

١٣٠/ب وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ قَالَ: «[فَإِذَا]<sup>(١)</sup> أَحْلَلْتُكِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا»؛ لَمْ يَصِحَّ. اوَإِنْ قَالَ: «فَإِذَا أَحْلَلْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[١٧٨٨] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنِ اعْتَقَدَ تَحْلِيلَهَا بِقَلْبِهِ لِلْأَوَّلِ أَوِ الطَّلَاقَ فِي وَقْتٍ يُعَيِّنُهُ اللهُ يَصِعُ النَّكَاحُ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٧٨٩] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا شَرَطَ الخِيَارَ فِي النِّكَاحِ؛ بَطَلًا.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَبْطُلُ الشَّرْطُ خَاصَّةً.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يَصِحَّانِ.

[١٧٩٠] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا تَزَوَّجَهَا، وَشَرَطَ أَنْ لا يَنْقِلَهَا أَوْ لا يَتَسَرَّىٰ عَلَيْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ صَحَّ الضَّرْطُ، وَإِذَا لَمْ يَفِ بِهِ؛ مَلَكَتْ (٣) الفَسْخَ.

وَبِهِ قَالَ عُمَرُ، وَمُعَاوِيَةُ، وَسَعْدٌ.

وَمِنَ السَّلَفِ: شُرَيْحٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ.

وَرَأَيْتُهُ مَحْكِيًّا عَنْ مَالِكٍ.

<sup>(</sup>٣) زيادة في "الأصل": (عليها)، أو لعل صوابها: (عليه).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (حفص). (٢) سقطت من «الأصل».



وَحَكَىٰ شَيْخُنَا عَنْ أَكْثَرِهِمْ بُطْلَانَ الشَّرْطِ.

[١٧٩١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَنْ لا مَهْرَ؛ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَيِبِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: النِّكَاحُ بَاطِلٌ.

وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ، وَلَهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ.

[١٧٩٢] مَشَاْلَتُمُ: يَنْبُتُ الفَسْخُ فِي النِّكَاحِ بالعُيُوبِ السَّبْعَةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

إِلَّا أَنَّ [مَالِكًا](١)، وَالشَّافِعِيَّ لَمْ يَجْعَلَا الفَتْقَ عَيْبًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَثْبُتُ الفَسْخُ [إِلَّا بِالجَبِّ وَالعِنَّةِ خَاصَةً.

وَقَالَ دَاودُ: لَا يَثْبُتُ الفَسْخُ ](٢) أَصْلًا بِالعُيُوبِ.

[١٧٩٣] مَسَّ أَلَثُمُ: فَإِنْ حَدَثَتْ هَذِهِ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ بَعْدَ العَقْدِ؛ يَثْبُتُ الفَسْخُ. وَبِيرَقَالَ الشَّافِعِيُّ،

١٣١/أ وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ - ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ - : /أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الفَسْخُ. وَبِرِقَالَ مَالِكٌ.

[١٧٩٤] مَكَا لَكُمُ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ تَحْتَ حُرِّ؛ [لَمْ] (٣) يَكُنْ لَهَا الفَسْخُ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

(٢) سقطت من «الأصل».



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (مالك).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

[١٧٩٥] فَصُلِّ: فَإِنْ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ؛ فَلَهَا الخِيَارُ، مَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ وَطْئِهَا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا كَمَذْهَبِنَا.

وَالثَّانِي: عَلَىٰ الفَوْرِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[١٧٩٦] مَشَالَكُمُ: فَإِنْ أُعْتِقَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ؛ سَقَطَ خِيَارُهَا.

خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[١٧٩٧] فَصُلِّ: فَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيَّةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ؛ صَحَّ أَنْ تَخْتَارَ المُقَامَ مَعَ زَوْجِهَا. وَمِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِـــُلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٧٩٨] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا [مَا تَثَبَّتَتْ](١) المَرْأَةُ زَوْجِهَا عَنِّينًا(١)؛ أُجِّلَ سَنةً.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يُطَالِبُ بِشَيْءٍ.

[١٧٩٩] مَسَّاْلَكُمُّ: فَإِنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ أَصَابَهَا فِي مُدَّةِ السَّنَةِ وَأَنْكَرَتْهُ؛ أُخْلِيَ مَعَهَا فِي بَيْتٍ، وَقِبلَ لَهُ: «[أَخْرِجْ]<sup>(٣)</sup> مَاءَكَ عَلَىٰ شَيْءٍ» فَإِنْ فَعَلَ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: القَوْلُ قَوْلُهُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: قَوْلُهَا.

<sup>(</sup>٢) في الرؤوس الهاشمي ": (عنينيًا). (٣) في «الأصل»: (إخراج).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (ماتت ثبت)، وفي «رؤوس الهاشمي»: (إذا حصلت).

## كِتَابُ النَّكَاجِ



وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُزَوَّجُ بِامْرَأَةٍ عَدْلَةٍ، فَإِنْ ذَكَرَتْ أَنَّهُ أَصَابَهَا؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالمَهْرُ فِي اللَّهِ بَيْتِ المَالِ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ [الزَّوْجَةِ](١) الأَوَّلَةِ، وَمَهْرُ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ. فِي بَيْتِ المَالِ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ [الزَّوْجَةِ](١) الأَوَّلَةِ، وَمَهْرُ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ. في بَيْتِ المَالِ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ [الزَّوْجَةِ](١)

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الزوج).







[١٨٠٠] مَشَاْلَتُمَ: /النِّكَاحُ [لا](١) يَفْسَدُ بِفَسَادِ المَهْرِ. المَهْرِ. وَبِيَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ يَفْسَدُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[١٨٠١] مَشَاْلَتُمُ: لَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ حَدُّ، فَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنَّا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا. وَبِيَّالَ الشَّافِعِيُّ.

[١٨٠٢] مَشْأَلَتُ : مَنَافِعُ الحُرِّ تَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَدَاقًا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٨٠٣] مَشَّ أَلَثُهُ: لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ القُرْآنُ مَهْرًا.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٨٠٤] مَشَالَكُ : تَمْلِكُ المَرْأَةُ الصَّدَاقَ بِالعَقْدِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَمْلِكُ نِصْفَهُ.

(١) سقطت من «الأصل».





[١٨٠٥] فَصُلِّ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ هَذَا الصَّدَاقَ أَوْ لَا يَقْبِضَهُ فِي هَذِهِ الفَائِدَةِ. وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الصَّدَاقُ فِي يَدِ الزَّوْجِ؛ [فَلَهُ نِصْفُ] (١) النَّمَاءِ.

[١٨٠٦] مَشَا لَكُنُ : حُدُوثُ النَّمَاءِ فِي الصَّدَاقِ لَا يَمْنَعُ الزَّوْجَ الرُّجُوعَ فِي عَيْنِ الصَّدَاقِ، إِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَقِلُ إِلَىٰ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ القَبْضِ.

[١٨٠٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا هَلَكَ الصَّدَاقُ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ رُجِعَ إِلَىٰ قِيمَتِهِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ - فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ - : يَسْتَحِقُّ مَهْرَ المِثْلِ.

> وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا. وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي المُسْتَحَقِّ، وَخَالَفَنَا فِي الحُرِّ.

[١٨٠٩] مَسَّاْلَثُنَّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ عَبْدٍ مُطْلَقٍ؛ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ، وَلَهَا الوَسَطُ مِنَ العَبِيدِ. وَبِيزَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذِهِ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. وَهُوَ الْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ.

(١) سقطت من «الأصل».





[١٨١٠] مَشَاْلَتُنُ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ عَبْدِ مَوْصُوفٍ، وَ[دَفَعَ](١) إِلَيْهَا القِيمَةَ؛ لَزِمَهَا القَبُولُ. وَإِدَفَعَ آلَا إِلَيْهَا القِيمَةَ؛ لَزِمَهَا القَبُولُ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَهَا المُطَالَبَةُ بِالمَوْصُوفِ.

[١٨١١] مَسَّاْلَكُمُ: المُفَوَّضَةُ البُضْعِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الفَرْضِ وَالمَسِيسِ؛ فَلَهَا مُتْعَةٌ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ.

[١٨١٢] فَصَلِّ: وَيُتَقَدَّرُ بِمَا تُجَزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ.

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: هُوَ مُوكَّلٌ إِلَىٰ اجْتِهَادِ الحَاكِمِ. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[١٨١٣] فَصَلِّ: فَإِنْ وُجِدَتِ التَّسْمِيَةُ بَعْدَ التَّفْوِيضِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَهَا نِصْفُ المُسَمَّىٰ خَاصَّةً.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: بَلِ المُتْعَةُ خَاصَّةً.

[١٨١٤] فَصُلِّ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ تَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ، لِجَهَالَتِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَلَهَا المُتْعَةُ. وَهُوَ المَنْصُوصُ عَنْهُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَنَقَلَ الخِرَقِيُّ: نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا.

وَبِهِوَالَ الشَّافِعِيُّ.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (وقع).





١٣٢/ب وَقَالَ مَالِكُ: /لَا مُتْعَةً، وَلَا مُسَمَّىٰ.

[١٨١٥] مَشَأَلَثُمُ: المُطَلَّقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ لا مُتْعَةَ لَهَا.

حِن لَا فَا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ. وَالشَّافِعِيِّ فِي الجَدِيدِ مِنْ قَوْلَيْهِ.

[١٨١٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الفَرْضِ وَالمَسِيسِ؛ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ. وَقَالَ مَالِكُ: لَا مَهْرَ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي المُسْلِمَةِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الذِّمِّيَّةِ كَمَذْهَبِ مَالِكِ.

[١٨١٧] مَشَالَتُنَ: إِذَا ثَبَتَ مَهْرُ المِثْلِ؛ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَهْرِ نِسَاءِ أَقْرَانِهَا(١) مِنَ العَصَبَاتِ وَعَيْرِهِنَّ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَخْتَصُّ بِنِسَاءِ العَصَبَاتِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: المَهْرُ مُعْتَبَرٌ بِأَحْوَالِ المَرْأَةِ فِي شَرَفِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا، دُونَ نِسَائِهَا.

[١٨١٨] مَسَّالَكُمُ: إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّسْمِيَةِ، فَإِنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلِهَا مَا تَدَّعِيهِ أَوْ أَكْثَرَ؟ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا، وَتُحَلَّفُ.

وَكَذَلِكَ: إِنْ كَانَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ مَهْرَ مِثْلِهَا فَأَكْثَرَ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَا يُقِرُّ بِهِ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَمَا تَدَّعِيهِ هِيَ أَكْثَرَ؛ رُجِعَ إِلَىٰ مَهْرِ المِثْل. إلَىٰ مَهْرِ المِثْل.

<sup>(</sup>١) في الرؤوس الهاشمي،: (أقربائها).





وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ.

١٣٣/أ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الوُّجُوهِ كُلِّهَا: /يَتَحَالَفَانِ وَيُرْجَعُ إِلَىٰ مَهْرِ المِثْلِ.

[١٨١٩] مَشَاْلَكُمُ : إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ الصَّدَاقِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ.

[١٨٢٠] مَسَّأَلَثُنَّ: إِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ بِخُلْعٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ المُسَمَّىٰ، وَالْمُسَمَّىٰ، وَمَنْ العِدَّةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَأْنِفُ العِدَّةَ، وَعَلَيْهِ جَمِيعُ المَهْرِ.

[١٨٢١] مَشَاْلَتُمُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: الوَلِيُّ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ.

وَ فَائِدَتُهُ: هَلْ يَصِحُ عَفْوٌ الأَبِ عَنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ؟

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (نصفهما).



## كِتَابُ الطَّدَاقِ



وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ فِي القَوْلِ الآخرِ: تَبْطُلُ النَّسْمِيَةُ، وَتَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرَ مِثْلِهَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَقْتَسِمَانِ الأَلْفَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَةِ.

[١٨٢٣] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا قَتَلَتِ المَرْأَةُ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَرَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْفُطْ مَهْرُهَا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَبْطُلُ.

[١٨٢١] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا اشْتَرَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ؛ تَحَوَّلَ مَهْرُهَا إِلَىٰ ثَمَنِهِ، وَلَمْ يَسْفُطْ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

١٣٢/ب /وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَبْطُلُ.

[١٨٢٥] مَشَالَكُمُ: يَجُوزُ رَدُّ الصَّدَاقِ بِالعَيْبِ اليَسِيرِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٨٢٦] مَشَأَلَكُمُ: الزِّيَادَةُ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ العَقْدِ يُلْحَقُ بِهِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُلْحَقُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ ثَابِتَةٌ، إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَثْبُتُ جَمِيعُهَا بِالدُّنُولِ، وَيَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ(١) قَبْلَ الدُّنُولِ،



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (و).



وَتَبْطُلُ بِالمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِي هِبَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الهِبَاتِ.

[١٨٢٧] مَشَاْلَكُمُ: تُسْتَحَقُّ التَّسْمِيَةُ بِالدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ، كَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ. وَبِرِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا أَقَلُ الأَمْرَيْنِ، مِنْ مَهْرِ المِثْلِ أَوِ التَّسْمِيَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

[١٨٢٨] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَدَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الخُمُسَانِ مِنَ المُسَمَّىٰ، [١٨٢٨] مَسَّالُكُمُّ: إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ قِيمَتِهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَهَا المُسَمَّىٰ كَامِلًا.

[١٨٢٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَزَقَّجَ المَرْأَةَ بِمَهْرٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَأَطْلَقَا؛ [كَانَ](١) انْتَهَاءُ المُدَّةِ الفُرْقَةَ بِمَهْرٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَأَطْلَقَا؛ [كَانَ](١) انْتَهَاءُ المُدَّةِ الفُرْقَةَ بِمَهْرٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَأَطْلَقَا؛ [كَانَ](١) انْتَهَاءُ المُدَّةِ الفُرْقَةَ بِمَهْرٍ إِلَىٰ أَجِلٍ، وَأَطْلَقَا؛ [كَانَ](١) انْتَهَاءُ المُدَّةِ الفُرْقَةُ

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: الشَّرْطُ بَاطِلٌ.

[١٨٣٠] مَسَّأَلَثُ: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ عَبْدٍ، وَقَبَّضَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَعْنَقَ عَرْدٍ، وَقَبَّضَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَعْنَقَ عِرْدٍ، وَأَعْنَقَ عِرْدٍ اللهِ عَلَىٰ عَبْدٍ، وَقَبَّضَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَعْنَقَ عِرْدٍ اللهِ عَلَىٰ عَبْدٍ، وَقَبَّضَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَعْنَقَ عَلَىٰ عَبْدٍ، وَقَبَّضَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَعْنَقَ

١٣٤/أ وَبِهِ /قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

(١) في «الأصل»: (كانت).





[١٨٣١] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَقَدْ سَمَّيَا خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا؛ فَلَهَا مَهْرُ [١٨٣١] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَقَدْ سَمَّيَا خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا؛ فَلَهَا مَهْرُ

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَتَتَخَرَّجُ [رِوَايَةٌ] (١) أُخْرَى: إِنْ كَانَ مُتَعَيَّنًا؛ فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، بِنَاءًا عَلَىٰ أَنَّ الصَّدَاقَ المُعَيَّنَ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَقِيمَتُهُ، بِنَاءًا عَلَىٰ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَصِيرِ فَخَرَجَ خَمْرًا.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَتِ التَّسْمِيَةُ عَلَىٰ مُعَيَّنٍ؛ فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ؛ فَفِي الخَمْرِ قِيمَتُهُ، وَفِي الخِنْزِيرِ؛ مَهْرُ المِثْلِ اسْتِحْسَانًا.

[١٨٣٢] فَصَلِّ: فَإِنْ عَقَدَ الذِّمِّيَانِ نِكَاحًا بِلَا صَدَاقِ - وَذَلِكَ يَجُوزُ فِي شَرْعِهِمْ - ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَا صَدَاقِ - وَذَلِكَ يَجُوزُ فِي شَرْعِهِمْ - ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَيْنَا؛ حَكَمْنَا عَلَيْهِمْ بِالْمَهْرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا شَيْءَ لَهَا.

[١٨٣٣] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّنُحُولِ، وَقَدِ اشْتَرَتْ بِالصَّدَاقِ جِهَازًا ('')؛ لَزِمَهَا رَدُّ نِصْفِ الصَّدَاقِ دُونَ الجِهَازِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ لَهَا نِصْفُ الجِهَازِ (٣).

<sup>(</sup>٣) في حاشية «الأصل»: (أي يلزم للمرأة المطلقة قبل الدخول رد نصف المهر المسمى في العقد).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) في حاشية «الأصل»: (يعني قد كانت بها بالمهر المسمى... جهاز النفقة).



[١٨٣٤] مَسُّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ مَقْبُوضًا، فَوَهَبَتْهُ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ [رَجَعَ عَلَيهَا] (١) بنِصْفِ قِيمَتِهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ.

١٣٤/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ عُرُوضًا وَنَقْدًا لَمْ يَقْبِضْهُ ؛ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ كَانَ نَقْدًا / وَقَبَضَهُ ؛ رَجَعَ بِنِصْفِهِ.

[١٨٣٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ قَبْضِ صَدَاقِهَا، فَهَلْ لَهَا أَنْ [تَمْتَنِعَ]<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ؟ ذَكَرَ ابْنُ بَطَّةَ، وَابْنُ شَاقِلَا: أَنَّهَا لَا [تَمْتَنِعُ]<sup>(٣)</sup>.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَمْتَنِعُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[١٨٣٦] مَشْأَلَتُمُ: المَهْرُ يَسْتَقِرُّ بالخَلْوَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِسُلافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٨٣٧] فَصْلٌ: فَإِنْ خَلَا بِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، أَوْ مُحْرِمَةٌ، أَوْ حَائِضٌ، أَوْ نُفْسَاءُ؛ اسْنَفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّدَاقُ.



 <sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (تمنع).

<sup>(</sup>١) في «الأصلة: (رجعت عليه).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تمنع).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَسْتَقِرُّ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٨٣٨] فَصُلِّ: فَإِنْ خَلَا بِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ صَائِمٌ، أَوْ عِنِينٌ، أَوْ مَجْبُوبٌ؛ اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَسْتَقِرُّ فِيمَا عَدَا المَجْبُوبَ وَالعِنِّينَ.

> [١٨٣٩] فَصُلِّ: فَإِنْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ. خِلْافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[١٨٤٠] فَصُلّ: فَإِنْ قَبَّلَهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ؛ اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ. وَالنَّاسِ؛ اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ. وَلِيفَةَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ (٣): لَهُ الأَرْشُ مَعَ الرُّجُوعِ فِي نِصْفِ العَيْنِ. وَفِي نِصْفِ العَيْنِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

٥٣٠/أ وَهَكَذَا: الحُكْمُ فِي المَبِيع، وَإِذَا نَقَصَ فِي يَدِ /المُشْتَرِي، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَىٰ عَيْبٍ؟ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَطَالَبَ بِالأَرْشِ.

[١٨٤٢] فَصَلِّ: إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ عَلَىٰ أَلْفٍ، وَإِحْدَاهُمَا تَحْتَ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ؛ فَالأَلْفُ

<sup>(</sup>٣) زيادة في «رؤوس الهاشمي»: (ليس).



 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يأخذ).
 (٦) في «الأصل»: (ومن).

زؤو نراكمتانل



بَيْنَهُمَا عَلَىٰ قَدْرِ مَهْرَيْهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ لِلَّتِي صَحَّ نِكَاحُهَا.

[١٨٤٣] مَشَّا لَكُنُّ: النَّثَارُ مَكْرُوهٌ فِي العُرْسِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تُكْرَهُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَهِمُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَهِمُوَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

[١٨٤٤] مَشَّأَلَكُمُّ: وَلِيمَةُ العُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ.

وَبِهِ قِالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاجِبَةٌ.

[١٨٤٥] فَصْلُ: وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ. وَبِبِرِقَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ: لَا تَجِبُ.

[١٨٤٦] مَشَأْلَتُمُ: لا تُسْتَحَبُّ الوَلِيمَةُ لِغَيْرِ النِّكَاحِ. خِلْوَالنِّكَامِ النِّكَامِ. خِلْوَاللَّاكُوهِمْ.



مَالِنُ القَسْمِ وَالنَّشُوزِ



[١٨٤٧] مَسَّأَلَنُ : الأَمَةُ عَلَىٰ النَّصْفِ مِنَ الحُرَّةِ فِي القَسْمِ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ ـ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ ـ ، وَدَاوُدُ: هُمَا سَوَاءٌ.

[١٨٤٨] مَثَالَثُمُ: إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَمْلُوكَةً؛ افْتَقَرَ العَزْلُ عَنْهَا إِلَىٰ إِذْنِ. وَسَلَانًا لِلشَّافِعِيِّ.

[١٨٤٩] فَصَلِّ: وَيُعْتَبَرُ إِذْنُ سَيِّدِهَا. وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: بَلْ إِذْنُهَا.

[١٨٥٠] مَثَّالَكُمُّ: إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا، فَإِنْ كَانَتِ الجَدِيدَةُ بِكْرًا؛ أَفْرَدَهَا بِسَبْعَةِ المَهْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْم

[١٨٥١] مَشَّاْلَكُمُّ: لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَافِرَ بِإِحْدَىٰ نِسَائِهِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ، أَوْ تَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِالقُرعَةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا فَأَ لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ.

[١٨٥٢] فَصْلٌ: فَإِنْ أَخْرَجَهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ؛ قَضَىٰ لِلْبَوَاقِي، وَبِقُرْعَةٍ؛ لَا يَقْضِي. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَقْضِي بِحَالٍ.

<sup>(</sup>١) في الرؤوس الهاشمي»: (لا يقضيها).



## مَسَ اللِّلُ القَسْمِ وَاللَّشُوزِ



وَقَالَ دَاوُدُ: يَقْضِي بِكُلِّ حَالٍ.

[١٨٥٣] مَشَاْلَتُمُ: لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ضَرْبُ زَوْجَتِهِ فِي ابْتِدَاءِ النَّشُوزِ. وَلَا اللَّافِعِيِّ. وَلَى الشَّافِعِيِّ.

[١٨٥٤] مَشَّأَلَثُمُّ: إِذَا وَقَعَ النَّشُوزُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ بَعَثَ الحَاكِمُ رَجُلَيْنِ يَنْظُرَانِ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُطَلِّقًا بِغَيْر إِذْنِ الزَّوْج.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : إِنْ رَأَيَا الإِصْلَاحَ بِعِوَضٍ أَوْ [بِغَيْرِ]() عِوَضٍ، أَوِ الخُلْعَ؛ [جَازَ]()، وَإِنْ رَأَىٰ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ؛ طَلَّقَ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَىٰ إِذْنٍ مِنْ جِهَتِهِ.

6 400 0 0 V

(١) في «الأصل»: (غير).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (حاص).



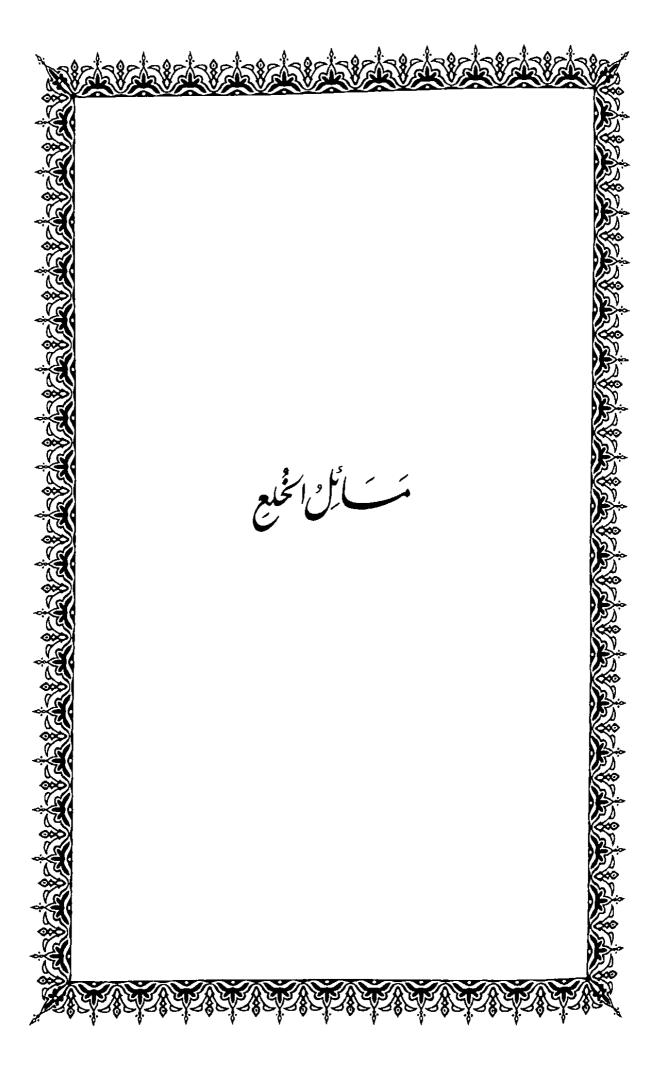



[٥٥٥٠] [مَشَأَلَثُ:](١) الخُلْعُ فَسُنِّحُ.

وَعَنْهُ: أَنَّهُ طَلَاقٌ.

وَبِهِوَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ.

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٨٥٦] مَشَّالَكُ : يَصِحُّ الخُلْعُ مَعَ اسْتِقَامَةِ الحَالِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَصِحُ.

[١٨٥٧] مَشْأَلَنُ : يُكْرَهُ الخُلْعُ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَمَّاهُ فِي النِّكَاحِ.

خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٨٥٨] مَشَّالَكُمُّ: /إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ غَيْرِ عِوَضٍ؛ لَمْ يَكُنْ خُلْعًا، وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ ١٣٦/أ الكِنَايَاتِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَكُونُ خُلْعًا.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[١٨٥٩] مَشَا لَكُنُ : المُخْتَلِعَةُ لا يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

(١) سقطت من «الأصل».





[١٨٦٠] مَشْأَلَتُنَ: إِذَا خَالَعَ المُسْلِمُ زَوْجَتَهُ عَلَىٰ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ؛ لَمْ تَقَعِ البَيْنُونَةُ، وَكَانَ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ، وَلا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تَقَعُ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَلُهَا كِنَايَةً، وَعِنْدَهُ الكِنَايَةُ بِانْفِرَادِهَا تُوقِعُ البَيْنُونَةَ.

وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ البَيْنُونَةِ بِالخُلْعِ عِوَضٌ.

وَعِنْد الشَّافِعِيِّ: يُوجَبُ لَهُ عَلَيْهَا مَهْرٌ مِثْلِهَا.

[١٨٦١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهَا، وَمَا [تُثْمِرُ](١) نَخْلَتُهَا؛ صَحَّتِ المُسَمَّىٰ؛ اسْتَحَقَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ لَمْ يَسْتَحِقَّ الرُّجُوعَ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ.

وَهَلْ يَصِّحُ الخُلْعُ، وَتَقَعُ البَيْنُونَةُ؟ يُرْجَعُ إِلَىٰ أَصْلِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ الخُلْعِ العِوَضُ؟ فِيهِ روَايَتَانِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ التَّسْمِيّةُ، وَيَسْتَحِقُّ مَهْرَ المِثْلِ.

وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةً فِي صِحَّةِ تَسْمِيَةِ الحَمْلِ، وَخَالَفَنَا فِي الثَّمَرَةِ.

[١٨٦٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا خَالَعَتْهُ عَلَىٰ مَا فِي بَيْتٍ مِنَ المَتَاعِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ؛ رَجَعَ عَلَيْهَا [١٨٦٢] مَشَالُكُمُ: إِذَا خَالَعَتْهُ عَلَىٰ هَا فِي النِّكَاحِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَسْتَحِقُّ مَهْرَ مِثْلِهَا.

[١٨٦٣] مَسَّاْلَتُمُ: إِذَا اخْتَلَعَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا؛ كَانَ لَهُ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنَ المُسَمَّىٰ فِي المُسَمِّىٰ فِي المُسَمَّىٰ فِي المُسَمَّىٰ فِي المُسَمَّىٰ فِي المُسَمَّىٰ فِي المُسَمِّىٰ اللهُ ا

١٣٦/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: /يُحْتَسَبُ مِنْ ثُلُثِهَا.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يتم). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (لما).





وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اخْتَلَعَتْ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ فَهُوَ مِنْ أَصْلِ المَالِ، وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مِنْ ثُلْثِهَا.

[١٨٦٤] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ رَضَاعِ وَلَدِهِ، ثُمَّ مَاتَ الوَلَدُ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ وَجَعَ بِأُجْرَةِ المَّذَةِ الرَّضَاعِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ ـ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ ـ ، وَالثَّانِيَةِ: لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْجِعُ بِمَهْرِ المِثْلِ.

[١٨٦٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ نَفَقَةِ حَمْلِهَا؛ [صَحَّ](١) الخُلْعُ، وَبَرِئَ مِنَ النَّفَقَةِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ، وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا.

[١٨٦٦] مَشَأْلَتُنُ: يَمْلِكُ الأَبُ أَنْ يُخَالِعَ زَوْجَةَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَمْلِكُ الأَبُ ذَلِكَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَمْلِكُ بِعِوَضٍ.

وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُتَخَرَّجُ فِيهَا قَوْلَانِ.

[١٨٦٧] فَصُلْ: وَلا يَمْلِكُ أَنْ يُخَالِعَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِـــُافًا لِمَالِكِ.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (أصح).





[١٨٦٨] مَكُا النَّاكَةُ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الأَمَةُ زَوْجَهَا، بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ، بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ؛ فَالخُلْعُ صَحِيحٌ، وَيَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ مِثْلَ العَيْنِ أَوْ قِيمَتِهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهَا، وَتُنْبَعُ بِذَلِكَ بَعْدَ العِنْقِ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكُ: الخُلْعُ [صَحِيحٌ، وَلَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الخُلْعُ](١) صَحِيحٌ، وَهَلْ يَرْجِعُ بِمَهْرِ المِثْلِ، أَوِ المُسَمَّىٰ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[١٨٦٩] / مَشَّالُكُمُّ: إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ؛ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ بِالْمَالِ، وَبَطَلَتِ الرَّجْعَةُ. ١/١٣٧ ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا كَمَذْهَبِنَا.

وَالثَّانِيَةُ: لَهُ الرَّجْعَةُ، وَالمَالُ عِوضٌ [عَنْ اَلطَّلَاقِ.

وَقَالَ اَلشَّافِعِي: اَلْخُلْعُ بَاطِلٌ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ، وَتَثْبُتُ اَلرَّجْعَةُ وَيُرَدُّ اَلْعِوَضُ ] (٢) عَلَيْهَا.

[١٨٧٠] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَالَتْ لَهُ: «طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ» [أَوْ «عَلَىٰ أَلْفٍ» وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةٍ؛ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا.

وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا قَالَ: «عَلَىٰ أَلْفٍ] (٣)» فَإِنْ قَالَ: «بِأَلْفٍ»؛ اسْتَحَقَّ ثُلُثَهَا.



<sup>(</sup>٢) سقط في «الأصل».

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سقط في «الأصل».



وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ فِي المَوْضِعَيْنِ.

[١٨٧١] فَصَلِّ: فَإِنْ قَالَتْ: «طَلِّقْنِي وَاحِدَةً عَلَىٰ أَلْفٍ» أَوْ «بِأَلْفٍ» فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ لَزِمَهَا الأَلْفُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَلْزَمُهَا شَيْء.

[١٨٧٢] مَسَّمَا لَكُمُّ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي عِوَضِ الخُلْعِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ فِي «الخِلَافِ» وَحَكَاهُ نَصًّا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ المِثْل.

وَيُتَخَرَّجُ عَلَىٰ المَذْهَبِ مِثْلُهُ.

[١٨٧٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ ثَوْبٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ بَارَأَهَا؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَتَقَعُ الفُرْقَةُ، وَلا يَسْقُطُ ماَ [لِكُلِّ](١) وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَسْقُطُ مَا لِأَحَدِهِمَا [عَلَىٰ](٢) صَاحِبِهِ مِنَ المَهْرِ.

[١٨٧٤] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قَالَ لَهَا: «إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَوْ «إِذَا أَعْطَيْتِنِي»؛ فَإِنَّهُ عَلَىٰ التَّرَاخِيَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَىٰ الفَوْرِ.

[١٨٧٥] مَسَّاْلَثُمُّ: إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ عَادَ /تَزَوَّجَهَا؛ عَادَتِ اليَمِينُ. ١٨٧٥ مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا عَلَقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ عَادَ /تَزَوَّجَهَا؛ عَادَتِ اليَمِينُ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ دُونَ الثَّلَاثِ؛ عَادَتِ اليَمِينُ، وَإِنْ كَانَ

(١) في «الأصل»: (لك).

(٢) في «الأصل»: (عن).





ثَلَاثًا؛ لَمْ تَعُدْ.

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَعَنْهُ: لَا تَعُودُ.

[١٨٧٦] فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّ الصَّفَةَ وُجِدَتْ فِي حَالَةِ البَيْنُونَةِ؛ فَإِنَّ المَحالِةِ البَيْنُونَةِ؛ فَإِنَّ المَحْلَةِ البَيْنُونَةِ النَّكَاحِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: تَعُودُ، إِذَا كَانَتِ البَيْنُونَةُ دُونَ الثَّلَاثِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا تَعُودُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الحَسَنِ التَّمِيمِيِّ.

[١٨٧٧] فَصْلِ: إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: «اخْلَعْنِي، وَلَكَ أَلْفٌ» فَفَعَلَ؛ اسْتَحَقَّ الأَلْفَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ.

[١٨٧٨] فَصْلُ: فَإِنْ قَالَتْ: «سَأَلْتُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَطَلَّقْتَنِي وَاحِدَةً، فَلَا شَيْءَ لَكَ» وَقَالَ: «بَلْ سَأَلْتِينِي وَاحِدَةً»؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا فِي العِوَضِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَلْزَمُهَا ثُلُثُ الأَلْفِ.

[١٨٧٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا شُرِطَ الخِيَارُ فِي الطَّلَاقِ عَلَىٰ مَالٍ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ ثَبَتَ الطَّلَاقُ، وَسَقَطَ الخِيَارُ.

وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الخِيَارُ لِلزَّوْجِ، وَخَالَفَ إِذَا كَانَ الخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ، فَقَالَ: لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ حَتَّىٰ يَسْقُطَ خِيَارُهَا.

ا [١٨٨٠] مَثَّالَكُمُّ: إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ جَرَّةِ خَلِّ، فَخَرَجَتْ خَمْرًا؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ الخَلِّ. (١٨٨٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: /يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالمُسَمَّىٰ فِي نِكَاحِهَا.



زؤو من المتائل



وَقَالَ صَاحِبَاهُ: عَلَيْهَا مِثْلُهُ خَلًّا.

[١٨٨١] مَشَّالَكُمُ: إِذَا خَالَعَهَا عَلَىٰ عَبْدٍ، فَخَرَجَ حَلَالَ الدَّمِ، [بِرِدَّةِ أَوْ] (١) قَتْلٍ، ثُمَّ قُتِلَ فِي يَدِهِ؛ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالأَرْشِ، لا بِقِيمَتِهِ.

وَبِهِقَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ قِيمَتُهُ.

**%** •%

(١) في الأصل؛ (و).



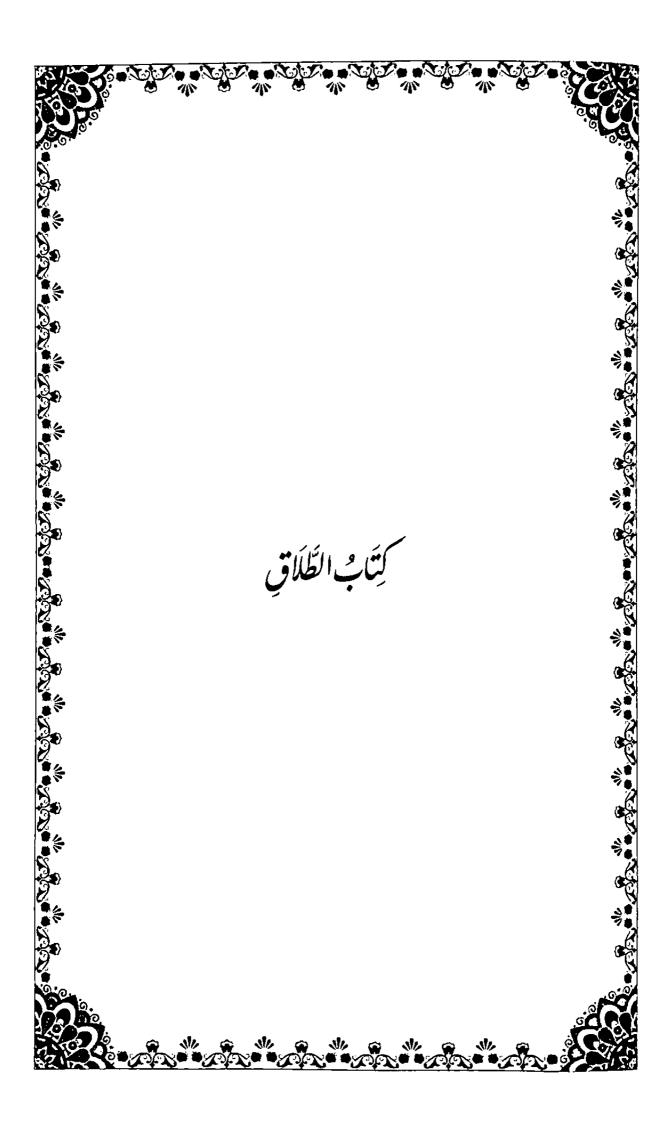



[١٨٨٢] مَكْأَلَكُمُ: لَا تَنْعَقِدُ صِفَةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ المِلْكِ، وَفِي العِنْقِ؛ رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَنْعَقِدُ [فِيهِمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَنْعَقِدُ](١) فِيهِمَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَنْعَقِدُ فِي الخُصُوصِ دُونَ العُمُوم.

[١٨٨٣] مَشَاْلَكُمُ: الطَّلَاقُ فِي الحَيْضِ، أَوِ الطُّهْرِ المُجَامَعِ فِيهِ؛ مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ. وَيَقَعُ. وَبِرِقَالَ الفُقَهَاءُ.

خِلَاقًا لِلشِّيعَةِ فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَقَعُ.

[١٨٨٤] فضل: إِذَا ثَبَتَ هَذَا؛ لَمْ يَجِبِ الْارْتِجَاعُ [مِنْهُ](٢).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــلَافًا لِمَالِكِ.

[١٨٨٥] مَشَأْلَتُمُ: الطَّلَاقُ الثَّلاثُ، بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ، فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؛ بِدْعَةٌ. وَبِيَّالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ لِلْسُّنَّةُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَالْأَوَّلَةُ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَالثَّانِيَةُ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

[١٨٨٦] فَصَلِّ: وَلَا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ: أَنَّهُ وَاقِعٌ.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ.

وَيُحْكَىٰ عَنْ دَاوُدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فِي الطَّلَاقِ فِي الحَيْضِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ،

(١) سقط في «الأصل». (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فيه).





وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ خِلَافِهِ.

[١٨٨٧] فَصَلِّ: إِذَا ثَبَتَ هَذَا وَأَنَّ الثَّلَاثَ بِدْعَةُ ؛ فَالسُّنَّةُ /طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَدَعُهَا حَتَىٰ ١٨٨٧ وَمَالُ: إِذَا ثَبَتَ هَذَا الأَوَّلَةَ لِلبِدْعَةِ. تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً ؛ كَانَ مَا عَدَا الأَوَّلَةَ لِلبِدْعَةِ. وَمَا كَانَ مَا عَدَا الأَوَّلَةَ لِلبِدْعَةِ. وَمَا قَالَ مَا لِكُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الجَمِيعُ لِلسُّنَّةِ.

[١٨٨٨] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ فِي الحَيْضِ: «أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ» فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا مِنْ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَجِزَاءِ الطُّهْرِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ.

[١٨٨٩] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ، طَلْقَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً عَدْلَةً» وَهِيَ حَائِضٌ؛ لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّىٰ تَطْهُرَ.

وَكَذَلِكَ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً سُنَّيَّةً».

[ذَكَرَه](١) أَبُو بَكْرٍ فِي «الخِلَافِ».

وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الحَالِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَافَقَنَا فِي قَوْلِه: «طَلْقَةً سُنِيَّةً خَاصَّةً(٢)».

[١٨٩٠] مَشَّالَتُهُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ كَأَلْفٍ»؛ فَهِيَ ثَلَاثٌ.

وَبِرِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

(٢) زيادة في «الأصل»: (طلقة).

(١) في «الأصل»: (ذكر).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: يَقَعُ مَا نَوَىٰ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ.

[١٨٩١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ عَدَدِ المَاءِ» وَ «التُّرَابِ» وَنَحْوِهِمَا؛ فَهُوَ [١٨٩١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ عَدَدِ المَاءِ» وَ «التُّرَابِ» وَنَحْوِهِمَا؛ فَهُوَ

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: وَاحِدَةٌ بَائِنٌ.

[١٨٩٢] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ الجَبَلِ» أَوْ «مِثْلَ عِظَمِ الجَبَلِ»، أَوْ «أَقْصَىٰ الجَبَلِ» أَوْ «أَقْصَىٰ الطَّلَاقِ» أَوْ «أَطْوَلَهُ»؛ فَهُوَ طَلْقَةٌ /رَجْعِيَّةٌ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: طَلْقَةٌ بَائِنٌ.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: [إِنْ](١) قَالَ: «مِثْلَ عِظَمِ الجَبَلِ» فَهِي طَلْقَةٌ بَائِنٌ.

[١٨٩٣] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ مَكَّةَ» أَوِ «المَدِينَةِ» أَوِ «الحِجَازِ» أَوِ «الكَوْنِ»؛ فَهِيَ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: طَلْقَةٌ بَائِنٌ.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: إِنْ قَالَ: «[مِلْءَ الكَوْنِ](٢)» فَكَمَذْهَبِنَا، وَإِنْ قَالَ: «[كَمِلْءِ](٢) الكَوْنِ» كَمَذْهَبِنَا، وَإِنْ قَالَ: «[كَمِلْءِ](٢) الكَوْنِ» كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ.

[١٨٩٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا قَالَ لَهَا: «إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا» ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ وَقَعَ النَّلاثُ.

(١) سقطت من «الأصل». (٢) تصحّفت في «الأصل» إلى: (فلا يكون).

(٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (بملء).





وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَمَذْهَبِنَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَقَعُ [إِلَّا وَاحِدَةٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَقَعُ](١) شَيْءٌ أَصْلًا، وَعَلَيْهِ يُنَاظِرُونَ.

[١٨٩٥] مَشَأْلَكُ : لَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاقِ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ؛ فَإِنَّهَا كِنَايَةٌ عِنْدَهُ.

[١٨٩٦] مَسَّاْلَتُمُ: الكِنَايَاتُ الظَّاهِرَةُ لا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا دِلالَةُ حَالِ أَوْ نِيَّةٌ. وَبِيَّالًا مَسَّالًا أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَقَعُ الطَّلَاقُ.

وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ يُسَمِّي ذَلِكَ صَرِيحًا.

[١٨٩٧] [مَشَأْلَتُمُ: إِذَا انْضَمَ إِلَىٰ الكِنَايَاتِ دَلَالَةُ حَالٍ؛ لَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ نَيَّةٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحْتَاجُ إِلَىٰ ](٢) نِيَّةٍ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٨٩٨] فَصَلِّ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دِلالَةُ (٣) الحَالِ سُؤَالًا أَوْ غَضَبًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي السُّؤَالِ كَمَذْهَبِنَا، وَفِي الغَضَبِ: يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةٍ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ: «اخْتَارِي» وَ«اعْتَدِّي» وَ«أَمْرُكِ بِيَدِكِ».

(٢) سقط في «الأصل».



<sup>(</sup>١) سقط في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (و).



[١٨٩٩] مَسَّأَلَثُ: الكِنَايَاتُ الظَّاهِرَةُ إِذَا نَوَىٰ بِهَا الطَّلَاقَ؛ كَانَتْ ثَلَاثًا، فَأَمَّا الخَفِيَّةُ (١)؛ فَيُرْجَعُ فِي العَدَدِ إِلَىٰ مَا نَوَاهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: جَمِيعُ الْكِنَايَاتِ تَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، إِلَّا ثَلَاثَةَ أَلْفَاظِ الأَوَّلَةَ: اعْتَدِّي، وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ، وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ؛ فَإِنَّهَا رَجْعِيَّةٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ: الْكِنَايَاتُ الظَّاهِرَةُ يَقَعُ بِهَا ثَلَاثًا فِي حَقِّ [المَدْخُولِ بِهَا، وَوَاحِدَةُ فِي حَقِّ [المَدْخُولِ بِهَا، وَوَاحِدَةُ فِي حَقِّ عَيْرِ] (٢) المَدْخُولِ بِهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: جَمِيعُ ذَلِكَ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ فَتَكُونَ ثَلَاثًا.

[١٩٠٠] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا نَوَىٰ بِالكِنَايَاتِ الخَفِيَّةِ عَدَدًا مِنَ الطَّلَاقِ؛ ثَبَتَ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَبِيقًالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَثْبُتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، أَوْ ثَلَاثٌ، فَأَمَّا طَلْقَتَانِ فَلا.

[١٩٠١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ [لِامْرَأَتِهِ: «لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ»؛ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ. وَبِيَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: لَا يَقَعُ شَيْئًا.

[١٩٠٢] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا قَالَ] (٢) لِأَمَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ» وَنَوَىٰ بِهِ الحُرِّيَّةَ؛ لَمْ يَقَعْ بِهَا شَيْءٌ. وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَفِيهِ وَجُهُ آخَرُ: يَقَعُ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

(٢) سقط في «الأصل».



 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: (المغية).

<sup>(</sup>٣) سقط في «الأصل».



[١٩٠٣] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ» أَوْ رَدَّ الأَمْرَ إِلَيْهَا، فَطَلَّقَتْهُ؛ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٩٠٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ لِزَوْ جَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ» وَنَوَىٰ بِهِ الثَّلَاثَ؛ كَانَ وَاحِدَةً. وَبَرِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَكُونُ ثَلَاثًا.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٩٠٥] مَشَاْلَكُمُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ /بِالكِتَابَةِ.

١٣٩/ وبرقالَ أَكْثَرُهُمْ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ النَّيَّةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَقَعُ بِالكِتَابَةِ.

[١٩٠٦] مَشَاْلَتُنُ: لا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِسْلَافًا لِمَالِكِ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٩٠٧] مَشَاْلَتُمْ: إِذَا خَيَرَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ؛ فَهُوَ كِنَايَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّتِهِمَا. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةِ الزَّوْجِ خَاصَّةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةٍ.





[١٩٠٨] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا خَيْرَ زَوْجَتَهُ، وَنَوَى طَلْقَةً، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَةٌ. وَبِيَقُالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَكُونُ طَلْقَةً بَائِنًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَقَعُ بِهَا ثَلَاثًا فِي ٱلْمَدْخُولِ [بِهَا، وَوَاحِدَةً فِي حَقِّ غَيْرِ ٱلْمَدْخُولِ] (١) بها.

[١٩٠٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا خَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ، [وَنَوَيَا](٢) الثَّلَاثَ؛ فَهِيَ ثَلَاثٌ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: تَقَعُ [وَاحِدَةٌ.

[١٩١٠] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا كَرَّرَ لَفْظَةَ الاخْتِيَارِ ثَلَاثًا، وَنَوَىٰ بِهَا وَاحِدَةً؛ فَهُوَ] (٢) وَاحِدَةٌ.

وَبِهِوَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَبِلَتْ؛ وَقَعَ الثَّلَاثُ.

[١٩١١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ لَهَا: «اخْتَارِي مِنْ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مَا شِئْتِ» فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ مَا دُونَ [الثَّلاثِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: تَخْتَارٌ](١) الثَّلَاثَ.

[١٩١٢] مَسَّأَلَثُنُ: إِذَا قَالَ لَهَا: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ» وَنَوَىٰ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا؛ وَقَعَ الثَّلَاثُ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ.



<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (نوى).

 <sup>(</sup>١) سقط في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَقَعُ الثَّلَاثُ حَتَّىٰ يَنْوِيَهُ.

[١٩١٣] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا خَيْرَهَا؛ فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا /ذَلِكَ، وَلَمْ تَأْخُذْ فِي الْآلِهُ الْآلُمُ الْآلُهُ اللَّهُ الْآلُهُ اللَّهُ ا

وَبِيرَفَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: مَا لَمْ تَقِفْ أَوْ يَقِفْهَا السُّلْطَانُ، أَوْ يَطَأْهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَىٰ الْفَوْرِ.

[١٩١٤] فَصْلٌ: فَإِنْ قَالَ لَهَا: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»؛ فَلَهَا الخِيَارُ مَا لَمْ يَطأُهَا.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: الأَمْرُ كَالخِيَارِ.

وَقَدْ حَكَيْنَا اخْتِلَافَهُمْ هُنَاكَ.

[١٩١٥] مَسَّالَكُمُ: إِذَا رَدَّ إِلَيْهَا الفُرْقَةَ بِلَفْظِ الخِيَارِ، أَوِ الأَمْرِ، أَوِ الطَّلَاقِ؛ مَلَكَ الرُّجُوعَ فِيهِ قَبْلَ الإيقاع.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٩١٦] مَشَاْلَتُنَ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَمْرُكِ بِيَكِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ» ثُمَّ رَدَّتْ الأَمْرَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ؛ لَمْ يَبْطُلْ فِي بَاقِي الأَيَّامِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِصَاحِبَيْهِ.

[١٩١٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «طَلِّقِي ثَلَاثًا»؛ صَحَّ أَنْ تُطَلِّقَ وَاحِدَةً صَحِيحَةً. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.





خِلَافًا لِمَالِكِ.

[١٩١٨] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا قَالَ: "طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً" فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا؛ وَقَعَتْ وَاحِدَةً.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ.

[١٩١٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ»؛ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ، أَمَةً كَانَتْ أَمْ حُرَّةً.

وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ:

١٤٠/ب قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَائِشَةُ: /يَمِينٌ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الطِّهَارِ.

وَعَنْ عُمَرَ: طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ.

وَعَنْ عُثْمَانَ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلَيْسَ بِيَمِينٍ.

وَهُوَ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ نَوَىٰ اَلطَّلَاقَ؛ [كَانَ اَلطَّلَاقَ أَوْ اَلظِّهَارَ، أَوْ مَا نَوَاهُ وَإِنَّ أَطْلَقَ؛ كَانَ يَمِينًا.

وَقَالَ مَالِكٌ] (١)؛ فَهُوَ فِي حَقِّ المَدْنُحولِ بِهَا ثَلَاثٌ، وَغَيْرِ المَدْنُحولِ بِهَا وَاحِدَةٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوِ الظِّهَارَ؛ كَانَ مَا نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَى اليَمِينَ؛ لَمْ



<sup>(</sup>١) سقط في «الأصل».



يَكُنْ يَمِينًا، وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ أَطْلَقَ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: كَفَّارَةُ يَمِينِ.

وَالثَّانِي: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

[١٩٢٠] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ ؟ كَانَ حَالِفًا، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ [إِذَا] (١) حَيْثُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِيَمِينِ.

وَالثَّانِي: [لا]<sup>(٢)</sup> شَيْءَ عَلَيْهِ.

[١٩٢١] مَشَّأَلَكُمُ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «إِذَا حَلَفْتُ بِطلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، أَوْ «عَبْدِي حُرُّ». ثُمَّ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ الحَاجُّ» أَوِ «المَطَرُ» أَوْ «رَأْسُ الشَّهْرِ»؛ حَنَثَ فَالَ: «فَي يَمِينِهِ الأَوَّلَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْنَثُ حَتَّىٰ يَكُونَ يَمِينُهُ مُمْتَنِعًا مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ، أَوْ مُوجِبًا عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ مُبْرِيهَا.

[١٩٢١] مَسَّالَكُمُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ المُخْتَلَفِ فِيهِ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

(٢) تكررت في «الأصل».

(١) في «الأصل»: (أو).





[١٩٢٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، [أَنْتِ طَالِقٌ] (١)»؛ وَقَعَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً. وَقَالَ مَالِكُ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.

[١٩٢٤] فَصَلِّ: فَإِنْ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ»؛ وَقَعَ الثَّلاثُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَقَعُ وَاحِدَةٌ.

[١٩٢٥] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ فِي حَقِّ المَدْخُولِ بِهَا، وَقَصَدَ بِهِ الإِفْهَامَ؛ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ، كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ».

> وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي [أَحَدِ] (٢) قَوْلَيْهِ. وَقَالَ فِي الآخَرِ: يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ. وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٩٢٦] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ [ثُمَّ](٣) طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ المَالِ مَنْ أَلَثُمْ اللَّالَ اللَّارَ»؛ وَقَعَ وَاحِدَةٌ فِي الحَالِ، وَيَسْقُطُ مَا بَعْدَهَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَدْخُلَ فَتَقَعَ الثَّلَاثُ.

[١٩٢٧] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِلَىٰ سَنَةٍ» أَوْ «شَهْرٍ»؛ طُلِّقَتْ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ. وَبِيرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَقَعُ فِي الحَالِ.



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) سقطت من االأصل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



(١٩٢٨) مَشْأَلَتُنَ: طَلَاقُ المُكْرَهِ لَا يَقَعُ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً (١).

[١٩٢٩] مَشَاْلَتُمُ: وَلَا يَكُونُ التَّوَعُّدُ (٢) إِكْرَاهًا.

١٤١/ب خِسْلَافًا / لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَكْثَرِهِمْ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: إِنْ كَانَ بِالقَتْل كَانَ إِكْرَاهًا.

[١٩٣٠] فَصَلِّ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الإِكْرَاهُ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ. خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ(٣)، وَأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالسُّلْطَانِ.

[١٩٣١] مَشَأْلَكُمُ: يَقَعُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ.

خِبْ لَمَا فَى الرِّحَدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَدَاوُدَ، وَالطَّحَاوِيِّ وَالكَرْخِيِّ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٩٣١] مَشَالَكُمُ: إِذَا عَقِلَ الصَّبِيُّ الطَّلَاقَ؛ وَقَعَ طَلَاقُهُ.

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَقَعُ.

وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) في «رؤوس الهاشمي»: (خلافًا لإحدى الروايتين، وعن أبي حنيفة).



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (في إحدى روايتيه، وأنه يختص ذلك بالسلطان) وهي تكرار لما يأتي.

<sup>(</sup>٢) في «رؤوس الهاشمي»: (التواعد).



[١٩٣٣] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ» وَلَمْ يَنْوِ الفَوْرَ؛ [فَهُوَ]<sup>(١)</sup> عَلَىٰ التَّرَاخِي.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِبُ لَا قُا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: هُوَ عَلَىٰ الفَوْرِ.

[١٩٣٤] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لا يُعَيِّنُهَا، ثُمَّ أُنْسِيَهَا (١)؛ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ المُطَلَّقَةَ المُطَلَّقَةَ بِالْفُرْعَةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُطَلِّقُ الجَمَاعَةَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ لَا بِعَيْنِهَا؛ أَخْرَجَهَا بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ لَا مُعَيَّنَةٍ وَأُنْسِيَهَا؛ تَوَقَّفَ حَتَّىٰ يَذْكُرَهَا.

[١٩٣٥] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا طَلَقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لَا بِعَيْنِهَا؛ فَإِنَّهُ يُحَالُ [بَيْنَهُ وَ] (٣) بَيْنَهُنَّ إِلَىٰ أَنْ ١٩٣٥] مَشَاْلُهُ وَ طَنَّ إِذَا طَلَقُ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لَا بِعَيْنِهَا؛ فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ؛ لَمْ يَبْطُلُ /حُكْمُ القُرْعَةِ. وَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ؛ لَمْ يَبْطُلُ /حُكْمُ القُرْعَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ، فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ؛ انْصَرَفَ الطَّلَاقُ إِلَىٰ فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ؛ انْصَرَفَ الطَّلَاقُ إِلَىٰ غَيْرِهَا. غَيْرِهَا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَعَنْهُمْ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةً.

وَعَنْهُمْ: أَنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ قَبْلَ التَّعْيِينِ.

[١٩٣٦] فَصَلٌ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الإِخْرَاجِ بِالقُرْعَةِ؛ [قَامَ](١) وَرَثَتُهُ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ.



<sup>(</sup>٢) في ارؤوس الهاشمي ١: (بعينها وأنسيها).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (أقام).

<sup>(</sup>١) في ﴿الأصلَّ: (وهو).

<sup>(</sup>٣) سقطت من االأصل.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُوقَفُ مِيرَاثُ امْرَأَةٍ إِلَىٰ أَنْ تُعْطَىٰ (١).

[١٩٣٧] فَصَلِّ: فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ [الزَّوْجَتَيْنِ] (٢)؛ لَمْ يَتَعَيَّنِ الطَّلَاقُ فِي [الأُخْرَى. وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ فِي] (٣) الَّتِي لَمْ تَمُتْ.

[١٩٣٨] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ» أَوْ «رُبُعَهَا»؛ وَقَعَتْ طَلْقَةً. وَبِرَقَالَ الفُقَهَاءُ.

وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ.

[١٩٣٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: امْرَأَتُهُ (١) طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ؛ طُلِّقْنَ. وَبِيرِقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تُطَلَّقُ وَاحِدَةٌ.

[١٩٤٠] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ. وَبِيَقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَقَعُ.

[١٩٤١] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ؛ بَنَىٰ عَلَىٰ اليَقِينِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.

[١٩٤٢] مَشَا لَكُمُ : المَبْتُوتَةُ فِي مَرَضِ المَوْتِ تَسْتَحِقُّ المِيرَاثَ.

). (٢) في «الأصل»: (الزوجين).

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (يصطلحا).

(٤) كذا في «الأصل» و «رؤوس الهاشمي».

(٣) سقطت من «الأصل».



رُوُوسُ الْمِنَائِلِ



وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

حِنْلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[١٩٤٣] مَشَالَكُمُ: /وَيَنْبُتُ الْاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ. الْمُسْرِبُ مَا عَدَمِ العِدَّةِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَشْبُتُ مَعَ عَدَمِ العِدَّةِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

[١٩٤٤] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِ المَوْتِ؛ سَقَطَ حَقُّهَا. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَسْقُطُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[١٩٤٥] مَشَّأْلَكُمُ: إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ فِي مَرَضِ المَوْتِ؛ اسْتَحَقَّتِ المِيرَاثَ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٩٤٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا اعْتَرَفَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، وَانْقَضَتْ عِلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ وَصَّىٰ لَهَا أَوْ أَقَرَّ لَهَا؛ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ وَصَّىٰ لَهَا أَوْ أَقَرَّ لَهَا؛ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِهِ. بِأَقَلَ الأَمْرَيْنِ مِنْ مِيرَاثِهَا أَوْ مَا أَقَرَّ بِهِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يَصِحُ الإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ، وَتَصِحُ الوَصِيَّةُ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

[١٩٤٧] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا أَشَارَ بِالطَّلَاقِ إِلَىٰ مَا لَا يَنْفَصِلُ فِي حَالِ السَّلَامَةِ، كَاليَدِ وَنَحْوِهَا؛



وَقَعَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَصِلُ فِي حَالِ السَّلَامَةِ، كَالسِّنِ وَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ؛ فَلا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَقَعُ إِلَّا مَا إِضَافَتُهُ إِلَىٰ خَمْسَةِ أَعْضَاءٍ: الوَجْهِ، وَالرَّأْسِ، وَالظَّهْرِ، وَالرَّقَبَةِ، وَالفَرْجِ، وَفِي مَعْنَاهُ الجُزْءُ الشَّائِعُ، كَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَنَحْوِهِمَا. ١٤٣/أ وَقَالَ البَاقُونَ: يَقَعُ فِي /الجَمِيعِ.

[١٩٤٨] مَشَاْلَتُمُ: وَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ، إِذَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ. وَمِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[١٩٤٩] مَشَأَلَتُمُ: الطَّلَاقُ مُعْتَبَرٌ بِالرِّجَالِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: بِالنِّسَاءِ.

[١٩٥٠] مَسَّاْلَكُمْ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ»؛ وَقَعَ طَلْقَتَانِ، وَإِنْ قَالَ: «[اثنتَيْنِ](١) فِي اثْنَتَيْنِ»؛ وَقَعَ الثَّلاثُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي الأُوَّلَةِ؛ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ؛ طَلْقَتَانِ.

[١٩٥١] مَشَاْلَتُنَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِالحَمْلِ، ثُمَّ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالوَضْعِ، فَقَالَتْ: «قَدْ وَضَعْتُ»؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَقَعُ حَتَّىٰ يُصَدِّقَهَا.

[١٩٥٢] فَصَلِّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اعْتَرَفَ بِالحَمْلِ، فَادَّعَتِ الوَضْعَ، وَأَقَامَتْ بَيْنَةً امْرَأَةً



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (باثنتين).



وَاحِدَةً؛ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالطَّلاقُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَقَعُ شَيْءٌ.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[١٩٥٣] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِ»؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ [بِطُلُوعِ](١) الفَجْرِ، فَإِنْ قَالَ: «أَرَدْتُ آخِرَهُ»؛ قُبلَ مِنْهُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: لَا يُقْبَلُ.

[١٩٥٤] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ [إِنْ] (٢) لَبِسْتِ» ثُمَّ قَالَ: «نَوَيْتُ ثَوْبًا دُونَ نَوْبٍ»؛ لَمْ يُدَيَّنْ فِي القَضَاءِ.

حِنْ لَا فَا لِأَبِي يُوسُفَ.

[١٩٥٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «إِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» فَكَلَّمَتْ أَحَدَهُمَا؛ /حَنَثَ. اللهُ المُعَاهُ المُخَدَّةُ اللهُ اللهُ المُحَدَّةُ اللهُ اللهُ المُحَدِّقُ اللهُ ا

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٩٥٦] مَشْأَلَثُمْ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسُ» أَوْ «قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ»؛ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ. حِبْ لَانُ الرِّحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَنَّهُ يَقَعُ فِي الحَالِ.

[١٩٥٧] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ قَبْلَ وَاحِدَةٍ» أَوْ «قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ» فِي غَبْرِ مَدْخُولٍ بِهَا؛ وَقَعَ عَلَيْهَا وَاحِدَةً.

(٢) في «الأصل»: (لا).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (طلوع).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ قَالَ: «وَاحِدَةٌ قَبْلَ وَاحِدَةٍ»؛ وَقَعَتِ اثْنَتَانِ، وَإِنْ قَالَ: «وَاحِدَةٌ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ»؛ وَقَعَ وَاحِدَةً.

[١٩٥٨] مَشَاْلَتُنَّ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوْ لَا شَيْءَ»؛ لَمْ يَقَعْ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: تُطَلَّقُ وَاحِدَةً.

وَوَافَقَنَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا»؛ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ.

[١٩٥٩] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ [ثَلَاثٍ](١)»؛ طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: ثَلَاثًا.

[١٩٦٠] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌ بِشَهْرٍ» ثُمَّ مَاتَ فُلَانٌ لِتَمَامِ شَهْرٍ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ عُقَيْبَ اليَمِينِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يَلْزَمُ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ.

[١٩٦١] مَشَالَتُمُ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ»؛ لَمْ يَقَعْ حَتَّىٰ تَشَاءَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقَعُ فِي الحَالِ.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[١٩٦٢] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا طَلَقَ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، ثُمَّ جَعَلَهَا ثَلَاثًا، أَوْ بَائِنًا؛ لَمْ تَكُنْ إِلَا رَجْعِيَّةً. اللهُ عَلَمَا ثَلَاثًا، أَوْ بَائِنًا؛ لَمْ تَكُنْ إِلَا رَجْعِيَّةً.

(١) في «الأصل»: (ثلاثة).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَكُونُ كَمَا جَعَلَهَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِي الثَّلَاثِ كَقَوْلِنَا، وَفِي [البَائِنِ](١) كَقَوْلِ صَاحِبِهِ.

[١٩٦٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ النَّارَ وَتَكُرَهِينَ الجَنَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فَقَالَتْ: «أَنَا كَالَحُنَّةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فَقَالَتْ: «أَنَا كَذَلِكَ»؛ [حَتَثَتْ](٢).

خِلَاقًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل؟ إلى: (الثلثين). (٢) في «الأصل؛ (حنث).



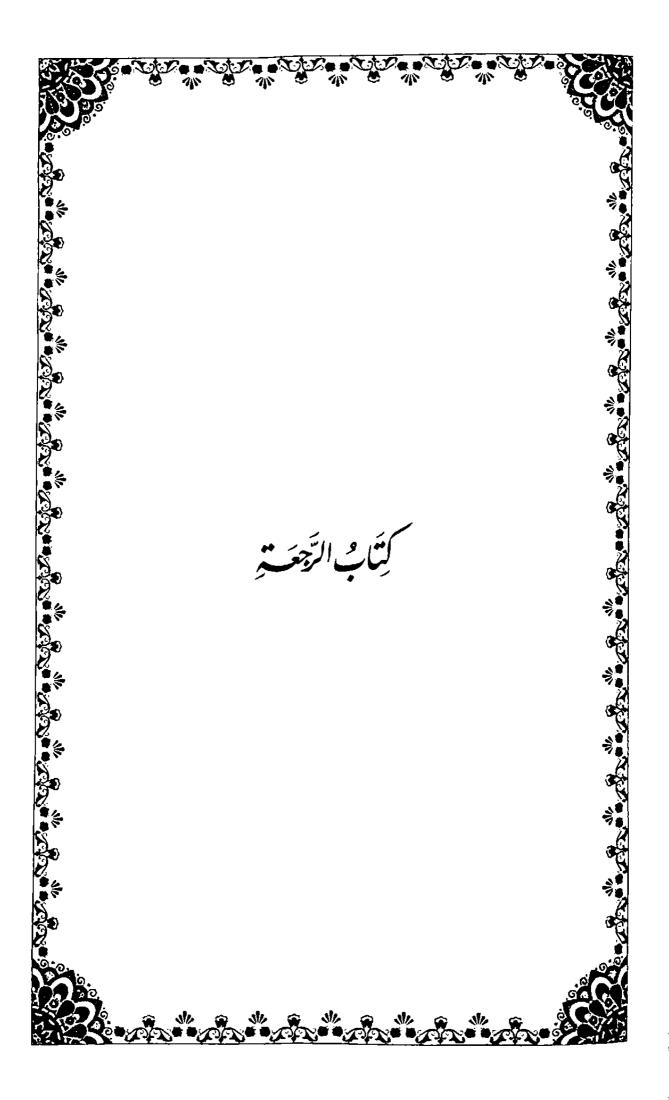



[١٩٦٤] مَشْأَلَثُ: الرَّجْعِيَّةُ مُبَاحَةٌ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِبُ لَا فَا لِأَكْثَرِهِمْ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنَا.

[١٩٦٥] مَشَاْلَتُمُ: وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالوَطْءِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَعْتَبِرُ فِيهِ النَّيَّةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[١٩٦٦] مَشَالَكُمُ: الإِشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الرَّجْعَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا قُا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَحَدِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ.

[١٩٦٧] مَشَأْلَكُمُ: فَإِنْ وَطِئَ الرَّجْعِيَّةَ فِي مُدَّةِ العِدَّةِ؛ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ.

[١٩٦٨] مَشَاْلَتُكُ: إِصَابَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي شَرْطٌ فِي إِبَاحَةِ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَا حُكِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَدَاوُدَ.

[١٩٦٩] فَصْلٌ: وَلَا تَحْصُلُ بِالوَطْءِ فِي الحَيْضِ، وَالصِّيَامِ، وَالإِحْرَامِ. وَالإِحْرَامِ. وَالإِحْرَامِ. وَبِيرَقَالَ مَالِكٌ.

خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٩٧٠] فضل: وَتَحْصُلُ بِوَطْءِ الصَّبِيِّ. وَيَرْقُالَ أَكْثَرُهُمْ.





خِــلَافًا لِمَالِكِ.

[١٩٧١] مَشَأْلَثُمُ: إِذَا قَالَ زَوْجُ الأَمَةِ: «ارْتَجَعْتُهَا قَبْلَ /انْقِضَاءِ العِدَّةِ» وَصَدَّقَهُ المَوْلَىٰ، وَكَنَّابُتُهُ الزَّوْجَةُ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: القَوْلُ قَوْلُ المَوْلَىٰ.







[١٩٧٢] [مَشَأْلَثُمُ](١): لا يَقَعُ الطَّلاقُ بِمُضِيٍّ مُدَّةِ الإِيلاءِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٩٧٣] مَشَاْلَتُمْ: إِذَا كَانَتِ المُدَّةُ(١) لا تَزِيدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[١٩٧٤] مَشَّأَلَتُمُّ: طَلَاقُ المُولِي رَجْعِيُّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: طَلْقَةٌ بَائِنٌ.

[١٩٧٥] فَصْلُ: فَإِنْ رَاجَعَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ اليَمِينِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ فَهُوَ مُولٍ، وَالْمَدَّةُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: رِجْعَتُهُ مُعْتَبَرَةٌ بِالوَطْءِ، فَإِنْ وَطِئَ وَإِلَّا بَانَتْ بِانْقِضَاءِ العِدَّةِ.

[١٩٧٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا امْتَنَعَ المُولِي مِنَ الطَّلَاقِ؛ طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُضَيِّقُ الحَاكِمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[١٩٧٧] مَشَّالَتُمُّ: وَيَمْلِكُ الحَاكِمُ الطَّلْقَةَ، وَالثَّلَاثَ، وَالفَسْخَ. خِلَاقُ الِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَمْلِكُ إِلَّا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً.

(١) في (رؤوس الهاشمي): (اليمين).

(١) سقطت من «الأصل».





[١٩٧٨] مَشَأْلَثُمُ: إِذَا حَلَفَ [بِغَيْرِ] (١) اللَّهِ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا، نَحْوُ الطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ وَصَدَقَةِ المَالِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: يَكُونُ مُولِيًا.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

ه١/١١ وَعَنْ أَحْمَدَ نَخُوهُ، إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ /العَزِيزِ يَقُولُ: [كُلُّ](") يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ يَكُونُ بِهَا مُولِيًا.

[١٩٧٩] مَسَّأَلَثُمُ: تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَىٰ المُولِي بِالفَيْئَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبُ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي القَدِيمِ.

[١٩٨٠] مَسَّأَلَنُمُ: مُدَّةُ الإِيلَاءِ فِي حَقِّ الأَحْرَارِ وَالرَّقِيقِ سَوَاءٌ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَلَىٰ النَّصْفِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَصِفُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ خَاصَّةً.

وَقَالَ مَالِكٌ بِعَكْسِهِ، يَعْنِي بِالرِّجَالِ.

[١٩٨١] مَشْأَلَتُمُ: إِيلَاءُ الكَافِرِ صَحِيحٌ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[١٩٨٨] مَشَأْلَتُنَ: إِذَا آلَىٰ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ لَمْ تُضْرَبْ لَهُ المُدَّةُ.

عَلَىٰ المَنْصُوصِ عَنْهُ.

(٢) تصحَّفت في الأصل؛ إلى: (محل).

(١) في «الأصل»: (لغير).





وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: تُضْرَبُ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي الظِّهَارِ: يَصِحُّ قَبْلَ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ. فَيُخَرَّجُ عَلَىٰ هَذَا التَّعْلِيل صِحَّةُ الإِيلَاءِ.

[١٩٨٣] مَسَّاً لَكُنُ: إِذَا امْتَنَعَ مِنْ وَطْئِهَا، بِقَصْدِ الإِضْرَارِ بِهَا، مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ؛ ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةُ الإِيلَاءِ. وَبِيقَالَ مَالِكٌ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٩٨٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا آلَىٰ مِنَ الرَّجْعِيَّةِ؛ فَالمُدَّةُ مِنْ حِينِ اليَمِينِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيِّ: مِنْ حِينِ الرَّجْعَةِ.

وَهَكَذَا: إِنْ قَدَّمَ الإِيلاءَ ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ احْتُسِبَ مُدَّةُ العِدَّةِ مِنْ مُدَّةِ الإِيلاءِ، وَعِنْدَهُمْ: لَا يُحْتَسَبُ بِالزَّمَانِ الَّذِي قَبْلَ الرَّجْعَةِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

١٤٥/ب /خِسَلَاقُا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٩٨٦] مَشَّالَكُمُّ: يَصِحُّ الإِيلَاءُ مِنَ المَجْبُوبِ، وَيَفِيءُ بِالقَوْلِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

(١) سقطت من «الأصل».





حِبْ لَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[١٩٨٧] مَسَّمَا لَكُمُ: إِذَا وُجِدَتِ الفَيْئَةُ مِنَ المَرِيضِ بِالقَوْلِ، ثُمَّ بَرِئَ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ الفَيْئَةُ بِالوَطْءِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُطَالَبُ بِالوَطْءِ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[١٩٨٨] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ لِأَرْبَعِ زَوْجَاتِهِ: «وَاللَّهِ لا وَطَأْتُكُنَّ» بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ كَانَ مُولِيًا. وَسَأَتُكُنَّ» بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ كَانَ مُولِيًا. وَبِيَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَكُونُ مُولِيًّا حَتَّىٰ يَطَأَ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ.

: [١٩٨٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «وَاللَّهِ لَا لَمَسْتُكِ» وَ «لَا بَاشَرْتُكِ» وَ «لَا لَامَسْتُكِ (۱) » وَ «لَا بَاشَرْتُكِ» وَ «لَا افْتَرَشْتُكِ» وَ «لَا أَفْضَيْتُ وَ «لَا أَفْضَيْتُكِ» وَ «لَا أَفْضَيْتُ وَ «لَا أَتَيْتُكِ» وَ «لَا قَرَبْتُكِ»؛ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الإِيلَاءِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كِنَايَةٌ.

[١٩٩٠] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا حَلَفَ لَا يَطَوُّهَا حَتَّىٰ تَفْطِمَ وَلَدَهَا، وَكَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ المُدَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ فَهُوَ مُولٍ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الصَّواب: (لا مسستك).







[١٩٩١] مَسُّأْلَتُمُ: يَصِحُّ ظِهَارُ الدِّمِّي.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسُلافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[١٩٩٢] مَشَالَكُمُ: / لا يَصِحُ ظِهَارُ السَّيِّدِ مِنْ أَمَتِهِ.

أكثر هُمْ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[١٩٩٣] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ جَمَاعَةِ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ (١)؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ بِكُلِّ حَالٍ. وَبِيَقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ - فِي الجَدِيدِ -: عَلَيْهِ كَفَّارَاتُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: الفَرْقُ بَيْنَ المَجْلِسِ وَالمَجَالِسِ.

وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ.

[١٩٩٤] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ إِحْدَىٰ نِسَائِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَىٰ: «وَأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُهَا»، أَوْ «كَهِيَ» أَوْ «شَرِيكَتُهَا»؛ كَانَ مُظَاهِرًا.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا [يَكُونُ](٢) مُظَاهِرًا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ.

[١٩٩٥] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا كَرَّرَ الظِّهَارَ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كَفَّارَاتٌ.

(١) تكررت في الأصل ا. (٢) سقطت من الأصل ا.





وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى الْإِسْتِئْنَافَ؛ فَكَفَّارَاتٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَوَىٰ الإسْتِئْنَافَ؛ فَكَفَّارَاتٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[١٩٩٦] مَسَّالُكُمُّ: [يَحْرُمُ عَلَىٰ](١) المُظَاهِرِ القُبْلَةُ وَاللَّمْسُ، عَلَىٰ وَجْهِ الشَّهْوَةِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَحْرُمُ.

وَبِالأَوَّلَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

[١٩٩٧] مَشْأَلَتُنَ: يَصِحُ الظِّهَارُ المُؤَقَّتُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يُبْطِلُ التَّأْقِيتَ، وَيَجْعَلُهُ مُؤَبَّدًا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَفَوْلِنَا، وَعَنْهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

[١٩٩٨] مَسَّالُكُمْ: /إِذَا شَبَّة زَوْجَتَهُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ أُمِّهِ؛ كَانَ مُظَاهِرًا.

١٤٦/ب وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَتَّىٰ يَكُونَ عُضْوًا يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ.

[١٩٩٩] مَسَّالَكُمُ: فَإِنْ شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ عَلَىٰ التَّأْبِيدِ؛ كَانَ مُظَاهِرًا، سَوَاءٌ كَانَ التَّحْرِيمُ طَارِتًا [كَالرِّضَاع](٢) وَالمُصَاهَرَةِ، أَوْ [أَصْلِيًّا](٣) كَأُمِّهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ طَارِئًا، وَفِي الأَصْلِيِّ إِنْ كَانَتْ أُمَّا أَوْ جَدَّةً؛ كَانَ مُظَاهِرًا، وَفِيمَا عَدَاهُمَا؛ قَوْلَانِ.

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (كالرفاع). (٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (أمليًا).



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يحرمن علا).



[٢٠٠٠] مَشَاْلَتُمْ: فَإِنْ شَبَهَهَا بِذِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ مِنَ الرِّجَالِ؛ كَانَ مُظَاهِرًا. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَشْبِيهِهَا [بِالمُحَرَّمَاتِ مِنَ النَّسَاءِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَشْبِيهِهَا [بِالمُحَرَّمَاتِ مِنَ النَّسَاءِ. وَبِبِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٠٠١] فَصُلِّ: فَإِنْ شَبَهَهَا](١) بِأَجْنَبِيَّةٍ؛ لَمْ يَكُنْ [مُظَاهِرًا](١). وَمِبِرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَكُونُ مُظَاهِرًا.

وَحَكَىٰ ابْنُ نَصْرِ عَنْ أَصْحَابِهِ: إِنْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِهَا؛ كَانَ ظِهَارًا، وَبِغَيْرِ الظَّهْرِ [عَلَىٰ]<sup>(٣)</sup> خِلَافٍ بَيْنَهُمْ.

[٢٠٠٢] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي» أَوْ «مِثْلُ أُمِّي»؛ لا يَكُونُ مُظَاهِرًا (٤٠٠ وَمِيرِقَالَ مَالِكُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا حَتَّىٰ يَنْوِيَ الظَّهَارَ.

[٢٠٠٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا شَبَّة عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ زَوْجَتِهِ بِأُمِّهِ؛ كَانَ مُظَاهِرًا. وَبِيِقَالَ مَالِكٌ.

١٤٧/ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا، حَتَّىٰ يُشَبِّهَهَا بِعُضُو يُعَبِّرُ بِهِ /عَنِ الجُمْلَةِ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ.

[٢٠٠٤] مَتْ أَلَتُمُ: [العَوْدُ] (٥) المَذْكُورُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، هُوَ العَزْمُ عَلَىٰ الوَطْءِ.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، (٥) سقطت من الأصل،



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل . (٢) سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٣) كذا في االأصل، وفي ارؤوس الهاشمي، (كان مظاهرًا).



وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

حَتَّىٰ أَنَّ مَالِكًا زَادَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ عَزَمَ عَلَىٰ الوَطْءِ؛ اسْتَقَرَّتِ الكَفَّارَةُ، وَإِنْ عَزُبَتْ نِيَّتُهُ. وَعِنْدَنَا: لَا تَسْتَقِرُّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ الإِمْسَاكُ عَلَىٰ الزَّوْجِيَّةِ، فَمَتَىٰ مَضَىٰ زَمَانٌ يُمْكِنُهُ الطَّلَاقُ، فَلَمْ يُطَلِّقُ؛ فَهُوَ عَائِدٌ.

وَقَالَ دَاوُدُ: هُوَ العَوْدُ فِي اللَّفْظِ دُفْعَةً ثَانِيَةً.

[٢٠٠٥] فَصْلُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ عَادَ تَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ؛ عَادَ الظِّهَارُ. وَمِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِنْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٠٠٦] مَشَأْلَكُمُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ.

[٢٠٠٧] مَسَّأَلَثُ : إِذَا وَطِئَ المُظَاهِرُ فِي صِيَامِ الكَفَّارَةِ، نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا اسْتَأْنَفَ التَّكْفِيرَ. وَبِرَقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي النَّاسِي: يُتَمِّمُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ.

وَهَكَذَا الخِلَافُ: إِذَا وَطِئَ لَيْلًا عِنْدَنَا يَبْطُلُ، وَعِنْدَهُ لَا يَبْطُلُ.

[٢٠٠٨] مَشَاْلَتُمُ: الإِيمَانُ شَرْطٌ فِي العِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ. وَبِرِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.





خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنَّا.

[٢٠٠٩] مَشْأَلَتُمْ: وَيُجْزِئُ عِنْقُ المُكَاتَبِ، بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ /قَدْ أَدَّىٰ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئًا. ١٤٧/ب وَبِهِ (١) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُجْزِئُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يُجْزِئُ بِكُلِّ حَالٍ.

[٢٠١٠] مَشَّاْلَتُمُ: يَصِحُّ الطِّهَارُ مِنَ الأَجْنَبِيَّةِ، فَإِذَا قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي» ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ.

خِــُلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٠١١] مَ مَ اللَّهُ اللَّهُ الشَّرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالرَّحِمِ، وَنَوَى حِينَ الشِّرَاءِ عِنْقَهُ عَنْ كَفَّارَقِهِ الرَّحِمِ، وَنَوَى حِينَ الشِّرَاءِ عِنْقَهُ عَنْ كَفَّارَقِهِ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِلَى إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى إِلللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَيْ إِللَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ أَلَا إِلَّهُ إِلَيْ اللللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِهُ إِلّهُ إِلَا أَنْ أَنْ أَلِهُ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلْهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنْ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَّا أَلْمُ أَلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلِهُ أَلَّ

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٠١٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فِي كَفَّارَتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ؛ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِعِوَضٍ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٠١٣] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا عَتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ؛ [ثُمَّ](٢) كَمَّلْنَا العِتْقَ إِمَّا بِشِرَائِهِ

(١) تكررت في «الأصل». (٢) سقطت من «الأصل».





إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الثَّانِي وَإِيقَاعُ العِنْقِ فِيهِ؛ أَجْزَأَ عَنْ كَفَّارَتِهِ. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُجْزِئُهُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَحَكَاهُ نَصًّا.

[٢٠١٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا عَتِقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ؛ أَجْزَأَهُ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: لَا يُجْزِئُهُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ.

١/١٤٨ / وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُجْزِئُ.

وَ[مِنْهُمْ](١) مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ نِصْفُ الرَّقَبَتَيْنِ حُرًّا؛ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا؛ لَمْ يُجْزِهِ.

[٢٠١٥] مَشَاْلَتُمْ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ أَجْنَاسٍ؛ لَمْ يُجْزِهِ التَّكْفِيرُ، إِلَّا بِشَرْطِ تَعْيِينِ النَّيَةِ فِيهَا.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٠١٦] مَسَّأَلَتُمْ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ عَنِ الطِّهَارِ، فَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، كُلَّ مِسْكِينٍ

(١) في الأصل: (من).





نِصْفَ صَاعِ، وَنَوَاهُمَا جَمِيعًا؛ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ فِي إِحدَاهُمَا. وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢٠١٧] مَشَّاْلَتُمُّ: لا يُجْزِئُ فِي الكَفَّارَاتِ عِنْقُ المَعِيبَةِ، إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِالعَمَلِ.
وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.
حِنْلَاقًا لِدَاوُدَ.

[٢٠١٨] مَسَّأَلَثُنُ: إِذَا كَانَ مَقْطُوعَ اليَدِ والرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ؛ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ فِي الكَفَّارَةِ. وَبِيرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ. خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

> [٢٠١٩] مَشَأْلَكُمُّ: لَا يَلْزَمُ عِنْقُ عَبْدِهِ الَّذِي لَا غِنَىٰ لَهُ عَنْ خِدْمَتِهِ فِي كَفَّارَتِهِ. ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

> > حِبُ لَافَا لِأَكْثَرِهِمْ. [٢٠٢٠] مَشَّالَكُمُّ: الِاغْتِبَارُ فِي الكَفَّارَاتِ بِحَالَةِ الوُجُوبِ.

> > > وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: بِأَغْلَظِ الأَحْوَالِ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ: الإعْتِبَارُ بِحَالَةِ الأَدَاءِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ.





[٢٠٢١] مَشَّأَلَكُمُ: إِذَا شَرَعَ فِي الصِّيَامِ، ثُمَّ وَجَدَ الرَّقَبَةَ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ /الِانْتِقَالُ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمُ .

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٠٢١] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا أَفْطَرَ فِي أَثْنَاءِ كَفَّارَةٍ يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ بِمَرَضٍ؛ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ. وَبِيقَالَ مَالِكٌ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٠٢٣] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا كَانَ يَتَخَلَّلُ صِيَامَ التَّكْفِيرِ مُدَّةٌ لا يَصِحُّ صِيَامُهَا، كَيَوْمَيِ العِيدَيْنِ وَ العَيدَيْنِ وَ العَيدَيْنِ وَ التَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ. وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ. وَلَا يَكُوْمُ وَمُ اللَّهُ اللَّ

[٢٠٢١] مَسَّالَكُمُ: يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ مُدَّ بُرِّ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ البُّرِ نِصْفَ صَاعٍ، وَمِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ صَاعًا.

واختلفت الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ:

فَعَنْهُ: مُدُّ.

وَعَنْهُ: مُدَّانِ.

وَعَنْهُ: مُدٌّ وَثُلُثَا مُدٌّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مُدٌّ مِنَ الجَمِيعِ.

[٢٠٢٥] مَشَّأَلَكُمُ: العَدَدُ شَرْطٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَغَيْرِهَا.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.





[٢٠٢٦] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ العَدَدُ؛ جَازَ تِكْرَارُهُ عَلَىٰ وَاحِدٍ فِي أَيَّامٍ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: يَنْتَظِرُ وُجُودَ العَدَدِ.

[٢٠٢٧] مَشْأَلَتُمْ: يَجِبُ نَمْلِيكُ الفُقَرَاءِ الطَّعَامَ فِي الكَفَّارَاتِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيهُمْ.

[٢٠٢٨] مَسَّأَلَكُمُ: يَجِبُ تَقْدِيمُ [الإطْعَامِ]() عَلَىٰ المُسْلِمِينَ فِي التَّكْفِيرِ. وَبِرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِبُلافًا لِدَاوُد.

١٤٩/أ /وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٠٢٩] مَشَاْلَثُمُ: لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ [القِيمَةِ] (١) عَنِ الإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِيفَةً.

[٢٠٣٠] مَشَّالَثُمُ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي الكَفَّارَةِ، وَلا يَكُونُ قِيمَةً.

وَفِي الخُبْزِ؛ رِوَايَتَانِ، أَصَحُّهُمَا: الإِخْرَاجُ.

وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُ.

(٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (القسمة).

(١) في «الأصل»: (الطعام).





[٢٠٣١] مَشْأَلَتُنَ لَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ إِلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

وَوَافَقَنَا [فِي](١) الحَرْبِيِّ.

[٢٠٣١] مَسَّأَلَكُمُّ: يَجُوزُ دَفْعُ [الإطْعَام](٢) فِي الكَفَّارَةِ إِلَىٰ مُكَاتَبِ(٣).

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ، وَلِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنَّا.

**∅**₩ •₩

<sup>(</sup>٣) ورَووس الكلوذاني؟: (١٤/ ٢٣٦)، «رؤوس العُكبري»: (١٤/ ٢٨٨)، والمسألة خلافًا للشافعي في قوله: لا يجوز.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الطعام).

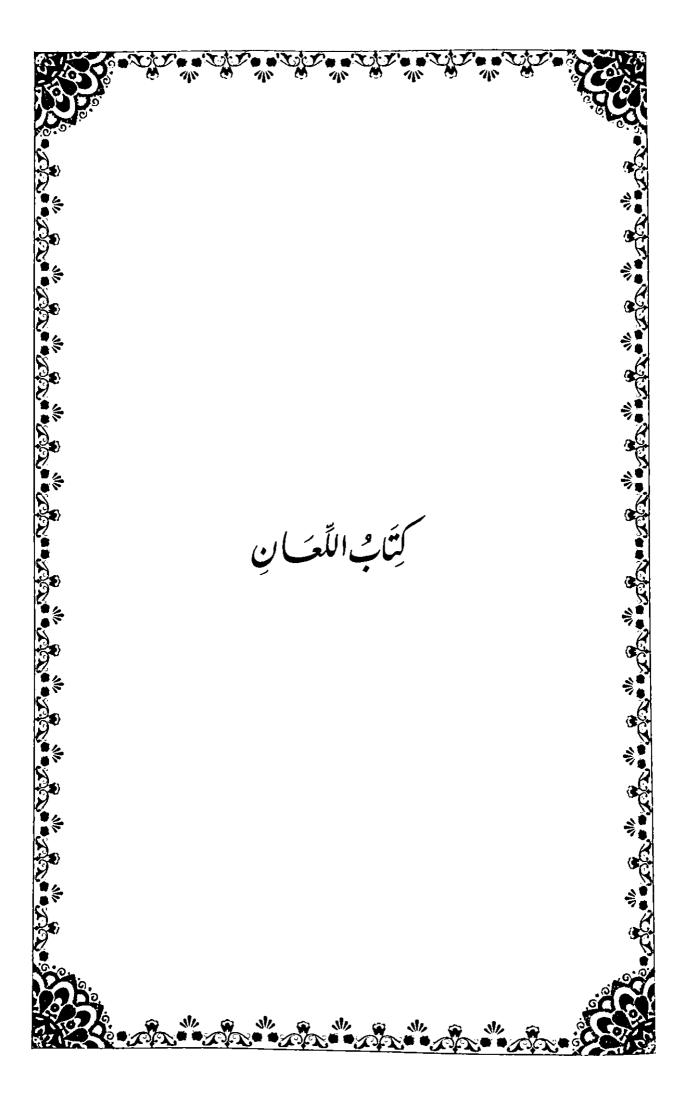



[٢٠٣٤] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا نَكَلَ الرَّجُلُ (١) عَنِ اللِّعَانِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحْبَسُ حَتَّىٰ يُلَاعِنَ أَوْ يُقِرَّ.

[٢٠٣٥] فضل : فَإِنْ نَكَلَتِ الزَّوْجَةُ ؛ لَمْ تُحَدّ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[وَلَنَا](١) فِي حَبْسِهَا؛ رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَلْزَمُهَا الحَدُّ.

[٢٠٣٦] مَشْأَلَثُمُّ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ [اللِّعَانِ]<sup>(٣)</sup> بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ الحُرِّيَّةُ وَالإِسْلَامُ، وَأَنْ لَا الْمَانِ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ الحُرِّيَّةُ وَالإِسْلَامُ، وَأَنْ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُعْتَبُرُ ذَلِكَ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ.

[٢٠٣٧] مَسَّاْلَكُمُ: يَمْلِكُ الزَّوْجُ أَنْ يُلَاعِنَ فِي القَذْفِ المُطْلَقِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ رَأَيْتُهَا تَزْنِي. وَبِيرِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

حِبْ لَافُ لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكِ.

[٢٠٣٨] مَشْأَلَتُمُ: يَصِحُ قَذْفُ الأَخْرَسِ وَلِعَانُهُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (الزوج). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ولها).

(٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (البغال).





خِسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٠٣٩] مَشَأْلَثُنَ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ»؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَلا يُلاعِنُ. وَبِبِقَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُلَاعِنُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ؛ فَعَلَيْ وَجْهَيْنِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

[٢٠٤٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَبَانَهَا، ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنَا مُضَافٍ إِلَىٰ حَالِ الزَّوْجِيَّةِ؛ فَلَهُ أَنْ يُلاعِنَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُلَاعِنُ [بَتَّةً.

[٢٠٤١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَذَفَهَا - وَهِيَ زَوْجَةٌ - ثُمَّ أَبَانَهَا؛ فَلَهُ أَنَّ يِلَاعِنَ لِإِسْقَاطِ ٱلْحَدِّ عَنْهُ. وَبِهِ قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يُلاعِنُ](١)، وَيَسْقُطُ عَنْهُ اللِّعَانُ رَأْسًا.

ا٢٠٤١] مَسَّاْ لَنُيُّ: المُلاعَنَةُ إِذَا قُذِفَتْ بِذَلِكَ الزِّنَا؛ وَجَبَ عَلَىٰ قَاذِفِهَا الحَدُّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ قَدْ نَفَىٰ نَسَبَ وَلَدِهَا؛ لَمْ يَجِبِ الحَدُّ عَلَىٰ القَاذِفِ.

(١) سقط في االأصل.





[٢٠٤٣] مَشَّالَكُمُّ: لا يَصِحُّ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الحَمْلِ قَبْلَ وَضْعِهِ. وَسِيْقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ(١).

[٢٠٤٤] / مَسَّالَكُمُّ: إِذَا رَمَاهَا فِي المَوْضِعِ المَكْرُوهِ؛ فَلَهُ أَنْ يُلاعِنَ. أَرْمَاهَا فِي المَوْضِعِ المَكْرُوهِ؛ فَلَهُ أَنْ يُلاعِنَ. أَرْمُهُمْ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِنْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا حَدَّ عَلَىٰ الرَّامِي.

[٢٠٤٥] مَسَّأَلَثُنُ: يَجِبُ اللِّعَانُ عَلَىٰ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الخِلَافِ».

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ.

[٢٠٤٦] مَشَالَكُمُ: فُرْقَةُ اللِّعَانِ لا تَقَعُ إِلَّا (١) بِلِعَانِهِمَا وَحُكْمِ الحَاكِمِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: بِلِعَانِهِمَا.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بِلِعَانِ الزَّوْجِ خَاصَّةً.

[٢٠٤٧] مَشَأْلَكُمْ: فُرْقَةُ اللِّعَانِ فَسْخٌ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: طَلَاقٌ.

(١) تكررت المسألة في «الأصل».
 (١) زيادة في «الأصل»: (به).





[٢٠٤٨] مَشَأْلَتُمُ: فُرْقَةُ اللِّعَانِ مُؤَبَّدَةٌ، لا تَرْتَفِعُ بِتَكْذِيبِهِ نَفْسَهُ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٠٤٩] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ لَهُمَا، وَيَسْقُطُ بِلِعَانِهِ، سَوَاءٌ (٢٠٤٩ مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ لَهُمَا، وَيَسْقُطُ بِلِعَانِهِ، سَوَاءٌ ذَكُرُهُ فِي لِعَانِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرُهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُلاعِنُ الزَّوْجَةَ (١) وَيُحَدُّ [لِلْأَجْنَبِيِّ](١).

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَجِبُ حَدٌّ وَاحِدٌ لَهُمَا.

١٥٠/ب وَالثَّانِي: يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدُّ، فَإِنْ ذَكَرَ المَقْذُوفَ فِي [لِعَانِهِ] (٣)؛ /سَقَطَ الحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[٢٠٥٠] مَشَأَلَكُمُ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «زَنَا بِكِ فُلَانٌ مُكْرَهَةً»؛ لاَعَنَ [لِنَفْيِ] (١٠ النَّسَبِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُلَاعِنُ حَتَّىٰ يَقْذِفَهَا، وَإِلَّا لَزِمَهُ الوَلَدُ. وَعَن الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[٢٠٥١] مَكُمْ النَّمَ: يَصِحُّ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الوَلَدِ المَيِّتِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الرَّمْيُ المَوْتَ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَنْفِي نَسَبَهُ.

[٢٠٥١] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا نَفَىٰ نَسَبَ وَلَدِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَأَقَرَّ بِهِ ؛ لَحِقَ بِهِ نَسَبُهُ.

<sup>(</sup>٣) تصَّحَّفت في «الأصل» إلى: (لسانه). (٤) في «الأصل»: (النفي).



 <sup>(</sup>١) في «رؤوس الهاشمي»: (للزوجة).
 (٦) في «الأصل»: (الأجنبي).



ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الخِلَافِ».

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَلْحَقُ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَلَّفَ الْوَلَدُ وَلَدًا.

[٢٠٥٣] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدٍ، ثُمَّ جَحَدَهُ وَقَالَ: «هُوَ مِنَ الزِّنَا»؛ لَحِقَهُ النَّسَبُ، وَعَلَيْهِ الحَدُّ لِقَذْفِهَا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَيُلَاعِنُ لِأَجْلِ قَذْفِهِ.

[٢٠٥٤] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِالحَمْلِ؛ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدَ الوَضْعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَثْبُتُ. إِلَّا أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي لِعَانِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ؛ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَصِحُّ لِعَانُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ.

[٢٠٥٥] مَشَالَكُمُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ (١): «يَا زَانِيَةُ»؛ فَهُوَ قَاذِفٌ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ فِي «الخِلَافِ».

وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ مَالِكِ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا يَكُونُ قَذْفًا.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٠٥٦] / مَثَاْلَتُمُّ: إِذَا قَالَ: «زَنَاتِ فِي الجَبَلِ»؛ فَهُوَ قَذْفٌ. ١٥١/أ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الْخِلَافِ» وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) في (رؤوس الهاشمي): (للرجل).





وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: «نَوَيْتُهُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: «نَوَيْتُهُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِها؛ كَانَ قَاذِفًا.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ كِنَايَةٌ فِي حَقٍّ عُمُومِ النَّاسِ.

[٢٠٥٧] مَرَّاْلَتُمُ: إِذَا قَذَفَ الجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ بِكَلِمَاتٍ؛ فَعَلَيْهِ حُدُودٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ فِي المَوْضِعَيْنِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ لِجَمَاعَتِهِمْ حَدٌّ وَاحِدٌ.

وَعَنْ أَحْمَدَ: إِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ؛ فَحُدُودٌ.

[٢٠٥٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَذَفَ مُحْصَنًا فِي الظَّاهِرِ، فَقَبْلَ إِقَامَةِ الحَدِّ زَنَا المَقْذُوفُ؛ لَمْ يَسْقُطِ الحَدُّ.

وَبِهِ قَالَ دَاوُد، وَالمُزَنِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَسْقُطُ الحَدُّ.

[٢٠٥٩] مَشَالَتُمُ: إِذَا رَمَاهَا بِالزِّنَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ؛ كَانَ لَهُ نَفْيُهُ بِاللَّعَانِ.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ: لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِإِسْفَاطِ الحَدِّ خَاصَّةً، لَا لِنَفْيِ النَّسَب.





[٢٠٦٠] مَشَّالَكُمُّ: التَّعْرِيضُ يُوجِبُ الحَدَّ.

١٥١/ب وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَجِبُ، إِلَّا أَنْ /يَنْوِيَ بِهِ القَذْفَ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ (١) فِي الحَالَيْنِ.

[٢٠٦١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَىٰ امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ـ مِنْهُمُ الزَّوْجُ ـ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ، وَعَلَيْهِمُ الرَّوْجُ ـ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ، وَعَلَيْهِمُ الرَّوْجِ أَنْ [يُسْقِطَهُ] (٢) عَنْ نَفْسِهِ بِاللِّعَانِ. الحَدُّ، إِلَّا أَنَّ لِلرَّوْجِ أَنْ [يُسْقِطَهُ] (٢) عَنْ نَفْسِهِ بِاللِّعَانِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهَا الحَدُّ.

[٢٠٦٢] مَسَّاْلَثُمُ: إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ بِالفُرْقَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ اللِّعَانِ؛ لَمْ تَصِحَّ الفُرْقَةُ. وَبِيَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْ مَضَىٰ مُعْظَمُ أَلْفَاظِ اللِّعَانِ.

[٢٠٦٣] مَسَّأُلَثُمْ: إِذَا قَذَفَهَا، فَصَدَّقَتْهُ؛ سَقَطَ اللِّعَانُ، سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَبِيَّالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ؛ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ؛ لَمْ يُلَاعِنْ، إِلَّا أَنْ تَعُودَ فَتُنْكِرَ<sup>(٣)</sup>.

[٢٠٦٤] مَشْأَلَكُمْ: إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ؛ سَقَطَ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (لا يجب). (١) في «الأصل»: (يسقط).

(٣) في ارؤوس الهاشمي ١: (فيذكر).





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ؛ صَحَّ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ.

[٢٠٦٥] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا لَاعَنَتْ قَبْلَ الزَّوْجِ؛ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٠٦٦] مَشَّأْلَكُمُ: نَفْيُ الوَلَدِ عَلَىٰ الفَوْرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الإِقْرَارِ، كَقَبُولِ الهَدِيَّةِ وَشِرَاءِ الحَوَائِجِ الَّتِي تَصْلُحُ [لِلْوَلَدِ، أَوْ](١) تَمْضِي مُدَّةُ التَّهْنِئَةِ.

١٥٣/أ وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا لَمْ يَنْفِهِ حَتَّىٰ وَضَعَتْهُ؛ فَقَدْ /اعْتَرَفَ بِهِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: كَقَوْلِنَا.

وَالثَّانِي: [لَهُ] (٢) نَفْيُهُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[٢٠٦٧] مَشَالَكُمُ: حَدُّ القَذْفِ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَقُّ اللَّهِ (٣) تَعَالَىٰ.

[٢٠٦٨] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا مَاتَ المَقْذُوفُ قَبْلَ المُطَالَبَةِ بِحَدِّ القَذْفِ؛ لَمْ يُورَثْ عَنْهُ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: وَإِنْ طَالَبَ أَيْضًا.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُورَثُ.

(١) في «الأصل»: (و).
 (١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (لم).

(٣) في ارؤوس الهاشمي٩: (حق لله) وهو الصّواب.





[٢٠٦٩] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا [سَبَّ أُمَّ](١) النَّبِيِّ؛ قُتِلَ، وَلَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ.

وَفِي الذِّمِّيِّ إِذَا سَبَّ أُمَّ النَّبِيِّ، ثُمَّ أَسْلَمَ؛ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: تُقْبَلُ.

وَالأُخْرَىٰ: لَا تُقْبَلُ.

وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فِي الحَالَيْنِ.

[٢٠٧٠] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا قَالَ لِمَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ: «يَا زَانِ»؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الحَدُّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــلَاقًا لِمَالِكِ.

[٢٠٧١] مَشَأَلَكُمُ: لَا يَلْزَمُ الأَبَ الحَدُّ بِقَذْفِهِ لِوَلَدِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، إِلَّا أَنَّهُ يَكْرَه مُطَالَبَتَهُ.

[٢٠٧٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ»؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الحَدُّ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ البِّيِّنَةَ بِالإِخْبَارِ، فَتَنْتَقِلَ المُطَالَبَةُ إِلَىٰ فُلَانٍ.

[٢٠٧٣] مَسْأَلَكُمْ: إِذَا قَذَفَ أَجْنَبِيًّا، فَحُدَّ لَهُ، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ القَذْفَ؛ لَمْ يُحَدّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافُ [ لِابِنِ] (٢) القَاسِم مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (استلم). (٢) في «الأصل»: (لأبي).





[ ٢٠٧١] مَشَاْلَكُمُ: /إِذَا قَالَ لِرَجُلِ: «يَا زَانِ» فَقَالَ آخَرُ: «صَدَقْتَ»؛ فَالحَدُّ عَلَىٰ الأَوَّلِ خَاصَّةً. المَّالُ مَثْنَاكُمُ: /إِذَا قَالَ لِرَجُلِ: «يَا زَانِ» فَقَالَ آخَرُ: «صَدَقْتَ»؛ فَالحَدُّ عَلَىٰ الأَوَّلِ خَاصَّةً.

وَقَالَ زُفَرُ: عَلَيْهِمَا الحَدُّ.

وَيُتَخَرَّجُ عَلَىٰ المَذْهَبِ مِثْلُهُ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الحَدَّ ثَبَتَ بِالتَّعْرِيضِ.

[٢٠٧٥] مَسَّأَلَثُمُ: لا يَجِبُ عَلَىٰ قَاذِفِ العَبْدِ الحَدُّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِدَاوُدَ.

[٢٠٧٦] مَشَّالَكُمُ: إِذَا قَالَ لِعَرَبِيِّ النَّسَبِ: «يَا فَارِسِيُّ» أَوْ «يَا نَبْطِيُّ» أَوْ «يَا رُومِيُّ»؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

المَّ اللَّهُ: إِذَا قَذَفَ مَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ المُجَامَعَةُ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ. وَالشَّافِعِيِّ. وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٠٧٨] مَشَاْلَكُمْ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «زَنَيْتِ» فَقَالَتْ: «بِكَ»؛ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٠٧٩] فَصَلِّ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ؛ فَهُوَ إِقْرَارٌ صَحِيحٌ، فَيَسْقُطُ الحَدُّ عَنِ القَاذِفِ، وَصَلِّ: إِذَا ثَكَرَّرَ. وَيُوجَبُ الحَدُّ عَلَيْهَا إِذَا تَكَرَّرَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِإِقْرَارٍ، وَلَا يَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ.





[٢٠٨٠] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا وَجَبَ عَلَىٰ مُرْتَدًّ أَوْ ذِمِّيٍّ حَدُّ القَذْفِ، ثُمَّ [لَحِقَ](١) بِدَارِ الحَرْبِ، ثُمَّ عَادَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمَا.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ. حِـُـــُـــُالْ الْأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٠٨١] مَسَّأَلَثُ: الأَمَةُ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالوَطْءِ، فَمَا تَأْتِي بِهِ مِنَ الأَوْلَادِ يَلْحَقُ بِهِ. وَبِرِقَالَ [أَكْثَرُهُمْ](٢).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَلْحَقُ إِلَّا بِاعْتِرَافِهِ.

[٢٠٨٢] مَسَّمَا لَكُنُّ: إِمْكَانُ [الوَطْءِ]<sup>(٣)</sup> شَرْطٌ /فِي لُحُوقِ النَّسَبِ مِنَ الزَّوْجَةِ. أَرُاهُمْ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

**€** ••

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في "الأصل" إلى: (الفرطي).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (لحقا).

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في االأصل.





[٢٠٨٣] مَشْأَلُثُ: الأَقْرَاءُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي القُرْآنِ لِانْقِضَاءِ العِدَّةِ؛ هِيَ الحَيْضُ. وَبِرِقَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَمِنَ الفُقَهَاءِ: أَهْلُ العِرَاقِ. وَبِرِقَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَمِنَ الفُقَهَاءِ: أَهْلُ العِرَاقِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا الأَطْهَارُ.

وَبِرِقَالَ [ابْنُ](١) عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مِنَ الفُقَهَاءِ.

[٢٠٨٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا تَأَخَّرَ حَيْضُ المَرْأَةِ لِعَارِضٍ؛ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ [تَيْأَسَ](٢) فَتَعْتَدَّ بِالأَشْهُرِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عَارِضٍ؛ اعْتَدَّتْ سَنَةً.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ.

وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: تَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ [تَيْأُسَ]<sup>(٣)</sup>، فِي المَوْضِعَيْنِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَة .

[٢٠٨٥] مَ الْكُثُمُ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؛ لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ حَتَىٰ تَغْتَسِلَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الِانْقِطَاعُ لِأَكْثَرِهِ تَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ.

[٢٠٨٦] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا طَلَقَهَا وَقَدْ أَتَىٰ عَلَيْهَا زَمَانُ الحَيْضِ، وَلَمْ تَحِضْ؛ اعْتَدَّتْ سَنَةً. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. وَبِيِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[٢٠٨٧] مَشْأَلَثُ: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا نَسِيَتْ عَادَتَهَا؛ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سَنَةً. وَبِيَقَالَ مَالِكُ.

[وَقَالَ](١) أَكْثَرُهُمْ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تأيس) مُهملة.



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (تأيس) مُهملة.

 <sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (فقال).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



[٢٠٨٨] مَشْأَلَتُمُ: زَوْجَةُ الصَّبِيِّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ عَلِقَتْ مِنْ غَيْرِهِ؛ /فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ الْآلِهُ وَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَعْتَدُ بِالحَمْل.

[٢٠٨٩] مَسَّأَلَثُنَ: إِذَا أَقَرَّتِ المُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالأَقْرَاءِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ [٢٠٨٩] مَسَّأُلُثُنَ: إِذَا أَقَرَّتِ المُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالأَقْرَاءِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ الْأَوْجِ. فَصَاعِدًا؛ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنَ الزَّوْجِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَثْبُتُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَأْتِ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ.

[٢٠٩٠] مَشَالَكُ : الخِلْوَةُ تُوجِبُ العِدَّةَ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِــُافُالِلشَّافِعِيِّ.

[٢٠٩١] فَصَلِّ: وَتُثْبِتُ الرَّجْعَةَ أَيْضًا. حِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٠٩٢] مَشَالَكُمُ: عِدَّةُ الأَمَةِ بِالأَقْرَاءِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: ثَلَاثَةٌ بِالأَقْرَاءِ.

[٢٠٩٣] مَشَالَتُنُ: وَعِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ شَهْرًانِ. وَعِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ شَهْرًانِ. وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: شَهْرٌ وَفِصْفٌ.

(١) في الأصل: (وعشر).





وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِئَةٌ: ثَلَائَةُ أَشْهُرٍ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ [كَالرِّوَايَاتِ](١) الثَّلَاثِ.

وَبِالثَّالِثَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٠٩٤] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا ارْتَجَعَ زَوْجَتَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ ثَبَتَ عَلَىٰ العِدَّةِ السَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ ثَبَتَ عَلَىٰ العِدَّةِ الْأَوَّلَةِ.

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَسْتَأْنِفُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَأْنِف، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ الإِضْرَارَ بِهَا، فَتَبْنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ.

[٢٠٩٥] مَشَّأْلَكُمُ: المُنَوَقَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا لا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهَا وُجُودُ الحَيْضِ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

٥٥١/أ وَقَالَ مَالِكٌ: يُعْتَبَرُ فِي /حَقِّ المَدْخُولِ بِهَا حَيْضَةٌ فِي مُدَّةِ الْإعْتِدَادِ بِالأَشْهُرِ.

[٢٠٩٦] مَسَّاْلَنُمُ: المَبْتُوتَةُ فِي المَرَضِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا؛ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ المَوْتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ العِدَّةُ فِي الطَّلَاقِ عَلَىٰ أَنَّ المِيرَاثَ يَقِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهَا عِدَّةُ طَلَاقٍ.

[٢٠٩٧] مَشَالَكُمُ: المَبْتُوتَةُ لا سُكْنَىٰ لَهَا وَلا نَفَقَةَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: سُكْنَىٰ بِلَا نَفَقَةٍ.

(١) في ﴿الأصلِّ؛ (بالروايات).





وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا الأَمْرَانِ.

[٢٠٩٨] مَشَاْلَكُمُ: المَبْتُوتَةُ لا تَلْزَمُهَا العِدَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. خِلَاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٠٩٩] مَشْأَلَتُمُ: المُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا = كَالمَبْتُوتَةِ فِي [حَالِ](١) الحَيَاةِ، فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَىٰ إِذَا كَانَتْ حَائِلًا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا؛ فَعَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَهَا السُّكْنَىٰ فِي الحَالَيْنِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا شَيْءَ فِي الحَالَيْنِ.

وَالآخَرُ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ.

[٢١٠٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا مَاتَ زَوْجُ المُحْرِمَةِ بِالحَجِّ، وَخَافَتْ فَوَاتَهُ إِنْ جَلَسَتْ لِقَضَاءِ العِدَّةِ؛ جَازَ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي الحَجِّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

٥٥٠/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهَا المُقَامُ، /سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الإِحْرَامُ لِلْمَوْتِ أَوْ تَأَخَّرَ.

[٢١٠] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ بِزَوْجَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، وبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْزِلِهَا مَسَافَةٌ لا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلاةُ فِيهَا الصَّلاةُ فِيهَا الصَّلاةُ وَيَهَا الصَّلاةُ وَيَهَا الصَّلاةُ وَيَهَا الصَّلاةُ وَيَهَا الصَّلاةُ وَيَهَا الصَّلاةُ وَالمُقَامِ وَأَكْثَرَ وبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَقْصِدَهَا كَذَلِكَ؛ فَهِيَ بِالخِيَارِ بَيْنَ الرُّجُوعِ وَالمُقَامِ وَالمُقَامِ وَالدَّهَاب، وَلا يَلْزَمُهَا المُقَامُ.



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (حالة).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهَا فِي هَذَا القِسْمِ المُقَامُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا انْفَصَلَتْ مِنْ بَلَدِهَا لَا يَلْزَمُهَا الرُّجُوعُ، وَلَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي سَفَرِهَا.

[٢١٠٢] مَسَّأَلَتُنَ المُطلَّقَةُ ثَلاثًا عَلَيْهَا الإِحْدَادُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢١٠٣] مَشَأْلَكُمُ: الصَّغِيرَةُ وَالمَجْنُونَةُ يَثْبُتُ فِيهِمَا الإِحْدَادُ.

وَكَذَلِكَ: الذِّمِّيَّةُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢١٠٤] مَشْأَلَكُمُ: الذِّمِّيَّةُ إِذَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا؛ فَعَلَيْهَا العِدَّةُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ دِينِهِمْ الم يَلْزَمْهَا.

[٢١٠٥] مَشَاْلَتُمُ: عِدَّةُ الذِّمِّيَّةِ لِأَجْلِ الوَفَاةِ = كَعِدَّةِ المُسْلِمَةِ.

وَاخْتَلَفَ عَنْ مَالِكِ: فَعَنْهُ كَمَذْهَبِنَا، وَعَنْهُ حَيْضَةٌ، وَإِنَّمَا يَصِتُ هَذَا عِنْدَهُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ، أَمَّا تَحْتَ كَافِرٍ؛ فَلَا، لِأَنَّهُ لَا يُصَحِّحُ أَنْكِحَتُهُمْ.





[٢١٠٦] مَشَاْلَتُنُ: /البَائِنُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا. ١٥٦/أُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَخْرُجُ إِلَّا لِعُذْرٍ مُلْجِئٍ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢١٠٧] مَشَأْلَكُمُّ: إِذَا اجْتَمَعَ عِدَّتَانِ مِنْ رَجُلَيْنِ؛ لَمْ تَتَدَاخَلَا، سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: تَتَدَاخَلَانِ.

وَعَنْ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[٢١٠٨] فَصْلٌ: فَإِذَا نُكِحَتْ فِي العِدَّةِ، وَدَخَلَ بِهَا الثَّانِي؛ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ. وَمِنَ الفُقَهَاءِ: أَبُو حَنِيفَةَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تُحَرَّمُ عَلَىٰ التَّأْبِيدِ.

وَبِيرِقَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عُمَرً](١)، وَمِنَ الفُقَهَاءِ: مَالِكٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢١٠٩] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِلتَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا؛ فَلَا يَنْكِحَهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُمَا جَمِيعًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ الأَوَّلِ؛ فَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا.

[٢١١٠] مَشَاْلَتُمُ: وَلَا تَنْقَطِعُ عِدَّةُ الأَوَّلِ بِدُخُولِ النَّانِي.

وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً.

(١) سقطت من «الأصل».





وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لَا (١) تَنْقَطِعُ العِدَّةُ حَتَّىٰ يُفَرِّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ تَمْضِيَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ.

[٢١١١] مَشَاْلَتُمُ: زَوْجَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبُّصُ [أَرْبَعَ] (٢) سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا، ثُمَّ نَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّىٰ تَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ فِي مِثْلِهَا. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢١١٢] فَصَلِّ: [وَ]<sup>(٣)</sup> صِفَةُ الفَقْدِ /الَّذِي يُثْبِتُ الفَسْخَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ غَالِبُهُ الهَلَاكُ كَالْمَفْقُودِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، وَالَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ نَهَارًا، وَالَّذِي بَكُونُ فِي مَرْكِبِ فَيَهْلَكُ قَوْمٌ وَيَسْلَمُ آخَرُونَ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ - عَلَىٰ القَوْلِ القَدِيمِ - : إِنَّ جَمِيعَ الفَقْدِ يُثْبِتُ الفَسْخَ.

[٢١١٣] فَصَلّ: [وَلَا يَفْتَقِرُ ضَرْبُ المُدَّةِ وَإِبَاحَتِهَا لِلْأَزْوَاجِ إِلَىٰ حُكْمِ الحَاكِمِ. خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢١١٤] فصل ](١): فَإِنْ قَدِمَ الزَّوْجُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي مَا دَخَلَ بِهَا؛ فَهِيَ لِلْأُوَّلِ [بكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا خُيِّرُ ٱلْأَوَّلِ بَيْنَ ٱلصَّدَاقِ وَتَرْكَهَا، وَبَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَغْرَمُ ٱلصَّدَاقَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ كَانَ اَلثَّانِيَ دَخَلَ بِهَا؛ فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَهِيَ

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (أربعة).



<sup>(</sup>١) ليست في ارؤوس الهاشمي».

<sup>(</sup>١) سقطت من االأصل). (٣) في الأصل1: (من).



لِلْأُوَّلِ](١)، وَلَمْ يَثْبُتِ التَّخْيِيرُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: بُطْلَانُ نِكَاحِ الأَوَّلِ بِكُلِّ حَالٍ.

وَالثَّانِي: بُطْلَانُ نِكَاحِ الثَّانِي بِكُلِّ حَالٍ.

[٢١١٥] مَشْأَلَثُمُ: وَيَجُوزُ قِسْمَةُ مَالِ المَفْقُودِ.

خِلَافًا لِمَالِكٍ.

[٢١١٦] مَشَاْلَتُمُ: عِدَّهُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا(٢) سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا = حَيْضَةٌ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: مِنَ العِتَاقِ حَيْضَةٌ، وَمِنَ الوَفَاةِ عِدَّةُ الوَفَاةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: عِدَّتُهَا فِي الحَالَتَيْنِ ثَلَاثُ حِيضٍ.

[٢١١٧] مَشَالَكُمُ: أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: سَنتَيْنِ (٣).

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: خَمْسُ سِنِينَ. وَهِيَ الأَظْهَرُ عِنْدَهُ.

[٢١١٨] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا بَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ، وَأَنَتْ بِوَلَدٍ فِي [عِدَّةِ](١)

(٢) زيادة في «الأصل»: (و).

(١) سقط في «الأصل».

(٤) في «الأصل»: (مدة).

(٣) كذا في «الأصل» و «رؤوس الهاشمي».





١٥٧/أ الْحَمْلِ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ مِنْهُ، وَهُنَاكَ [مَنْ](١) يُنْكِرُهُ؛ ثَبَتَ /نَسَبُهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ تَرَاهُ الْحَمْلِ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ مِنْهُ، وَهُنَاكَ [مَنْ](١) يُنْكِرُهُ؛ ثَبَتَ /نَسَبُهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ تَمْ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُحْتَاجُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢١١٩] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ؛ انْتَقَلَتْ إِلَىٰ عِدَّةِ حُرَّةٍ. وَاللَّافِي مَعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ؛ انْتَقَلَتْ إِلَىٰ عِدَّةِ حُرَّةٍ. وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٢١٢٠] فَصُلِّ: فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِنْتِقَالُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢١٢١] مَشْأَلَكُمُ: المُعْتَدَّةُ إِذَا وَضَعَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً؛ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: تَنْقَضِي.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَهَكَذَا الرِّوَايَتَيْنِ فِي حُصُولِهَا أُمَّ وَلَدِ بِهَذَا الوَضْعِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا [تَنْقَضِي]<sup>())</sup> بِهِ، وَتَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ.

[٢١٢٢] مَشَاْلَتُنَ: إِذَا أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَقَلَّ مِنْ شَهْرَيْنِ؛ قُبِلَ قَوْلُهَا.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُقْبَلُ فِي أَقَلَ مِنْ شَهْرَيْنِ، يُمْكِنُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَكْثَرُ الحَيْضِ

(٢) تصحَّفت في الأصل،

(١) في «الأصل»: (أن).



## كتاب العدد



وَأَقَلُّ الطُّهْرِ.

[٢١٢٣] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ قَامَتِ البَيِّنَةُ عَلَىٰ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي شَهْرٍ؛ قُبِلَ مِنْهَا. فِي الْمُعْنَوِهِمْ.

6 400 00 VO



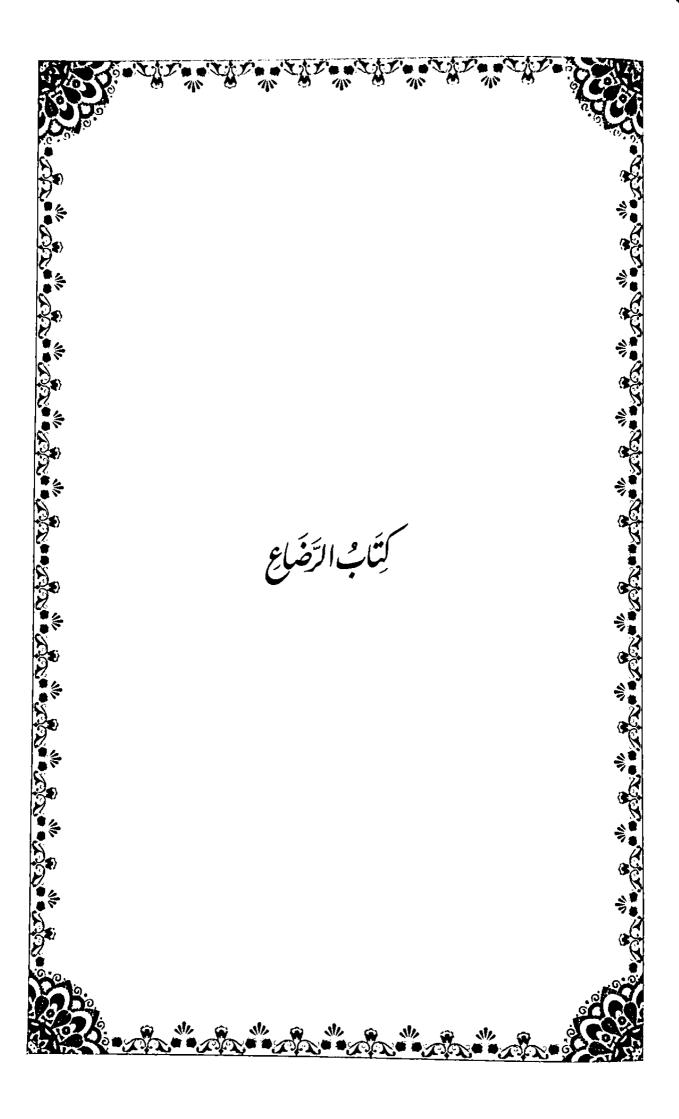

زؤو مراكمتانل



[٢١٢٤] مَشَالَكُمُ: لا يَنْبُتُ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ إِلَّا بِخَمْسِ رَضْعَاتٍ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَثْبُتُ بِدُفْعَةٍ (١).

١٥٧/ب وَبِهِ /قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: [بِثَلَاثٍ](''. وَبِيرَقَالَ دَاوُدُ.

[٢١٢٥] مَشَأْلَكُمُ : مُدَّةُ الرَّضَاع حَوْلانِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَنتَانِ وَنِصْفٌ.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: سَنتَانِ وَمَا [قَارَبَهُمَا](٣). وَلَمْ يَحُدَّهُ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ.

[٢١٢٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا وَقَعَ الفِطَامُ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ، ثُمَّ عَادَ وَشَرِبَ؛ حَصَلَ بِهِ التَّحْرِيمُ. خِسَافُا لِمَالِكِ.

[٢١٢٧] مَشْأَلَتُمْ: يَتَعَلَّقُ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ بِالوُّجُورِ وَالسَّعُوطِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُ.

(١) لعل الصَّواب: (برضعة). (٢) في «الأصل»: (ثلاث).

(٣) في «الأصل»: (قاربها).





حِبْلَافُ لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَدَاوُدَ، وَاخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ.

[٢١٢٨] مَشَأْلَكُمُ: الحُقْنَةُ لا تَنْشُرُ الحُرْمَةَ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ: تَنْشُرُ الحُرْمَةَ.

[٢١٢٩] مَشَاْلَتُمُ: يَتَعَلَّقُ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ بِاللَّبَنِ المَشُوبِ بِالمَاءِ وَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ. وَبَرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِذَا غَلَبَا عَلَىٰ اللَّبَنِ حَتَّىٰ (١) يَصِيرَ مُسْتَهْلَكًا؛ لَمْ يَنْشُرِ الحُرْمَةَ.

[٢١٣٠] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا صَنَعَتِ المَرْأَةُ مِنْ لَبَنِهَا جُبْنًا وَأَطْعَمَتْهُ صَبِيًّا؛ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢١٣١] مَشَاْلَتُنَ : لَبَنُ المَيِّتَةِ يَنْشُرُ الحُرْمَة .

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــُالْ اللَّهَافِعِيِّ.

وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ.

[٢١٣١] مَشَأَلَكُمُ: إِذَا كَانَ [لَهُ] (٢) زَوْجَتَانِ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيرَةُ الصَّغِيرَة؛ 10/١ مَشَأَلَكُمُ: إِذَا كَانَ [لَهُ] (٢) زَوْجَتَانِ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيرَةِ. ١٥٨/أ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، /وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَىٰ الكَبِيرَةِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا.

(٢) سقطت من «الأصل».

(١) زيادة في ١ الأصل ٢: (ما).





[٢١٣٣] مَيْ أَلَيُّ: وَتَضْمَنُ نِصْفَ المُسَمَّىٰ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُشِتُ الضَّمَانَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نِصْفَ مَهْرِ المِثْلِ.

[٢١٣٤] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ صَغِيرَتَانِ، فَأَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ، وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ؛ الْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يَنْفَسِخُ فِي الثَّانِيَّةِ مِنْهُمَا.

[٢١٣٥] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا كَانَ لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَحَمَلَتْ وَزَادَ لَبَنُهَا؛ فَطُلَقهُ مَنْهُمَا.

وَلَذَلِكَ: لَوْ وَلَدَتْ مِنَ الثَّانِي مِنْهُمَا.

وَكَزَّا: لَوِ انْقَطَعَ لَبَنْهَا مِنَ الأَوَّلِ، وَثَابَ بِظُهُودِ الحَمْلِ مِنَ الثَّانِي.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ اللَّبَنُ مِنَ الأَوَّلِ إِلَّا أَنْ تَلِدَ مِنَ الثَّانِي، فَيَكُونَ لَهُ خَاصَّةً. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ عَلِقَتْ وَاللَّبَنُ بِحَالِهِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ زَادَ؛ فَعُوَ لِلْأَوَّلِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ زَادَ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَىٰ فَوْلَا وَاحِدًا، وَإِنْ زَادَ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَىٰنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ.

وَالثَّانِي: لَهُمَا.

فَإِنِ انْقَطَعَ، ثُمَّ ثَابَ؛ فَعِنْدهُ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا: لِلْأَوَّلِ.

وَالثَّانِي: لَهُمَا.

وَالثَّالِثُ: لِلثَّانِي.





فَأَمَّا إِنْ وَضَعَتْ؛ فَإِنَّهُ لِلثَّانِي، قَوْلًا وَاحِدًا.

[٢١٣٦] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «هَذِهِ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعِ» أَوِ «النَّسَبِ» ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: (١٣٦] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «هَذِهِ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعِ» أَوِ «النَّسَبِ» ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: (١٥٨/ب / كَذَبْتُ»؛ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ.

وَهَكَذَا: لَوِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ.

وَهَكَذَا: الْمَرْأَةُ إِذَا ادَّعَىٰ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، فَجَحَدَتْهُ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا حَتَّىٰ يَسْتَأْنِفَ النِّكَاحَ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْبَلُ.

[٢١٣٧] مَشَأَلَتُهُ: إِذَا ثَابَ لِلْمَرْأَةِ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ؛ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْرِيمُ. فِي التَّحْرِيمُ. فِي التَّحْرِيمُ.

6/60 09/60



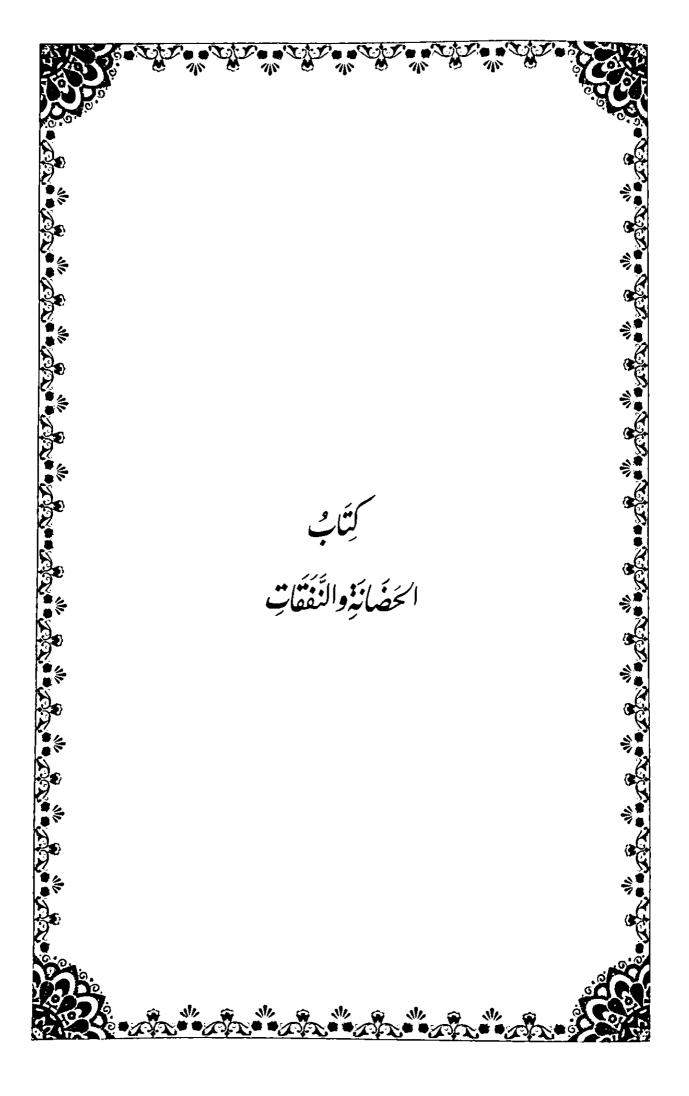



وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً، وَأَصْحَابُ مَالِكٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُعْتَبُرُ بِالزَّوْجِ، فَمَعَ يَسَارِهِ مُدَّانِ، وَمَعَ إِعْسَارِهِ مُدُّ، وَمَعَ تَوَسُّطِهِ مُدُّ وَمَعَ تَوَسُّطِهِ مُدُّ وَنِصْفٌ.

[٢١٣٩] مَشَاْلَتُمُ: لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ [يُخْدِمَ] (١) امْرَأَتُهُ زِيَادَةً عَلَىٰ خَادِمٍ [وَاحِدٍ] (١). وَمِيرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَتْ تَحْتَاجُ إِلَىٰ جَمَاعَةِ خَدَمٍ لِكَثْرَةِ أَمْوَالِهَا؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ.

[٢١٤٠] مَسِّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ /كَبِيرَةً وَالزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يُجَامِعُ مِثْلُهُ؛ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ. ١٥٩/أ وَبِيرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٢١٤١] مَشَأْلَتُمُ: لا نَفَقَةَ لِلصَّغِيرَةِ الَّتِي لا يُجَامَعُ مِثْلُهَا.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ.



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يحرمن).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (كانوا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل؛ (واحدة).



[٢١٤٢] مَشَّأَلَكُمُّ: إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ النَّفَقَةِ بَعْدَمَا وُجِدَ التَّسْلِيمُ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[ خِلُافًا لِمَالِكِ] (١) فِي أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ الزَّوْج.

[٢١٤٣] مَشَأْلَتُمُ: الإعْسَارُ بِالنَّفَقَةِ يُثْبِتُ الفَسْخَ لِلزَّوْجَةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢١٤١] مَشَاْلَكُمُ: نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تَسْقُطُ مَا لَمْ [يَحْكُمَ بِهَا حَاكِمٍ](١).

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢١٤٥] فَصَلِّ: فَإِنْ قُلْنَا: [يَفْتَقِرُ إِلَىٰ حُكْمِ حَاكِمٍ] (٣)، فَمَاتَ، وَقَدْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ؛ لَمْ يَسْقُطْ. وَسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢١٤٦] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا سَافَرَتِ المَرْأَةُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا. خِلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢١٤٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا طَلَبَتِ الأُمُّ نَفَقَةَ مِثْلِهَا؛ فَهِيَ أَحَقُّ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُ.

(٢) في «الأصل»: (تصح كما تحتم).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تسقط بمضي الزمان).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ مُتَطَوِّعٌ أَوْ مَنْ يُرْضِعُهُ بِدُونِ عِوَضِ المِثْلِ؛ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا.

١٥٩/ب وَعَنِ الشَّافِعِيِّ /مِثْلُهُ، وَبِهِ يُفْتُونَ.

[٢١٤٨] مَشَالَتُنُ : لا تُجْبَرُ الحُرَّةُ عَلَىٰ رَضَاع وَلَدِهَا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِمَالِكٍ.

[٢١٤٩] مَسْأَلَتُمْ: يُجْبَرُ الوَارِثُ عَلَىٰ نَفَقَةِ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، وَفِي ذَوِي الأَرْحَامِ؛ وَفِي أَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ نَفَقَةِ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، وَفِي ذَوِي الأَرْحَامِ؛ وَفِي ذَوِي الأَرْحَامِ؛ وَفِي ذَوِي الأَرْحَامِ؛

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْبَرُ عَلَىٰ نَفَقَةِ كُلِّ ذِي رَحِم مُحَرَّم.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَعَدَّىٰ الإبْنَ الأَدْنَىٰ وَالأَبَ الأَدْنَىٰ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْبَرُ عَلَىٰ نَفَقَةِ الوَالِدِينَ وَإِنْ عَلَوْا، وَالمَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفِلُوا، وَلَا يَتَعَدَّىٰ عَمُودَي النَّسَب.

[٢١٥٠] مَشَأْلَتُمُ: يُجْبَرُ المَوْلَىٰ الأَعْلَىٰ عَلَىٰ نَفَقَةِ المَوْلَىٰ الأَدْنَىٰ. وَمُعَالَىٰ المَوْلَىٰ الأَدْنَىٰ.

[٢١٥١] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا بَلَغَ الوَلَدُ مُعْسِرًا، وَلا حِرْفَةَ لَهُ؛ (١) لا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ عَنْ أَبِيهِ. وَلا حِرْفَةَ لَهُ؛ (١) لا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ عَنْ أَبِيهِ.

وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةً فِي الأَنْثَىٰ خَاصَّةً.



<sup>(</sup>١) زيادة في االأصل ا: (و).

## كِتَابُ الْحُضَانَةُ والنَّفَقَاتِ



[٢١٥٢] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا اجْتَمَعَ الوَرَثَةُ؛ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ، وَذَلِكَ فِيمَا عَدَا الأَبُوَينِ الأَدْنَىٰ، فَيَتَعَيَّنُ فِي الجَدِّ وَالأُمِّ؛ فَالنَّفَقَةُ أَثْلَاثًا.

وَلَزَلِكَ: البِنْتُ وَالِابْنُ، وَفِي الْإبْنَةِ وَابْنِ الْإبْنِ نِصْفَانِ.

وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الأَوَّلَيْنِ، وَقَالَ فِي الأَخِيرَةِ: النَّفَقَةُ عَلَىٰ الاِبْنِ خَاصَّةً. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّفَقَةُ فِي هَذِهِ المَوَاضِعِ عَلَىٰ الذُّكُورِ خَاصَّةً.

[٢١٥٣] مَشَّأْلَتُمُ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الأُمُّ؛ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا، فَإِنْ طُلِّقَتْ؛ عَادَتْ حَضَانَتُهَا.

١٦٠/أ /وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِمَالِكِ.

[٢١٥٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا افْتَرَقَ الزَّوْجَانِ وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَالأُمُّ أَحَقُ بِهِ إِلَىٰ سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ النَّالُمُ، وَتُجْعَلُ الجَارِيَةُ مَعَ الأَب.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الأُمُّ أَحَقُّ بِالجَارِيَةِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ، وَبِالغُلَامِ حَتَّىٰ يَسْتَقِلَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجَ إِلَىٰ مَنْ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ وَيُلْبِسُهُ، ثُمَّ يَكُونُ مَعَ الأَبِ بِلَا تَخْيِيرٍ. وَقَالَ مَالِكُ: الأُمُّ أَحَقُّ بِالجَارِيَةِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ وَتَتَزَوَّجَ، وَيُدْخَلَ بِهَا، وَأَمَّا الغُلَامُ فَحَتَّىٰ يَبْغُرَ وَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا.

[وَرُوِيَ عَنْهُ: حَتَّىٰ يَبْلُغَ الحُلُمَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الأُمُّ أَحَقُّ بِهِمَا إِلَىٰ سَبْعِ، ثُمَّ يُخَيَّرَانِ ](١).

[٢١٥٥] مَسَّالَكُمُ: الأُخْتُ مِنَ الأبِ أَحَقُّ بِالحَضَانَةِ مِنَ الأُخْتِ مِنَ الأُمِّ، وَمِنَ الخَالَةِ. وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل ١٠

رُوُومُ الْمِنَا يُلِ



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُمَا أَحَقُّ مِنْهَا.

[٢١٥٦] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا اخْتَلَفَ بِالأَبُويْنِ الدَّارُ؛ فَالأَبُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ، سَوَاءٌ كَانَ [هُوَ](١) المُنْتَقِلَ أَوْ هِيَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: الأُمُّ أَحَقُّ. وَبِيرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

[٢١٥٧] مَشَأْلَتُمُ: لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَ الإِنْسَانَ عَلَىٰ نَفَقَةِ بَهَائِمِهِ أَوْ يَبَيْعَهَا.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْمُرُهُ عَلَىٰ طَرِيقِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا يُجْبِرُهُ.

6 400 co

(١) سقطت من االأصل.



\*\*\* 1/1/2 110 111 THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O كِتَابُ الْجِنَا بَاتِ 



[٢١٥٨] مَشْأَلَكُ : لا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالكَافِرِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

١٦٠/ب خِسْلَاقًا لِأَبِي /حَنِيفَةً.

[٢١٥٩] مَشَاْلَتُنَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَحِنَلُافُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: يُقْتَلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ دُونَ عَبْدِهِ. وَقَالَ دَاوُدُ: يُقْتَلُ بِهِمَا.

[٢١٦٠] مَشَّأْلَكُمُ: يَجْرِي القِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي الأَطْرَافِ.

وَهَكَذَا: الْعَبِيدُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبُ لَا فَأَ لِأَبِي حَنِيفَةً .

[٢١٦١] مَتْأَلَتُمْ: يُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقُا لِدَاوُدَ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢١٦٢] مَسَّالَكُمُ: يَجِبُ القِصَاصُ بِالأَنْفُسِ بِالمُثْقَلِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢١٦٣] مَسَّالَكُمُّ: قَتْلُ عَمْدِ الخَطَأُ فِيهِ دِيَةٌ دُونَ [القَوَدِ](١)، وَهُوَ مَا وُجِدَ فِيهِ عَمْدٌ فِي الفِعْلِ خَطَأٌ فِي الفَعْدِ](١). خَطَأٌ فِي [القَصْدِ](١).

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (النفور) مُهملة. (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الفقد).





وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: هَذِهِ التَّسْمِيَةُ لَا تَصِحُّ، وَيَجِبُ القَوَدُ.

[٢١٦٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا غَصَبَ صَبِيًّا، فَمَاتَ عِنْدَهُ بِصَاعِقَةٍ أَوْ نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ؛ ضَمَنَهُ بِدِيَةِ خَطَأٍ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[٢١٦٥] مَشَأْلَتُمُ: يَجِبُ القِصَاصُ مِنَ المُكْرَهِ عَلَىٰ القَتْلِ وَالمُكْرِهِ جَمِيعًا. وَبِيَقَالَ مَالِكُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قِصَاصَ عَلَىٰ المَأْمُورِ، بَلْ عَلَىٰ الآمِرِ خَاصَّةً.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

وَقَالَ زُفَرُ: يُقْتَلُ المَأْمُورُ خَاصَّةً.

[٢١٦٦] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا رَجَعَ [الشُّهُودُ] (١) بِالقَتْلِ /بَعْدَ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ، وَقَالُوا: تَعَمَّدُنَاهُ. ١٦١/أ فَعَلَيْهِمَا القِصَاصُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: الدِّيَةُ خَاصَّةً.

[٢١٦٧] مَشَأْلَكُمُ: لا يَجِبُ القَوَدُ عَلَىٰ المُمْسِكِ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

(١) في الأصل : (المشهود).





[٢١٦٨] مَشَاْلَكُمُ: يُقْتَلُ المُرْتَدُّ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ.

حِبْ لَا فَا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٢١٦٩] [مَسَّالُكُمُ:](١) لِوَلِيِّ الدَّم العَفوُ إِلَىٰ مَالٍ [مِنْ غَيْرِ](١) رِضَا الجَانِي.

وَبِهِوَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَالصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكِ.

[٢١٧٠] مَسَّأَلَثُمُ: الوَاجِبُ بِقَتْلِ العَمْدِ، أَحَدُ شَيْئَيْنِ: إِمَّا قِصَاصٌ، وَإِمَّا دِيَةٌ، وَيَتَعَيَّنُ بِالْإِخْتِيَارِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: الوَاجِبُ القَتْلُ خَاصَّةً.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنَّا: أَنَّهُ يَمْلِكُ الإِنْتِقَالَ إِلَىٰ مَالٍ مِنْ غَيْرِ رِضَا الجَانِي.

[٢١٧١] مَشَأْلَتُنُ : يَصِحُ عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ القِصَاصِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.

[٢١٧٢] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا ثَبَتَ القِصَاصُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ، وَعُقَلَاءَ وَمَجَانِينَ؛ يُؤَخَّرُ الِاسْتِيفَاءُ إِلَىٰ البُلُوغِ وَالإِفَاقَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِم، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ لَنَا.

(١) سقطت من «الأصل». (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (تغير رمن).





[٢١٧٣] مَشَاْلَتُمُ: لَا يَمْلِكُ الأَبُ اسْتِيفَاءَ القِصَاصِ الَّذِي ثَبَتَ لِابْنِهِ /الصَّغِيرِ. المَّافِعِيُ. وَبِيرًا الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ، وَلِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنَّا.

[٢١٧٤] مَسَّأَلَثُمُّ: إِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، وَطَلَبَ الأَوْلِيَاءُ القِصَاصَ؛ قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ، وَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمُ القِصَاصَ وَبَعْضُهُمُ طَلَبُوا الدِّيَةَ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ دِيَةٌ، وَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمُ القِصَاصَ وَبَعْضُهُمُ القِصَاصَ وَبَعْضُهُمُ الدِّيَةَ؛ قُتِلَ لِمَنْ طَلَبَ القِصَاصَ، وَكَانَ لِلْبَاقِينَ دِيَاتُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: لَيْسَ [إِلَّا] (١) القِصَاصُ لِجَمَاعَتِهِمْ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ [لِلْأَوَّلِ] (٢)، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ، وَإِنْ قَتَلَهُمْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ خَرَجَتِ القُرْعَةُ؛ قُتِلَ بِهِ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَةُ.

[٢١٧٥] فَصَلِّ: فَإِنْ قَطَعَ يُمْنَىٰ رَجُلَيْنِ؛ فَالحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ قَتَلَ رَجُلَيْنِ. وَإِلَيْنِ وَالحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ قَتَلَ رَجُلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْطَعُ لَهُمَا، ثُمَّ يَغْرَمُ لَهُمَا دِيَةَ يَدٍ.

[٢١٧٦] مَشَّأْلَكُمُّ: إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُ الوَاحِدِ، وَقَتْلُ الآخَرِ؛ اسْتُوفِيَا. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُقْتَلُ لَهُمَا.

الله المَعْ اللهُ اللهُ إِذَا مَاتَ الجَانِي؛ سَقَطَ القِصَاصُ، وَالدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ. وَالدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ. وَبِيقًالَ الشَّافِعِيُّ.

(١) سقطت من «الأصل».

(٢) في «الأصل»: (الأول).





وَقَالَ [أَكْثَرَهُمْ](١): يَسْقُطُ الحَقُّ رَأْسًا.

[٢١٧٨] مَشَاْلَكُمُ: سِرَايِةُ القِصَاصِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ. وَبِبِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. حِبْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَة.

وَهَلْ يَجِبُ فِيمَا دُونَهَا؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَسْقُطُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَالخِرَقِيِّ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَسْقُطُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الأَوَّلَةِ: يَسْقُطُ مَا دُونَ النَّفْسِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: لَا يَسْقُطُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي المَسْأَلَةِ الأَوَّلَةِ: [الوَلَيُّ](٢) مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ فِي النَّفْسِ خَاصَّةً أَوْ فِيمَا دُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا وَإِلَّا قَتَلَهُ. وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: يَقْتَصُّ فِي النَّانِيَةِ: يَقْتَصُّ فِي النَّانِيَةِ: يَقْتَصُّ فِي النَّانِيَةِ:

[٢١٨٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَكَ العَامِدُ وَالمُخْطِئُ فِي الأَصْلِ؛ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا. وَبِيقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

حِبُ لَافًا لِمَالِكِ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ: إِنَّ القِصَاصَ يَجِبُ عَلَىٰ العَامِدِ.

[٢١٨١] فَصَلُ: فَإِنِ اشْتَرَكَ أَبٌ وَأَجْنَبِيٌ ؛ فالقِصَاصُ عَلَىٰ الأَجْنَبِيِّ خَاصَّةً. ذَكَرَهُ الخِرَقِيُ .

(١) في «الأصل»: (الشافعي).
 (١) في «الأصل»: (الأولى).





وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا.

[٢١٨١] مَشْأَلُكُمُ: لا عَمْدَ لِلصَّبِيِّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : حُكْمُهُ حُكْمُ البَالِغِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ مُغَلَّظَةً.

[٢١٨٣] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قُطِعَتْ يَدُرَجُلٍ مِنَ الرُّسْغِ، وَقَطَعَ آخَرُ مِنَ المِرْفَقِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، ثُمَّ مَاتَ؛ فَالقِصَاصُ عَلَيْهِمَا.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: القِصَاصُ فِي النَّفْسِ عَلَىٰ الثَّانِي، وَعَلَىٰ الأَوَّلِ القِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْس وَهُوَ الرُّسْغُ.

١٦٢/ب وَحَكَىٰ ابْنُ القَصَّارِ عَنْ مَالِكٍ: إِنْ عَاشَ بَعْدَ الْجِنَايَتَيْنِ حَتَّىٰ أَكَلَ وَشَرِبَ، ائمً مَاتَ؛ أَقْسَمَ الأَوْلِيَاءُ عَلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي الأَوَّلَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ؛ فَالثَّانِي هُوَ القَاتِلُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّىٰ مَاتَ؛ فَالقَّانِيَةِ؛ فَالثَّانِي هُو القَاتِلُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّىٰ مَاتَ؛ فَالقِصَاصُ عَلَيْهِمَا.

[٢١٨٤] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا قَطَعَ وَلِيُّ الدَّمِ يَدَ الجَانِي؛ فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا بِكُلِّ حَالٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِنْ هُوَ عَفَا عَنْهُ ؟ ضَمَنَ.

وَقَالَ مَالِكُ: عَلَيْهِ القِصَاصُ فِي اليَدِ فِي الحَالَتَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا ضَمَانَ فِي المَوْضِعَيْنِ.





[٢١٨٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ إِصْبُعٍ، فَتَآكَلَتْ إِلَىٰ جَنْبِهَا أُخْرَىٰ، وَسَقَطَتْ؛ فَعَلَيْهِ القَانِيَةِ. القِصَاصُ فِي الثَّانِيَةِ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢١٨٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ إِصْبُع، فَشُلَّتْ إِلَىٰ جَنْبِهَا أُخْرَىٰ؛ فَفِي الأَوَّلَةِ القِصَاصُ، وَفِي الثَّانِيَةِ الأَرْشُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: فِيهِمَا دِيَةٌ بِلَا قِصَاصٍ.

[٢١٨٧] مَسُّالَكُمُّ: إِذَا كَانَتْ يَدُ القَاطِعِ أَنْقَصَ مِنْ أَصَابِعِ المَقْطُوعِ بِأُصْبُعٍ؛ فَالمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالخِيَارِ بَيْنَ المُطَالَبَةِ بِيَدٍ<sup>(١)</sup> كَامِلَةٍ، وَبَيْنَ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ فِي المَوْجُودِ وَالأَرْشِ فِي المَعْدُومِ.

عَلَىٰ قِيَاسِ المَذْهَبِ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَتَىٰ اقْتَصَّ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢١٨٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَطَعَ أُنْمُلَةً عُلْيَا، وَمِنْ رَجُلٍ آخَرَ أُنْمُلَةً وُسْطَىٰ لَا عُلْيَا [لَهَا] (٢)، وَكَانَ ١٦٣ مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَطَعَ أُنْمُلَةً عُلْيَا، وَمِنْ رَجُلٍ آخَرَ أُنْمُلَةً وُسْطَىٰ /بِالخِيَارِ بَيْنَ الدِّيَةِ وَبَيْنَ ١٦٣/أ فَلْيَا الجَانِي، ثُمَّ يُسْتَوْفَىٰ القِصَاصُ. الإنْتِظَارِ حَتَّىٰ يُقْطَعَ عُلْيَا الجَانِي، ثُمَّ يُسْتَوْفَىٰ القِصَاصُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

(١) في «رؤوس الهاشمي»: (بدية). (٢) في «الأصل»: (لهما).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا قِصَاصَ [لِصَاحِبِ](١) الوُسْطَىٰ.

[٢١٨٩] مَشَاْلَتُ: لا تُؤخَذُ اليَدُ الصَّحِيحَةُ بالشَّلَّاءِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

خِلَافًا لِدَاوُدَ.

[٢١٩٠] مَشَّالَكُمُّ: لا يُؤْخَذُ ذَكَرُ الفَحْلِ بِذَكْرِ الخَصِيِّ، وَلا المُنْتَشِرُ بِذَكْرِ العِنِّينِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــُالْ فُالِلشَّافِعِيِّ.

[٢١٩١] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا اخْتَلَفَ الجَانِي وَالمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِي العُضْوِ المُتْلَفِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: قَوْلُ الجَانِي.

وَوَافَقَنَا الشَّافِعِيُّ فِي الأَعْضَاءِ البَاطِنَةِ، كَالفَرْجِ وَنَحْوِهِ.

[٢١٩٢] مَسَّالَكُمُ: لا يُسْتَوْفَىٰ القِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ قَبْلَ الْإِنْدِمَالِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــُلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢١٩٣] فَصَلِّ: فَإِنْ خَالَفَ وَاسْتَوْفَىٰ فِي الحَالِ، ثُمَّ سَرَتِ الجِنَايَةُ؛ فَلَا ضَمَانَ فِي سِرَايَتِهَا.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

(١) في الأصل : (لواجب).





[٢١٩٤] مَشَّأَلَثُمُ: لا يُسْتَوْفَىٰ القِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تُعْتَبُرُ المُمَاثَلَةُ، فَيُقْتَلُ (١) بِمَا قَتَلَ بِهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[٢١٩٥] مَشَأَلَثُمُ: إِذَا حَلَّ دَمُهُ بِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَىٰ الْحَرَمِ؛ لَمْ يُقْتَلُ حَتَىٰ يَخُرُجَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢١٩٦] فَصَلّ: فَإِذَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ إِتْلَافَ مَا دُونَ النَّفْسِ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَىٰ الحَرَمِ؛ فَالحُكُمُ فِيهِ كَالنَّفْس.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُسْتَوْفَىٰ.

وَبِيرِ (٢) [قَالَ أَبُو حَنِيفَةً].

**No. 1** 

(١) في (رؤوس الهاشمي): (فيقتص).

<sup>(</sup>٢) بداية الخرم في «الأصل».





[٢١٩٧] مَتُمْ النَّمُ: إِذَا ثَبَتَ القِصَاصُ لِنَفْسَيْنِ، فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ؛ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ. فِي الشَّافِعِيِّ. فِي الشَّافِعِيِّ.

[٢١٩٨] فَصَلِّ: فَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ عَفْوِ صَاحِبِهِ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ، أَوْ عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ حَقَّهُ لا يَعْلَمُ، أَوْ عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ حَقَّهُ لا يَعْلَمُ، أَوْ عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ حَقَّهُ لا يَعْلَمُ، أَوْ عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ حَقَّهُ لا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُو

خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةً فِي المَسْأَلَةِ وَفَصَّلَهَا.

[٢١٩٩] فَصَلِّ: فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ، وَقَتَلَ البَاقُونَ مَعَ العِلْمِ بِسُقُوطِ القِصَاصِ؛ فَعَلَيْهِمُ القِصَاصُ. وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

حِنُانُ لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقَاوِيلِهِ.

[٢٢٠] مَتْ أَلَيُّ: الِاعْتِبَارُ فِي الضَّمَانِ بِحَالَةِ الإِصَابَةِ لا بِحَالَةِ الرَّمْيَةِ، فَإِذَا رَمَىٰ إِلَىٰ حَلَالِ الدَّمِ، ثُمَّ أَصَابَهُ وَقَدْ حَرُمَ دَمُهُ؛ ضَمِنَهُ، وَلَوْ كَانَ بِالعَكْسِ؛ لَمْ يَضْمَنْ. وَلَوْ كَانَ بِالعَكْسِ؛ لَمْ يَضْمَنْ. وَلَوْ كَانَ بِالعَكْسِ؛ لَمْ يَضْمَنْ. وَلَوْ كَانَ بِالعَكْسِ؛ لَمْ يَضْمَنْ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً بِالعَكْسِ فِيهِمَا.







[٢٢٠١] مَثَالَثُمُ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ بِالحَرَمِ، وَالإِحْرَامِ، وَالأَشْهُرِ الحُرُمِ، وَالرَّحِمِ. وَالإَشْهُرِ الحُرُمِ، وَالرَّحِمِ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ. إِلَّا فِي الإِحْرَامِ فِي الأَظْهَرِ مِنَ الوَجْهَيْنِ عِنْدَهُمْ. وَقَالَ الأَكْثَرُ: لَا تُغَلَّظُ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ.

[٢٢٠٢] فضل: وَيَكُونُ التَّغْلِيظُ بِالصِّفَةِ وَالعَدَدِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بِالصَّفَةِ خَاصَّةً، فَيَكُونُ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ تَغْلِيظًا فِي الأَثْمَانِ.

> [٢٢٠٣] فَصَلّ: وَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّغْلِيظِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَتَدَاخَلُ الحُرُمَاتُ، وَيَجِبُ تَغْلِيظٌ وَاحِدٌ.

[٢٢٠٤] مَتَّاْلَكُمُّ: دِيَةُ العَمْدِ وَشِبْهِ العَمْدِ أَرْبَاعٌ، خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَمِثْلُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، وَمِثْلُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، وَمِثْلُهَا جَذَعَةٌ.

وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٢٠٥] مَشْأَلَكُمُ: دِيَةُ العَمْدِ حَالَّةٌ فِي مَالِ القَاتِلِ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: فِي مَالِهِ مُؤَجَّلَةً. وَيُتَصَوَّرُ عِنْدَهُ عَمْدٌ يُوجِبُ المَالَ فِي قَتْل الأب لِابْنِهِ.





[٢٢٠٦] مَشَاْلَتُمُ: دِيَةُ الخَطَاِ أَخْمَاسٌ: بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَبَنِي مَخَاضٍ، وَبَنَاتُ لَبُونٍ، وَحِقَّةٌ، وَجَذَعَةٌ، مِنْ كُلِّ نَوْع عِشْرُونَ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: هِي أَخْمَاسٌ. إِلَّا أَنَّهُمْ جَعَلُوا مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ ابْنَ لَبُونٍ.

[٢٢٠٧] مَتَّالَثُمُّ: الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ مُقَدَّرَةٌ فِي الدِّيَةِ، وَيَجُوزُ أَخْذُهَا مَعَ وُجُودِ الإِبِلِ.

وَهَلْ هِيَ أَصْلٌ أَمْ بَدَلٌ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هِيَ مُقَدَّرَةٌ، وَيَجُوزُ العُدُولُ إِلَيْهَا مَعَ وُجُودِ الإِبلِ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ قِيمَةٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ بَدَلٌ مُقَدَّرَةٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ: أَصْلٌ فِي نَفْسِهَا مُقَدَّرَةٌ، وَلَا نَعْتَبِرُهَا (١).....



<sup>(</sup>١) نهاية الخرم في الأصل.



١٦٣/ب ..../ بِالإِبِل. هَكَذَا قَالَ ابْنُ نَصْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ: لَا يَجُوزُ العُدُّولُ عَنِ الإِبِلِ، إِلَّا بِالتَّرَاضِي. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُعْرَضُ عَنِ الإِبِلِ مَعَ وُجُودِهَا إِلَّا بِالتَّرَاضِي، فَإِنْ تَعَذَّرَتِ الإِبلُ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: يُعْدَلُ إِلَىٰ بَذْلٍ مَقْدُورٍ.

وَالثَّانِي: يُعْدَلُ إِلَىٰ قِيمَتِهَا بَالِغَةُ [مَا](١) بَلَغَتْ يَوْمَ القَبْضِ.

[٢٢٠٨] مَشْأَلَثُمُ: الدِّيَةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ = اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا. وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَشَرَةُ آلَافٍ.

[٢٢٠٩] فَصَلِّ: وَالبَقَرُ وَالغَنَمُ أَصُلٌ فِي الدِّيَةِ، وَفِي الحُلَلِ رِوَايَتَانِ. وَتَقْدِيرُ البَقَرِ بِمَاتَتَيْنِ، وَالغَنَمِ بِأَلْفَيْنِ، وَالحُلَلِ بِمَاتَتَيْنِ. وَقَالَ أَكْرُهُمْ: هَذِهِ الأَشْيَاءُ قِيَمٌ كَغَيْرِهَا مِنَ الأَشْيَاء.

[٢٢١٠] مَسَّأَلَكُمُ: فِي الهَاشِمَةِ عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَلَا<sup>(۱)</sup> يَعْرِفُ أَصْحَابُ مَالِكِ النَّصَّ عَنْ [صَاحِبِهِمْ]<sup>(۱)</sup> فِيهَا: فقَالَ [الأَبْهَرِيُّ]<sup>(1)</sup>: هِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ. وَقَالَ ابْنُ نَصْرٍ: فِيهَا مَا فِي المُوضِحَةِ، وَحُكُومَةٌ لِكَسْرِ العَظْم.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (مباحثهم). (١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الأبرهي)،



<sup>(</sup>١) تصحُّفت في «الأصل» إلى: (وا). (٢) تكررت في «الأصل».



[٢٢١١] مَشَاْلَكُمُ: فِي أَشْرَافِ الأَذْنَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ ـ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ ـ: فِيهَا حُكُومَةٌ.

[٢٢١٢] مَشَأْلَتُنَ فِي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: فِيهَا حُكُومَةٌ.

[٢٢١٣] مَشَأْلُكُ : إِذَا قَطَعَ الكَفَّ، وَزِيَادَةً عَلَيْهِ؛ فَفِيهِ مَا فِي الكَفِّ.

١٦٤/أ /وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: دِيَةٌ، وَحُكُومَةٌ لِلزِّيَادَةِ.

[٢٢١٤] مَشَّالَكُمُّ: فِي العَيْنِ القَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَاليَدِ الشَّلَّاءِ، وَاللِّسَانِ الأَخْرَسِ؛ دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ، وَهِيَ ثُلُثُ دِيَةٍ (١).

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: فِيهِ حُكُومَةٌ

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[٢٢١٥] مَشَّالَكُمُ: فِي كَسْرِ الضِّلْعِ وَفِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرٌ، وَفِيهِمَا بَعِيرَانِ، وَفِي الذِّرَاعِ وَالسَّاعِدِ وَالْسَلَّامِ وَالسَّاعِدِ وَاللَّهُ وَالْمَاعِدِ وَالْسَلَّامِ وَالْسَلَّامِ وَالْسَلَّامِ وَاللَّامِ وَالْسَاعِدِ وَالْسَلَّامِ وَالْسَلْمِ وَالْسَلَّامِ وَالْسَلْمِ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمِ وَالْسَلْمِ وَالْسَامِ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمِ وَالْسَلْمِ وَالْسَلَامِ وَالْمَامِ وَالْسَامِ وَالْسَلْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْسَلْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْسَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ

وَكَذَلِكَ: الزِّنْدِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَيْسَ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ مُقَدَّرٌ، لَكِنْ حُكُومَةٌ.

<sup>(</sup>١) في ارؤوس الهاشمي (ديته).





[٢٢١٦] مَشَأْلَتُنَ فِي مُوضِحَةِ الوَجْهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَتْ عَلَىٰ الأَنْفِ، وَاللَّحْي الأَسْفَل حُكُومَةٌ.

[٢٢١٧] مَشْأَلَتُكُ: مَا دُونُ المُوضِحَةِ لا يُبَالَغُ بِهِ أَرْشَ المُوضِحَةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ يُبَالَغُ بِهِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا. وَقَالَ مَالِكٌ: يُبَالَغُ بِهِ، وَيُزَادُ أَيْضًا.

[٢٢١٨] مَشَّالَكُمُ: إِذَا أَوْضَحَهُ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ ؟ لَمْ تَدْخُلْ دِيَةُ المُوضِحَةِ فِي دِيَةِ العَقْلِ. وَبِيَّ المُعْلِ. وَبِيَّ المُوضِحَةِ فِي دِيَةِ العَقْلِ. وَبِيَّ المُوضِحَةِ فِي دِيَةِ العَقْلِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٢٢١٩] مَشْأَلَتُمُ: فِي ثَدْيَيِ الرِّجَالِ الدِّيَةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: حُكُومَةٌ فِيهِمَا.

[٢٢٢٠] مَسَّالَكُمُّ: قُلِعَ سِنُّ مِنْ [فَمِّ](١) أَثْغَرِ، ثُمَّ عَادَتْ؛ سَقَطَ الضَّمَانُ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: أَنَّهُ يَضْمَنُ.

[٢٢٢١] / مَثْ أَلَثُمُ: إِذَا ضَرَبَ السِّنَّ، فَاسْوَدَّتْ؛ فَفِيهِ جَمِيعُ دِيَتِهِ. ١٦٤/ب وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فد).



## كِتَابُ الدِّيَّاتِ



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيهِ حُكُومَةٌ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، ذَكَرَهُ فِي «الخِلَافِ» وَحَكَىٰ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ فِيهِ ثُلُثَ دِيَتِهِ.

[٢٢٢٢] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا قَطَعَ لِسَانَ مَنْ (١) لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ [النَّطْقِ](٢)؛ فَفِيهِ الدِّيَةُ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حُكُومَةٌ.

[٢٢٢٣] مَشْأَلَتُمُ: فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، [وَالزُّهَرِيُّ](٣)، وَاللَّيْثُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: النَّصْفُ.

[٢٢٢] مَتْأَلَثُمُ: فَإِذَا قَلَعَ الأَعْوَرُ إِحْدَىٰ عَيْنَيِ الصَّحِيحِ عَمْدًا؛ فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَمِينَا الصَّحِيحِ عَمْدًا؛ فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَمِينَا الصَّالَ مَالِكٌ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتُهُ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أَخْرَىٰ: نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَا قِصَاصَ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ مُ: عَلَيْهِ القِصَاصُ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ دِيَةً؛ فَنِصْفُ دِيَةٍ.

[٢٢٢٥] مَشَّالَكُمُّ: [جِرَاحُ](١) المَرْأَةِ تُسَاوِي جِرَاحَ الرَّجُلِ إِلَىٰ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ عَلَىٰ النَّصْفِ. الثَّلُثِ؛ فَهِيَ عَلَىٰ النِّصْفِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَتَسَاوَيَانِ فِيمَا دُونَ الثَّلُثِ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَ(٥) الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ.

وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: لَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>٥) زيادة في «الأصل»: (قال).



 <sup>(</sup>١) في «رؤوس الهاشمي»: (صبي).
 (٦) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (النظر).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (والزيدي). (٤) سقطت من «الأصل».



[٢٢٢٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ، فَأَفْضَاهَا، وَمِثْلُهَا يُوطَأُ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِن لَافًا لِلشَّافِعِيِّ: أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ.

[٢٢٢٧] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ طَاوَعَتْهُ /أَجْنَبِيَّةٌ، فَأَفْضَاهَا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. ١٦٥٥/ خِلُافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٢٢٨] فَصَلِّ: فَإِنْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً، [فَأَفْضَاهَا، وَلَمْ] (١) يِسْتَرْسِلَ البَوْلُ؛ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ.

[٢٢٢٩] فَصَلِّ: فَإِنِ اسْتَرْسَلَ البَوْلُ؛ فَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حُكُومَةٌ.

[٢٢٣٠] مَشَاْلَتُنَ: فَإِنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، فَأَفْضَاهَا؛ فَعَلَيْهِ المَهْرُ، وَضَمَانُ الإِفْضَاءِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْصِيلِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْتَمِعُ مَهْرٌ وَدِيَةٌ كَامِلَةٌ، فَإِنْ كَانَ يُوجِبُ<sup>(٢)</sup> الإِفْضَاءُ دُونَ الدِّيَةِ؛ وَجَبَ المَهْرُ. الدِّيَةِ؛ وَجَبَ المَهْرُ.

[٢٢٣١] مَشْأَلَكُمْ: فِي ذَكَرِ الخَصِيِّ وَالعِنِّينِ حُكُومَةٌ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (قضاها و). (٢) في «رؤوس الهاشمي»: (موجبه).





وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَبِهِ إِلَا الشَّافِعِيُّ.

[٢٢٣٢] مَشَأْلَتُمُ: فِي اللَّحْيَةِ إِذَا ذَهَبَتْ [فَلَمْ](١) تَعُدُ الدِّيَةُ.

وَكَذَلِكَ: شَعْرِ الرَّأْسِ، وَالحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابِ العَيْنَيْنِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: حُكُومَةٌ.

[٢٢٣٣] مَشْأَلَتُمْ: دِيَةُ الكِتَابِيِّينَ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَلَىٰ الثُّلُثِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَلَا نَخْتَلِفُ: أَنَّ دِيَةَ المَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: دِيَةُ الكَافِرِ كَدِيَةِ المُسْلِمِ.

[٢٢٣٤] فَصُلِّ: فَإِنْ كَانَ القَاتِلُ لِأَهْلِ [الكِتَابَيْنِ] (٢) مُسْلِمًا، /عَمْدًا؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: العَمْدُ كَالخَطَأِ.

[٢٢٣٥] مَشَأْلَكُمُ: يُضْمَنُ العَبْدُ بِقِيمَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا بَلَغَ دِيَةَ حُرِّ فَصَاعِدًا؛ ضَمَنَهُ بِدِيَةِ حُرِّ بِنَقْصِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

(١) سقطت من «الأصل». (٢) في «الأصل»: (الكتابيين).





[٢٢٣٦] مَشَاْلَتُنُ : الجِرَاحُ المُقَدَّرُ مِنَ الحُرِّ يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ مِنَ القِيمَةِ فِي حَقّ العَبْدِ.

وَهِي اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ الخَلَّالِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَثْنِي أَرْبَعَةَ شِجَاجٍ؛ المَأْمُومَة، وَالجَائِفَة، وَالمُنْقَلَة،

[٢٢٣٧] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قُطِعَتْ يَدُ العَبْدِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، وَمَاتَ مِنْهَا؛ فَالسِّرَايَةُ مَضْمُونَةٌ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَضْمَنُ السِّرَايَةَ، وَلِلسَّيِّدِ قِيمَةُ اليَدِ.

[٢٢٣٨] فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ الضَّمَانُ؛ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ (١)، وَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُضْمَنُ بِدِيَةٍ<sup>(١)</sup>، وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ فِيهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ<sup>(١)</sup>، وَمَا بَقِي لِوَرَثَةِ العَبْدِ.

[٢٢٣٩] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ العَبْدِ تَزِيدُ عَلَىٰ دِيَّةِ الحُرِّ، فَأَتْلَفَ مَا فِيهِ كَمَالُ القِيمَةِ كَالَيَدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، ثُمَّ أُعْتِقَ وَمَاتَ؛ وَجَبَ ضَمَانُ القِيمَةِ.

[ذَكَرَهُ](١) أَبُو بَكْرٍ فِي «الخِلَافِ».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دِيَةُ حُرٍّ.



<sup>(</sup>١) في الرؤوس الهاشمي ١: (بقيمته). (٢) زيادة في الرؤوس الهاشمي ١: (حر).

<sup>(</sup>٣) زيادة في ارؤوس الهاشمي»: (منها نصف قيمتها).

<sup>(</sup>٤) في االأصل : (ذكر).



[٢٢٤٠] مَشَاْلَكُمُ: جِنَايَةُ العَبْدِ المَغْصُوبِ عَلَىٰ مَوْلاهُ مَضْمُونَةٌ، وَعَلَىٰ الغَاصِبِ [هَدُرٌ](١). وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

١٦٦٦أ /وَقَالَ صَاحِبَاهُ بِالعَكْسِ.

[٢٢٤١] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا جَنَىٰ العَبْدُ خَطاً؛ فَالمَوْلَىٰ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ، وَلا يَلْأَرْشِ، [فِإِذَا] (٢) أَخَذَهُ الوَلِيُّ كَانَ جَمِيعُ يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ وَتَسَلِيمُ قِيمَتِهِ فِي الأَرْشِ، [فِإِذَا] (٢) أَخَذَهُ الوَلِيُّ كَانَ جَمِيعُ [ثَمَنِهِ لَهُ] (٣)، وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ الأَرْشِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ وَدَفْعُ الثَّمَنِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لَهُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٢٤٢] مَشْأَلَتُمُ: لَا يُمْلَكُ العَبْدُ بِالجِنَايَةِ العَمْدِ، وَالحُكْمُ فِيهِ كَالحُرِّ، إِمَّا القِصَاصُ أَوِ الحَكْمُ فِيهِ كَالحُرِّ، إِمَّا القِصَاصُ أَوِ الحَكْمُ العَفْوُ عَلَىٰ مَالٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: قَدْ مَلَكَهُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[٢٢٤٣] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ؛ فَدَاهَا السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَالأَرْشِ.

فَإِنْ فَدَاهَا، ثُمَّ عَادَتْ جَنَتْ؛ فَعَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

إحداهُمَا: أَنَّهَا كَالدُّفْعَةِ الأُولَىٰ.

وَالثَّانِيَةُ: تَكُونُ فِي ذِمَّتِهَا، تُتْبَعُ بِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ.

(٢) في «الأصل»: (إذا).

(١) سقطت من «الأصل».

(٢) تصحَّفت في الأصل إلى: (بمنزلة).





وَلَا تَخْتَلِفُ الرَّوَايَةُ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَخَلَّلُهَا فِدَاءُ؛ وْجَبَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَ الجَمْيعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَةِ الأَوَّلَةِ، وَكَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٢٤٤] مَشَأَلَتُمُ: لا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ قِيمَةَ العَبْدِ. حِنْ الشَّافِعِيِّ. وَأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[٢٢٤٥] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا ضَرَبَهُ، فَأَحْدَثَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ؛ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا ضَمَانَ.

[٢٢٤٦] مَسَّأَلَكُمُ: /إِذَا جَنَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ خَطَأً؛ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَىٰ العَاقِلَةِ، فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ١٦٦٦/ب ١٦٦٦/ب يَكُونُ لَهُ، وَفِي النَّفْسِ لِوَرَثَتِهِ.

> وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا ضَمَانَ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٢٤٧] مَسْأَلَكُمُ: إِذَا اصْطَدَمَ الفَارِسَانِ، فَمَاتًا؛ فَعَلَىٰ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ صَاحِبِهِ. وَبِيرِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَىٰ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الآخرِ.

[٢٢٤٨] مَشْأَلَكُمْ: إِذَا مَالَ الحَائِطُ إِلَىٰ الطَّرِيقِ أَوْ مَلْكِ الغَيْرِ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَتْلَفَ. وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ (١)؛ ضَمِنَ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

<sup>(</sup>١) في ارؤوس الهاشمي ١: (بنقضه).





وَعَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: فِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ فِي الجُمْلَةِ.

[٢٢٤٩] مَشْأَلَتُمْ: إِذَا صَاحَ بِصَبِيٍّ أَوْ مَعْتُوهٍ مِنْ عَلَىٰ الحَائِطِ، فَسَقَطَ؛ ضَمَنَهُ.

وَكَزَلِكَ: إِذَا اعْتُقِلَ (١) بَالِغًا، فَصَاحَ بِهِ، فَسَقَطَ.

وَكَزَا: إِذَا اسْتَعْدَىٰ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، وَسَقَطَتْ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا فِي العَاقِلِ البَالِغِ، فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[٢٢٥٠] مَشَّالَكُمُ: يَدْخُلُ الأَبُ وَالِابْنُ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٥١] مَشْأَلَكُمُ: لَا يَلْزَمُ الجَانِي تَحَمُّلُ شَيْءٍ مِنَ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الخَطَأِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هُوَ كَأَحَدِ العَاقِلَةِ.

١٦٧/أ /وَعَنْ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اتَّسَعَتِ العَاقِلَةُ لِلدِّيَةِ؛ لَمْ يَلْزَمِ [الجَانِي](٢) شَيْءٌ.

[٢٥٥١] مَشَالَكُمُ: لا مَدْخَلَ [ الأَهْلِ الدِّيوَانِ] (٣) فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (لأهل الدية).



<sup>(</sup>١) في «رؤوس الهاشمي»: (اغتفل). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الحال).



[٢٢٥٣] مَشَاْلَكُمُ: لا يَلْزَمُ الفَقِيرَ تَحَمُّلُ شَيْءٍ مِنَ الدِّيَةِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبْ لَا فَا لِأَكْثَرِهِمْ، وَلِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٢٥٤] مَشَأْلَكُمُ: مَا تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ غَيْرُ مُقَدِّرٍ، بَلْ عَلَىٰ قَدْرِ الطَّاقَةِ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْثُرُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهُ نِصْفُ دِينَارٍ فِي حَقِّ الغَنِيِّ، وَرُبُعُ دِينَارٍ فِي حَقِّ الفَقِيرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي بَكْرٍ.

[٢٢٥٥] فَصُلِّ: وَلَا يَسْتَوِي الغَنِيُّ وَالفَقِيرُ فِيمَا يَتَحَمَّلُهُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٢٥٦] مَسَّأَلَثُمُ: الحَاضِرُ وَالغَائِبُ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ سَوَاءٌ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَحَمَّلُ الغَائِبُ شَيْئًا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٢٥٧] فَصَلِّ: وَتَرْتِيبُ التَّحَمُّلِ عَلَىٰ تَرْتِيبِ الإِرْثِ، الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَتَسِعِ الإِرْثِ، الأَقْرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَتَسِعِ الأَرْبُ؛ دَخَلَ الأَبْعَدُ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هُمَا سَوَاءٌ.





[٢٢٥٣] مَشَاْلَتُ : لا يَلْزَمُ الفَقِيرَ تَحَمُّلُ شَيْءٍ مِنَ الدِّيَةِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ، وَلِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٢٥٤] مَشَاْلَتُمُ: مَا تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، بَلْ عَلَىٰ قَدْرِ الطَّاقَةِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: أَكْثَرُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهُ نِصْفُ دِينَارٍ فِي حَقِّ الغَنِيِّ، وَرُبُعُ دِينَارٍ فِي حَقِّ الفَقِيرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ.

[٢٢٥٥] فَصُلِّ: وَلَا يَسْتَوِي الغَنِيُّ وَالفَقِيرُ فِيمَا يَتَحَمَّلُهُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٢٥٦] مَشَأْلَكُمُ: الحَاضِرُ وَالغَائِبُ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ سَوَاءٌ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَحَمَّلُ الغَائِبُ شَيْئًا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٢٥٧] فَصَلِّ: وَتَرْتِيبُ التَّحَمُّلِ عَلَىٰ تَرْتِيبِ الإِرْثِ، الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الأَرْثِ، الأَقْرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الأَرْثِ، الأَقْرَبُ؛ دَخَلَ الأَبْعَدُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هُمَا سَوَاءٌ.



### كِتَابُ الدِّبَاتِ



[٢٢٥٨] مَشَاْلَكُمُ: يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الحَوْلِ مِنْ حِينِ المَوْتِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: مِنْ حِينِ حُكْمِ الحَاكِمِ.

[٢٢٥٩] مَشَاْلَكُمُ: دِيَةُ المَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

١٦٧/ب وَبِرِقَالَ /الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ فِي الآخرِ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ فِي سَنَةٍ، وَالمَرْأَةِ فِي سَنَتَيْنِ؛ فِي الأُولَىٰ ثُلُثَاهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ مَا بَقِيَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٢٦٠] مَشَا لَكُنُ مَنْ مَاتَ مِنَ العَاقِلَةِ بَعْدَ الحَوْلِ؛ لَمْ يَسْقُطْ مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّيَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٢٦١] مَشَأْلَتُنُ : المَوْلَىٰ مِنَ الأَسْفَلِ لَا يَحْمِلُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الشَّافِي».

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٢٢٦٢] مَشَاْلَتُنَ: أَهْلُ الدِّمَةِ يَتَعَاقَلُونَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَيْهِمَا.





[٢٢٦٣] مَشَاْلَكُنُ: لا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ اليَسِيرَ مِنَ الدِّيةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٢٦٤] فَصَلِّ: وَالْيَسِيرُ مَا دُونَ النُّلُثِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هُوَ مَا دُونَ المُوضِحَةِ.

[٢٢٦٥] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ مِنَ الجِنَايَةِ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيَّتًا؛ فَفِيهِ الغُرَّةُ. وَرَالْقَتْ جَنِينًا مَيَّتًا؛ فَفِيهِ الغُرَّةُ. وَرَبِيَّالَ الشَّافِعِيُ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا ضَمَانَ فِيهِ.

[٢٢٦٦] مَشَاْلَكُمُ: تَجِبُ الكَفَّارَةُ فِي الجَنِينِ المَيِّتِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا كَفَّارَةَ.

[٢٢٦٧] مَشْأَلَثُمُ: فَإِنْ تَحَرَّكَ وَ(١) تَنَفَّسَ؛ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَجِبُ الدِّيَةُ التَّامَّةُ إِلَّا بِالصِّيَاحِ.

[٢٢٦٨] مَشْأَلَتُمُّ: فِي جَنِينِ الأَمَةِ إِذَا كَانَ /مَمْلُوكًا؛ [عُشْرُ]<sup>(١)</sup> قِيمَةِ أُمِّهِ. أَمَّهِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ /مَمْلُوكًا؛ [عُشْرُ]<sup>(١)</sup> قِيمَةِ أُمِّهِ. وَهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَاةً: فِي الذَّكَرِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَفِي الأُنْثَىٰ العُشْرُ.

<sup>(</sup>١) في ارؤوس الهاشمي): (أو). (٢) تصحَّفت في الأصل؛ إلى: (اعتبر).





[٢٢٦٩] مَشَاْلَكُمُ: غُرَّةُ الجَنِينِ تُتَحَمَّلُ فِي الثَّلاثِ سِنِينَ، وَهَذَا فِي المَوْضِعِ الَّذِي تُتَحَمَّلُ، وَهَذَا فِي المَوْضِعِ الَّذِي تُتَحَمَّلُ، وَهُوَ إِذَا قَتَلَ الأُمَّ وَالوَلَدَ مَعًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي سَنَةٍ. وَعَن الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٢٧٠] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَفَرَ بِثْرًا فِي فِنَائِهِ، فَمَا هَلَكَ فِيهَا؛ ضَمَنَهُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٢٧١] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا بَسَطَ فِي المَسْجِدِ بَارِيَةً، أَوْ عَلَقَ قَنْدِيلًا، أَوْ حَفَرَ بِنُرًا لِلْمَطَرِ، فَمَا هَلَكَ بَذَلِكَ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ، إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الجِيرَانُ.

[٢٢٧١] مَشَاْلَتُكُ لَا قِصَاصَ فِي العِظَامِ البَاطِنَةِ، وَهِيَ مَا عَدَا الأَسْنَانِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ فِيمَا لَيْسَتْ مُجَوَّفَةً كَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَلَا تَجِبُ فِي المُجَوَّفَة كَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَلَا تَجِبُ فِي المُجَوَّفَةِ كَالمَخْوَفَةِ كَالمَامُومَةِ وَالجَائِفَةِ وَالمُنْقَلَةِ.

**⊚**√00 00/0



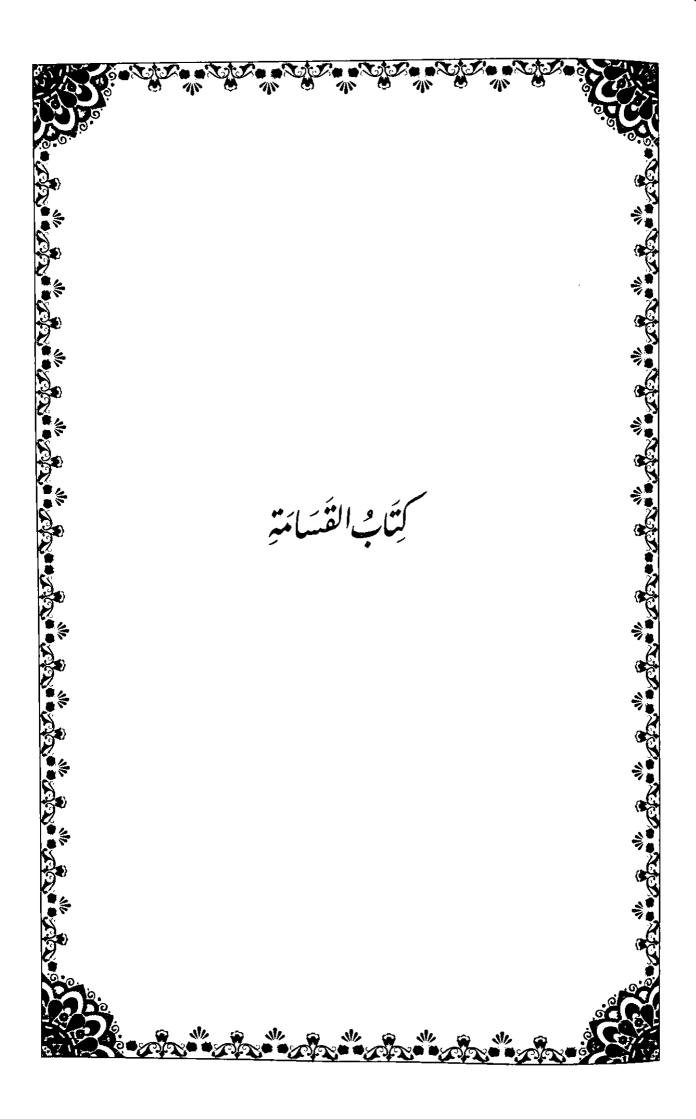



[٢٢٧٣] مَشَاْلَكُمُ: يُبْدَأُ بِأَيْمَانِ المُدَّعِينَ فِي القَسَامَةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُبْدَأُ بِالمُدَّعَىٰ عَلَيْهِمْ.

[٢٢٧٤] فضل : إِذَا حَلَفَ الأَوْلِيَاءُ؛ اسْتَحَقُّوا القِصَاصَ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ.

وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: لَا يَجِبُ القِصَاصُ، وَتَجِبُ دِيَةٌ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٢٧٥] مَسَّالَكُمُ: إِذَا كَانَ ثَمَّ لَوَثٌ؛ وَجَبَتِ القَسَامَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالمَقْتُولِ أَثَرٌ. وَجَبَتِ القَسَامَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالمَقْتُولِ أَثَرٌ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

[٢٢٧٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا رُدَّتِ اليَمِينُ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِمْ، فَحَلَفُوا؛ لَمْ تَلْزَمْهُمُ الدِّيَةُ. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٢٧٧] فضل: فَإِنْ نَكَلُوا؛ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحْبَسُونَ حَتَّىٰ يَحْلِفُوا أَوْ يُقِرُّوا.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٢٧٨] مَشَّاْلَثُمُ: إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَىٰ فِي القَتْلِ، وَقُلْنَا: يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ؛ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: [يَحْلِفُ](١) خَمْسِينَ يَمِينًا كَمَا يَحْلِفُ فِي القَسَامَةِ.

[٢٢٧٩] مَشَاْلَتُنَ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ فِي القَسَامَةِ إِلَّا عَلَىٰ مُعَيَّنٍ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُسْمَعُ مَعَ عَدَمِ التَّعْيينِ، وَيَسْتَحْلِفُ خَمْسِينَ مِنْ أَهْلِ المَحَلَّةِ.

[٢٢٨٠] مَشَّأَلَثُمُ: وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْلِفَ إِلَّا عَلَىٰ وَاحِدٍ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُقْسِمُ عَلَىٰ الجَمَاعَةِ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُلْزِمُهُمُ الدِّيَةَ، وَالشَّافِعِيُّ عَلَىٰ [القَوْلِ](") الَّذِي يَقُولُ: يَجِبُ القِصَاصُ.

خَرَّجَ أَصْحَابُهُ، قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يُقْتَصُّ مِنْهُمْ.

وَالْآخَرُ: مِنْ وَاحِدٍ، يُخْرَجُ بِالقُرْعَةِ، وَعَلَىٰ البَّاقِينَ الدِّيَّةُ.

وَعَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي لَا يُوجِبُ قِصَاصًا يَقَوْلَ [كَقَوْلِنَا](٣).

[٢٢٨١] مَشَالَتُمُ: اللَّوْثُ الَّذِي تَنْبُتُ بِهِ القَسَامَةُ العَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ الأَثْرُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ» أَوْ يَشْهَدُ وَاحِدٌ بِقَتْلِهِ. وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الشَّاهِدِ:

فَرُويَ عَنْهُ: لَا تُعْتَبَرُ العَدَالَةُ.

(٢) في «الأصل»: (القولين).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



وَرُوِيَ عَنْهُ: يُعْتَبُرُ ذَلِكَ.

وَيُرْوَىٰ عَنْهُ: تُجْزِئُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: اللَّوْثُ وُجُودُ سَبَبِ يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ أَنَّ الأَمْرَ كَمَا يَقُولُ المُدَّعِي، نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ رَجُلٌ عَدْلٌ أَوْ جَمَاعَةٌ غَيْرُ (() عُدُولٌ، أَوْ يَقُولَ المَقْتُولُ: «دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ». أَوْ يَتَفَرَّقَ جَمَاعَةٌ عَنْ مَقْتُولٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، أَوْ يَدْخُلَ جَمَاعَةٌ دَارًا ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ عَنْ قَتِيلٍ، أَوْ يُوجَدَ قَتِيلٌ فِي صَحْرَاءَ وَإِلَىٰ قُرْبِهِ رَجُلٌ بِيدِهِ سَيْفٌ مُخَضَّبٌ بِالدِّمَاءِ.

[٢٢٨٢] مَشَالَكُمُ: لا قَسَامَةً فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٢٨٣] مَشَا لَكُنُ : تَثْبُتُ القَسَامَةُ فِي العَبْدِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٢٨٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَانَتِ الأَوْلِيَاءُ فِي القَسَامَةِ جَمَاعَةً ؟ قُسِمَتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِالحِسَابِ . (٢٢٨٤) مَشَالًا يُمَانُ عَلَيْهِمْ بِالحِسَابِ . (وَبِيقَالَ مَالِكٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا.

[٢٢٨٥] مَسَّأَلَثُمُ: تُسْمَعُ الأَيْمَانُ فِي القَسَامَةِ مِنَ الوَارِثِ وَغَيْرِهِ مِنَ العَصَبَاتِ. وَبِيقَالَ مَالِكٌ.

<sup>(</sup>١) وردت في موضع آخر في ﴿الأصلِ.



## كِتَابُ القَسَامَةِ



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَخْتَصُّ الوَارِثُ بِذَلِكَ.

[٢٢٨٦] مَشَأْلُتُنُ: لَا تُسْمَعُ أَيْمَانُ النِّسَاءِ فِي القَسَامَةِ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَافَقَنَا فِي قَتْلِ العَمْدِ(١) المَحْضِ.

**%** %



<sup>(</sup>١) زيادة في (الأصل): (و).

110 كِتَابُ كَفَّاداتِالفَّنْلِ



[٢٢٨٧] مَشَأْلَتُمُ: لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِقَتْلِ العَمْدِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

[وَهُوَ]<sup>(١)</sup> اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا تَجِبُ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٢٨٨] مَشَأْلَتُنُ : لا مَدْخَلَ لِلإِطْعَامُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لِلإِطْعَامِ مَدْخُلُ فِيهِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٢٨٩] مَشَاْلَتُنَ : تَجِبُ كَفَّارَةُ القَتْلِ عَلَىٰ الصَّبِيِّ، وَالمَجْنُونِ، وَالكَافِرِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٢٩٠] مَشْأَلَتُمُ: تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالقَتْلِ لِسَبَبٍ، كَحَفْرِ البِئْرِ وَوَضْعِ الحَجَرِ وَنَصْبِ السَّكِينِ فِي الطَّرِيقِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٢٩١] مَسَّأَلَتُمُ: تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِقَتْلِ العَبْدِ وَالكَافِرِ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في االأصل؛ إلى: (وكفي).



# كِتَابُ كَفَّا راتِ الفَّنْلِ



وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. خِسُلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٢٩٢] مَشْأَلَكُمْ: إِذَا ضَرَبَ [مَلْفُوفًا] (١) فِي كِسَاءٍ، فَقَطَعَهُ وَقَالَ: «كَانَ مَيْتًا» فَأَنْكَرَهُ الوَلِيُّ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ «الخِلَافِ»: القَوْلُ قَوْلُ الوَلِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: القَوْلُ قَوْلُ الجَانِي.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٢٩٣] مَشْأَلَثُمُ: فِيمَنْ يَتَعَلَّمُ السِّحْرَ وَيَسْتَعْمِلُهُ؛ يَكْفُرُ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَيُقْتَلُ حَدًّا. وَفِيهِ رِوَايَةٌ [أُخْرَىٰ] (٢٠: أَنَّهُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، كَالْمُرْتَدِّ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَكْفُرُ، وَإِنْ قَالَ: «سِحْرِي يَقْتُلُ، وَقَدْ قَتَلْتُ بِهِ» قُتِلَ قِصَاصًا.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (مكفوفا).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

كِتَابُ قِنَّالِ أَهل لِبَغي



[٢٢٩٤] مَشَاْلَتُمُ: مَا يُتْلِفُهُ أَهْلُ البَغْيِ مِنْ مَالٍ وَنَفْسٍ وَغَيْرِهِ؛ لَا يُضْمَنُ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبُ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي القَدِيمِ.

[٢٢٩٥] مَشَأْلَتُمُ: لا يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ [يَسْتَعِينَ](١) بِالكَافِرِ(٢) عَلَىٰ البُغَاةِ. وَبِيرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسَلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٢٩٦] مَشَالَكُمُ: لا [يُسْتَعَانُ عَلَىٰ](٣) البُغَاةِ بِكِرَاعِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَجُوزُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الحَرْبُ؛ رُدَّ عَلَيْهِمْ.

[٢٢٩٧] مَشَأْلَتُمُ: لا يَجُوزُ اتِّبَاعُ [المُنْهَزِمِ](١) مِنَ البُغَاةِ، وَلا يُجَازُ عَلَىٰ جَرِيجِهِمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا؛ [جَازَ](٥) ذَلِكَ.

[٢٢٩٨] مَشَالَكُمُ: تَنْفَذُ قَضَايَا أَهْلِ البَغْي.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَاهُ الخَصَّافُ عَنْ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَزُفَرُ: لَا تَنْفَذُ قَضَايَاهُمْ.

**⊚**₹00 00 €0

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في االأصل؛ إلى: (فإن).



<sup>(</sup>٢) في درؤوس الهاشمي ١: (بالكفار).

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في االأصل؛ إلى: (يستغني).

<sup>(</sup>٤) تصحّفت في «الأصلّ إلى: (المنهي).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في االأصل إلى: (يستغنا عن).

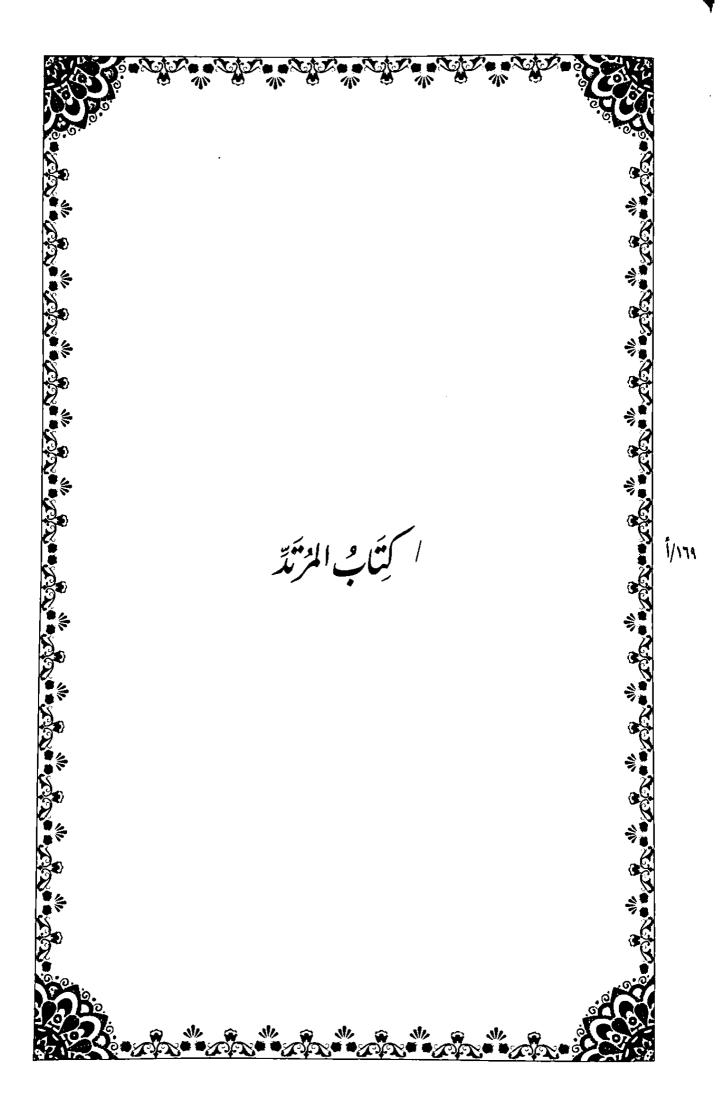



[٢٢٩٩] مَشْأَلَتُمُ: رِدَّةُ المَرْأَةِ (١) تُوجِبُ القَتْلَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٠٠] مَشَأْلَكُمُ: اسْتِتَابَةُ المُرْتَدِّ وَاجِبَةٌ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

حِبْ لَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٣٠١] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا ثَبَتَ الإسْتِتَابَةُ؛ فَإِنَّهُ يُؤَجِّلُ بَعْدَهَا ثَلَاثًا.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُؤَجُّلُ ثَلَاثًا، إِنْ طَلَبَ ذَلِكَ.

وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ قَالَ: هُوَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْإسْتِحْبَابِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ.

[٢٣٠٢] مَشَاْلَكُمُّ: لا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ.

وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلَامَ، وَيُبْطِنُ الكُفْرَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تُقْبَلُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

(١) زيادة في «الأصل»: (لا).





وَعَنْ أَحْمَدُ (١) كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٣٠٣] مَشَّأْلَتُمُ: إِذَا لَحِقَ المُرْتَدُّ بِدَارِ الحَرْبِ؛ لَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ، وَلَمْ تُعْتَقْ أُمُّ أَوْلادِهِ، وَهَمَّ أَلُهُ وَلَمْ تُعْتَقُ أُمُّ أَوْلادِهِ، وَمُدَبَّرِيهِ (٢٠).

وَ[بِهِ]<sup>(٣)</sup> قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ بِلُحُوقِهِ؛ ثَبَتَتْ هَذِهِ الأَحْكَامُ.

[٢٣٠٤] مَشَأْلَكُمُ: يُسْتَرَقُّ أَوْلَادُ المُرْتَدِّ الَّذِينَ حَدَثُوا فِي رِدَّتِهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

١٦٩/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ الإِسْلَامِ؛ لَمْ /يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الحَرْب؛ جَازَ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا

وَالثَّانِي: لَا يُسْتَرَقُّونَ بِحَالٍ.

[٢٣٠٥] مَشْأَلَكُمْ: إِذَا كَانَتِ المُرْتَدَّةُ فِي دَارِ الحَرْبِ؛ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهَا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسُلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٠٦] مَشَاْلَتُنَ: الرِّدَّةُ لا تُبْطِلُ إِحْصَانَ الرَّجْمِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.



<sup>(</sup>١) في (رؤوس الهاشمي): (أبي حنيفة). (٢) في (الأصل): (ومد).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٠٧] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا وَجَبَ الحَدُّ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ كَفَرَ وَلَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ؛ لَمْ يَسْقُطِ المَحْرُبِ؛ لَمْ يَسْقُطِ المَحَدُّ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبْ لَا فَيَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فَعِنْدَهُ: إِذَا عَادَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ ؛ لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ.

[٢٣٠٨] مَشْأَلَثُمُ: تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٠٩] مَشَاْلَثُمُ: الرِّدَّةُ تُزِيلُ الأَمْلَاكَ زَوَالًا مُرَاعًىٰ، فَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ رِدَّتِهِ؛ تَبَيَّنَا زَوَالَهَا فِي مَشَاْلَثُمُ: الرِّدَّةِ، وَإِنْ عَادَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ؛ تَبَيَّنَا أَنَّهَا لَمْ تَزُلْ.

وَقَدْ حُكِيَ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةً.

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ: تَزُولُ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ:

فَعَنْهُ: تَزُولُ إِلَىٰ كَافَّةِ المُسْلِمِينَ.

وَعَنْهُ: لَا تَزُولُ.

وَعَنْهُ: المُرَاعَاةُ.

[٢٣١٠] مَشْأَلَثُ: تَصِحُّ رِدَّةُ الصَّبِيِّ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ. خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.



## كِتَابُ المُرْتَدِّ



[٢٣١١] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ، وَجَرَىٰ حُكْمُهُمْ فِيهِ؛ صَارَ كَمَا [دَارِ](١) حَرْبٍ. (٢٣١١) أَوْقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ، إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:

- أَنْ يَجْرِيَ حُكْمُهُمْ فِيهِ.

- وَلَا يَبِقَىٰ فِيهِ مُسْلِمٌ.

ـ وَيَكُونَ مُتَاخِمًا لِدَارِ الحَرْبِ.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢٣١٢] مَشَالُكُمُ: إِذَا تَحَيَّزَ المُرْتَدُّونَ بِدَارٍ، [ثُمَّ] أَسْلَمُوا، وَقَدْ أَتْلَفُوا مَالًا أَوْ نَفْسًا؛ لَزِمَهُمُ الضَّمَانُ. وَبِيقِالَ الشَّافِعِيُ. وَبِيقِالَ الشَّافِعِيُ. فِي كَنِيفَةَ.

6 40 0 0 V



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (إن).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

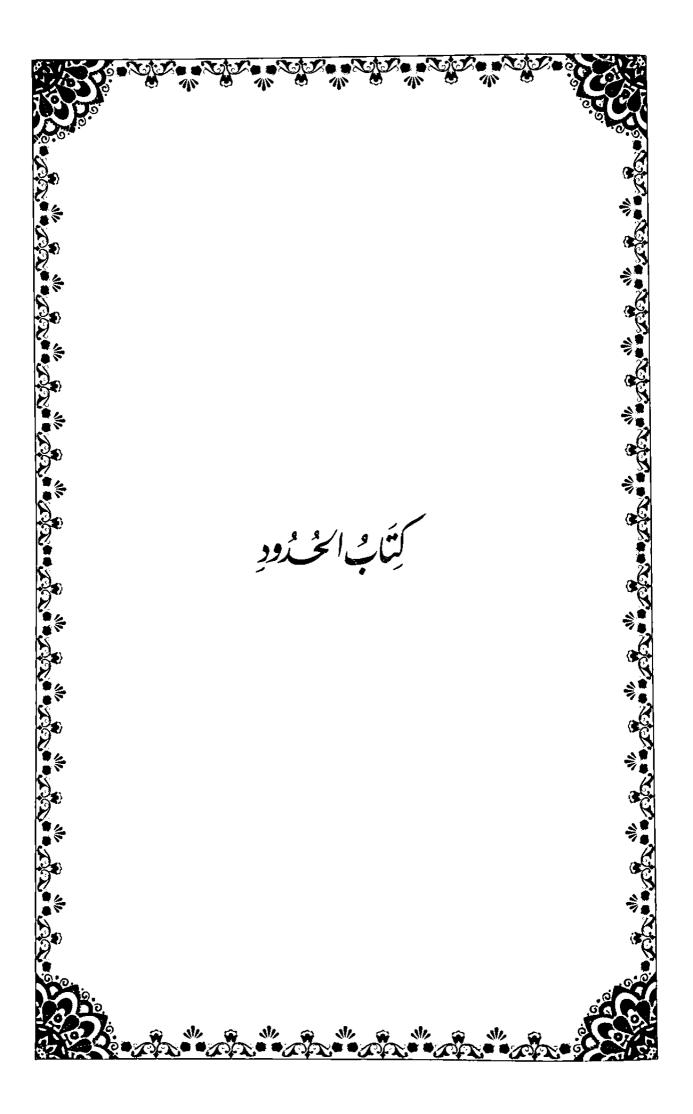



[٢٣١٣] مَشَأْلَكُمُ: يَجْتَمِعُ فِي حَقِّ الزَّانِي النَّيِّبِ الجَلْدُ وَالرَّجْمُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو دَاوُدَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَجْتَمِعَانِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[٢٣١٤] مَشَاْلَكُمُ: لا يَجُوزُ مَنْعُ (١) التَّغْرِيبِ فِي حَقِّ الزَّانِي.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِلَّا أَنْ يَرُدَّهُ<sup>(١)</sup> الإِمَامُ. وَوَافَقَنَا مَالِكٌ فِي الرَّجُل، وَخَالَفَ فِي المَرْأَةِ.

[٢٣١٥] مَشْأَلَثُمُ: لا يُغَرَّبُ العَبْدُ.

حِبْ لَا فَا لِأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[٢٣١٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ الإِحْصَانِ فِي جَنبَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ دُونَ الآخَرِ؛ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الإِحْصَانُ فِي حَقِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلُانُا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ: [يَحْصُلُ](٣) فِي حَقِّ مَنْ وُجِدَتْ فِي حَقِّهِ.

[٢٣١٧] مَشَأْلَنُمُ: الإِسْلَامُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي إِحْصَانِ الرَّجْم.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يجعل).



<sup>(</sup>۱) في «رؤوس الهاشمي»: (ترك). (۲) في «رؤوس الهاشمي»: (يراه).



وَلَمْ يُحْكَ عَنْ مَالِكٍ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ نِكَاحُ الكُفَّارِ.

[٢٣١٨] مَشَاْلَتُنَ: /إِذَا مَكَّنَتِ العَاقِلَةُ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونًا؛ لَزِمَهَا الحَدُّ.

،١٧٠/ب وَبِيرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣١٩] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا رَأَىٰ عَلَىٰ فِرَاشِهِ امْرَأَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ، فَوَطِئَهَا؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٢٠] مَشَالَكُمُ: حَدُّ الزِّنَا لا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ دُفْعَةً وَاحِدَةً.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٣٢١] فَصَلِّ: وَيَصِحُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ، فَيُقِرَّ عَنْ يَمِينِ الحَاكِمِ، ثُمَّ شِمَالِهِ، ثُمَّ مِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.

[٢٣٢١] مَكُمْ النَّمَ: إِذَا نَسَبَ إِقْرَارَهُ بِالزِّنَا إِلَىٰ امْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا، فَكَذَّبَتْهُ؛ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ [الحَدُّ. وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٢٣] مَشَّأَلَكُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِالرِّنَا، ثُمَ رَجَعَ عَنْهُ؛ سَقَطَ](١) الحَدُّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(١) سقطت من «الأصل».





حِبْ لَافًا لِدَاوُدَ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ.

[٢٣٢٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا، [فَصَدَّقَهُمْ](١)؛ لَمْ يَسْقُطِ الحَدُّ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٢٥] مَسَّأَلَثُمُ: يَجِبُ الحَدُّ عَلَىٰ المُوطَأِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ كَحَدِّ الزِّنَا، يَخْتَلِفُ بالبَكَارَةِ وَالثَّيُوبَةِ. وَهُوَ أَضُوبَةِ. وَهُوَ أَصَحُّ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٣٢٦] مَشْأَلَكُمُ: مَنْ وَطِئَ البَهِيمَةَ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: التَّعْزِيرُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمُ: الْحَدُّ.

١٧١/أ وَاخْتِيَارُ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا ـ كَأَبِي بَكْرٍ / وَالخِرَقِيِّ ـ التَّعْزِيرُ.

[٢٣٢٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قُلْنَا: عَلَيْهِ الحَدُّ. فَهُوَ كَاللَّوْثِ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، لَنَا إِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ كَالزَّانِي، وَعِنْدَنَا الصَّحِيحُ: الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ.

[٢٣٢٨] فَصْلٌ: وَتُقْتَلُ البَهِيمَةُ بِكُلِّ حَالٍ، وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا، وَيَغْرَمُ القِيمَةَ إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِهِ. وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا، وَيَغْرَمُ القِيمَةَ إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في االأصل اإلى: (فقد فقط).



### كِتَابُ الحِنْ دُودِ



وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُذْبَحُ بِحَالٍ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنْ كَانَتْ مِمَّا تُؤْكَلُ؛ ذُبِحَتْ، وَفِي أَكْلِهَا وَجْهَانِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تُؤْكَلُ؛ فَفِي ذَبْحِهَا وَجْهَانِ.

[٢٣٢٩] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا عَقَدَ عَلَىٰ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَوَطِئَهَا مَعَ العِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ. وَوَطِئَهَا مَعَ العِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: التَّعْزِيرُ.

[٢٣٣٠] فَصَلِّ: وَصِفَةُ الحَدِّ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: الفَرْقُ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالبِكْرِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٣٣١] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا وَطِئَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَهُوَ يَمْلِكُهَا؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

وَعَنْ أَحْمَدَ مَنْصُوصٌ: إِذَا وَطِئَ المُتَزَوِّجَةَ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

[٢٣٣١] مَشَالَكُمُ: إِذَا وَطِئَ المُسْتَأْجَرَةَ لِلزِّنَا؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٣٦] مَسَّالَكُمُ: المَجْلِسُ الوَاحِدُ شَرْطٌ فِي الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.





### خِــُلَاڤَالِلشَّافِعِيِّ.

[٢٣٣٤] فَصَلِّ: /وَصِفَةُ المَجْلِسِ: اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَجْلِسِ الحَاكِمِ. ١٧١/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: مَجِيثُهُمْ فِي مَوْضِعٍ.

[٢٣٣٥] مَشَّالَكُمُ: إِذَا نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا؛ فَعَلَيْهِمُ الحَدُّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرَهُمْ.

حِثْلَاقًا لِأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[٢٣٣٦] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّهُ زَنَا بِهَا فِي البَصْرَةِ، وَآخَرَانِ بِبَغْدَادَ؛ فَعَلَىٰ الشُّهُودِ المَحْدُّ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِهِوَّالَ الشَّافِعِيُّ، عَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي يَقُولُ: نُقْصَانُ الشُّهُودِ [يُوجِبُ](١) الحَدَّ عَلَيْهِمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ الحَدُّ عَلَىٰ المَشْهُودِ عَلَيْهِ، قِيَاسًا عَلَىٰ مَسْأَلَةِ الزَّوَايَا<sup>(۱)</sup>، وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا وَاحِدًا، وَهَا هُنَا ضِدَّهُ.

[٢٣٣٧] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّهُ زَنَا بِهَا مُطَاوِعَةً، وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَا بِهَا مُكْرَهَةً؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

(١) في ﴿الأصلِ ا: (فوجب). (٢) تأتي برقم (٢٣٣٩).





وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَجِبُ عَلَىٰ الرَّجُلِ خَاصَّةً.

[٢٣٣٨] مَشَّأَلَتُ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّهُ زَنَا بِهَا فِي قَمِيصٍ أَحْمَرَ، وَآخَرَانِ فِي أَبْيَضَ؛ فَعَلَيْهِمَا الحَدُّ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ هَذِهِ المَسْأَلَةُ.

[٢٣٣٩] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّهُ زَنَا بِهَا فِي هَذِهِ الزَّاوِيَةِ، وَآخَرَانِ فِي /زَاوِيَةٍ أُخْرَىٰ؛ ١٧٢/أ صَحَّتِ الشَّهَادَةُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَاقُا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٣٤٠] مَشَأْلَتُنَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ حُكْمِ الحَاكِمِ؛ فَالحَدُّ عَشْهُمْ قَبْلَ حُكْمِ الحَاكِمِ؛ فَالحَدُّ عَلَىٰ جَمَاعَتِهِمْ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجِبُ عَلَىٰ الثَّلاثَةِ دُونَ الَّذِي رَجَعَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَىٰ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ، وَفِي الرَّاجِعِ قَوْلَانِ.

[٢٣٤١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ بِالزِّنَا، وَنَفْسَانِ بِالحَصَانَةِ، فَرَجَمَ الحَاكِمُ، ثُمَّ رَجَعَ الجَمِيعُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِيهِ وَجْهَانِ:





أَحَدُهُمَا: الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ [نِصْفَانِ](١). وَاخْتَارَ ذَلِكَ.

وَالوَجْهُ الآخَرُ: الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَثلَاثٌ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ المُزَنِيُّ.

وَحَكَىٰ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: لَيْسَ عَلَىٰ شُهُودِ الإِحْصَانِ شَيْءٌ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَحَكَىٰ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ نِصْفَيْنِ.

[٢٣٤٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا شَهِدَ خَمْسَةٌ بِالزِّنَا، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ؛ لَزِمَهُ خُمُسُ الدِّيَةِ. وَهَكَذَا: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِمَالٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ؛ لَزِمَهُ ثُلُثُ المَالِ.

وَبِهِ قَالَ المُزَنِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَىٰ الرَّاجِعِ.

[٢٣٤٣] مَشَأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ، وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ الدُّخُولَ بِهَا، وَقَامَتِ البَيِّنَةُ ١٧٢/ب عَلَيْهِ بِالزِّنَا؛ /فَإِنَّهُ لا يُرْجَمُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٣٤٤] مَسَّاْلَثُمُّ: إِذَا جَلَدَهُ الإِمَامُ، ثُمَّ [بَانَ أَنَّهُمْ] (١) فَسَقَةٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ؛ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ مَا [حَصَلَ] (٣) مِنْ أَثَرِ الضَّرْبِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (صل).



<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في "الأصل" إلى: (بانهم).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (نصفين).

#### كِتَّابُ الحُدُودِ



[٢٣٤٥] فَصُلِّ: وَخَطَأُ الإِمَامِ فِيمَا يَسْتَوْفِيهِ مِنَ الحُدُودِ وَالقِصَاصِ فِي بَيْتِ المَالِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٣٤٦] مَسَّأَلَثُنُ: إِذَا رَجَمَ الإِمَامُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، زَكَّاهُمْ قَوْمٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّهَادَةِ؛ فَلا ضَمَانَ عَلَىٰ المُزَكِّينَ. حِنيفَةَ. حِنيفَةَ.

[٢٣٤٧] مَشَأْلَكُمُ: الشَّهَادَةُ بَعْدَ حِينٍ تُسْمَعُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا تُسْمَعُ إِذَا كَانَتْ حَقًّا للهِ تَعَالَىٰ، كَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا.

[٢٣٤٨] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا جَامَعَ صَبِيَّةً، لا يُجَامَعُ مِثْلُهَا؛ لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُ المُصَاهَرَةِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافُا لِأَبِي يُوسُفَ: تَسْقُطُ. وَيُحْكَىٰ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ.

[٢٣٤٩] مَشْأَلَثُمُّ: إِذَا أَذِنَتِ المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي وَطْءِ جَارِيَتِهَا، فَفَعَلَ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيُعَزَّرُ مِائَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: عَلَيْهِ الحَدُّ، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا.

[٢٣٥٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا زَنَا العَبْدُ؛ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ جَلْدِ الأَحْرَارِ، كَالأَمَةِ سَوَاءٌ. المَارُأُ /وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: هُوَ كَالَحُرِّ سَوَاءٌ.





[٢٣٥١] مَشَأْلَكُمُ: لِلسَّيِّدِ إِقَامَةُ الحَدِّ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. خِسُلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٣٥٢] فَصَلِّ: فَإِنْ كَانَتِ الأَمَةُ ذَاتَ زَوْجٍ؛ فَذَلِكَ إِلَىٰ الإِمَامِ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: ذَلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ بِكُلِّ حَالٍ.

[٢٣٥٣] مَشَاْلَتُهُ: الإِكْرَاهُ عَلَىٰ الزِّنَا لا يُسْقِطُ الحَدّ.

وَبِرِقَالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ، وَهُوَ ابْنُ القَصَّارِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يُسْقِطُ. إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اشْتَرَطَ الإِكْرَاهَ مِنْ سُلْطَانٍ.

[٣٥٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا ظَهَرَ الحَمْلُ لِمَنْ لا زَوْجَ لَهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهَا الحَدُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِنْ لَا فَا لِمَالِكِ، وَلِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٣٥٥] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا عَزَّرَ الإِمَامُ رَجُلًا، فَمَاتَ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَبِيرَقَالَ مَالِكٌ.

وَهَكَذَا الْخِلَافُ: فِي الأَبِ إِذَا ضَرَبَ ابْنَهُ، وَالمُعَلِّمِ الصِّبْيَانَ. خِلَافُ الْصِّبْيَانَ. خِلَافُ الْأَكْثَرِهِمْ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا فِي الإِمَامِ خَاصَّةً.

[٢٣٥٦] مَشَالَكُمُّ: التَّعْزِيرُ وَاجِبٌ. خِـلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.





[٢٣٥٧] مَشَاْلَتُمُ: لَا يُبَالَغُ بِالتَّعْزِيرِ أَعْلَىٰ الحُدُودِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَافًا لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: يَفْعَلُ الإِمَامُ مَا يَرَاهُ، [وَإِنْ](١) زَادَ عَلَىٰ الحَدِّ.

[٢٥٥٨] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ سَبَيِهِ، فَإِنْ كَانَ [سَبَبُهُ] (٢ مَعْصِيَةً المُسْرِكَةِ أَوْ جَارِيَةِ الْبَيهِ [أَوْ وُجِدَ] مَعَ الْمَأَةِ فِي ١٧٥/ب تَتَعَلَّقُ /بِالفَرْجِ كَوَطْءِ المُشْرِكَةِ أَوْ جَارِيَةِ الْبَيهِ [أَوْ وُجِدَ] مَعَ الْمَأَةِ فِي ١٧٥/ب فَرَاشٍ؛ فَإِنَّهُ يُزَادُ عَلَىٰ [أَدْنَىٰ] (١) الحُدُودِ وَلا يُبْلَغُ أَعْلَاهَا، وَإِنْ كَانَ سَبَنُهُ فِرَاشٍ؛ فَإِنَّهُ لا يُبَالَغُ بِهِ أَدْنَىٰ الحُدُودِ. مَعْصِيَةً لا تَتَعَلَّقُ بِالفَرْجِ كَالقُبْلَةِ وَنَحْوِهَا؛ فَإِنَّهُ لا يُبَالَغُ بِهِ أَدْنَىٰ الحُدُودِ.

(°) ذَكَرَ الخِرَقِيُّ: أَنَّهُ لَا يُبَالَغُ، وَلَمْ يُفَصِّلْ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

[٢٣٥٩] مَشَالَكُمُ: المَرِيضُ لِا يُؤَخَّرُ الحَدُّ عَنْهُ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُؤَخَّرُ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ قَالًا: إِذَا كَانَ لَا يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ ؟ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الحَالِ.

[٢٣٦٠] فَصَلِّ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لا يُؤَخَّرُ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ، فَإِذَا كَانَ عَدَدُ الجَلْدِ مِائَةً؛ ضُرِبَ بِعِثْكَالٍ، فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُضْرَبُ الجَلْدُ التَّامُّ فِي الحَالَةِ الَّتِي مَنَعُوا فِيهَا مِنَ التّأخِيرِ.

[٢٣٦١] مَشَأَلَتُ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: جَالِسًا. وَهُوَ الْمَنْصُوصُ.

(١) في «الأصل» إلى: (فإن). (٢) سقطت من «الأصل».

(٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (أوجد). (١) تصحّفت في «الأصل» إلى: (أنى).

(٥) زيادة في «الأصل»: (وبه).





[٢٣٦٢] مَشَالَكُمُ: لا يُجَرَّدُ فِي حَالَةِ الجَلْدِ. حِثْلَاقًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٣٦٣] مَشَالَكُمُ: الضَّرْبُ فِي حَدِّ الزِّنَا أَشَدُّ فِيهِ مِنْ حَدِّ القَذْفِ، وَفِي القَذْفِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الشُّرْبِ. وَقَالَ مَالِكٌ: الضَّرْبُ فِي الحُدُودِ سَوَاءٌ.

**No. 1** 



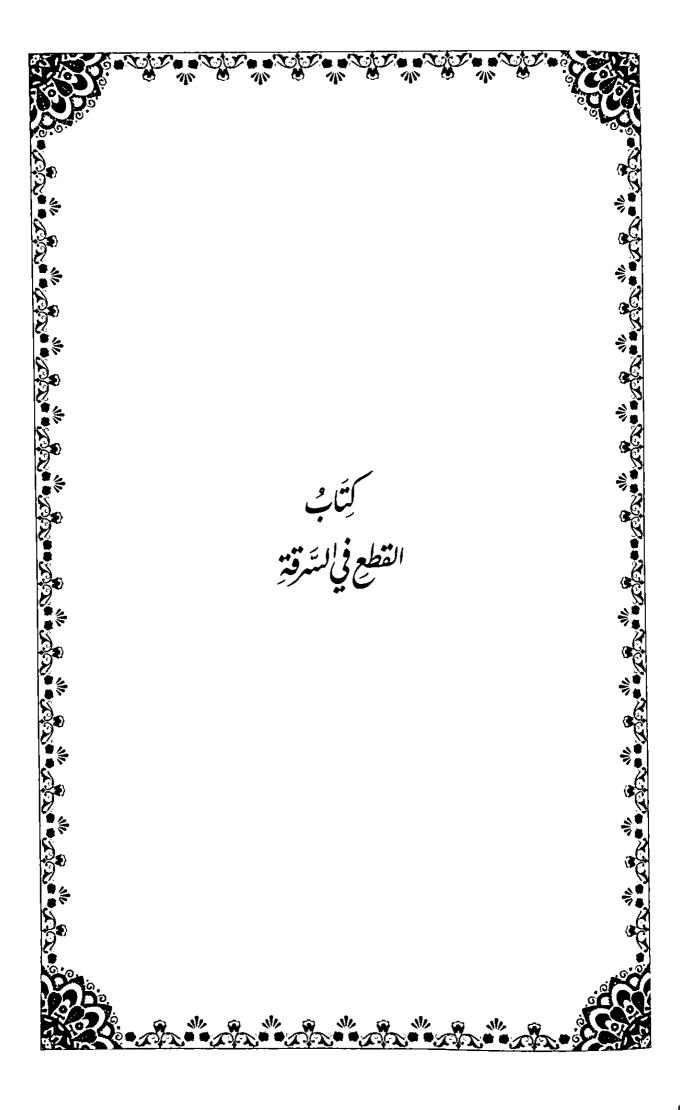



رَهُ وَكُلْثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ /قِيمَةِ ثَلاَئَةِ اللهَّالَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ /قِيمَةِ ثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ /قِيمَةِ ثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ /قِيمَةِ ثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ اللهُ أَلْثَهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَاثُهُ اللهُ الل

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةُ أُخْرَىٰ: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَتِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ العُرُوضِ؛ فَالأَصْلُ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الفِضَّةُ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِئَةٌ: يُقُطَعُ بِسَرِقَةِ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ خَمْسَةِ قَرَارِيطَ، أَوْ قِيمَةِ أَحَدِهِمَا. فَعَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الأَثْمَانَ كُلَّهَا أُصُولُ، وَيَقَعُ التَّقْوِيمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَنَّ الإَلْفِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَتِهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: فِي رُبُعِ دِينَارٍ، أَوْ قِيمَتِهِ.

[٢٣٦٥] مَشَاْلَكُ : إِذَا سَرَقَ نِصَابًا مِنَ التَّبْرِ ؛ فَعَلَيْهِ القَطْعُ. وَبِرَقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا مَضْرُوبًا. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[٢٣٦٦] مَسَّالَكُمُ: يَجِبُ القَطْعُ بِسَرِقَةِ الأَشْيَاءِ الرَّطِبَةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِثَ لَا فَأَ لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٦٧] مَشَاْلَتُنُ : يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الصُّيُودِ المَمْلُوكَةِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (أقل). (٢) أي لا يُقْطَع.





خِسَلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٦٨] مَشَاْلَتُنَ: وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الخَسَبِ. وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الخَسَبِ. وَبِيَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٦٩] مَشَاْلَتُمُّ: مَا سُرِقَ مِنَ الثِّمَارِ المُعَلَّقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي حِرْزٍ؛ تَجِبُ قِيمَتُهَا دُفْعَتَيْنِ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ.

[٢٣٧٠] مَشَأَلَتُمُ: يَجِبُ القَطْعُ عَلَىٰ جَاحِدِ العَارِيَةِ.

١٧١/ب /خِسَلَاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٣٧١] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ؛ فَعَلَيْهِمُ القَطْعُ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَافَقَنَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَسْرُوقُ فِي حَقٍّ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي إِخْرَاجِهِ إِلَىٰ مُعَاوَنَةٍ كَالسَّاجَةِ الثَّقِيلَةِ وَنَحْوِهَا؛ أَنَّ عَلَيْهِمُ القَطْعَ.

[٢٣٧١] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الدُّخُولِ إِلَىٰ الحِرْزِ، وَأَخْرَجَ بَعْضُهُمُ المَتَاعَ؛ فَالقَطْعُ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: القَطْعُ عَلَىٰ مَنْ حَمَلَ المَتَاعَ خَاصَّةً.

[٢٣٧٣] فَصَلِّ: فَإِنْ نَقَّبَ نَفْسَانِ، ثُمَّ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَأَخَذَ المَتَاعَ، وَدَفَعَهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ خَارِجُ الحِرْزِ؛ فَالقَطْعُ عَلَىٰ الدَّاخِلِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا قَطْعَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

(٢٣٧٤] فَصْلُ: فَإِنْ قَرَّبَ المَتَاعَ إِلَىٰ النَّقْبِ، فَأَدْخَلَ الخَارِجُ يَدَهُ، فَأَخَذَهُ؛ وَجَبَ القَطْعُ عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: القَطْعُ عَلَىٰ الخَارِجِ خَاصَّةً.

وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ المَالِكِيُّ: يُقْطَعُ الخَارِجُ، وَفِي الدَّاخِل احْتِمَالٌ.

[٢٣٧٥] فَصْلٌ: إِذَا دَخَلَ السَّارِقُ، فَأَخَذَ العَيْنَ، وَرَمَىٰ بِهَا خَارِجًا مِنَ الحِرْزِ؛ فَعَلَيْهِ القَطْعُ. وَبِيرَقَالَ الشَّافِعِيُ.

[٢٣٧٦] مَشَأَلَكُمُ: إِذَا نَقَصَ قِيمَةُ المَسْرُوقِ عَنِ النِّصَابِ، بَعْدَ إِخْرَاجِهِ [مِنَ](١) الحِرْزِ؛ لَمْ ١٧٥٥أ يَسْقُطِ /القَطْعُ.

[ذَكَرَهُ] (٢) الخِرَقِيُّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٧٧] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا مَلَكَ العَيْنَ المَسْرُوقَةَ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ المِلْكِ بَعْدَ الإِخْرَاجِ مِنَ المِسْرُوقَة بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ المِلْكِ بَعْدَ الإِخْرَاجِ مِنَ المَحْرُذِ وَالمُطَالَبَةِ؛ لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

(١) سقطت من «الأصل».

(٢) في «الأصل»: (وذكر).





[٢٣٧٨] مَشْأَلَثُمُ: لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الحُرِّ الصَّغِيرِ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٣٧٩] مَشْأَلَتُمُ: لا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ المُصْحَفِ.

ذَكَرَهُ [أَبُو بَكْرٍ]<sup>(١)</sup>.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٣٨٠] مَشَأْلَتُمُ: يَجِبُ القَطْعُ عَلَىٰ النَّبَّاشِ بِسَرِقَةِ الكَفَنِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٨١] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا سَرَقَ سِتَارَةَ الكَعْبَةِ؛ فَعَلَيْهِ القَطْعُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٣٨١] مَشَأْلَثُمُ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الدُّفْعَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِنْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



[٢٣٨٣] مَسَّالَكُمُّ: يُقْطَعُ السَّارِقُ بِالعَيْنِ الوَاحِدَةِ [...](١) إِذَا كَرَّرَ السَّرِقَةَ وَتَخَلَّلَهَا قَطْعٌ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قُطِعَ دُفْعةً؛ لَمْ يُقْطَعْ بِتِلْكَ العَيْنِ دُفْعَةً ثَانِيَةً.

[٢٣٨٤] مَسَّالَكُمُّ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِإِقْرَارٍ دُفْعَةً، بَلْ دُفْعَتَيْنِ. وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِإِقْرَارٍ دُفْعَةً، بَلْ دُفْعَتَيْنِ. وَلَا يُقَالِ الْأَكْثَرِهِمْ.

[٢٣٨٥] مَشَأْلَتُنُ: يَجْتَمِعُ القَطْعُ وَالغُرْمُ.

٥٧٥/ب وَبِيقَالَ /أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: مَتَىٰ اسْتُوفِيَ أَحَدُهُمَا ؛ سَقَطَ الآخَرُ.

[٢٣٨٦] فَصُلِّ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ المُوسِرِ وَالمُعْسِرِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَجْتَمِعَانِ فِي حَقِّ المُوسِرِ.

[٢٣٨٧] مَشْأَلَكُمُ: لا يُقْطَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَةِ [مَالِ](١) صَاحِبِهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُقْطَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَرِقَةِ صَاحِبِهِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَهَذَا فِي المَالِ المُحَرَّزِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي بَيْتٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا؛ فَلَا قَطْعَ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَعَنْهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ: يُقْطَعُ الزَّوْجُ خَاصَّةً.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة في «الأصل»، لعلها: (ومعتبر). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (قال).





[٢٣٨٨] مَشَّالَثُمُ: يُقْطَعُ الأَقَارِبُ بِسَرِقَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، مَا عَدَا الوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَيَا وَالمَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفِلُوا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْطَعُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.

[٢٣٨٩] مَشْأَلَتُمُ: وَيُقْطَعُ المُسْتَأْمَنُ بِسَرِقَةِ مَالِ المُسْلِمِينَ. وَيُقْطَعُ المُسْلِمِينَ. وَأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[٢٣٩٠] فَصْلٌ: فَإِنْ سَرَقَ مُسْلِمٌ مِنْ مُسْتَأْمَنٍ؛ لَزِمَهُ القَطْعُ. وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُقْطَعُ اسْتِحْسَانًا.

[٢٣٩١] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا سَرَقَ إِنَاءً فِيهِ خَمْرٌ؛ لَمْ يُقْطَعْ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِسَلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٣٩٢] فَصَلُ: فَإِنْ سَرَقَ صَنَمًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ آلَةً لِلَّهُوِ؛ /لَمْ يُقْطَعْ. أربراً وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

خِسَلَاقُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٣٩٢] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا سَرَقَ عِدْلًا أَوْ جَوَالِقًا أَوْ رِزْمَةً، وَهُنَاكَ حَافِظٌ؛ وَجَبَ القَطْعُ. وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ. خِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.





[٢٣٩٤] فصل : وَالخِلَافُ فِي السَّارِقِ مِنَ الحَمَّامِ = كَالخِلَافِ فِي الجَوَالِقِ.

[٣٩٥] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَقَرَّ العَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ، وَصَدَّقَهُ المُقَرُّ [لَهُ] (١)؛ ثَبَتَ القَطْعُ دُونَ المَالِ.

وَكَزَلِكَ: لَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ تَلِفَ؛ لَمْ يَثْبُتِ المَالُ فِي وَقْتِهِ، وَيُتْبَعُ بِهِ إِذَا أَعْتِقَ، وَيُقْطَعُ فِي الحَالِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُقْطَعُ، وَالمَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا كَمَذْهَبِهِمْ

وَالثَّانِي: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَيُسَلَّمُ إِلَىٰ المُقَرِّ لَهُ.

[٢٣٩٦] مَشْأَلَثُ : لا يُقْطَعُ سَارِقُ السَّارِقِ، وَلا سَارِقُ الغَاصِبِ.

خِـــُلاڤالِمَالِكِ.

وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي سَارِقِ السَّارِقِ خَاصَّةً.

وَعَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَمَذْهَبِنَا.

وَعَنْهُمْ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ.

[٢٣٩٧] مَسْأَلَكُمْ: إِذَا ادَّعَىٰ السَّارِقُ أَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنَ الحِرْزِ مِلْكُهُ؛ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِــُافُا لِمَالِكِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُقْبَلُ مِنْهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (لم).



### كِتَابُ القطعِ في لسَّرقةِ



ا [٢٣٩٨] مَكُمُّ الكُثُنَ: القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ مُطَالَبَةِ المَسْرُوقِ مِنْهُ بِالعَيْنِ. ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِرِقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ.

١٧١/ب وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي «الخِلَافِ»: /أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ مُطَالَبَةٍ. وَبِرِقَالَ مَالِكُ.

[٢٣٩٩] مَشَاْلَتُهُ: السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ المَالِ، وَمِنَ الغَنِيمَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا؛ لا يُقْطَعُ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. حِنْلَاقًا لِمَالِكِ.

[٢٤٠٠] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا قَتَلَ رَجُلًا فِي دَارِهِ، وَقَالَ: «دَخَلَ عَلَيَّ لِيَأْخُذَ مَالِيَ، وَلَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالقَتْلِ»؛ فَعَلَيْهِ القِصَاصُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِبِيِّنَةٍ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ.

﴿ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ.



كِتَابُ فُطَّاعِ الطِّرْقِ



[٢٤٠١] مَسَّاْلَثُنَ: حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ، فَإِذَا قَتَلَ؛ قُتِلَ، وَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ المَالَ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذْ لَمَالَ فَقَطْ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذْ لَمَالَ فَقَطْ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذْ لَكَ الظَّهُورُ بِذَلِكَ؛ نُفِيَ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ عَلَىٰ التَّخْيِيرِ، فَيَفْعَلُ الإِمَامُ مَا يُؤَدِّيهِ الإجْتِهَادُ إِلَيْهِ.

[٢٤٠٢] مَشَأْلَتُمُ: يَتَحَتَّمُ الصَّلْبُ فِي كَفِّ (١) المُحَارِبِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: إِنْ رَآهُ الإِمَامُ فَعَلَهُ.

[٢٤٠٣] فضل : وَيَكُونُ (٢) بَعْدَ القَتْلِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِنْ شَاءَ قَبْلُ، وَإِنْ شَاءَ "بَعْدُ.

[٢٤٠٤] مَشَاْلَثُمُّ: النَّفْيُ فِي حَقِّ المُحَارِبِ: أَنْ يُشَرَّدَ فَلَا يُتُرَكَ يَأْوِي إِلَىٰ [بَلَدٍ] (١٠). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَبْسُهُ حَتَّىٰ يَتُوبَ.

١٧٧/أ وَقَالَ مَالِكُ: هُوَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ /البَلَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، وَلَا يُحْبَسَ فِيهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ الطَّلَبُ إِذَا هَرَبَ لِتُقَامَ عَلَيْهِ العُقُوبَةُ.

[٢٤٠٥] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا أَخَذُوا المَالَ وَقَتَلُوا؛ فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ وَيُصْلَبُونَ، وَلا يُقْطَعُونَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ القَتْلِ وَالصَّلْبِ، أَوِ القَتْلِ وَالقَطْعِ.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل؛ إلى: (واشا).



<sup>(</sup>١) أي الصَّلب.

<sup>(</sup>١) كذا في االأصل، ولعلها: (حق).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (بلدين).



[٢٤٠٦] مَشَأْلَكُمُ: يُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي حَقِّ المُحَارِبِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِــُلافًا لِمَالِكِ.

[٢٤٠٧] مَشَأْلَتُنَ : أَحْكَامُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّدْءُ وَالمُبَاشِرُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُلْزَمُ الرِّدْءُ بِشَيْءٍ مِنَ الحَدِّ، لَكِنْ يُعَزَّرُ.

[٢٤٠٨] مَسَّ أَلَثُمُ: تَثْبُتُ الأَحْكَامُ فِي حَقِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي الأَمْصَارِ كَمَا تَثْبُتُ فِي الصَّحَارِي.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

[وَقَالَ](١) أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُمْ.

[٢٤٠٩] مَشْأَلَثُمُ: يَجْرِي عَلَىٰ المَرْأَةِ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ.

حِن لَا فَي اللَّهِ عَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ يُوجِبُ القَّتْلَ قِصَاصًا. وَهَكَذَا ضَمَانَ المَالِ.

[٢٤١٠] مَكُمْ الْمُحَارَبَةِ. حُكْمُ الْجِرَاحِ ثَابِتٌ فِي المُحَارَبَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْقُطُ إِذَا وَجَبَ قَتْلُهُ.

وَعِنْدَنَا: تُسْتَوْفَىٰ الجِرَاحُ ثُمَّ القَتْلُ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ فِي «الْخِلَافِ».

(١) في «الأصل»: (فقال).





[٢٤١١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا سَرَقَ وَشَرِبَ وَزَنَا وَهُوَ بِكُرٌ، ثُمَّ وَجَبَ قَتْلُهُ، إِمَّا فِي المُحَارَبَةِ أَوْ غَيْرِهَا<sup>(١)</sup>؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تَدْخُلُ فِي القَتْلِ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الحُقُوقُ لِلْآدَمِيِّينَ ۚ لَمْ تَتَدَاخَلْ، نَحْوُ أَنْ يَقْذِفَ وَيَقْطَعَ يَدَ رَجُل وَيَقْتُلَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَتَدَاخَلُ جَمِيعُهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُسْتَوْفَيٰ جَمِيعُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَدَاخَلَ.

[٢٤١٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ وَقَذَفَ المُحْصَنَاتِ؛ لَمْ يَتَدَاخَلَا. خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٤١٣] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ [حَدُّ]<sup>(٢)</sup> القَذْفِ وَحَدُّ الزِّنَا وَحَدُّ الشُّرْبِ وَحَدُّ السَّرِقَةِ؛ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِحَدِّ القَذْفِ ثُمَّ حَدِّ الشُّرْبِ ثُمَّ حَدِّ الزِّنَا ثُمَّ القَطْع.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُبُدَأُ بِحَدِّ القَذْفِ، ثُمَّ هُوَ بِالَخِيَارِ فِي البِدَايَةِ بِحَدِّ الزِّنَا أَوِ السَّرِقَةِ أَوِ الشُّرْبِ بَعْدَ ذَلِكَ

وَاخْتَلَفُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَقَوْلِنَا

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُبْدَأُ بِالشُّرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ.

[٢٤١٤] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا قَتَلَ فِي المُحَارَبَةِ مَنْ لَا يُكَافِئُهُ ؟ لَمْ يَلْزَمْهُ القَتْلُ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

حِبْ لَاقًا لِمَالِكِ، وَأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

(١) زيادة في «الأصل»: (نحو ان). (٢) سقطت من «الأصل».



# كِتَابُ قُطَّاعِ الطَّرْقِ



[٢٤١٥] مَشَّأَلَكُمُ: التَّوْبَةُ تُسْقِطُ الحُدُودَ الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَالزِّنَا وَشُرْبِ الخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

ضِلَا لَا بِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ [فِي](۱) المُحَارِبَ تُسْقِطُ.

[٢٤١٦] فَصُلِّ: وَلَا يُحْتَاجُ فِي سَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ إِلَىٰ إِظْهَارِ صَلَاحِ الْعَمَلِ. وَلَا يُحْتَاجُ فِي سَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ إِلَىٰ إِظْهَارِ صَلَاحِ الْعَمَلِ. وَلَا يُحْتَاجُ إِنَّا الْمَافِعِيَّةِ ] (١٠).

6/60 05/60

<sup>(</sup>٢) لا يظهر من الكلمة إلا (للشا) وذلك لوجودها في الطّرف السُّفلي للصفحة، فتحتمل (للشَّافعي) وتحتمل «للشَّافعية» والأخيرة هي الصَّواب لورود الخِلاف في (رُؤوس العُكبري، وقوله: «أصحاب الشَّافعي».



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» ولعل المُثبت هو الصَّواب.

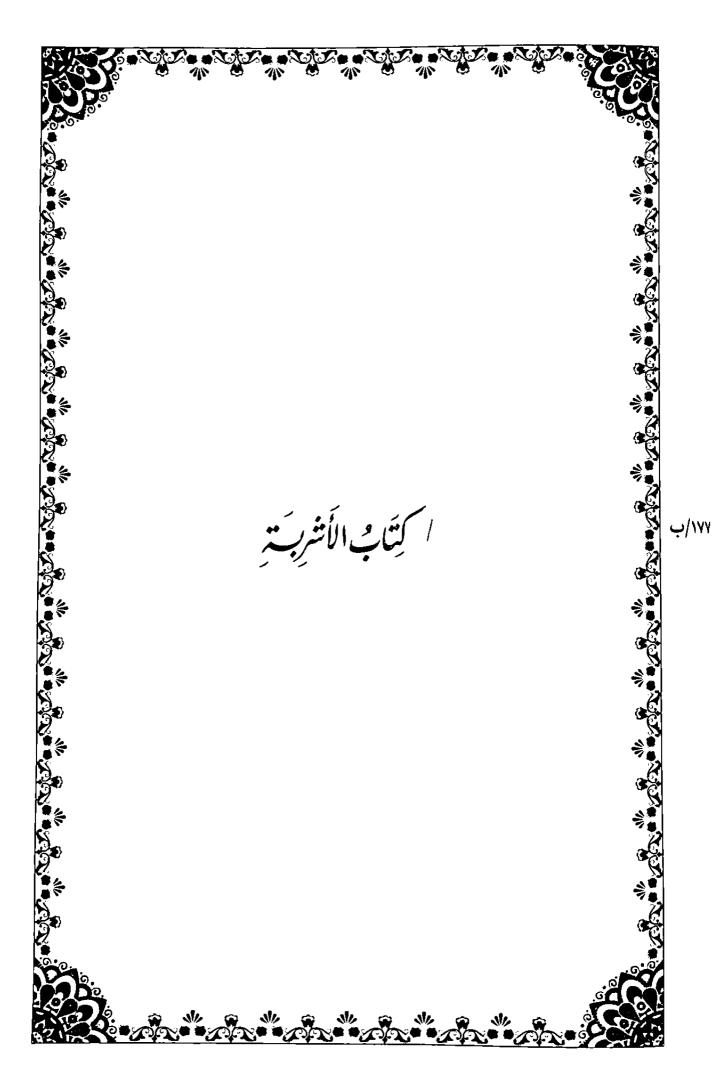



[٢٤١٧] مَسَّأْلَتُنُ: كُلُّ شَرَابِ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ؛ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَفِيهِ الحَدُّ، وَيُسَمَّىٰ خَمْرًا(١). وَبِيرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الخَمْرُ حَرَامٌ كَثِيرُهَا وَقَلِيلُهَا، وَفِيهَا الحَدُّ، وَهُوَ عَصِيرُ العِنب إِذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، وَمَا عُمِلَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا أَدْنَىٰ طَبْخ؛ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا كَانَ نَيًّا؛ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ خَمْرًا، لَكِنْ نَبِيذًا، وَمَا عُمِلَ مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ وَالأَرُزِّ وَالعَسَل حَلالٌ، طُبِخَ أَوْ لَمْ يُطْبَخْ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْهُ السُّكْرُ، وَيَجِبُ بِهِ الحَدُّ.

[٢٤١٨] مَشَأْلَتُمُ: حَدُّ الشُّرْبِ لَا يُنْقَصُ مِنْ (٢) ثَمَانِينَ (٣).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعِينَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٤١٩] مَشَالَكُمُ: يُقَامُ حَدُّ الشُّرْبِ بِالسَّوْطِ (١٠).

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: بِالأَيْدِي، وَأَطْرَافِ الثَّيَاب، وَالنِّعَالِ.

[٢٤٢٠] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا أَقَرَّ بِشُرْبِ الخَمْرِ، وَالرَّائِحَةُ لا تُوجَدُ؛ لَزَمَهُ الحَدُّ(٥).

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْخِلَافِ الْ): (١٧/ب).



(٢) كذا في «الأصل»، ولعلها: (عن).

(٤) (الخِلَاف) (ك): (١٨/ب).

<sup>(</sup>١) الخِلَاف (ك): (١/ب).

<sup>(</sup>٣) (الخِلَاف) (ك): (١٥/ أ).



حِبْ لَمَا فَمَا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٤٢١] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الخَمْرِ؛ لَمْ يُحَدُّ (١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَاقُ لِمَالِكِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّهَا رَائِحَةُ الخَمْرِ؛ وَجَبَ الحَدُّ.

[٢٤٢٢] فَصْلُ: وَصِفَةُ السُّكْرَ: أَنْ /يَخْلِطَ فِي كَلَامِهِ خِلَافَ عَادَتِهِ<sup>(٢)</sup>. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ أَنْ لَا يَعْرِفَ السَّمَاءَ مِنَ الأَرْضِ.

[٢٤٢٣] مَشَّالَكُمُّ: لا يَجُوزُ شُرْبُ الخَمْرِ فِي حَالَةِ العَطَشِ، وَالتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ (٣). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

**⊚\**(**>** • • **>/**(**>**)



<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۱۸/أ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْخِلَافِ ﴾ (ك): (١٧/ أ).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (٢٠/ أ).

مَسَائِلُ الصَّوْلِ



[٢٤٢٤] مَشَّأْلَتُمُ: إِذَا قَتَلَ البَهِيمَةَ فِي حَالِ صَوْلِهَا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٤٢٥] مَتُمُّ أَلَثُمُّ: إِذَا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَهَا، فَقُلِعَ سِنَّهُ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (٢٠.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٤٢٦] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْم، فَنَظَرَ إِلَىٰ [حُرْمَتِهِمْ] (٣) وَعَوْرَاتِهِمْ فَلَهُ رَمْيُ عَلَيْهِمُ أَلَهُ رَمْيُ عَلَيْهِمْ عَيْنِهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (١).

وَبِبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

[٢٤٢٧] مَشَّالَكُمُّ: مَا أَفْسَدَتِ البَهَائِمُ نَهَارًا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ أَرْبَابِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ يَدُهُ عَلَيْهَا، وَرَبَابِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ يَدُهُ عَلَيْهَا، وَمَا كَانَ لَيْلًا؛ ضَمَنَهُ (٥٠).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا ضَمَانَ فِيهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ [عَلَيْهَا](٦) يَدٌ، كَالسَّائِقِ وَالرَّاكِبِ وَالقَائِدِ، أَوْ يَكُونَ قَدْ أَرْسَلَهَا.

[٢٤٢٨] مَشَاْلَئُمُ: مَا أَفْسَدَتِ الدَّابَّةُ بِرِجْلِهَا، وَصَاحِبُهَا يَسِيرُ عَلَيْهَا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَمَا



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (٣٧/ أ).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٣/ ب).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (عليهما).

<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۲۰/ ب).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (حرمهم).

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (٢٥/ أ).

# مَت بُلُ الصَّوْلِ



أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا؛ ضَمَنَهُ(١).

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا ضَمَانَ فِي الحَالَتَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ الضَّمَانُ فِيهِمَا.

[٢٤٢٩] مَسَّأَلَثُمُ: الخِتَانُ وَاجِبٌ /فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (٢٠). وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ. وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً، وَمَالِكٍ.

6 60 00 00 00 00



<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۲٦/ ب).

<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (٧٧/أ).

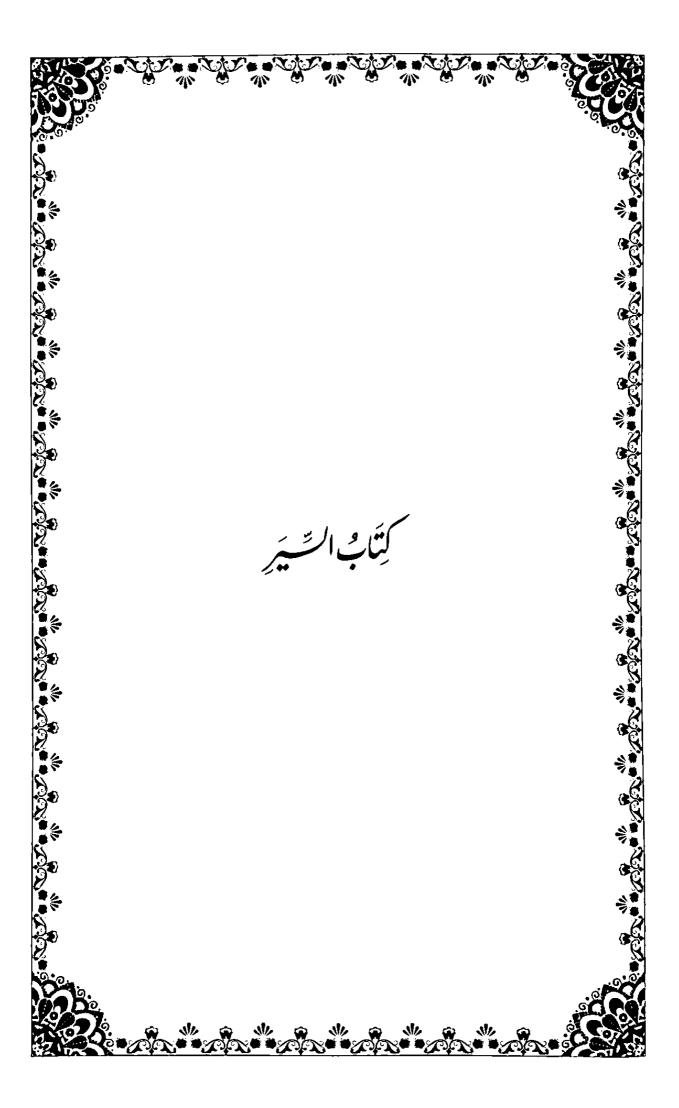



[٢٤٣٠] مَشَاْلَتُكُ: إِذَا دَخَلَتْ طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ دَارَ الحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ؛ فَفِي غَنِيمَتِهَا الخُمُسُ(١). وَبِيرَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِمْ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يُحْرَمُونَهَا [تَغْلِيظًا](٢) عَلَيْهِمْ.

[٢٤٣١] مَسُّأَلَكُمُّ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ مُبَاحَاتِ دَارِ الحَرْبِ، كَالحِجَارَةِ وَالخَشَبِ وَالصَّيُودِ وَالضَّيُودِ وَالخَشَبِ وَالصَّيُودِ وَنَحُو ذَلِكَ؛ لا يَنْفَرِدُ بِهِ الآخِذُ (٣).

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِسْلَاڤَالِلشَّافِعِيِّ.

[٢٤٣٢] مَشَّأَلَكُمُ: لا يَجُوزُ إِثْلَافُ مَوَاشِي دَارِ الحَرْبِ(١٠).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَجُوزُ، إِذَا خَافُوا أَخْذَهَا.

[٢٤٣٣] مَشَّأَلَثُمُ: لَا يَجُوزُ قَتْلُ عِمْيَانِ دَارِ الحَرْبِ، وَلَا أَهْلِ الصَّوَامِعِ، وَلَا المُقْعَدِينَ، وَلا أَهْلِ الصَّوَامِعِ، وَلَا المُقْعَدِينَ، وَلا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْيٌ وَتَدْبِيرٌ (٦).

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يَجُوزُ.

[٢٤٣٤] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَتَلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (٧).

(٢) تحرَّفت في «الأصل» إلى: (فعلتطا).

/ب). (٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٩/ب).

(٦) ﴿ الْخِلَافِ ﴾ (ك): (٣٠/ ب).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٢٩/ ب).

(١) ﴿ الْخِلَافِ (ك): (٨٨/ ب).

(٥) لعل صوابها: (الفناة).

(٧) «الخِلَاف» (ك): (٣١/ س).





وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ القَصَّارِ المَالِكِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَلْزَمُهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ؛ فَثُلْثُ دِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا؛ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم.

[٢٤٣٥] مَشْأَلَثُمُ: يَصِحُّ أَمَانُ /الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ (١). أُنهِ أَلَنُمُ مَالِكٌ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٤٣٦] مَسَّأَلَكُمُ: تَجِبُ الحُدُودُ فِي دَارِ [الحَرْبِ](٢) عَلَىٰ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ أَسْبَابُهَا(٣).

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــُ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةً .

[٢٤٣٧] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا ثَبَتَ الوُجُوبُ، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَوْفَىٰ فِي دَارِ الحَرْبِ (١٠). حِنْ المُوجُوبِ. حِنْ المَانُ وَافَقَنَا فِي الوُجُوبِ.

[٢٤٣٨] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا دَخَلَ نَفْسَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ دَارِ الحَرْبِ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ عَمْدًا؛ فَعَلَيْهِ القِصَاصُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا قِصَاصَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِمَامٌ.

[٢٤٣٩] مَشَاْلَتُنَ : إِذَا دَخَلَ المُسْلِمَانِ دَارَ الحَرْبِ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ خَطاً؛ فَإِنْ لَمْ

(٢) بياض في «الأصل».

(۱) «الخِلَاف» (ك): (۲٤/ أ).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (٣٥/ ب).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٣٥/ ب).





يَعْلَمْهُ مُسْلِمًا؛ لَمْ تَجِبِ الدِّيَةُ، [لَزِمَتْهُ] (١) الكَفَّارَةُ، وَإِنْ عَلِمَهُ مُسْلِمًا؛ وَجَبَتِ الدِّيَةُ (١).

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تَجِبُ الدِّيَةُ، عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

هَكَذَا الحُكْمُ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الحَرْبِ، وَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ دَخَلَ بِأَمَانِ خَطَأً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ: تَجِبُ الدِّيةُ عَلِمَهُ مُسْلِمًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ: تَجِبُ الدِّيةُ عَلِمَهُ مُسْلِمًا أَوْ لَمْ يَكُنْ هَاجَرَ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: إِنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَيْنَا ثُمَّ عَادَ؛ ضَمَنَهُ بِالدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَاجَرَ إِلَيْنَا ثُمَّ عَادَ؛ ضَمَنَهُ بِالدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَاجَرَ إَلَيْنَا ثُمَّ عَادَ؛ ضَمَنَهُ بِالدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَاجَرَ اللَّهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي المَسْأَلَةِ الأُوَّلَةِ: عَلَىٰ قَوْلَيْنِ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

١٧٩/ب /وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ حَالَيْنِ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الحَالَيْنِ:

فَذَهَبَ المُزَنِيُّ إِلَىٰ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ مُسْلِمًا؛ لَمْ يَجِبِ الضَّمَانُ، وَإِنْ عَلِمَهُ؛ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

وَذَهَبَ المَرْوَزِيُّ إِلَىٰ: أَنَّهُ إِنْ تَعَمَّدَ؛ ضَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُهُ نَحْوُ أَنْ يَرْمِي هَدَفًا فَيُصِيبَهُ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[٢٤٤٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَتَرَّسَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ؛ جَازَ الرَّمْيُ، وَيَقْصِدُ المُشْرِكِينَ،



 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: (لزمه).
 (١) الخِلَاف» (ك): (٣٨/أ).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



فَإِنْ أَصَابَ مُسْلِمًا؛ فَالحُكْمُ فِيهِ كَالَّتِي قَبْلَهَا، وَأَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ رِوَايَةً وَاجَدَة، وَفِي الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ الدِّيَةُ هَا هُنَا، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا، وَفِيهِمَا قَوْلَانِ.

[٢٤٤١] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا ظَهَرَ المُشْرِكُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ؛ [مَلَكُوهَا(٢)](٣). وَبِرِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

خِسَلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٤٤٢] فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحُوزُوهَا إِلَىٰ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَا (١٠). وَبِيرِقَالَ مَالِكُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْصُلُ المِلْكُ حَتَّىٰ تَحْصُلَ الإِحَازَةُ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٤٢] فَصْلِّ: فَإِنْ رَجَعَ المُسْلِمُونَ، فَأَخَذُوهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ جَاءَ أَصْحَابُهُ (٥): فَإِنْ كَانَ قَبْلَ القِسْمَةِ؛ فَعَلَىٰ القِسْمَةِ؛ فَعَلَىٰ القِسْمَةِ؛ فَعَلَىٰ رَوَايَتَیْن:

إحدَاهُمَا: لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ.

وَالثَّانِيَةُ: هُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالقِيمَةِ(٦).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (٢٤/ أ).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (١٥٥/ أ).

<sup>(</sup>٦) «الخِلَاف» (ك): (٦/أ).

<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۲۰/ب).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ملوكوها).

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (٤٦/ أ).



[٢٤٤٤] مَشَأْلَتُمُّ: فَإِنْ وَجَدَ مُكَاتَبَهُ فِي الغَنِيمَةِ؛ فَالحُكْمُ فِيهِ كَسَائِرِ /أَمْوَالِهِ (١). ١/١٨٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُمْلَكَنَّ بِهِ.

[٢٤٤٥] مَشَّالَكُمُّ: العَبْدُ الآبِقُ إِذَا دَخَلَ دَارَ الحَرْبِ، وَأَخَذَهُ المُشْرِكُونَ؛ مَلَكُوهُ (٢٠٠٠ وَبِيَقَالَ مَالِكُ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢٤٤٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الحَرْبِ؛ أَحْرَزَ أَمْلَاكَهُ، خَرَجَ إِلَيْنَا [أَوْ](٣) لَمْ يَخْرُجْ(١). وَبِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: عَقَارُهُ يَحْصُلُ فَيْئًا، وَمَا عَدَاهُ مِنَ الأَمْوَالِ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ المُشَاهَدَةُ أَوْ يَدِ ذِمِّيِّ؛ فَهُوَ لَهُ، لَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ، وَيُمْلَكُ مَا دُونَهُ، وَأَمَّا أَوْ لَادُهُ: فَيُمْلَكُ مَا دُونَهُ، وَأَمَّا أَوْ لَادُهُ: فَيُمْلَكُ مَا دُونَهُ، وَأَمَّا أَوْ لَادُهُ: فَيُمْلَكُ مَا دُونَهُ، وَأَمَّا وَلَادُهُ: فَيُمْلَكُونَ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مَعَهُمْ، أَوْ يَدْخُلَ بِهِمْ دَارَ الإِسْلَامِ. وَرُويَ: لَا يَحُوزُ شَيْئًا مِنْهُ.

[٢٤٤٧] فَصْلُ: فَأَمَّا أَوْلادُهُ: فَلَا يَجُوزُ اسْتِرْ قَاقُهُمْ (٥٠). وَعَنْ مَالِكٍ فِي الجُمْلَةِ رِوَايَتَانِ.

[٢٤٤٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا عَلِقَتِ الحَرْبِيَّةُ فِي دَارِ الحَرْبِ مِنْ مُسْلِمٍ؛ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُ الوَلَدِ، وَلَالْمُ اللهُمُّ اللهُمُّذِ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ ا

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا.

(۲) «الخِلَاف» (ك): (۲۸/ب).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (٩٤/أ).

(٦) «الخِلَاف» (ك): (٥١/ أ).

(١) «الخِلَاف» (ك): (٤٧/ ب).

(٣) في «الأصل»: (أنه).

(٥) ﴿الخِلَافِ (ك): (٥٠/ أ).



# كِتَّابُ ا*لسِّ*يَرِ



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ فِي الوَلَدِ، وَفِي الأُمِّ وَجْهَانِ.

[٢٤٤٩] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا تَزَوَّ جَتِ المُسْتَأْمَنَةُ فِي دَارِ الإِسْلَامِ بِذِمِّيٍّ؛ لَمْ يَلْزَمْهَا المُقَامُ إِذَا رَضِيَ (٢٤٤٩) مَشْأَلَثُمُ: إِذَا تَرَوَّجُهَا بِخُرُوجِهَا (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُمْنَعُ مِنَ الخُرُوجِ، كَمَا يُمْنَعُ إِذَا كَانَ (٢) ذِمَّةً.

[٢٤٥٠] مَسْأَلَثُنَ: إِذَا دَخَلَ مُسْتَأْمَنُ، وَأَوْدَعَ مَالًا عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيِّ، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ، /١٤٥ مَسْأَلُثُنَ: إِذَا دَخَلَ مُسْتَأْمَنُ، وَأَوْدَعَ مَالًا عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيِّ، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ، /١٨٠ / وَقُتِلَ أَوِ اسْتُرِقَّ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ (٣٠).

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَهَكَذَا الحُكْمُ عِنْدَنَا فِي القَرْضِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: القَرْضُ يَسْقُطُ مِنَ الذِّمَّةِ، وَالوَدِيعَةُ تَصِيرُ فَيْئًا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَمَذْهَبِنَا.

وَعَنْهُ: تَصِيرُ فَيْئًا.

[٢٤٥١] مَشَاْلَتُمُ: لا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ لا كِتَابَ لَهُ، وَلا شُبْهَةَ كِتَابِ(١٠).

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجُوزُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَجُوزُ فِي العَجَمِ لَا فِي العَرَبِ.

[٢٤٥١] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا لَحِقَ المَدَدُ الجَيْشَ بَعْدَ تَقَضِّي الحَرْبِ وَجَمْعِ الغَنَائِمِ؛ لَمْ يُسْهَمْ لَهُمْ (٥٠). وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ الخِلَافِ (ك): (٥٩/ ب).



<sup>(</sup>٢) زيادة في (رؤوس الكلوذاني): (هناك).

<sup>(</sup>١) والخِلَاف؛ (ك): (٥٣/أ).

<sup>(</sup>٤) الخِلَاف، (ك): (١٥/ب).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْخِلَافِ ﴾ (ك): (٥٣/ ب).

خِلَانًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: يُسْهَمُ لَهُمْ مَا لَمْ تُحَازِ الغَنِيمَةُ إِلَىٰ دَارِ الإِسْلَامِ.

[٢٤٥٣] فَصْلُ: يُسْهَمُ [لِلأَسِيرِ](١) إِذَا هَرِبَ، وَشَهِدَ الوَقْعَةَ(١).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٤٥٤] مَسَّأَلَكُمُ: يَجُوزُ قِسْمَةُ الغَنَائِمِ فِي دَارِ الحَرْبِ(٣).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا فَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَ حُمُولَةً.

[٢٤٥٥] مَشَّاْلَتُمُ: إِذَا خَرَجَ مَعَهُ مِنْ دَارِ الحَرْبِ العَلَفُ وَالطَّعَامُ؛ رَدَّهُ، إِنْ كَانَ كَثِيرًا، وَفِي النَّعَامُ وَالنَّعَامُ النَّسِيرِ رِوَايَتَانِ (١).

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَرُدُّ الجَمِيعَ.

[٢٤٥٦] مَشَأْلَتُمُ: يَسْتَحِقُّ القَاتِلُ السَّلَبَ(٥).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

١٨١/أ وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَسْتَحِقُّهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَهُ /الإِمَامُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَجْعَلُهُ مِنْ خُمُسِ الخُمُسِ، وَهُوَ سَهْمُ آلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (٦١/ب).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (الأسير).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (٦٤/ أ).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (٦٢/ أ).

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (٦٥/ أ).



[٢٤٥٧] فَصُلِّ: وَيَكُونُ ذَلِكَ (١) بِأَرْبَع شَرَائِطَ (١):

أَنْ يَقْتُلَهُ فِي قِيَامِ الحَرْبِ، لَا قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا.

وَالثَّانِي: يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ كَالْمُبَارَزَةِ، أَوْ يَنْغَمِسَ فِي صَفِّ المُشْرِكِينَ. [وَالثَّالِثُ](٣): أَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ صَحِيحًا سَالِمًا.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكْفِيَ المُسْلِمِينَ شَرَّهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُقْبِلًا عَلَىٰ قِتَالِهِ. وَبِي**قَالَ** جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ.

وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ: أَنَّ السَّلَبَ لَهُ بِكُلِّ حَالٍ.

[٢٤٥٨] مَشَّاْلَتُمُّ: وَلَا تَدْخُلُ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ فِي السَّلَبِ(١٠). خِلْاقُا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٤٥٩] مَسَّا لَكُمُّ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»؛ صَحَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ(٥٠). وَبِبِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَهَلْ يَمْلِكُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ الغَانِمِينَ عَلَىٰ بَعْضٍ؟ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ.

[٢٤٦] مَسَّالُكُمُ: إِذَا فُتِحَتْ أَرْضٌ عُنْوَةً؛ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا يَرَىٰ فِيهِ الصَّلَاحَ، إِمَّا فِي السَّلَاحَ، إِمَّا فِي القِسْمَةِ، وَإِمَّا فِي الإِيقَافِ عَلَىٰ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَلا (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الإِمَامُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ القِسْمَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا بِالْخَرَاجِ،

رَوْنَ ابُو طَيِيْنَ اللهِ مَا الْحَرِيْنَ اللهِ مَا الْحَرِيْنَ اللهِ اللهِ الْحَرَاجَ، وَلَيْسَ الْحَرَاجَ، وَلَيْسَ اللهِ مَا الْخَرَاجَ، وَلَيْسَ اللهِ مَا الْخَرَاجَ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>٧) زيادة في «الأصل»: (بهم).



 <sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (١٨/ أ).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (٦٩/ أ).

<sup>(</sup>٦) «الخِلَاف» (ك): (٧٢/ ب).

<sup>(</sup>١) أي يستحق القاتل السلب.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (والثاني).

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (٦٩/ب).



لَهُ أَنْ يَقِفَهَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا، بَلْ تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الظُّهُودِ عَلَىٰ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ قِسْمَتُهَا بَيْنَ جَمَاعَةِ الغَانِمِينَ كَسَائِرِ [الأَمْوَالِ](١)، إِلَّا أَنْ تَطِيبَ أَنْفُسُهُمْ بِوَقْفِهَا.

وَعَنْ أَحْمَدَ: كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٤٦١] مَشَأْلَتُمُ: قَدْرُ الخَرَاجِ فِي جَرِيبِ الحِنْطَةِ: قَفِيزٌ وَدِرْهَمٌ. وَكَرَلِكَ: الشَّعِيرُ (٢).

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: فِي الحِنْطَةِ دِرْهَمَانِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنَ الحِنْطَةِ أَرْبَعَةُ، وَمِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ فَقَطْ. وَالْخِلَافُ مَعَهُ: فِيمَا عَدَا الدَّرَاهِمَ.

[٢٤٦٢] مَشَالَكُمُ: مَكَّةُ فُتِحَتْ عُنْوَةً (٣).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: صُلْحًا.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٤٦٣] مَشَّالَكُمُّ: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الأُسَارَىٰ بَيْنَ القَتْلِ، وَالِاسْتِرْقَاقِ، وَالمَنِّ، وَالفِدَاءِ<sup>(١)</sup>. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَمْلِكُ المَنَّ، وَالمُفَادَاةَ.

وَحَكَىٰ ابْنُ نَصْرِ المَالِكِيُّ كَمَذْهَبِنَا.

(١) في «الأصل»: (الا).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٧٧/ ب).

(٢) «الخِلَاف» (ك): (٧٦/ب).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (١٨٧).





وَحَكَىٰ ابْنُ القَصَّارِ: أَنَّهُ يَجُوزُ الفِدَاءُ عَلَىٰ مَالٍ وَنَفْسٍ، فَأَمَّا المَنُّ بِلَا عِوضٍ؛ فَلَا.

[٢٤٦١] مَشَاْلَتُمُ: يَسْتَحِقُّ الفَارِسُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمِ (١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَحِقُّ سَهْمَيْنِ.

وَلَا يُخْتَلَفُ فِي: أَنَّ لِلرَّاجِل سَهْمًا وَاحِدًا.

[٢٤٦٥] فصل : فَإِنْ كَانَ فَرَسُهُ هَجِينًا؛ فَلَهُ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ (٢٠).

١٨٨/أ وَهُوَ اخْتِيَارُ /الخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ كَالْعَرَبِيِّ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ [الخَلَّالِ](٣).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٤٦٦] فَصَلِّ: وَيُسْهَمُ لِلْفَرَسَيْنِ<sup>(١)</sup>. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يُسْهَمُ إِلَّا لِفَرَسِ.

[٢٤٦٧] فضل: وَيُسْهَمُ لِلْبَعِيرِ (٥).

وَبِرِقَالَ الحَسَنُ (٦).

خِسُلاقًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٤٦٨] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا دَخَلَ دَارَ الحَرْبِ فَارِسًا، ثُمَّ مَاتَ فَرَسُهُ قَبْلَ إِحْرَازِ الغَنِيمَةِ؛ اسْتَحَقَّ

(٢) «الخِلَاف» (ك): (٩٢/ أ).

(٤) ﴿ الْخِلَافِ ﴿ (كَ): (٩٣/ أَ).

(٦) أي البصري.

(۱) «الخِلَاف» (ك): (۸۹/ب).

(٣) في «الأصل»: (الخلاف).

(٥) «الخِلَاف» (ك): (٩٤/ أ).





سَهْمَ رَاجِلٍ<sup>(١)</sup>. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: سَهْمَ فَارِسِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الدُّخُولِ. وَعَكْسُهُ لَوْ دَخَلَ رَاجِلًا، ثُمَّ صَارَ فَارِسًا عِنْدَ تَقَضِّي الحَرْبِ؛ اسْتَحَقَّ عِنْدَنَا سَهْمَ الفَارِسِ، وَعِنْدَهُ سَهْمَ الرَّاجِل.

[٢٤٦٩] مَسَّأَلَثُمُ: لا يُسْهَمُ لِلصَّبِيِّ الكَامِلِ(١)، وَيُرْضَخُ لَهُ(١).

وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ

وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْهَمُ لَهُ إِذَا طَاقَ القِتَالَ [وَ](١) قَاتَلَ.

[٢٤٧٠] مَشَّأَلَثُمُّ: لَا يُسْتَعَانُ بِالمُشْرِكِينَ عَلَىٰ قِتَالِ أَهْلِ الحَرْبِ، وَلَا يُعَاوَنُونَ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ<sup>(٥)</sup>.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُسْتَعَانُ بِهِمْ.

[٢٤٧١] فَصَلِّ: فَإِنِ اسْتُعِينَ بِهِمْ؛ أُسْهِمَ لَهُمْ سَهُمٌ تَامٌ (٦).

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ، وَالخَلَّالِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُرْضَحُ لَهُمْ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(٢) أي السَّهم الكامل.

(٤) في الأصل؟: (من).

(٦) (الخِلَاف، (ك): (٩٩/أ).

(١) «الخِلَاف» (ك): (٩٦/ أ).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٩٧/ ب).

(o) «الخِلَاف» (ك): (٩٨/ أ).



### كِتَّابُ السِّيرِ



[٢٤٧٢] مَشَاْلَتُمُ: يُسْهَمُ لِتُجَّارِ العَسْكَرِ وَأُجَرَائهِمْ إِذَا شَهِدُوا الوَقْعَةُ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ: لَا يُسْهَمُ لَهُمْ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوا. وَعَنْهُ: عَدَمُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الجُمْلَةِ.

[٢٤٧٣] /مَشَأَلَثُمُ: لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الجِهَادِ بِحَالٍ<sup>(٢)</sup>.

١٨٢/ب وَبِيقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِحُّ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ بِجُعْلِ، وَلَمْ يَكُنِ الجِهَادُ مُتَعَيَّنًا عَلَىٰ النَّائِب، وَسَوَاءٌ تَعَيَّنَ المُنَابَ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ.

[٢٤٧٤] مَسَّالَكُمُ: إِذَا مَاتَ بَعْضُ الغَانِمِينَ، وَقَدْ تَقَضَّىٰ الحَرْبُ، وَالغَنِيمَةُ فِي أَيْدِيهِمْ؛ فَسَهْمُهُ لِوَرَثَتِهِ<sup>(٣)</sup>.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُسْتَحَقُّ السَّهْمُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قُسِمَ فِي دَارِ الحَرْبِ أَوْ أُ أُحْرِزَ فِي دَارِ الإِسْلَامِ.

[٢٤٧٥] مَكُالُكُمُ: إِذَا وَطِئَ بَعْضُ الغَانِمِينَ جَارِيَةً مِنَ المَعْنَمِ قَبْلَ القِسْمَةِ؛ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ، وَيَكُونُ الوَلَدُ حُرَّا، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَالمَهْرُ بُرَدُّ فِي الغَنِيمَةِ (''. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَالمَهْرُ بُرَدُّ فِي الغَنِيمَةِ (''. وَمِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا فِي [قِسْمٍ] (٥) وَهُو كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَمِيرِقَالَ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا فِي [قِسْمٍ] (٥) وَهُو كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَعَلَيْهِ، وَلَا يَشْمِ اللَّهُ وَلَانِ وَعَلَيْهِ، وَلَا يَشْبُ، وَهُو مَمْلُوكٌ يُرَدُّ فِي الغَنِيمَةِ، وَلَا يَشْبُ النَّسَبُ، وَهُو مَمْلُوكٌ يُرَدُّ فِي الغَنِيمَةِ، وَلَا يَشْبُ النَّسَبُ، وَهُو مَمْلُوكٌ يُرَدُّ فِي الغَنِيمَةِ، وَلَا يَشْبُ النَّسَبُ، وَهُو مَمْلُوكٌ يُرَدُّ فِي الغَنِيمَةِ،

(١) «الخِلَاف» (ك): (١٠١/ أ).



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (١٠٢/ ب).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (١٠٣/ ب).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٠٣/ أ).

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة في «الأصل».



[٢٤٧٦] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا اسْتَرَقَّ الإِمَامُ قَوْمًا، ثُمَّ أَعْنَقَهُمْ، [ثُمَّ](١) أَقَرُّوا بِالأَنْسَابِ؛ لَمْ يُقْبَلْ(١). وَبِيَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُصَدَّقُونَ فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ المُسْلِمُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ.

[٢٤٧٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا سُبِيَ الوَلَدُ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ؛ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِإِسْلَامِ سَابِيهِ<sup>(٣)</sup>. المَدْ جُودِ مَعَهُ. الْأَجْرَى: يَتْبَعُ لِأَبِيهِ الْمَوْجُودِ مَعَهُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ (١) إِنْ سُبِيَ مَعَ أَبِيهِ تَبِعَ لِلْسَّابِي.

[٢٤٧٨] مَسُّأَلُكُمُ: إِذَا سُبِيَ الزَّوْجَانِ مَعًا؛ فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا؛ انْفَسَخَ النَّكَاحُ (٥٠). النِّكَاحُ (٥٠).

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَعَنْ مَالِكٍ فِي الفَسْخِ فِي الجُمْلَةِ رِوَايَتَانِ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: إِنْ سُبِيَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلُ؛ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَإِنْ سُبِيَ قَبْلَهَا؛ لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ.

[٢٤٧٩] مَشَّالَثُمُّ: إِذَا عُدِمَ [أَبَوَا] (١) الطِّفْلِ الَّذِي فِي دَارِ الحَرْبِ أَوْ أَحَدُهُمَا؛ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ نَجِدَ لَقِيطًا، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمَوْتٍ، أَوْ لَأَنَّهُ عُدِمَ يَبَمَيَّزُ (٧). نَسَبُهُ لِأَجْلِ الزِّنَا، أَوِ اخْتَلَطَ بِوَلَدٍ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَتَمَيَّزُ (٧).

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يحكم بِإِسْلَامِهِ.

<sup>(</sup>٧) «الخِلَاف» (ك): (١٠٨/ أ).



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (١٠٥/ أ).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (قال أنه مالك).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أبو).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٠٦/ أ).

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْخِلَافِ ﴿ (ك): (١٠٦/ ب).



[٢٤٨٠] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا كَانَ المُسْلِمُونَ فِي سَفِينَةٍ، فَوَقَعَ فِيهَا النَّارُ، وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِمُ الهَلَاكُ فِي المَاءِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُمُ الوُقُوعُ فِي المَاءِ، وَلَيْ المُقَامِ وَفِي إِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فِي المَاءِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُمُ الوُقُوعُ فِي المَاءِ، وَلَزِمَهُمُ المُقَامُ.

وَبِهِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّ الْخِيَارَ إِلَيْهِمْ فِي المُقَامِ أَوِ الوُقُوعِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّ الْخِيَارَ إِلَيْهِمْ فِي المُقَامِ أَوِ الوُقُوعِ. وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٤٨١] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا هَادَنَ الإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ، فَسَبَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْلِمِ أَنْ ١٢٤٨] مَشَّالُكُمُّ: إِذَا هَادَنَ الإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ، فَسَبَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْلِمِ أَنْ السَّبِي شَيْئًا(۱). يَشْتَرِيَ مِنْ /ذَلِكَ السَّبْيِ شَيْئًا(۱). حِسْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٤٨٢] مَشَأْلَكُمُ: لا يَجُوزُ (٢) لِلْكَافِرِ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا مَلَكَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ دَارِ الحَرْبِ خَاصَّةً.

[٢٤٨٣] مَنْ أَلَنُمُ: إِذَا [دَخَلَ] (٣) بَعِيرٌ مِنْ دَارِ الحَرْبِ إِلَىٰ دَارِ الإِسْلَامِ؛ فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ الجَمِيعُ فَيْنًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ فِي الْحَرْبِيِّ خَاصَّةً.

[٢٤٨٤] مَشَاْلَتُمُ: هَدَايَا الأُمَرَاءِ لَا يُخْتَصُّونَ بِهَا، وَتَكُونُ كَبَقِيَّةِ مَالِ الفَيْءِ.

وَبِهِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.

(٢) زيادة في «الأصل»: (ذلك).



<sup>(</sup>١) «الخِلَاف» (ك): (١١٠/ أ).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (يدخل).



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَنْفَرِدُ بِهَا الإِمَامُ. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٤٨٥] مَشَاْلَثُنَّ: مِنْ شَرْطِ الجِهَادِ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ، إِذَا كَانَتْ مَسَافَةً تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. خِلَاقُ لِمَالِكِ.

[٢٤٨٦] مَسَّأْلَكُمُّ: الغَالُ مِنَ الغَنِيمَةِ يُحَرَّقُ رَحْلُهُ، إِلَّا المُصْحَفَ وَالحَيَوَانَ وَالسِّلَاحَ (١). وَقَالَ أَكْثُرُهُمْ: لَا يُحَرَّقُ رَحْلُهُ.

[٢٤٨٧] مَسَّأَلَثُنَ: مَالُ الفَيْءِ لِكَافَّةِ المُسْلِمِينَ فِي المَصَالِحِ، لَا يُخَمَّسُ (٢).

عَلَىٰ المَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الخِرَقِيُّ: يُخَمَّسُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وهل يُخَمَّسُ جَمِيعُهُ أَوْ [لا](٣)؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: جَمِيعُهُ.

وَالثَّانِي: يُخَمَّسُ مَا تَرَكُوهُ وَهَرِبُوا خَاصَّةً.

[٢٤٨٨] /فصلُ: فَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْخِرَقِيِّ؛ فَإِنَّ جَمِيعَهُ يُخَمَّسُ (١٠). ١٨١٨ خِلُافُا لِأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

(۱) «الخِلَاف» (ك): (۱۱۳/ أ).

(٣) سقطت من «الأصل».

(٢) «الخِلَاف» (ك): (١١٤/ أ).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (١١٦/ أ).



### كِتَّابُ ا*لسِّ*يَرِ



[٢٤٨٩] مَسَّأَلَثُنَ: خُمُسُ الغَنِيمَةِ يُقَسَّمُ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَسْهُم؛ [سَهُمٌ] (١) لِلنَّبِيِّ، وَهُوَ مَصْرُوفٌ فِي الدَّمَةِ اللَّهُمُ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَسْهُم؛ [سَهُمٌ] المَصَالِحِ مِنَ السِّلَاحِ وَالكِرَاعِ وَعَقْدِ الْقَنَاطِرِ وَبِنَاءِ المَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (١). وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَسَّمُ الخُمُسُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ، وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَسَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ بِمَوْتِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ ذَوِي القُرْبَىٰ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ، وَالذَّكُرُ وَالأَنْفَىٰ مِنْهُمْ سَوَاءٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ: الخُمُسِ مُوكَّلٌ إِلَىٰ رَأْيِ الإِمَامِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.

<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (١١٩/ ب).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

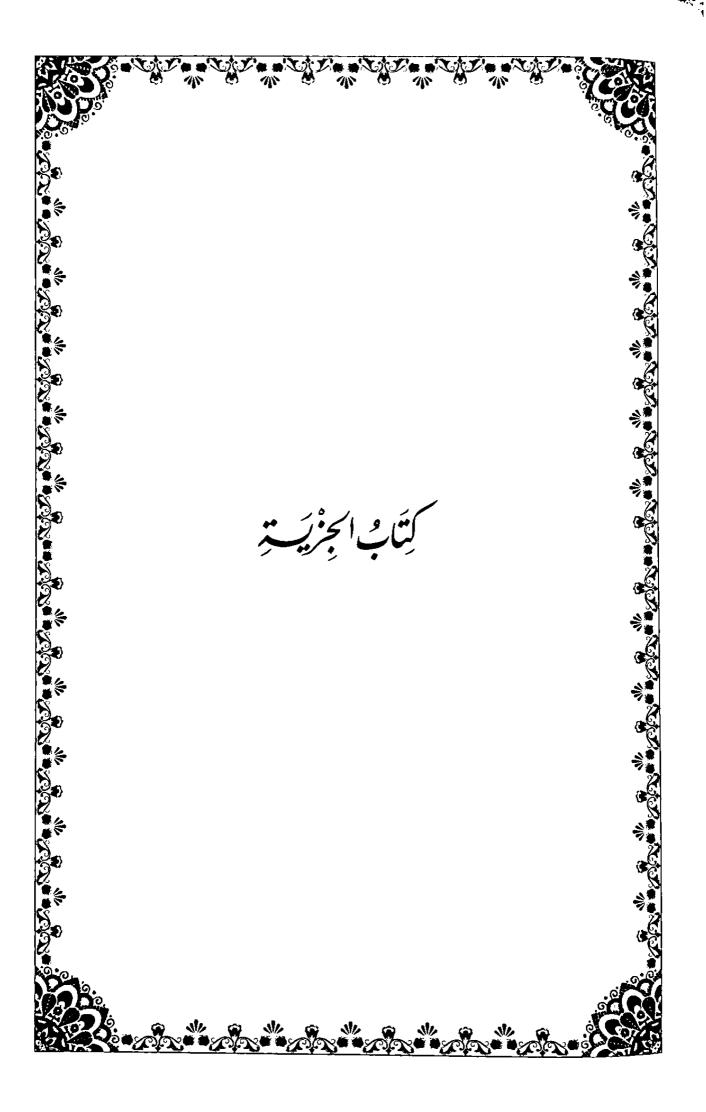



[٢٤٩٠] مَشَأْلَتُمُ: لا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِمَّنْ لا كِتَابَ لَهُ، وَلا شُبْهَةَ كِتَابِ (١).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ مِنَ العَجَمِ خَاصَّةً.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: تُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ [إِلَّا](٢) مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ أَنْضًا.

[٢٤٩١] مَشَّأَلَكُمُ: المَجُوسُ لا كِتَابَ لَهُمْ (٣).

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : لَهُمْ كِتَابٌ.

[٢٤٩٢] مَشَاْلَكُمُ: /الحِزْيَةُ مُقَدَّرَةُ الأَقَلِّ وَالأَكْثَرِ (١٠).

١٨٤/ب وَبِيقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ، فَأَقَلُّهَا اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا عَلَىٰ الفَقِيرِ المُعْتَمِلِ، وَعَلَىٰ المُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَأَعْلَاهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تُتَقَدَّرُ، بَلْ عَلَىٰ رَأْيِ الإِمَامِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُتَقَدَّرُ أَقَلُّهَا دُونَ أَعْلَاهَا.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ مِنَ أَصْحَابِنَا.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكِ: أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِدِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي حَقِّ الفَقِيرِ، وَبِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فِي حَقِّ الغَنِيِّ.

<sup>(</sup>٣) الخِلَاف، (ك): (١٢٦/ ب).



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (لا).

<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۱۲٤/ ب).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (١٢٧/أ).



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُزَادُ عَلَىٰ دِينَارٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فِي حَقِّ الجَمِيعِ.

[٢٤٩٣] مَشَأْلَكُمُ: لَا تُؤْخَذُ الجِزْيَةُ مِنَ الفَقِيرِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْتَمِلٍ (١).

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا كَفَوْلِنَا.

وَالثَّانِي: إِذَا ضَمِنَهَا؛ أُقِرَّ وَطُولِبَ عِنْدَ اليسَارِ.

وَالثَّالِثُ: إِذَا [حَالَ](٢) الحَوْلُ وَلَمْ يَبْذُلْهَا؛ لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ، وَلَا يُحْقَنُ دَمُهُ إِلَّا بِتَسْلِيمِ الجِزْيَةِ.

اً [٢٤٩٤] مَشَالَكُمُ: تَسْقُطُ بِالمَوْتِ (٣).

ذَكَرَهُ شَيْخُنَا.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَابْنِ حَامِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[٢٤٩٥] مَسَّأَلَثُمُ: الجِزْيَةُ تَجِبُ بِآخِرِ الحَوْلِ(1).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِأَوَّلِهِ، وَيُطَالَبُ بِهَا عُقَيْبَ العَقْدِ.

[٢٤٩٦] مَشَالَكُمُ: الجِزْيَةُ لا تَتَدَاخَلُ (٥).

(٢) في «الأصل»: (حا).

(١) (الخِلَاف) (ك): (١٢٩/ ب).

(٤) «الْخِلَاف» (ك): (١٣٤/ أ).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (١٣٣/ أ).

(٥) «الخِلَاف» (ك): (١٣٤/ ب).





وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ سَنَتَانِ؛ تَدَاخَلَا فَيَثْبُتَ أَحَدُهُمَا.

[٢٤٩٧] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا هَادَنَ الإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا رَدَّهُ، وَلا يُرَدُّ مَهْرُهَا (١٠). فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ؛ لَمْ يَجِبْ رَدُّهَا، وَلا يُرَدُّ مَهْرُهَا (١٠).

وَبِهِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُرَدُّ مَهْرُهَا، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٤٩٨] مَثْأَلَثُمُ: يُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ بَنِي تَغْلُبَ وَصِبْيَانِهِمْ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ رِجَالِهِمْ (''). وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ. وَوَافَقَهُمَا فِي الصِّبْيَانِ.

[٢٤٩٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا مَرَّ الحَرْبِيُّ عَلَىٰ عَاشِرٍ المُسْلِمِينَ بِمَالِ التِّجَارَةِ؛ أُخِذَ مِنْهُ العُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ ذُمِّيًّا (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ بِنَا ذَلِكَ إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَاعُوا أَمْتِعَتَهُمْ؛ أُخِذَ مِنْهُمُ العُشْرُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا شُرِطَ ذَلِكَ؛ جَازَ.

[٢٥٠٠] مَثْأَلَثُمُ: إِذَا امْتَنَعَ اللِّمِّيُّ مِنْ بَذْلِ الجِزْيَةِ وَجَرْيِ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِمُ؛ انْتُقِضَتْ ذِمَّتُهُ. وَكُو الْكُفُّ عَنْهُ مِمَّا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَكُهُ وَالكَفُّ عَنْهُ مِمَّا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَهِيَ ثَمَانِيةُ /أَشْيَاءَ: الإجْتِمَاعُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَهِيَ ثَمَانَيةُ /أَشْيَاءَ: الإجْتِمَاعُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ،

(٢) «الخِلَاف» (ك): (١٣٦/ب).

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يقتلن أو قال).



<sup>(</sup>١) «الخِلَاف» (ك): (١٣٦/ أ).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٣٨/ ب).



قِتَالِ المُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا يِزْنِيَ بِمُسْلِمَةٍ، وَلَا يُصِيبَهَا بِاسْمِ نِكَاحِ، وَلَا يَفْتِنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ، وَلَا يَقْطَعَ عَلَيْهِ [الطَّرِيقَ، وَلَا يُؤْوِيَ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَيْه [الطَّرِيقَ، وَلَا يُؤُوِيَ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَيْه الطَّرِيقَ، وَلَا يُؤُويَ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَيْ المُسْلِمِينَ بِدَلَالَةٍ، أَغْنِي] (١) عَيْنًا، أَعْنِي جَاسُوسًا، وَلَا يُعَاوِنَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ بِدَلَالَةٍ، أَغْنِي] (١) مُكاتِبَةَ المُشْرِكِينَ بِأَخْبَارِ المُسْلِمِينَ، وَلَا يَقْتُلَ مُسْلِمًا (١).

وَكَزَلِكَ: إِذَا فَعَلَ مَا فِيهِ (٣) غَضَاضَةُ (١) وَنَقِيصَةٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِتَابِهِ، وَدِينِهِ، وَرَسُولِهِ، شُرِطَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ (٥).

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تُنْتَقَضُ، إِلَّا بِمَنْعِ الجِزْيَةِ وَجَرْيِ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا حَصَلَ لَهُمْ مَنَعَةٌ، وَيَخْرُجُونَ بِهَا مِنْ قَبْضَةِ الإِمَامِ، وَمَنَعُوا الجِزْيَةَ وَجَرْي الأَحْكَام؛ انْتُقِضَ عَهْدُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا [فَعَلَ] (٦) مَا يَجِبُ تَرْكُهُ مِنَ الأَشْيَاءِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا؛ حَصَلَ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ، إِذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ الإِمَامُ ذَلِكَ فِي العَقْدِ.

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقِيِّ.

وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَنْ قَالَ: لَا يُنْقَضُ العَهْدُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا عَلَيْهِمْ.

[٢٥٠١] مَشْأَلُثُمُ: مَا تَشَعَّتَ مِنَ الكَنَائِسِ وَالبِيَعِ فِي دَارِ الإِسْلَامِ يُمْنَعُ مِنْ عِمَارَتِهِ (٧). وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا [يُمْنَعُونَ] (٨) مِنْ ذَلِكَ.



<sup>(</sup>١) سقط في «الأصل» استدركته من «الجامع الصغير».

<sup>(</sup>٢) زيادة في المصادر: (ولا مسلمة). (٣) زيادة في «الخِلَاف»: (إدخال).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (عصامته). (٥) «الخِلَاف» (ك): (١٣٩/ أ).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (فعله). (٧) «الخِلَاف» (ك): (١٤٢/ب).

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (يمنعوا).



وَهِيَ اخْتِيَارُ الخَلَّالِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَجُوزُ بِنَاءُ مَا خَرِبَ مِنْهَا، وَإِنْ خَرِبَ جَمِيعُهَا أَيْضًا. وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ .

[٢٥٠٢] مَشَاْلَتُمُّ: تَجُوزُ مُهَادَنَةُ أَهْلِ الحَرْبِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ (١٠). وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَأَبِي بَكْرِ مِنْ أَصْحَابِنَا. فِي لِلشَّافِعِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

<sup>(</sup>١) ﴿ الْخِلَافِ (ك): (١٤٣/ أ).



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE CONTROL OF THE OFFICE O 111 كِتَابُ الطَّيْدِ Lionard Marchael Marchael



[٢٥٠٣] مَشْأَلَثُمُ: حَدُّ تَعْلِيمِ الإصْطِيَادِ فِي حَقِّ سِبَاعِ البَهَائِمِ: أَنْ تَصِيدَ وَلَا تَأْكُلَ مِنْهُ (١). وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ، وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا تَرَكَ الأَكْلَ ثَلَاثًا؛ فَهُوَ مُعَلَّمٌ، وَيُبَاحُ الصَّيْدُ فِي الرَّابع.

[٢٥٠٤] مَشَاْلَثُمُ: لَا يُبَاحُ مَا صِيدَ بِالكَلْبِ الأَسْوَدِ البَهِيمِ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّمًا (٢). وَلَا نُعُلُو اللَّهُ عَلَّمًا لَأَنْ وَاللَّهُ عَلَّمًا لَأَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلُكُلُبِ الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللِّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

[٢٥٠٥] مَشَّالَثُمُ: إِذَا سَمِعَ حِسًّا بِلَيْلٍ، فَظَنَّهُ إِنْسَانًا، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ؛ لَمْ يُوْكُلُ. يُؤْكُلُ.

وَكَذَلِكَ: إِذَا أَصَابَ صَيْدًا غَيْرَهُ (٣).

وَبِرِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يُبَاحُ.

[٢٥٠٦] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا قَصَدَ صَيْدًا بِعَيْنِهِ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبَاحُ.

وَكَذَلِكَ: فِي إِرْسَالِ الكَلْبِ(١٠).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِمَالِكِ.

[٢٥٠٧] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا مَاتَ الطَّائِرُ مِنَ الرَّمْيَةِ؛ فَإِنَّهُ يُبَاحُ<sup>(٥)</sup>. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (١٤٦/ ب).



<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۱۶۳/ ب). (۲) «الخِلَاف» (ك): (۱۶۲/ أ).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٤٥/ أ). (٤) «الخِلَاف» (ك): (١٤٦/ أ).

### كِتَابُ الطِّيْدِ



وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَقَعَ الطَّائِرُ مِنَ الرَّمْيَةِ، فَمَاتَ؛ لَا يُبَاحُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الرَّمْيَةُ أَتَتْ عَلَىٰ المَقَاتِلِ.

[٢٥٠٨] / مَنْ أَلَىٰ لَا يُبَاحُ أَكُلُ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ الكَلْبُ (١). وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَة .

خِلُافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٥٠٩] فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اصْطَادَ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَهُوَ مُبَاحٌ (١٠). وَبِرِقَالَ أَكُثُوهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقِيِّ.

[٢٥١٠] مَسَّالَكُمُ: إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَىٰ الصَّيْدِ؛ لَمْ يُبَحْ(٣).

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: إِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا؛ لَمْ يُبَحْ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَهَكَذَا الحُكْمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي [الذَّكَاةِ](١).

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: لَا تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ فِي رَمْيِ السَّهْمِ، وَتُشْتَرَطُ فِي الكَلْبِ وَالفَهْدِ، فَأَمَّا الذَّكَاةُ فَغَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ مَعَ النِّسْيَانِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَمَعَ الذِّكْرِ عَلَىٰ رِوَايَتَيْن.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: التَّسْمِيَةُ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٌ فِي جَمِيع هَذِهِ المَوَاضِعِ.

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٤٩/ ب).



<sup>(</sup>٦) «الخِلَاف» (ك): (١٤٨/ ب).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الزكاة).

<sup>(</sup>١) «الخِلَاف» (ك): (١٤٧/ أ).



[٢٥١١] مَشَاْلَثُمُ: لَا يُشْرَعُ فِي الذَّكَاةِ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْن شَاقِلَا مِنْ أَصْحَابِنَا.

[٢٥١٢] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَىٰ صَيْدٍ، فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ، فَعَارَضَهُ كَلْبٌ مَجُوسِيٌّ أَوْ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّم، ثُمَّ قَتَلَهُ الأَوَّلُ؛ فَإِنَّهُ يُبَاحُ (٢).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلُافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥١٣] مَشَّأَلَتُمُّ: إِذَا تَوَارَىٰ عَنْهُ الصَّيْدُ، وَوَجَدَهُ /مَقْتُولًا، وَفِيهِ سَهْمٌ، وَمَعَهُ كَلْبُهُ؛ فَإِنَّهُ الْمَارُأُ لَمُّالًا اللهُ ال

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ يُبَاحُ بِشَرْطِ أَنْ لَا [يُنْتِنَ]('').

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يُبَاحُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الإِصَابَةُ مُوحِيَةً.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُبَاحُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ تَرَكَ طَلَبَهُ حَتَّىٰ وَجَدَهُ.

وَعَنْ مَالِكٍ كَالرِّوَايَتَيْنِ الأُوَّلَتَيْنِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي عُمُومِ الأَحْوَالِ.

[٢٥١٤] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيَّا، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ ذَبْحِهِ حَتَّىٰ مَاتَ؛ أَكَلَ (٥٠). وَبِرِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

(٢) الخِلَاف، (ك): (١٥٣/ أ).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (١٥٣/ أ).



<sup>(</sup>١) ﴿ الْخِلَافِ ﴿ (ك): (١٥٣/ أ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْخِلَافِ اللَّهِ (ك): (١٥٣/ ب).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (يبيت).



#### حِبْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥١٥] مَسَّالُكُمُ: إِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ وَبِهِ جَرْحٌ مُوحٍ، كَشَقِّ البَطْنِ وَإِخْرَاجِ الحَشْوَةِ وَنَحْوِ ذَرَاحِ الحَشْوَةِ وَنَحْوِ دَرَاحِ الحَشْوَةِ وَنَحْوِ دَرَاحِ الحَشْوَةِ وَنَحْوُهُ اللَّهُ مَعَهُ قَدْ يَتَبَاقَىٰ اليَوْمَ وَنَحْوُهُ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُبَاحُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢٥١٦] مَشَأْلَتُكُ: إِذَا اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ زَجَرَهُ صَاحِبُهُ، فَانْزَجَرَ وَازْدَادَ حِرْصًا؛ أُبِيحَ مَا قَتَلَهُ(٢).

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِــُـلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٥١٧] مَشَّأَلَكُمُ: إِذَا مَاتَ الصَّيْدُ بِصَدْمَةِ الكَلْبِ؛ لَمْ يُبَحْ(٣).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

حِبْ لَاقًا لِأَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

[٢٥١٨] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا أَبَانَ مِنَ الصَّيْدِ عُضْوًا بِضَرْبَةٍ مُوحِيَةٍ، فَمَاتَ مِنْهَا فِي الحَالِ؛ أَكَلَ الجَمِيعَ<sup>(١)</sup>.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(٣) «الخِلَاف» (ك): (١٥٨/ أ).

(۱) «الخِلَاف» (ك): (۱٥٦/ أ).



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (١٥٦/ ب).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (١٥٩/ أ).



١٨٦/ب /وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُبَاحُ مَا أُبِينَ مِنْهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ قَطَعَهُ بِنِصْفَيَنِ؛ أُبِيحَ جَمِيعُهُ، وَإِنْ قَطَعَ [الثَّلُثَ](١) الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ؛ أُبِيحَ جَمِيعُهُ، وَإِنْ قَطَعَ الثُّلُثَ الَّذِي يَلِي الذَّنَبِ؛ أَكَلَ [الثَّلُثَانِ](١) دُونَ المُبَانِ. المُبَانِ.

[٢٥١٩] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا تَوَحَّشَ الأَهْلِيُّ؛ فَذَكَاتُهُ بِالعُقْرِ (٣).

وَهَكَذَا: إِنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: ذَكَاتُهُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.

[٢٥٢٠] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا شَرَدَ الصَّيْدُ، وَلَحِقَ بِالبَرِّ؛ لَمْ يَزُلْ مُلْكُهُ عَنْهُ (١٠).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــُافُا لِمَالِكِ.

[٢٥٢١] مَشَاْلَتُهُ: يُبَاحُ صَيْدُ المَنَاجِلِ (٥).

حِبُ لَافًا [لِلشَّافِعِيِّ](١).

**%** •%



 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: (الثلثان).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الثلثين).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٥٩/ ب).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (١٦١/ أ).

<sup>(</sup>ه) «الخِلَاف» (ك): (١٦٢/ أ).

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل».

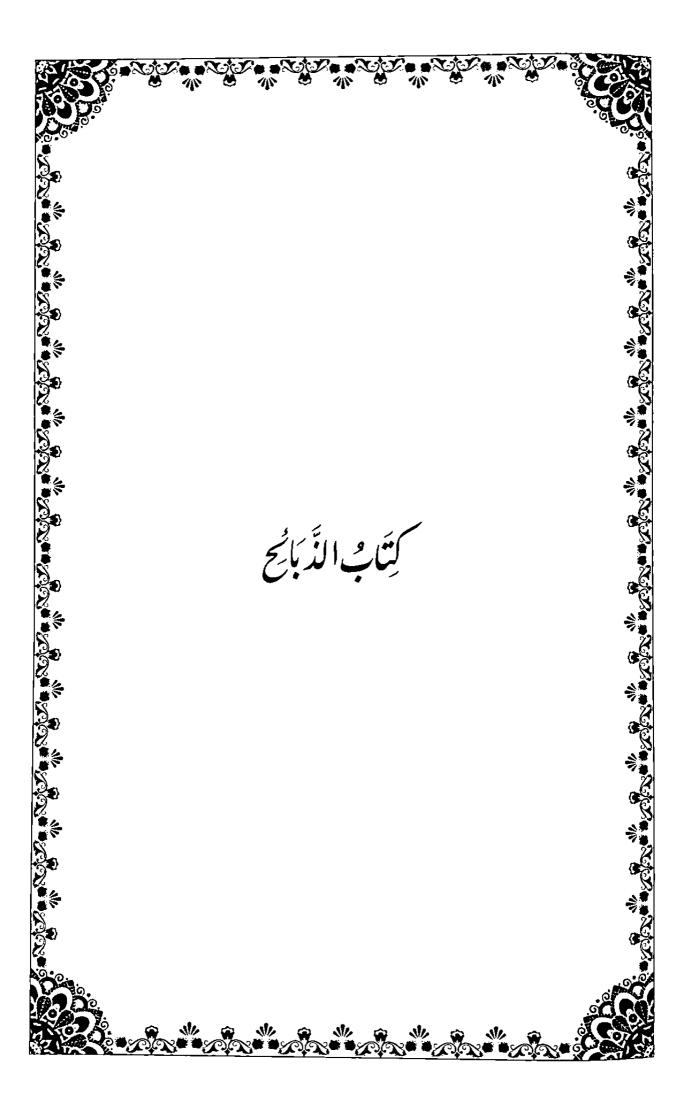



[٢٥٢٢] مَشَأْلَكُمُ: لَا تُبَاحُ الذَّكَاةُ بِالسِّنِّ وَالظُّفُرِ (١).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ، إِذَا كَانَا مَنْزُوعَيْنِ فَقَطْ.

وَحَكَىٰ ابْنُ القَصَّارِ عَنْ مَالِكٍ كَمَذْهَبِنَا، وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ مُبَاحٌ بِالعَظْمِ، مَكْرُوهٌ بِالسِّنِّ.

[٢٥٢٣] مَشَالَكُمُ: يُبَاحُ السَّمَكُ الطَّافِي (٢).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٢٤] مَشَأْلَكُمُ: يُبَاحُ أَكْلُ جَمِيع مَا فِي البَحْرِ (٣).

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَسْتَثْنِي الضِّفْدَعَ، وَنَحْنُ نَسْتَثْنِي الضِّفْدَعَ وَالتَّمْسَاحَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُبَاحُ إِلَّا السَّمَكُ.

١٨٨٧ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ /[الشَّافِعِيِّ](١٠):

فَعَنْهُمْ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

وَعَنْهُمْ كَفَوْلِ أَبِي حَنِيفَةً.

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ نَظِيرٌ فِي البَرِّ مُبَاحٌ أَيْضًا، وَمَا لَمْ يُبَحْ نَظِيرُهُ فِي البَرِّ؛ لَمْ يُبَحْ، وَهَذَا [كَخِنْزِيرِ](٥) البَحْرِ وَكَلْبِهِ.

(٥) في «الأصل»: (الخنزير).

(٢) (الخِلَاف، (ك): (١٦٤/ب).

(٤) بياض في «الأصل».



<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۱٦٣/ أ).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٦٥/ ب).



[٢٥٢٥] مَشَاْلَتُكُ: وَتَفْتَقِرُ إِبَاحَةُ مَا عَدَا السَّمَكَ مِمَّا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ [لِلْذَّكَاةِ (١٠) (١٠).

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ ذَلِكَ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

[٢٥٢٦] مَشْأَلَتُنَ: يُبَاحُ الجَرَادُ، وَإِنْ مَاتَ بِغَيْرِ سَبَبِ(٣).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُبَاحُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[٢٥٢٧] مَشَأْلَكُمُ: يُجْزِئُ فِي الذَّكَاةِ قَطْعُ الحُلْقُوم وَالمَرِيءِ (١٠).

عَلَىٰ ظَاهِرِ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَحْتَاجُ إِلَىٰ قَطْعِ أَرْبَعَةِ عُرُوقٍ؛ الحُلْقُومِ وَالمَرِيءِ [وَعِرْقَيْنِ](٥)

مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَاحِدٌ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ قَطْعُ أَحَدِ الوَدْجَيْنِ، لَا بِعَيْنِهِ.

[٢٥٢٨] مَشَاْلَتُمُ: لَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُ نَصَارَىٰ العَرَبِ، مِنْ تَنُوخَ وَبُهْرَاءَ وَتَغْلُبَ وَفُهَرَ (٦).

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ يُبَاحُ.

(٢) في «الأصل»: (الذكاة)، ولعلها: (إلى الذكاة).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (١٦٨/أ).

(٦) «الخِلَاف» (ك): (١٦٨/ب).

(١) «الخِلَاف» (ك): (١٦٧/ أ).

(٢) ﴿ الخِلَافِ ﴾ (ك): (١٦٧/ ب).

(٥) في «الأصل»: (عرقان).





وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٥٢٩] مَشَّالَكُمُّ: المُتَوَلِّدُ مِنْ بَيْنِ كَافِرَيْنِ، أَحَدُهُمَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، وَالآخَرُ لا تُؤْكَلُ (١)؛ يُغَلِّرُ المُتَوَلِّدُ مِنْ بَيْنِ كَافِرَيْنِ، أَحَدُهُمَا تُؤْكُلُ ذَبِيحَتِهِ (٢). يُغَلِّبُ فِيهِ الحَظْرُ، فَلَا يُبَاحُ مُنَاكَحَتُهُ، وَلا أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ (٢).

١٨٧/ب وَقَالَ /أَبُو حَنِيفَةَ: تُغَلَّبُ الإِبَاحَةُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: إِنْ [كَانَ] (٣) الأَبُ هُوَ الَّذِي تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ؛ غُلِّبَ فِيهِ الحَظْرُ، وَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ الَّتِي تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهَا؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[٢٥٣٠] مَسَّاْلَكُمُ: المُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ إِذَا كَانَتِ الحَيَاةُ السَّبُعِ إِذَا كَانَتِ الحَيَاةُ السَّبُعِ إِذَا كَانَتِ الحَيَاةُ السَّبُعِ اللَّكَاةِ (١٠). الَّتِي بَقِيَتْ مَعَهَا كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ؛ لَمْ تُبَحْ بِالذَّكَاةِ (١٠).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: تُبَاحُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا كَانَ الجَرْحُ الَّذِي بِهَا مُوحِيًّا لَا تَعِيشُ مَعَهُ؛ لَمْ تَحِلًّ بِالذَّكَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوحِيًّا؛ أُبِيحَتْ، وَلَا يُعْتَبَرُ طُولُ الزَّمَانِ وَقِصَرُهُ.

[٢٥٣١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا خَالَفَ سُنَّةَ الذَّكَاةِ، فَذَبَحَ مَا يُنْحَرُ، وَنَحَرَ مَا يُذْبَحُ؛ فَالأَنْعَامِ (٥) خَاصة (١). وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِسْلَاقًا لِدَاوُدَ

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ـ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ ـ : أَنَّ المُخَالَفَةَ فِي الإِبِلِ خَاصَّةً تَمْنَعُ الإِبَاحَةَ .

[٢٥٣٢] مَشَأْلَتُمُ: ذَكَاةُ الجَنِينِ تَحْصُلُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ (٧).

وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

(٢) «الخِلَاف» (ك): (١٦٩/ب).

(١) كلمة فوقها غير ظاهرة في «الأصل».
 (٣) سقطت من «الأصل».

(٤) «الخِلَاف» (ك): (١٧٠/ أ).

(٥) غير ظاهرة في «الأصل».

(٦) «الخِلَاف» (ك): (١٧٢/ ب).

(٧) «الخِلَاف» (ك): (١٧٣/ أ).



# كِتَابُ الذَّ بَائِيحِ



وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ قَدِ أَشْعَرَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُبَاحُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ.



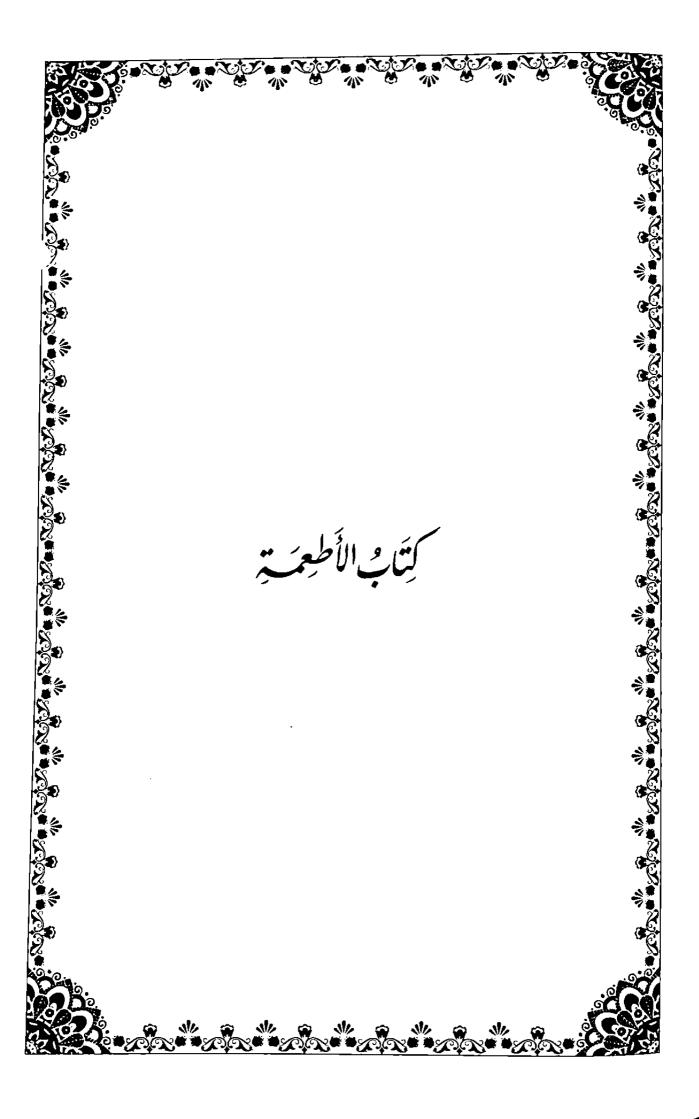



[٢٥٣٣] مَشْأَلُثُمُ: يَحْرُمُ أَكُلُ [سِبَاع](١) البَهَائِمِ(١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[كَذَلِكَ] (٣) وَمَا لَهُ نَابٌ ذَا مِخْلَابٍ قَوِيٍّ يَعْدُو بِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، كَالأَسَدِ وَالذِّنْبِ وَنَحْوِهِمَا.

٨٨٨/أ وَقَالَ /مَالِكٌ: يُكْرَهُ.

[٢٥٣٤] مَشَاْلَتُنُ: يُبَاحُ أَكُلُ الضَّبُع وَالثَّعْلَبِ(١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسُلافًا لِأبِي حَنِيفَةً.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ فِي الثَّعْلَبِ خَاصَّةً كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٣٥] مَشَالَكُمُ: الضَّبُّ وَاليَرْبُوعُ مُبَاحَانِ (٥).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْيَرْبُوعِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ فِي التَّحْرِيمِ.

[٢٥٣٦] مَشَالَكُمُ: يَحْرُمُ القُنْفُذُ وَابْنُ عِرْسٍ (٦).

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٥٣٧] مَشَاْلَكُمُ: يَحْرُمُ أَكُلُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، إِذَا كَانَ قَوِيًّا يُصْطَادُ بِهِ (٧).

(١) في «الأصل»: (السباع).

(٣) في «الأصل»: (وذلك).

(٥) «الْخِلَاف» (ك): (١٧٨/ أ).

(٧) «الخِلَاف» (ك): (١٧٩/ ب).

(٢) «الخِلَاف» (ك): (١٧٥/ س).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (١٧٧/ أ).

(٦) ﴿الخِلَافِ (ك): (١٧٩/ ب).

4 VO7 }>



وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٥٣٨] مَسَّالَكُمُّ: حَشَرَاتُ الأَرْضِ حَرَامٌ أَكْلُهَا، كَالحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ وَالفَأْرَةِ (١). وَبِيقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، مَعَ اتَّفَاقِنَا عَلَىٰ الكَرَاهِيَةِ.

[٢٥٣٩] مَشَأْلَتُمُ: البَغْلُ وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ حَرَامٌ (١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكٍ، فَإِنَّهُ يَكْرَهُهُ وَلَا يُحَرِّمُهُ.

وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ قَالَ: هِيَ حَرَامٌ.

[٢٥٤٠] مَشَّأَلَثُمُّ: لُحُومُ الخَيْلِ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ (٣).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَكْرَهُهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هِيَ مُحَرَّمَةٌ.

[٢٥٤١] مَسَّالَكُمُ: يَحْرُمُ أَكْلُ لُحُومِ الجِلَّالِ قَبْلَ الحَبْسِ(١٠).

وَكَزَلِكَ: بَيْضِهَا، وَشُرْبِ لَبَنِهَا.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ.

حِبُ لَا فَمَا لِأَكْثَرِهِمْ.

(٢) «الخِلَاف» (ك): (١٨٠/ب).

(١) «الخلّاف» (ك): (١٨٠/أ).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (١٨٢/ ب).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (١٨١/ أ).





[٢٥٤٢] فَصُلِّ: وَهَكَذَا الحُكْمُ فِي الَّذِي يَسْقِي الزُّرُوعَ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَعَ مَنْ تَقَدَّمَ ذكْرُهُ (١).

[٢٥٤٣] مَشَاْلَكُمُ: لا يَأْكُلُ المُضْطَرُّ إِلَىٰ المَيْتَةِ إِلَّا مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ (٢).

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الشَّبَعُ [مِنْهَا] (٣).

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، فَعَنْهُمَا كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٥٤٤] مَسَّ أَلَيُّ: إِذَا وَجَدَ المَيْتَةَ، وَالطَّعَامَ المُبَاحَ وَمَالِكُهُ غَائِبٌ؛ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ المَيْتَةَ (١٠). وَبِيَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَعَنْهُمْ كَقَوْلِنَا.

وَعَنْهُمْ: يَأْكُلُ طَعَامَ الغَيْرِ.

[ ٢٥٤٥] مَشَالَكُ المُضْطَرُّ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا آدَمِيًّا مَيِّتًا؛ لَمْ يَأْكُلُهُ (٥). وَمَنَّا مَيِّتًا؛ لَمْ يَأْكُلُهُ (٥). وَخِيلَا آدَمِيًّا مَيِّتًا السَّافِعِيَّةِ. وَالْأَانُ السَّافِعِيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) كذا في "الأصل"، ولعل الصُّواب: (لم يكن عليه حائطًا) أو (لم يكن محوطًا).



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (١٨٤/ ب).

<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۱۸٤/أ).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (١٨٥/ ب).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (فيها).

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (١٨٦/ ب).

## كِتَابُ الأَطِعِمَةِ



[٢٥٤٦] مَشَّاْلَكُمُّ: الشُّحُومُ المُحَرَّمَةُ عَلَىٰ اليَهُودِ إِذَا تَوَلَّوْا ذَبْحَهَا، هَلْ تَحْرُمُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ (١):

إِحدَاهُمَا: التَّحْرِيمُ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي الحَسَنِ التَّمِيمِيِّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تَحْرُمُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

وَقَدْ حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ عَنِ الخِرَقِيِّ.

وَعَنْ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[٢٥٤٧] مَ الْأَنْمُ: إِذَا اجْتَازَ عَلَىٰ بُسْتَانِ غَيْرِهِ، وَفِيهِ فَاكِهَةٌ رَطِبَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مُحَوِّطًا (٢٠٤٠) مَ الْأَكُنُ عَلَيْهِ مُحَوِّطًا (٣٠). جَازَ لَهُ الأَكْلُ بِغَيْرِ ضَمَانٍ (٣).

حِبُ لَا فُا لِأَكْثَرِهِمْ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٥٤٨] مَسَّأَلَتُنَّ: الضِّيَافَةُ وَاجِبَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ /بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (١٠). مَسَّأَلَتُنَّ: الضِّيَافَةُ وَاجِبَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ /بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (١٠). خِسْلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

6 40° 00 60°

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (١٩٣/ أ).



<sup>(</sup>١) «الخِلَاف» (ك): (١٨٧/أ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (١٨٩/ب).





[٢٥٤٩] مَشَالَتُنَ: الأُضْحِيةُ مُسْتَحَبَّةٌ (١).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: وَاجِبَةٌ عَلَىٰ المُقِيمِ الَّذِي يَمْلِكُ نِصَابَ الزَّكَاةِ.

[٢٥٥٠] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا دَخَلَ العَشْرُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشْرَتِهِ شَيْئًا(٢).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُكْرَهُ (٣).

[٢٥٥١] مَشَاْلَكُمُ: الأَفْضَلُ فِي الضَّحَايَا؛ الإِبِلُ، ثُمَّ البَقَرُ، ثُمَّ الغَنَمُ (١٠).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ بِالعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.

[٢٥٥٢] مَشَالَتُ : لا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِعَضْبَاءِ القَرْنِ وَالأَذُنِ (٥).

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ فِي المَكْسُورَةِ القَرْنِ خَاصَّةً، إِذَا كَانَ يُدْمَىٰ؛ لَمْ يَجُزْ، وَالمَقْطُوعَةِ الأُذُنِ [لَا](٢) تَجُوزُ. اللهُ وَالمَقْطُوعَةِ اللهُ وَالمَاثِمَةِ اللهُ وَالمَاثِمِ اللهُ وَالمَاثِمُ اللهُ اللهُ وَالمَاثِمُ اللهُ وَالمَاثِمُ اللهُ وَالمَاثِمُ اللهُ وَالمَاثِمُ اللهُ وَالمَاثُومُ اللهُ وَالمَاثُومُ اللهُ وَالمَاثُومُ وَالمَاثُومُ وَالمَاثُومُ وَالمَاثُومُ وَالمَاثُومُ وَالمَاثُومُ وَالمَالْفُومُ وَالمَاثُومُ وَالمَالُولُ وَالمَالُومُ وَالمَاثُومُ وَالمَالُولُ وَالمَالُولُومُ وَالمَالُومُ وَالمَالُومُ وَالْمُالِقُومُ وَالمُنْ وَالْمُومُ وَالمَالُومُ وَالْمُومُ وَالمَالُومُ وَالمُومُ وَالمَالِمُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلِقُومُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعَلِمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُومُ وَالمُوالِقُومُ وَالمُوالِمُ المُنْفُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالمُومُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالمُوالِمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالمُومُ وَالمُوالِمُومُ وَالمُومُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُومُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُومُ والمُومُ والمُومُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُ

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تَجُوزُ، وَبِعَضْبَةِ القَرْنِ.

[٢٥٥٣] مَشَاْلَتُكُ: لا يَجُوزُ ذَبْحُ الأُضْحِيَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ القَرَىٰ وَأَهْلُ الأَمْصَارِ، فَإِنْ كَانَ قَلْ القُرَىٰ وَأَهْلُ الأَمْصَارِ، فَإِنْ كَانَ



<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۱۹۳/أ). (۲) «الخِلَاف» (ك): (۱۹۷/أ).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، ولعل الصّواب: (لا يُكره).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (۱۹۸/ أ). (٥) «الخِلَاف» (ك): (۱۹۸/ ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت في «الأصل».

### كِتَابُ الضّحايا



فِي القُرَىٰ صَلَاةُ عِيدٍ؛ لَمْ يَجُزْ قَبْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَانٍ يَكُونُ قَدْ صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ يَكُونُ قَدْ صَلَّاةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (١).

وَقَالَ مَالِكُ : الذَّبْحُ بَعْدَ صَلَاةِ الإِمَامِ وَذَبْحِهِ أَيْضًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَدَاوُدُ: أَنْ يَمْضِيَ بِقَدْرِ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ زَمَانٌ يُمْكِنُ فِيهِ رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ وَخُطْبَتَانِ، وَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الصَّلَاةِ.

[٢٥٥١] مَشَاْلَتُمُ: أَيَّامُ الذَّبْحِ ثَلَاثَةٌ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ(٢٠).

وَبِبِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ.

[٥٥٥٥] مَشَاْلَتُنُ : يَجُوزُ ذَبْحُ الأُضْحِيَةِ لَيْلًا (٣).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ، وَلِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٥٥٦] مَشْأَلَتُمُ: يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ الْأَضْحِيَةَ كِتَابِيٌّ (١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ، وَهَذَا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: الشُّحُومُ [المُحَرَّمَةُ](٥) عَلَىٰ اليَهُودِ لَا تَحْرُمُ عَلَيْنَا أَوْ عَلَىٰ كِتَابِيِّ نَصْرَانِيٍّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَجُوزُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

(١) ﴿ الْخِلَافِ ﴾ (ك): (١٩٩/ أ).



<sup>(</sup>٢) (الخِلَاف، (ك): (٢٠٠/ ب).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٠٢/ ب).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (٢٠٢/ أ).

<sup>(</sup>٥) «الأصل»: (المحرم).



[٢٥٥٧] مَسَّأَلَنُ : إِذَا اشْتَرَىٰ حَيَوَانًا، يَنْوِي أَنَّهُ أُضْحِيَةٌ ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُوجِبَهُ قَوْلًا (١). وَبِيقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِالشِّرَاءِ مَعَ النِّيَّةِ.

[٢٥٥٨] مَشَاْلَتُمُ: يَجُوزُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ لَبَنِ الأَضَاحِيِّ أَوِ الهَدَايَا مَا يَفْضُلُ عَنْ أَوْلادِهَا (١٠). وَبِرِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٥٩] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا وَلَدَتِ الأُضْحِيَةُ؛ فَإِنَّ وَلَدَهَا يُذْبَحُ مَعَهَا (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُذْبَحُ، وَيُدْفَعُ إِلَىٰ الفُقَرَاءِ وَهُوَ حَيُّ، فَإِنْ ذَبَحَهُ؛ دَفَعَهُ وَقِيمَةَ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ.

[٢٥٦٠] مَشَاْلَتُمُّ: /لا يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الأَضْحِيَةِ، فِي المَشْهُورِ عَنْهُ (١٠). وَيَوَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسُلافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٦١] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا وَجَبَتْ أُضْحِيَةٌ بِعَيْنِهَا، ثُمَّ تَقَضَّتْ أَيَامَ الذَّبْحِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْقُطُ الذَّبْحُ (٥). وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُخْرِجُهَا إِلَىٰ الفُقَرَاءِ غَيْرَ مَذْبُوحَةٍ، فَإِنْ ذَبَحَهَا؛ أَخْرَجَهَا وَأَرْشَ مَا نَقَصَتْ بالذِّبَاحَةِ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ الخِلَافِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلْمِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل



<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۲۰۳/أ). (۲) «الخِلَاف» (ك): (۲۰٤/أ).

<sup>(</sup>٣) «الخِلَاف» (ك): (٤٠٠/ أ). (٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٠٤/ أ).

### كِتَابُ الضّحايا



[٢٥٦٢] فَصُلِّ: إِذَا ذَبَحَ أُضْحِيَةَ غَيْرِهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَجْزَأَتْ [عَنْ](١) صَاحِبِهَا(١). وَصِلَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: لَا تُجْزِئُ فِي الوَاجِبِ، وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ.

[٢٥٦٣] فضلُ: وَلا يَحِبُ ضَمَانُ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ (٣).

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِبَلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ المَالِكِيَّةِ.

[٢٥٦١] مَسَّأَلَكُمُّ: إِذَا أَوْجَبَ أُضْحِيَةً بِعَيْنِهَا، ثُمَّ أَتْلَفَهَا؛ [ضَمِنَهَا] (١) بِأَعْلَىٰ القِيمَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ يَجِبُ ذَبْحُهَا (٥). يَوْمِ الإِتْلَافِ أَوْ مِنْ يَوْمِ يَجِبُ ذَبْحُهَا (٥).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: قِيمَتُهَا يَوْمَ التَّلَفِ.

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (٢٠٨/ ب).



<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (٢٠٦/ أ).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (هنها).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْخِلَافِ ﴾ (ك): (٢٠٦/ ب).

111 /\\\\\ 7/15 111 添 ON SOLVEN A COMPANIANCE WITH STANDARD COMPANIANCE WITH كِتَابُ العقيقةِ والسَّبْقِ والرَّفِي 1/1/2 \*



[٢٥٦٥] مَشَأْلُثُ: العَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ (١).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُسْتَحَبُّ.

وَقَالَ دَاوُدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ.

[٢٥٦٦] فَصْلُ: وَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ (١٠). وَقَالَ مَالِكٌ: شَاةٌ عَنِ الجَمِيع.

[٢٥٦٧] مَشَالَتُمُ: عَقْدُ المُسَابَقَةِ /جَائِزٌ (٣).

١٨٩/ب خِلْاقُا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَازِمٌ.

[٢٥٦٨] مَشَّاْلَكُمُ: لا تَجُوزُ المُسَابَقَةُ بِالمَزَارِيقِ وَالرِّمَاحِ [وَالزُّوبِينَاتُ] (1) وَالفِيلَةِ بِعِوَضٍ (٥). عَلَىٰ ظَاهِرِ تَفْسِيرِهِ: (النَّصْلَ): «السَّهْمَ». خِلْافًا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

[٢٥٦٩] مَشَأْلَكُمُ: المُسَابَقَةُ عَلَىٰ الأَقْدَامِ بِعِوَضٍ لا تَصِحُ (١).

وَيِبِرِقَالَ […](٧)

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٧٠] مَشَّالَثُمُ: لا تَجُوزُ [المُصَارَعَةُ] (٨) بِعِوَضٍ (٩).

<sup>(</sup>٩) ﴿الْخِلَافُ ﴾ (ك): (٢١٣/ ب).



<sup>(</sup>٢) (الخِلَاف) (ك): (٢١١/ب).

<sup>(</sup>۱) «الخِلَاف» (ك): (۲۰۸/ب).

<sup>(</sup>٤) تصحّفت في «الأصل» إلى: (الدسات).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْخِلَافِ ﴾ (ك): (٢١١/ ب).

<sup>(</sup>٦) «الخِلَاف» (ك): (٢١٣/ أ).

<sup>(</sup>٥) «الخِلَاف» (ك): (٢١٢/ ب).

<sup>(</sup>A) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (المعارضة).

<sup>(</sup>٧) سقط في «الأصل» تقديره: (أكثرهم).

## كِتَابِ العقيقةِ والسَّبْقِ والرَّغي



وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَحَكَىٰ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ الجَوَازَ.

[٢٥٧١] مَسَّأَلَكُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ العِوضَ فِي المُسَابَقَةِ غَيْرُ الإِمَامِ(١).

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِـــُلافًا لِمَالِكِ.

[٢٥٧١] مَشْأَلَثُمُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِ المُتَعَاقِدِين (١٠).

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٥٧٣] [فصل:](٣) فَإِنْ شَرَطَا أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ المَالَ أَصْحَابَهُ؛ فَالعَقْدُ صَحِيحٌ، وَيَسْقُطُ الشَّوْطُ (١).

وبرقال أبو حنيفة.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: العَقْدُ بَاطِلٌ. وَقَدْ خَرَّجَ أَصْحَابُهُ كَمَذْهَبِنَا.

[٢٥٧١] مَشَأْلَكُمُ: اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ مُحَرَّمٌ (٥).

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

(۱) «الخِلَاف» (ك): (۲۱٤/ أ).

(٢) «الخِلَاف» (ك): (٢١٤/ أ).

(٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فعصب).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (٢١٤/ ب).

(٥) «الخِلَاف» (ك): (٢١٤/ ب).







[٢٥٧٥] مَسَّاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «هُوَ يَهُودِيٌّ ـ [أَوْ](١) «هُوَ نَصْرَانِيٌّ» أَوْ «بَرِئَ مِنَ الإِسْلَامِ» أَوِ «الرَّسُولِ» ـ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا»؛ فَهُوَ يَمِينٌ مُكَفَّرٌ(٢).

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا كَفَّارَةً.

[٢٥٧٦] / مَشَّالَكُمُّ: لَا كَفَّارَةَ فِي يَمِينِ الغَمُوسِ (٣). ١٩٠/أ وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ.

[٢٥٧٧] مَشَأْلَتُمُ: يَلْزَمَ [الكَافِرَ](١) كَفَّارَةُ اليَمِينِ(٥).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ.

[٢٥٧٨] مَسَّاْلَكُمُّ: إِذَا [قَالَ](٢): «أُقْسِمْ - أَوْ أَقْسَمْتُ أَوْ أَحْلِفُ - لَا فَعَلْتُ»؛ فَهُو يَمِينُ (٧). وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا يَمِينٌ مَعَ النَّيَّةِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا يَمِينٌ مَعَ النَّيَّةِ. وَبِيْقَالَ مَالِكٌ.

[٢٥٧٩] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ أَقْسَمَ بِاللَّهِ؛ فَهُوَ يَمِينُ (^). وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

(٢) «الخِلَاف» (ك): (٢١٦/ ب).

(٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الكفارة).

(٦) سقطت من «الأصل».

(A) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٥/ ب).

(١) سقطت من «الأصل».

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٢١٨/ ب).

(ه) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٢/ ب).

(٧) ﴿الخِلَافِ ﴾ (ك): (٢٢٣/ ب).



## كِتَّابُ الأيّان



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَكُونُ يَمِينًا.

وَهَكَذَا الخِلَافُ: إِذَا قَالَ: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ» (١).

[٢٥٨٠] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا قَالَ: «أَشْهَدُ لا فَعَلْتُ»؛ كَانَ يَمِينًا(٢٠).

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَكُونُ يَمِينًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

[٢٥٨١] مَشَأَلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «وَعِلْمِ اللَّهِ»؛ كَانَ يَمِينًا (٣).

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإَسْتِحْسَانُ أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا.

[٢٥٨٢] مَسَّأَلَثُمُّ: إِذَا قَالَ: «وَحَقِّ اللَّهِ»؛ فَهُوَ يَمِينٌ (١٠).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٨٣] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «وَعَهْدِ اللَّهِ» وَ«مِيثَاقِهِ»؛ فَهُو يَمِينٌ (٥٠).

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّىٰ يَقُولَ: «عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةٍ.

[٢٥٨٤] مَسَّأَلَثُمُ: /إِذَا قَالَ: «وَقُدْرَةِ اللَّهِ» وَ «جَلَالِهِ» وَ «عَظَمَتِهِ»؛ فَهُوَ يَمِينٌ<sup>(٦)</sup>. المُعُالِةِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّه

(٢) «الخِلَاف» (ك): (٢٥٥/ ب).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٧/ أ).

(٦) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٧/ ب).

(۱) «الخِلَاف» (ك): (۲۲٦/أ).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٦/ ب).

(٥) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٧/أ).





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ: «أَرَدْتُ وَقُدْرَتُهُ مَاضِيَةٌ وَحَقُّهُ وَاجِبٌ»؛ صُدِّقَ.

[٥٨٥] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «وَأَمَانَةِ اللَّهِ»؛ فَهُوَ يَمِينٌ (١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: [إِلَّا أَنْ](٢) يَنْوِيَ بِهِ.

[٢٥٨٦] مَشَّأَلَثُمُّ: إِذَا قَالَ: «[لَعَمْرُ](٣) اللَّهِ»؛ فَهُوَ يَمِينٌ(١٠).

وَكَذَلِكَ: «وَايْمُ اللَّهِ».

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَكُونُ يَمِينًا مَعَ النَّيَّةِ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَمِنْهُمْ: مَنْ جَعَلَهُ يَمِينًا؛ إِذَا نَوَىٰ أَوْ أَطْلَقَ، وَلَيْسَ بِيَمِينٍ؛ إِذَا نَوَىٰ غَيْرَ اليَمِينِ. وَحَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالمُزَنِيُّ (°).

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَكُونُ يَمِينًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

[٢٥٨٧] مَشَّالَكُمُ: إِذَا حَلَفَ بِالمُصْحَفِ؛ كَانَ يَمِينًا (٢).

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

(۱) «الخِلَاف» (ك): (٨٦٨/أ). (٢) «الأصل»: (لا).

(٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (نعم). (٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٨/ ب).

(٥) في «الخِلاف» (٢٢٨/ ب): (نص عليه الشَّافعي ونقله المُرني).

(٦) «الخِلَاف» (ك): (٢٢٩/ ب).





[٢٥٨٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «(١) اللَّه، لا فَعَلْتُ كَذَا»؛ فَهُوَ يَمِينٌ (١). وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لَا يَكُونُ يَمِينًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

[٢٥٨٩] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ بِالنَّبِيِّ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ (٣). خِلُافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٥٩٠] مَشَّالُكُمُ: لَغُو اليَمِينِ عَلَىٰ المَاضِي، سَوَاءٌ سَبَقَ عَلَىٰ لِسَانِهِ أَوْ قَصَدَهُ (١٠). وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

١٩١/أ وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: هُوَ مَا لَمْ /يَعْقِدْهُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِئَةٌ: الجَمِيعُ مِنَ اللَّغْوِ.

[٢٥٩١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ لا يَلْبَسُ حُلِيًّا، فَلَبِسَ الخَاتَمَ؛ حَنَثَ (٥).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٩٢] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَتِ المَرْأَةُ لا تَلْبَسُ حُلِيًّا، فَلَبِسَتِ اللَّؤْلُوَ وَالجَوْهَرَ؛ حَنَثَتُ (٢). وَبَرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٥٩٣] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ؛ لَمْ يَبْرَأْ حَتَّىٰ يَتَزَوَّجَ مَنْ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ

<sup>(</sup>ه) «الخِلَاف» (ك): (٣٦١/ ب).



<sup>(</sup>٢) "الخِلَاف" (ك): (٢٣٠/ أ).

<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (ايم).

<sup>(</sup>٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٣٠/ س).

<sup>(</sup>٣) الخِلَاف، (ك): (٢٣٠/ أ).

<sup>(</sup>٢) «الخِلَاف» (ك): (٢٣٢/ أ).



نَظِيرَتَهَا، وَيَدُخُلَ بِهَا(١).

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: [يَبْرَأُ](١) بِالتَّزْوِيجِ الصَّحِيجِ.

[٢٥٩٤] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «وَاللَّهِ لَا شَرِبْتُ لَكَ المَاءَ» يَقْصِدُ بِهِ قَطْعَ المِنَّةِ؛ وَقَعَ الحِنْثُ بِكُلِّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ مَاءٍ لَهُ فِيهِ المِنَّةُ<sup>(٣)</sup>.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَحْنَثُ، إِلَّا بِمَا يَتَنَاوَلُهُ لَفْظُهُ، وَهُوَ المَاءُ.

[٢٥٩٥] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَ بَعْضَهُ ؛ حَنَثَ (١٠).

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

حِنْ لَا فَيْ [ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ] (٥)، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتْينِ.

[٢٥٩٦] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ: «لَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ» [فَأَكَلَ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ] (١) وَعَمْرٌو؛ حَنَثَ (١) فِي يَمِينِهِ.

وَلَزَلِكَ: الحُكْمُ فِي النَّوْبِ، وَالطَّبِيخِ، وَالدَّارِ (٨).

وَقَدْ ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِيرَقَالَ مَالِكٌ.

١٩١/ب وَقَالَ /أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْنَثُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّعَامِ فَقَطْ.

(٢) تصحَّفت في «الأصل».

(٤) «الخِلَاف» (ك): (٣٦/ ب).

(٦) سقطت من «الأصل».

(٨) الخِلَاف، (ك): (٢٣٩/ أ).

(١) «الخِلَاف» (ك): (٢٣٢/ أ).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٢٣٦/ أ).

(ه) سقطت من «الأصل».

(٧) لعلها في «الأصل»: (حنثه).





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيع.

وَكَزُلِكَ عِنْدَهُمْ إِذَا اقْتَسَمَاهُ وَأَكَلَ مِنْ نَصِيبِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا اشْتَرَىٰ زَيْدٌ، فَخَلَطَهُ بِطَعَامِ اشْتَرَاهُ عَمْرٌو.

[٢٥٩٧] مَشَأَلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ، وَانْتَقَلَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ، دُونَ (١) رِحْلِهِ وَأَهْلِهِ ؛ لَمْ يَبَرَّ فِي يَمِينِهِ (٢).

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِــُلَافُا لِلشَّافِعِيِّ .

[٢٥٩٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ لا دَخَلَ دَارًا، فَنَامَ (٣) عَلَىٰ سَطْحِهَا أَوْ حَائِطِهَا؛ حَنَثَ (٤). وَبِيقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

خِــُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٥٩٩] مَشَّالَتُمُّ: إِذَا حَلَفَ: «لَا دَخَلْتُ دَارَ زَيْدٍ هَذِهِ» فَدَخَلَهَا بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ ؛ حَنَثَ (٥٠). وَبِرِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٠٠] مَشَّأَلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ، فَدَخَلَهَا بَعْدَ خَرَابِهَا وَكُوْنِهَا بَرَاحًا؛ حَنَثَ.

وَكَزَلِكَ: إِنْ قَالَ: «لَا كَلَّمْتُ هَذَا الصَّبِيّ» فَصَارَ شَيْخًا، أَوْ «لَا أَكَلْتُ هَذَا الحَمَلَ» فَصَارَ رُطَبًا. أَوْ «هَذَا الرُّطَبَ» فَصَارَ الْحَمَلَ» فَصَارَ رُطَبًا. أَوْ «هَذَا الرُّطَبَ» فَصَارَ تَمْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ خَلًا (٢).

<sup>(</sup>ه) «الخِلَاف» (ك): (٢٤١/ ب). (٦) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٤/ أ).



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (رن) مُهملة، ولعلها: (نقل). (٢) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٠/أ).

<sup>(</sup>٣) يحتمل صوابها: (فقام). (٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٢/ أ).



وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا حِنْثَ عَلَيْهِ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا فِي الدَّارِ خَاصَّةً.

١٩٢/أ وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَنْ /سَلَّمَهُ فِي الصَّبِيِّ وَالحَمَلِ، وَخَالَفَ فِيمَا سِوَاهُ.

[٢٦٠١] مَشَأَلَتُمُ: فَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ هَذَا الدَّقِيقَ، فَاسْتَفَّهُ أَوْ خَبَزَهُ؛ حَنَثَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَحْنَثُ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَهُ خُبْرًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ قَبْلَ الخَبْزِ فَقَطْ.

[٢٦٠٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَ دَارًا يَسْكُنُهَا [بِكِرَاءِ](١)؛ حَنَثَ (١). وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَكَزَلِكَ: إِذَا حَلَفَ لَا رَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِ فُلَانٍ، فَرَكِبَ دَابَّةً جَعَلَهَا السَّيِّدُ بِرَسْمِهِ وَ حَنَثَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْنَثُ.

[٢٦٠٣] مَثْأَلَثُمُ: إِذَا حَلَفَ لا رَكِبَ دَابَّةً فُلانٍ، فَرَكِبَ دَابَّةً جَعَلَهَا لِعَبْدِهِ؛ حَنَثَ (١٠). خِلُانُ الأَبِي حَنِيفَةَ.

[٢٦٠٤] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، فَدَخَلَ الحَمَّامَ أَوِ المَسْجِدَ؛ حَنَثَ (٥٠). خِلَافُ الْأَكْثَرِهِمْ.

[٢٦٠٥] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ: «لا سَكَنْتُ بَيْتًا» فَسَكَنَ بَيْتًا مِنْ جُلُودٍ أَوْ شَعْرٍ؛ حَنَثَ (٢). وَبِيَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

(١) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٦/ أ).

(٣) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٦/ أ).

(ه) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٧/ ب).

(٢) ليست «الأصل».

(٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٧/ ب).

(٦) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٨/ ب).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ يَحْنَثُ بِذَلِكَ.

[٢٦٠٦] مَشَاْلَتُ : إِذَا حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَأَمَرَ (١) بِفِعْلِهِ ؛ حَنَثَ (١). وَبِرِقَالَ مَالِكُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْنَثُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَلَا يَحْنَثُ فِي البَيْعِ وَالإِجَارَةِ. ١٩٢/ب وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْنَثُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فِي ذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ /سُلْطَانًا، أَوْ مَنْ لَا يَتَوَلَّىٰ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ.

[٢٦٠٧] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا حَلَفَ [لَيَقْضِيَنَّهُ] (٣) دَيْنَهُ فِي غَدٍ، فَقَضَاهُ قَبْلَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ (١٠).

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَكَزَلِكَ: إِنْ أَبْرَأَهُ.

وَكَزَلِكَ: إِذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الكُوزِ فِي غَدٍ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦٠٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ المَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الكُوزِ غَدًا، فَأَهْرِقَ المَاءُ قَبْلَ المَّاءِ المَّاءُ قَبْلَ الغَدِ؛ حَنَثَ.

وَكَزَالِكَ: إِذَا حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ فِي غَدِ، فَمَاتَ العَبْدُ قَبْلَ الغَدِ؛ حَنَثَ.

هُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ

وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْقُطُ يَمِينُهُ. وَبَنَاهُ عَلَىٰ أَصْلِ: وَأَنَّ اليَمِينَ المُؤَقَّتَةَ لَا تَنْعَقِدُ

(٢) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٩/ أ).

(١) زيادة في «الخِلَاف»: (غيره).

(٤) «الخِلَاف» (ك): (٢٤٩/ ب).

(٣) في «الأصل»: (ليقضيه).





فِي الحَالِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِنْ هَلَكَ المَاءُ وَالعَبْدُ قَبْلَ الغَدِ، بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ؛ لَمْ يَحْنَثْ.

[٢٦٠٩] مَشَّأَلَنُّ: إِذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ المَاءَ الَّذِي فِي الكُوزِ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ المَاءِ؛ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَحْنَثُ.

[٢٦١٠] مَشَّالَكُمُّ: فَإِنْ حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا، وَهُوَ مَيِّتٌ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَهُوَ مَيِّتٌ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ؛ لَمْ يَحْنَثُ، وَهُوَ مَيِّتٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ؛ حَنَثَ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْنَثُ فِيهِمَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَحْنَثُ فِيهِمَا.

[٢٦١١] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا فَعَلَ المَحْلُوفَ /عَلَيْهِ نَاسِيًا، فَإِنْ كَانَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ بِالطَّهَارِ؛ لَمْ ١٩٣/أ يَحْنَثْ، وَإِنْ كَانَ بِالطَّلَاقِ أَوِ العِتَاقِ؛ حَنَثَ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَحْنَثُ فِي الجَمِيعِ.

وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَحْنَثُ أَصْلًا.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٦١٢] مَشَالَتُنَ : لا تَنْعَقِدُ يَمِينُ المُكْرَهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.





خِسَلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦١٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا حِينًا؛ فَهُوَ عَلَىٰ مَا نَوَاهُ، فَإِنْ أَطْلَقَ؛ حُمِلَ عَلَىٰ مِاللَّهُ: إِذَا حَلَفَ لَا يُكلِّمُ فُلانًا حِينًا؛ فَهُوَ عَلَىٰ مَا نَوَاهُ، فَإِنْ أَطْلَقَ؛ حُمِلَ عَلَىٰ سِتَّةِ أَشْهُرِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: سَنَةٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَاعَةٌ.

[٢٦١٤] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَشْرَبُ مِنَ الدِّجْلَةِ أَوِ الفُرَاتِ، فَغَرِقَ وَشَرِبَ مَاءً؛ حَنَثَ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَحْنَثُ حَتَّىٰ يَكْرَعَ كَرْعًا.

[٢٦١٥] مَشَاْلَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ لا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ، فَشَرِبَ جَرْعَةً؛ حَنَفَ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ جَمِيعَهُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْنَثُ.

[٢٦١٦] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ» وَلَمْ يَنْوِ<sup>(١)</sup> شَيْئًا؛ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ كُلُّ خُرُوجٍ إِلَىٰ إِذْنٍ.

وَهَكَذَا: إِنْ قَالَ: «إِلَّا أَنْ آذَنَ لَّكِ» أَوْ «حَتَّىٰ آذَنَ لَكِ».

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الخُرُوجُ الأَوَّلُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الإِذْنِ.

(١) غير ظاهرة في «الأصل».





١٩٣/ب وَقَالَ /أَبُو حَنِيفَةَ فِي المَسْأَلَةِ الأَوَّلَةِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الثَّانِيَةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

[٢٦١٧] فضل: فَإِنْ أَذِنَ بِحَيْثُ لا يُسْمَعُ؛ لَمْ يَكُنْ إِذْنًا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِــُ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦١٨] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَحْمًا، وَأَطْلَقَ؛ حَنَثَ بِأَكْلِ السَّمَكِ. وَسُلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦١٩] مَسَّالَكُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّؤُوسَ، وَأَطْلَقَ؛ حُمِلَ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا يُسَمَّىٰ رَأْسًا حَمِياً مَ اللهُ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا يُسَمَّىٰ رَأْسًا حَمِياً مَا يُسَمَّىٰ مَا اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا يُسَمَّىٰ رَأْسًا عَلَىٰ خَمِيعِ مَا يُسَمَّىٰ رَأْسًا

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحْمَلُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الغَنَمِ وَالبَقَرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالإِبِلِ أَيْضًا.

[٢٦٢٠] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا، فَأَكَلَ الشَحْمَ؛ لَمْ يَحْنَثُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ المَّحْمَ؛ لَمْ يَحْنَثُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ المَّاسَمِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْنَثُ.

[٢٦٢١] فضل : فَإِنْ أَكَلَ الكَبِدَ وَالطُّحَالَ وَالفُؤَادَ وَالقَانِصَةَ؛ لَمْ يَحْنَثْ، بِنَاءً عَلَىٰ الشَّحْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ: يَحْنَثُ بِالكَبِدِ وَالطُّحَالِ.

[٢٦٢٢] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ شَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ؛ حَنَثَ. حِنْكُ فِي حَنِيفَةَ.





[٢٦٢٣] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يُكَلِّمُ فُلَانًا، فَكَاتَبَهُ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا؛ حَنَثَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيم. وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: لَا يَحْنَثُ.

١٩٤/أ /وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْنَثُ فِي المُكَاتَبَةِ، وَفِي الرَّسُولِ [وَالإِشَارَةِ](١) رِوَايَتَانِ.

[٢٦٢٤] مَشَاْلَثُنَ: إِذَا حَلَفَ لَيَضْرِبَنَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا، وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً؛ لَمْ تَبَرَّ يَمِينُهِ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٦٢٥] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَهَبُ، فَتَصَدَّقَ؛ لَمْ يَحْنَثْ.

عَلَىٰ ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَىٰ ابْنِهِ؛ لَا يَرْجِعُ، بِخِلَافِ الهِبَةِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٦٢٦] مَشَأَلَكُمُ: فَإِنْ أَعَارَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٦٢٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ أَنَّ مَا لَهُ مَالًا، وَلَهُ دُيُونٌ عَلَىٰ النَّاسِ؛ حَنَثَ. وَبِيَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الإحارة).





حِثْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٢٨] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً، فَأَكَلَ الرُّطَبَ وَالرُّمَّانَ وَالعِنَبَ؛ حَنَثَ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِرِقَالَ أَكْبَرُهُمْ. وَنِيفَةَ.

[٢٦٢٩] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أُدْمًا، فَأَكَلَ اللَّحْمَ [أَوْ] (١) البَيْضَ أَوِ الجُبْنَ؛ حَنَثَ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَا أَنْ يَأْكُلَ مَا يُصْطَنَعُ بِهِ.

[٢٦٣٠] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا حَلَفَ لَا يَضْرِبُهَا، وَأَطْلَقَ الْيَمِينَ؛ حَنَثَ بِالْخَنْقِ، وَنَتْفِ الشَّعْ. الشَّعْ. ١٩٤/ب وَبِرَقَالَ /أَبُو حَنِيفَةَ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦٣١] مَشَالَكُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَشُمُّ البَنَفْسَجَ، فَشَمَّ دُهْنَهُ؛ حَنَثَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِــُلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦٣٢] مَشَالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ لَا أَسْتَخْدِمُ هَذَا العَبْدَ، فَخَدَمَهُ، وَهُوَ سَاكِتُ لَا يَنْهَاهُ؛ حَنَثَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَقَ مِنْهُ خِدْمَةٌ لَهُ؛ حَنَثَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي عَبْدِ غَيْرِهِ اللَّا يَحْنَثُ، وَفِي عَبْدِ نَفْسِهِ وَجْهَانِ.

[٢٦٣٣] مَشَالَتُمُ: إِذَا حَلَفَ: «لا صَلَّيْتُ» فَأَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ؛ حَنَثَ.

وَبِيقَالَ [...](٢).

(١) في «الأصل»: (و). (٢) بياض في «الأصل» بقدر كلمتين.





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْنَثُ حَتَّىٰ يَسْجُدَ.

[٢٦٣٤] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لا يَتَكَلَّمُ، فَقَرَأً؛ لَمْ يَحْنَثْ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٣٥] مَسَّأَلَثُنُ: إِذَا قَالَ: «إِذَا لَمْ أَحُجَّ العَامَ، فَعَبْدِي حُرُّ» وَادَّعَىٰ الحَجَّ، وَأَقَامَ العَبْدُ المَّعْبُدُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالكُوفَةِ؛ عُتِقَ العَبْدُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُعْتَقُ.

[٢٦٣٦] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَالَ لِعَبْدَيْنِ: «إِذَا جَاءَ الغَدُ فَأَحَدُكُمَا خُرُّ» ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَهُ، وَجَاءَ الغَدُ؛ تَعَيَّنَ العِتْقُ فِي الثَّانِي مِنْهُمَا.

وَكُذَلِكَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ، أَوْ لِعَبْدِهِ وَالبَهِيمَةِ: «أَحَدُكُمَا حُرُّ».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

[٢٦٣٧] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَتَسَرَّىٰ، /فَجَامَعَهَا؛ حَنَثَ. أَلَمُ اللَّهُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَتَسَرَّىٰ، /فَجَامَعَهَا؛ حَنَثَ. وَبِرِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ [قَبَّلَهَا](١) وَحَضَنَهَا؛ حَنتَ.

وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ: وَطَلَبَ وَلَدَهَا.

[٢٦٣٨] مَسَّالَكُمُ: إِذَا حَلَفَ لِعَامِلٍ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ دَاعِرٍ يَعْرِفَهُ، وَلَمْ يَنْحَلُّ الْيَمِينُ. يَنْحَلُّ الْيَمِينُ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في «الأصل».



وَخَرَّجَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ.

[٢٦٣٩] مَشْأَلَثُ: إِذَا قَالَ لَهُ: «إِنْ لَمْ أُقْضِكَ دَرَاهِمَكَ، فَعَبْدِي حُرٌّ» فَبَاعَهُ بِهَا عَبْدًا؛ فَقَدْ قَدْد وَرَاهِمَكَ، فَعَبْدِي حُرٌّ» فَبَاعَهُ بِهَا عَبْدًا؛ فَقَدْ قَدْد وَرَاهِمَكَ، فَعَبْدِي حُرُّ» فَبَاعَهُ بِهَا عَبْدًا؛ فَقَدْ

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٤٠] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ لا يَدْخُلُ دَارًا هُوَ دَاخِلُهَا، وَاسْتَدَامَ؛ حَنَثَ. وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

[٢٦٤١] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ: «لا دَخَلْتُ عَلَىٰ فُلانٍ بَيْتًا» فَأُدْخِلَ فُلانٌ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَامَ المُقَامَ مَعَهُ؛ حَنَثَ.

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٦٤٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا؛ لَمْ يَحْنَثْ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[٢٦٤٣] مَشَّالَتُمُّ: [إِذَا حَلَفَ](١) لا يَهَبُ، فَأَوْجَبَ؛ حَنَثَ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَزُفَرُ: لَا يَحْنَثُ حَتَّىٰ يُوجَدَ القَبُولُ وَالقَبْضُ.

(١) سقطت من «الأصل».





[٢٦٤١] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا حَلَفَ لا يُسَاكِنُهُ فِي دَارٍ بِعَيْنِهَا، فَاقْتَسَمَاهَا، وَجَعَلَا [بَيْنَهُمَا](١) حَائِطًا، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابًا؛ لَمْ يَحْنَثْ بِالسُّكْنَىٰ فِيهَا.

خِلَا فَا لِإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٤٥] مَسَّاْلَنُمُ: فَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ رُطَبًا، فَأَكَلَ [مُذَنَّبًا](١)؛ حَنَثَ، عَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِ المَدَنَّبًا النَّحْمَ؛ حَنَثَ. الخِرَقِيِّ: إِذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ شَحْمًا، فَأَكَلَ اللَّحْمَ؛ حَنَثَ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

خِبَلَا فَا لِأَبِي يُوسُفَ [فِي قُولِهِ] (٣): لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا، فَأَكَلَ مُذَنَّبًا؛ حَنَثَ.

[٢٦٤٦] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «مَمَالِيكِي - أَوْ رَقِيقِي - أَحْرَارٌ»؛ دَخَلَ فِي إِطْلَاقِ ذَلِكَ المُدَبَّرُ، وَالشَّقْصُ الكَامِلُ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي الشِّقْصِ: لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِالنَّيَّةِ.

وَلِلشَّافِعِيِّ فِي المُكَاتَبِ قَوْلَانِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الإِطْلَاقِ.

[٢٦٤٧] مَشَاْلَتُمُّ: إِذَا حَلَفَ لَا يَكُفُلُ عَنْ فُلَانٍ بِمَالٍ، فَتَكَفَّلَ بِوَجْهٍ؛ حَنَثَ، إن لَمْ يَشْرِطِ البَرَاءَةَ مِنَ المَالِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَحْنَثُ.

[٢٦٤٨] مَشَأَلَكُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ.

(٢) في «الأصل»: (مذببا).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (روا فوابه) مهملة.



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».



وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُ هُمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ.

[٢٦٤٩] فَصَلِّ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالإِطْعَامِ، أَوِ العِنْقِ، أَوِ الصِّيَامِ. وَبِرِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يَصِحُّ التَّقْدِيمُ بِالحُقُوقِ المَالِيَّةِ.

[٢٦٥٠] / مَشَّالًا ثُمَّ: يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ. ١٩٥٥/ب ١٩٥٥/ب وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ المُزَنِيِّ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَعَلَيْهِ يُنَاظِرُونَ.

[٢٦٥١] مَشَاْلَتُنُ: فَإِنْ حَصَلَ الفِطْرُ بِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ؛ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ. حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ـ عَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي يُوجِبُ التَّتَابُعَ ـ: الحَيْضُ لَا يُبْطِلُ، وَفِي المَرَضِ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ. المَرَضِ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[٢٦٥٢] مَشَاْلَتُكُ: يُجْزِئُ فِي [كَفَّارَةِ] (١) اليَمِينِ مِنَ الكِسْوَةِ مَا تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ. وَبِيقَالَ [مَالِكُ] (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَمِيصٌ وَقُبَّاءٌ أَوْ كِسَاءٌ أَوْ رِدَاءٌ، فَأَمَّا العِمَامَةُ وَالمِنْدِيلُ وَالسَّرَاوِيلُ وَالمِئْزَرُ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ

(١) في «الأصل»: (الكفارة). (٢) سقطت من «الأصل».





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُ جَمِيعُ ذَلِكَ.

وَفِي القَلَنْسُوَةِ وَجْهَانِ.

وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي الخُفِّ أَوِ الشُّمُشْكِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ.

[٢٦٥٣] مَشَاْلَتُنَ إِذَا أَطْعَمَ خَمْسَةً، وَكَسَا خَمْسَةً؛ أَجْزَأَهُ.

وَهَكَذَا: إِذَا أَطْعَمَ مِنْ جِنْسَيْنِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئِهِ.

[٢٦٥٤] مَشَأْلَتُمُ: إِذَا كَرَّرَ اليَمِينَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَشْيَاءَ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: بِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَتْ عَلِّىٰ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ؛ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ

١٩٦/أ عَلَىٰ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَنَوَىٰ بِمَا زَادَ عَلَىٰ الأَوَّلَةِ التَّأْكِيدَ؛ /فَهُوَ عَلَىٰ مَا زَادَ، وَيَلْزَمُهُ كَالَّا مَا خَلَىٰ مَا زَادَ، وَيَلْزَمُهُ كَارَةٌ، وَأَرَادَ (١) الإسْتِئْنَافَ؛ فَهُمَا يَمِينَانِ، وَفِي الكَفَّارَةِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَالثَّانِيَةُ: كَفَّارَتَانِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ فَكَفَّارَةٌ، وَعَلَىٰ أَشْيَاءَ؛ كَفَّارَاتٌ.

[٢٦٥٥] مَسَّالَثُمُ: لا يَصِحُّ دَفْعُ الإطْعَامِ فِي الكَفَّارَاتِ إِلَىٰ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ. وَفُلُ الطَّعَامَ فَي الكَفَّارَاتِ إِلَىٰ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ. وَفُلُوا لِأَكْثَرِهِمْ.

<sup>(</sup>١) لعل الصَّواب: (وإذا أراد).





[٢٦٥٦] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا كَفَّرَ العَبْدُ بِالمَالِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛ صَحَّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي العِتَاقِ: لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الوَلَاءِ.

[٢٦٥٧] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا أَرَادَ العَبْدُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ؛ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ. وَالحِنْثِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ مَنْعُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِي اليَمِينِ وَالحِنْثِ.

[٢٦٥٨] مَشَّاْلَثُمُّ: إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَنِصْفُهُ [حُرُّاً(١)، وَهُوَ مُوسِرٌ بِمَا فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ؛
لَمْ يَجُزِ التَّكْفِيرُ بِالصِّيَامِ.
[خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٦٥٩] مَكُمْ أَلَكُمُ: إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَمَالُهُ غَائِبٌ أَوْ دَيْنٌ؛ لَمْ يُجْزِهِ الصِّيَامُ ] (١)، وَانْتَظَرَ. وَمِالُهُ عَائِبٌ أَوْ دَيْنٌ؛ لَمْ يُجْزِهِ الصِّيَامُ ] (١)، وَانْتَظَرَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ.

**⊘**√00 00 √0



<sup>(</sup>١) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

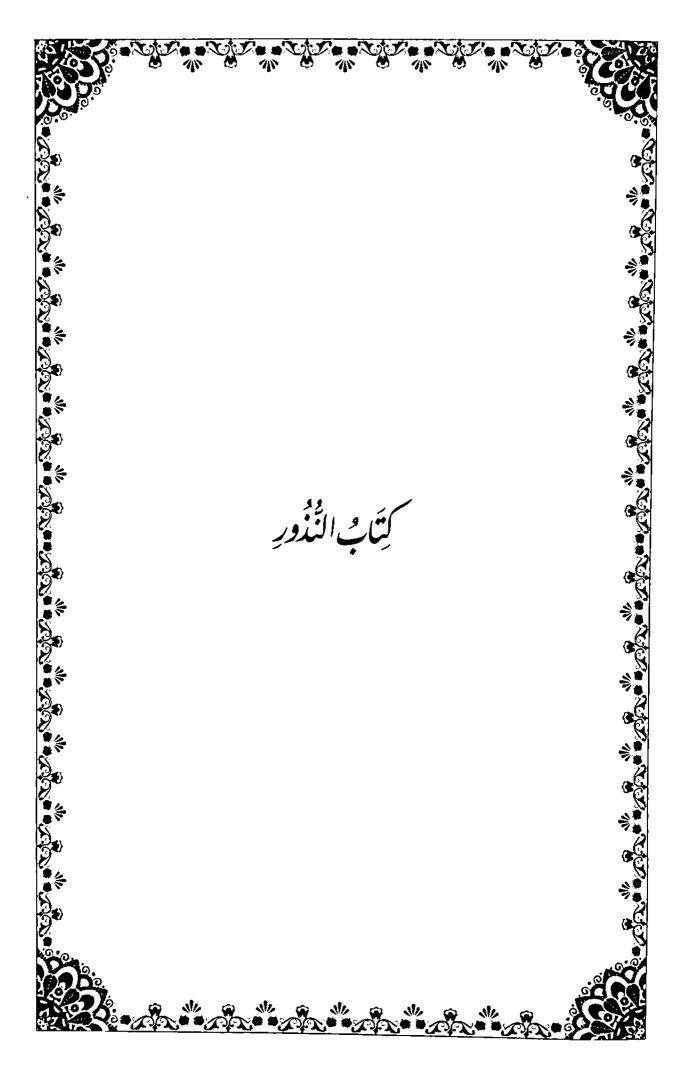



[٢٦٦٠] مَسَّاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ، فَمَالِي صَدَقَةٌ» أَوْ «عَلَيَّ حَجَّةٌ» أَوْ «صِيَامُ / سَنَةٍ» شَمَّ حَنَثَ؛ إِنْ شَاءَ وَفَيْ، وَإِنْ شَاءَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: الوَفَاءُ بهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ؛ لَزِمَهُ الثُّلُثُ، وَغَيْرِهِ؛ يَلْزَمُهُ الثُّلُثَانِ.

[٢٦٦١] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا قَالَ: «إِنْ شَفَىٰ اللَّهُ مَرِيضِي، فَمَالِي صَدَقَةٌ»؛ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ جَمِيع أَمْوَالِهِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ: يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ الزَّكَاتِيَّةِ. وَفِي الثَّانِيَةِ: بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ مَا نَوَاهُ مِنْ مَالٍ دُونَ مَالٍ.

[٢٦٦٢] مَشَالَكُمُ: يَصِحُّ النَّذْرُ المُطْلَقُ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ حَتَّىٰ يُعَلِّقَهُ بِشَرْطٍ، فَيَقُولَ: إِنْ كَانَ كذا فَعَلَيَّ كَذَا.

[٢٦٦٣] مَشْأَلَتُمُ: نَذْرُ المَعْصِيةِ يَنْعَقِدُ، وَمُوجَبُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَنْعَقِدُ، وَيَلْزَمُ بِهِ كَفَّارَةٌ.

[٢٦٦٤] مَشَاْلَتُنُ : إِذَا نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ ؛ لَزِمَهُ كَبْشُ.





وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ.

[٢٦٦٥] مَشَاْلَتُمُ: نَذْرُ المُبَاحِ يَنْعَقِدُ، وَيَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الوَفَاءِ بِهِ وَبَيْنَ الكَفَّارَةِ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَنْعَقِدُ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

[٢٦٦٦] مَشَّأَلَكُمُّ: إِذَا نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؛ تَعَيَنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ.

[٢٦٦٧] مَسَّالَكُمْ: إِذَا نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، أَوْ [٢٦٦٧] مَسَّالُكُمْ: إِذَا نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، أَوْ [٢٦٦٧] إلَيْهِمَا؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ.

وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٢٦٦٨] مَسَّالَكُمُ: إِذَا نَذَرَ المَشْيَ إِلَىٰ الحَرَمِ أَوْ إِلَىٰ بُقْعَةٍ مِنْهُ ؛ لَزِمَهُ المَشْيُ مِنَ المَوْضِعِ النَّذِي نَذَرَ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ المَشْيُ إِلَىٰ الكَعْبَةِ» [أَوْ] (١) «إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ» أَوْ «مَكَّةَ»؛ لَزِمَهُ، وَإِنْ قَالَ: «إِلَىٰ الحَرَامِ» أَوِ «المَسْجِدِ الحَرَامِ»، أَوِ «إِلَىٰ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ»؛ لَمْ يَلْزَمْهُ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (المسمى). (٢) سقطت من «الأصل».





[٢٦٦٩] فضل: وَيَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.

وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مِنْ مَوْضِع النَّذْرِ.

[٢٦٧٠] فَصَلِّ: فَإِنْ نَذَرَ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَىٰ البَيْتِ، أَوْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ؛ لَزِمَهُ الإِثْيَانُ بِنُسُكٍ، كَمَا لَوْ نَذَرَ المَشْيَ إِلَيْهِ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

[٢٦٧١] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «[لِلَّهِ](١) عَلَيَّ [هَدْيٌ](١)»؛ لَزِمَتْهُ شَاةٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: يَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإسْمُ.

[٢٦٧٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا نَذَرَ صَلَاةً؛ لَزِمَهُ رَكِعَتَانِ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: رَكْعَةٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

**%** ••

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (كذى).



<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

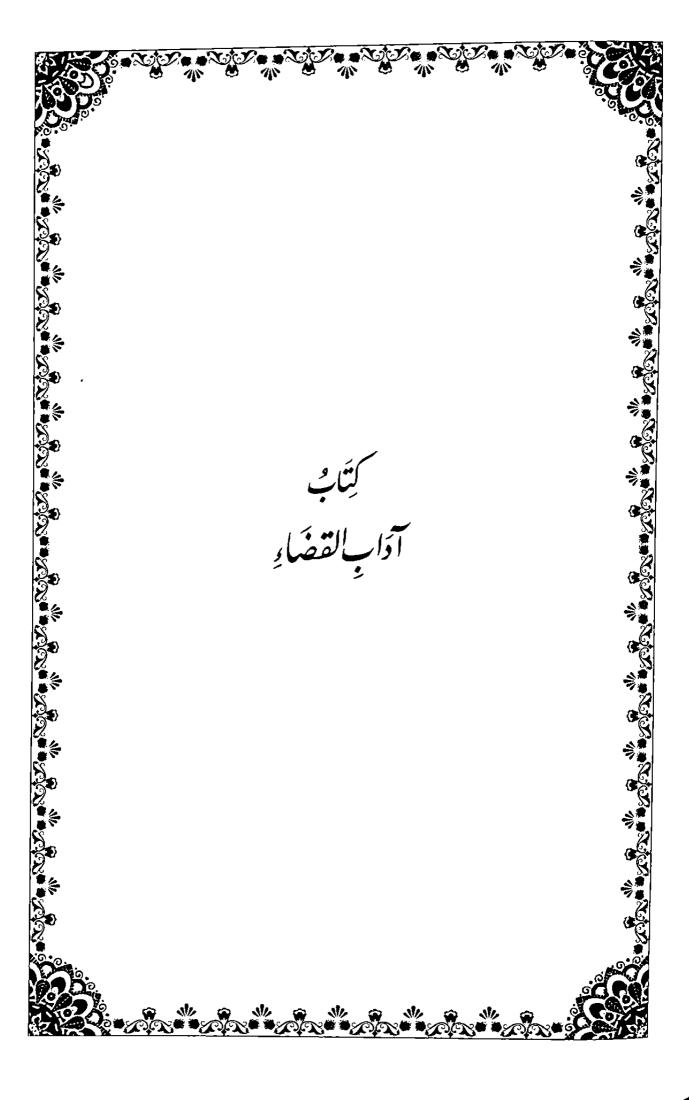



[٢٦٧٣] مَسَّالَكُمُّ: /لَا يُكُرَهُ القَضَاءُ فِي [المَسَاجِدِ](١). ١٩٧/أ وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسُلافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٦٧٤] مَشَاْلَكُمُ: لا يُقَلَّدُ القَضَاءَ مَنْ لَيْسَ هُوَ أَهْلَ الإجْتِهَادِ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِرِقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ.

[٢٦٧٥] مَشَأْلَثُمُ: لَا يَتُرُكُ القَاضِي اجْتِهَادَهُ لِاجْتِهَادِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٧٦] مَشَاْلَتُهُ: لا يَصِحُّ قَضَاءُ المَرْأَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُ مِمَّا يَصِحُ شَهَادَتُهَا بِهِ.

[٢٦٧٧] مَشَأْلَكُمُ: لا يَصِحُّ أَنْ يُقْبَلَ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّرْجَمَةِ وَالرِّسَالَةِ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ روَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُقْبَلُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .

(١) في «الأصل»: (مساجد).







وَبِهِوَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٦٧٨] مَشَأْلَتُكُ: لا تُسْمَعُ شَهَادَةُ مَنْ لا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ فِي البَاطِنِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تُسْمَعُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَسْأَلُ الحَاكِمُ عَنْهُمْ إِلَّا فِي الحُدُودِ وَالقِصَاصِ، إِلَّا أَنْ يَطْعَنَ الخَصْمُ فِيهِمْ.

[٢٦٧٩] مَشَأْلَتُكُ: لَا يُقْبَلُ الجَرْحُ المُطْلَقُ حَتَّىٰ يُذْكَرَ سَبَهُ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقْبَلُ.

[٢٦٨٠] مَشَأْلَتُمُ: لَا يُقْبَلُ جَرْحُ النِّسَاءِ وَتَعْدِيلُهُنَّ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِنْ لَا أَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٨١] / مَشَّالُكُنُ: إِذَا قَالَ فِي المُزَكِّي: «عَدْلٌ رَضِيٌّ» لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يَقُولَ: «[لِيَّ](١)» وَ «عَلَيَّ». المُرَاب ١٩٧/ب وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي المُزَكِِّي: لَا يُقْبَلُ حَتَّىٰ يَقُولَ: «لِي» وَ «عَلَيَّ».

وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ جَعَلَهُ اسْتِحْسَانًا.

<sup>(</sup>١) في طرة «الأصل»: (لعله لي).





[٢٦٨٢] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا وَجَدَ القَاضِي فِي [دِيوَانِهِ] (١) صَحِيفَةً، فِيهَا شَهَادَةُ الشُّهُودِ، وَلَا يَحْفَظُ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِهَا عِنْدَهُ؛ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا.

وَكَذَلِكَ: الشَّاهِد إِذَا وَجَدَ [خَطَّهُ](١) فِي الكِتَابِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَحْكُمُ بِهِ، إِذَا كَانَ فِي قِمَطْرِهِ وَتَحْتَ خَاتَمِهِ، وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَحْكُمُ [بِمَا]<sup>(٣)</sup> فِي قِمَطْرِهِ وَتَحْتَ خَاتَمِهِ، فَأَمَّا الشَّهَادَةُ؛ فَلَا حَتَّىٰ يَحْفَظَ.

[٢٦٨٣] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا شَهِدَ [نَفْسَانِ] (١) عَلَىٰ قَضَاءِ الحَاكِمِ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ؛ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا. وَبِيقَالَ مَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ: لَا يُرْجَعُ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا.

[٢٦٨٤] مَ اللَّهُ لَكُنُمُ: لَا يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَىٰ القَاضِي، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ نَفْسَانِ: إِنَّهُ كِتَابُ القَاضِي وَرَأَهُ عَلَيْنَا، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُجْزِئُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا كِتَابُ القَاضِي فُلَانٍ.

وَعَنْ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْنِ.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (دواته)، والتَّصويب من «الجامع الصَّغير».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (قطعة). (٣) ليست في «الأصل».

<sup>(1)</sup> في «الأصل»: (نفسا).

## كِتَابِ آوَابِ القضاءِ



**~**�

· [٢٦٨٥] مَشَاْلَتُهُ: لا يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَىٰ القَاضِي فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ [٢٦٨٥] (٢) المَسَافَةِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَحَكَىٰ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ يُقْبَلُ.

وَقَالَ النَّسَفِيُّ: هَذَا مَذْهَبُ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَالأَظْهَرُ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ.

[٢٦٨٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا مَاتَ القَاضِي الكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ وُصُولِ الكِتَابِ، ثُمَّ وَصَلَ؛ لَمْ يُمْنَع الحُكْمُ بِهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٨٧] فَصَلِّ: فَإِنْ مَاتَ المَكْتُوبُ إِلَيْهِ، أَوْ عُزِلَ وَوُلِّيَ غَيْرُهُ؛ جَازَ لَهُ الحُكْمُ بِمَا فِي المَكْتُوبُ إِلَيْهِ، أَوْ عُزِلَ وَوُلِّيَ غَيْرُهُ؛ جَازَ لَهُ الحُكْمُ بِمَا فِي الكِتَابِ.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُجِيزُهُ الثَّانِي.

(١) في «الأصل»: (تبا).



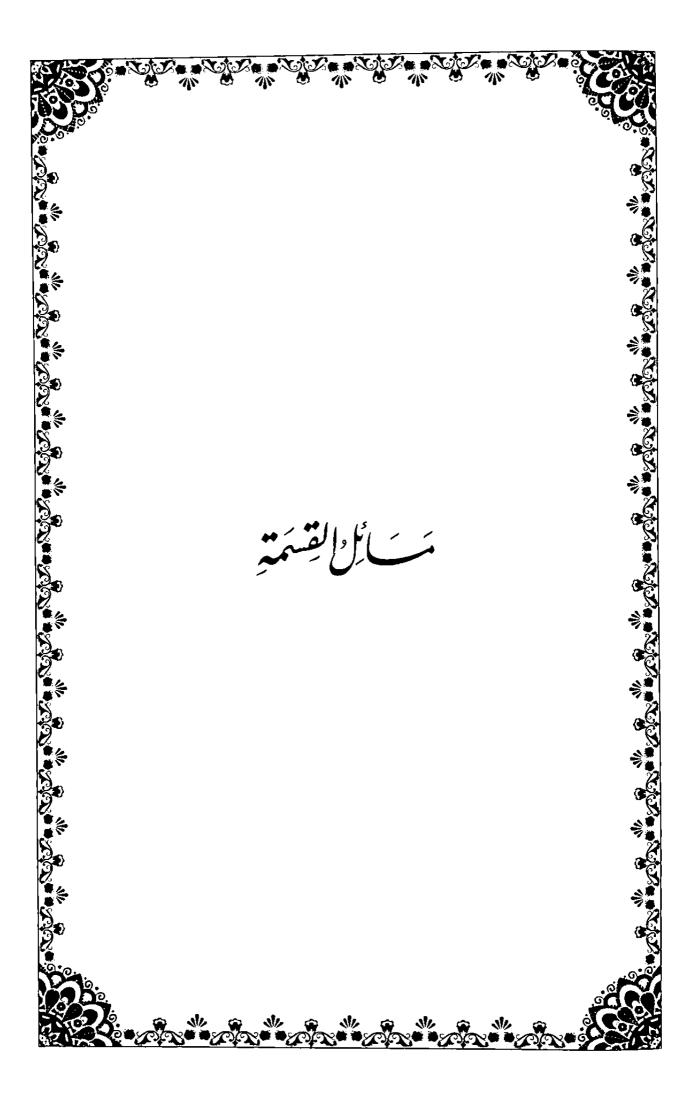



[٢٦٨٨] مَشَأْلُتُمُ: القِسْمَةُ إِفرَازُ الحُقُوقِ، وَتَعْدِيلُ [الأَنْصِبَاءِ](١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : إِنَّهَا بَيْعٌ، وَلَيْسَتْ بِإِفْرَازٍ.

وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[٢٦٨٩] مَسَّاْلَكُمُ: إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ القِسْمَةَ، وَفِيهَا ضَرَرٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا؛ لَمْ يَقْسِمْ، وَفِيهَا ضَرَرٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا؛ لَمْ يَقْسِمْ، وَفِيهَا ضَرَرٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا؛ لَمْ يَقْسِمُ، وَيَقْسِمَانِ الثَّمَنَ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا؛ أُجْبِرَ عَلَىٰ القِسْمَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ أَحَدُهُمَا؛ لَمْ يُجْبَرْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْبَرُ عَلَىٰ القِسْمَةِ بِكُلِّ حَالٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الطَّالِبُ يَنْتَفِعُ بِهِ؛ أُجْبِرَ شَرِيكُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ [ [يَسْتَضِرُّ](٢) بِالمُطَالَبَةِ؛ فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ.

[٢٦٩٠] مَشَالَتُنُ : أُجْرَةُ القَاسِمِ عَلَىٰ [قَدْرِ] (٣) الأَنْصِبَاءِ.

١٩٨/أ وَبِهِ /قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ [أَبُو حَنِيفَةً، وَمَالِكٌ](١): عَلَىٰ عَدَدِ الرُّؤُوسِ.

[٢٦٩١] فضل : وَتَكُونُ الأُجْرَةُ عَلَىٰ الجَمِيعِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَىٰ الطَّالِبِ خَاصَّةً.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢٦٩٢] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا شَهِدَ قَاسِمُ الحَاكِمِ عَلَىٰ قِسْمَةٍ قَسَمَاهَا بِأَمْرِهِ، وَأَنَّ فُلانًا قَبَضَ نَصِيبَهُ وُأَنَّ فُلانًا قَبَضَ نَصِيبَهُ وُبُلَتْ.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (قله). (١) سقطت من «الأصل».



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الأنصار). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (يستقر).

## سَائِل القِسمة



وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَة. خِلَافًا لِأَكْثَرهِمْ.

[٢٦٩٣] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا تَشَاحَ الشَّرِيكَانِ الْإِنْتِفَاعَ بِالمَشَاعِ؛ لَمْ يُجْبِرْهُمَا الحَاكِمُ عَلَىٰ المُهَايَأَةِ.

وَبِرِقَالَ [الشَّافِعِيُّ](١).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٦٩٤] مَشَّأَلَنُّمُ: إِذَا كَانَتِ الأَدُّرِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فِي أَحَدِهَا، وَأَبَىٰ البَاقُونَ؛ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَحَالً مُخْتَلِفَةِ؛ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: ذَلِكَ إِلَىٰ رَأْيِ الحَاكِمِ.

[٢٦٩٥] مَشَأْلَتُنُ العُلُوُّ الَّذِي لَا سُفْلَ لَهُ، وَالسُّفْلُ الَّذِي لَا عُلُوَّ لَهُ؛ يُقَسَّمُ عَلَىٰ القِيمَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: ذِرَاعَانِ مِنَ العُلُوِّ بِذِرَاعِ مِنَ السُّفْلِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ.

[٢٦٩٦] مَشَاْلَتُنَ: إِذَا كَانَ الرَّقِيقُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ، وَطَلَبَ أَحَدُهُمُ القِسْمَةَ؛ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا يَطُلُبُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الحَيَوَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُقْسَمُ الرَّقِيقُ.

وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

(١) سقطت من «الأصل».





[٢٦٩٧] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ /اثْنَيْنِ، قَسَمُوهَا (١)، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا [الثَّلُثُ مِنْ ١٩٨/ب مُقَدَّمِهَا] (١)، وَالآخَرُ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتُّمِائَةٍ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ نِصْفُ مَا فِي يَدَيْ صَاحِبِ المُقَدَّمِ؛ فَالقِسْمَةُ مَا فِي يَدَيْ مَا فِي أَيْدِيهِمَا بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ القِسْمَةَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِرُبُعِ مَا فِي يَدَيْهِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا. وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢٦٩٨] مَ مَ اللَّهُ: إِذَا قَسَمَ رَجُلَانِ دَارَيْنِ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَارًا، وَبَنَاهَا، ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ فِي يَدِهِ، وَنُقِضَ بِنَاؤُهُ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِنِصْفِ البِنَاءِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

[٢٦٩٩] مَشَالَكُمُ: إِذَا كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَةٍ كِبَارٍ، [فَأَقَرُوا]<sup>(٣)</sup> عِنْدَ القَاضِي أَنَهَا مِيرَاثُ لَهُمْ عَنْ أَبِيهِمْ، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ؛ قَسَمَهَا، وَقَضَىٰ عَلَيْهِمْ بِإِقْرَارٍ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ أَبِيهِمْ، وَشَهِدَ الشَّهُودُ إِنَّمَا قَسَمَهَا بِإِقْرَارِهِمْ، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَىٰ أَخَدِ سِوَاهُمْ.

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقِيِّ. وَ [بِهِ]<sup>(١)</sup> قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُجِيبُهُمْ إِلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُقِيمُوا البَيِّنَةَ عَلَىٰ [المِيرَاثِ](٥٠). وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (الميزان).



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (فأقرعوا).

## ستانل القسمتر



[٢٧٠٠] مَشْأَلَنُمُ: إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَىٰ عَلَىٰ مَنْ لا يُعْلَمُ [أَنَّ](١) بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةُ، فَإِنَّ الحَاكِمَ [يَسْتَعْدِيهِ](٢)، وَيَسْتَحْلِفُهُ إِنْ أَنْكَرَ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثُرُهُمْ.

١٩٩/أ وَفِيهِ رِوَايَةٌ / أُخْرَىٰ: لَا [يَسْتَعْدِيهِ] (٣).

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[٢٧٠١] مَشَأَلَتُمُ: إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَىٰ عَلَىٰ غَائِبٍ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ حَاكِمٌ؛ فَإِنَّ الحَاكِمَ الْمُعَاكِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهُ الحُضُورُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرُ المَسَافَةِ بِمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ المَسَافَةِ بِمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجِيءَ إِلَىٰ الحَاكِمِ [وَ]<sup>(1)</sup> يَعُودَ مِنْ يَوْمِهِ.

[٢٧٠١] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ عَلَىٰ غَائِبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ؛ لَمْ يُسْتَحْلَفِ المُدَّعِي مَعْ أَلُثُمُ: إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ عَلَىٰ غَائِبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ؛ لَمْ يُسْتَحْلَفِ المُدَّعِي مَعْ بَيِّنَتِهِ.

حِبْلَانُ الْإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٢٧٠٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ المُدَّعِي: «لِي بَيِّنَةٌ أُقِيمُهَا»؛ أُخِّرَتِ الخُصُومَةُ، وَلَمْ يُكلِّفِ الْمُنْكِرُ مَنْ [يَكْفُلَهُ] (٥٠).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُطَالَبَتِهِ بِكَفِيلٍ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.



<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يستأديه).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (أو).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (يستدعيه).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (يكلفه).



[٢٧٠٤] مَشَأْلَكُمُ: يَجُوزُ القَضَاءُ عَلَىٰ الغَائِبِ.

وَهَكَذَا: إِذَا كَانَ حَاضِرًا، وَامْتَنَعَ مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الحُكْمِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يَقْضِي عَلَيْهِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧٠٥] مَشْأَلَتُمُ: لا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا عَلِمَهُ فِي حَالِ قَضَائِهِ يَحْكُمُ بِهِ، إِلَّا الحُدُودَ الَّتِي هِيَ حَقُّ ا اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا كَمَذْهَبِنَا

وَالآخَرُ: يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ عَلَىٰ غَيْرِ الإِطْلَاقِ، إِلَّا الحُدُودَ فَإِنَّهَا عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

١٩٩/ب /وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي الجَمِيعِ.

[٢٧٠٦] مَشَاْلَثُمُ: إِذَا قَالَ القَاضِي فِي حَالِ وِلاَيَتِهِ: «قَدْ قَضَيْتُ عَلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ بِحَقِّ»؛ قُبِلَ مِنْهُ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَتَّىٰ يَشْهَدَ مَعَهُ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلُ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ.





[٢٧٠٧] مَشَاْلَتُمُ: فَإِنْ قَالَ بَعْدَ عَزْلِهِ: «كُنْتُ قَضَيْتُ بِكَذَا وَكَذَا»؛ قُبِلَ مِنْهُ. حِبْ لَا فَا لِأَكْثَرِ هِمْ.

[٢٧٠٨] مَشَّالَكُمُّ: يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَوَلَّىٰ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ، لَكِنْ بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ، لَكِنْ بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَ٢٧٠٨] وَكِيلُهُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُكْرَهُ.

[٢٧٠٩] مَسَّأَلَتُمُ: إِذَا تَحَاكَمَ نَفْسَانِ إِلَىٰ رَجُلٍ؛ لَزِمَهُمَا حُكْمُهُ. وَثِمَا عُكْمُهُ. وَنُلْفِ

[٢٧١٠] فضل: وَلا يَمْلِكُ حَاكِمُ البَلَدِ نَقْضَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَالَفَ رَأْيَ الحَاكِمِ؛ كَانَ [لَهُ](١) نَقْضُهُ.

[٢٧١١] مَشَالَتُنَ : حُكْمُ الحَاكِمِ لا يُحِيلُ الشَّيْءَ عَمَّا هُوَ بِهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحِيلُ فِي الفُسُوخِ وَالعُقُودِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٧١٢] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ، ثُمَّ أَدَّاهُ الْاجْتِهَادُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ لَمْ يَنْقُضْهُ.

وَكَذَا: إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَرَهُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: يَنَقُضُهُ.

(١) في «الأصل»: (لهم).



رُوُوسُ الْمِسَائِلِ



[٢٧١٣] مَشَأَلَتُمُ: لا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُلَقِّنَ الشُّهُودَ، لَكِنَّهُ يَسْمَعُ مِنْهُمْ مَا يَشْهَدُونَ بِهِ. الشُّهُودَ، لَكِنَّهُ يَسْمَعُ مِنْهُمْ مَا يَشْهَدُونَ بِهِ. ١٠٠/أ / وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا.

6 400 co







[٢٧١٤] مَسَّأَلَكُمُ: الشَّهَادَةُ عَلَىٰ البَيْعِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسْلَاقًا لِدَاوُدَ.

[٢٧١٥] مَشَاْلَتُ : تُقْبَلُ فِي الوِلَادَةِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَكَذَلِكَ: فِي كُلِّ مَا [لا](١) يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنَ امْرَأْتَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ.

[٢٧١٦] فصل : وَتُقْبَلُ فِي الْإَسْتِهْ لَالِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْبَلُ إِلَّا رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلُ وَامْرَأَتَيْنِ. وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ.

[٢٧١٧] مَشْأَلَكُمُّ: تُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧١٨] مَشَالَتُمُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ، إِذَا تَابَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧١٩] فَصَلِّ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَتِهِ صَلَاحُ العَمَلِ.

(١) سقطت من «الأصل».



#### كِتَابُ الشَّمَادةِ



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاحِ العَمَلِ.

[٢٧٢٠] فَصَلِّ: وَصِفَةُ التَّوْبَةِ: إِكْذَابُ نَفْسَهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: صِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ: «القَذْفُ بَاطِلٌ حَرَامٌ، وَلَا أَعُودُ إِلَىٰ مَا قُلْتُ».

[٢٧٢١] مَشَّالَتُمُ: تَصِحُّ شَهَادَةُ الأَعْمَىٰ فِيمَا طَرِيقُهُ السَّمَاعُ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا تُقْبَلُ.

إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ اسْتَثْنَىٰ مَا يَثْبُتُ بِالْاسْتِفَاضَةِ، وَفِي التَّرْجَمَةِ، وَفِي الظَّبْطَةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَسْمَعَ رَجُلًا يُقِرُّ بِحَقِّ فَيَضْبِطَهُ، وَلَا يُفَارِقَهُ حَتَّىٰ يَأْتِي الحَاكِمَ.

[٢٧٢٢] فَصَلِّ: فَإِنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَىٰ الأَفْعَالِ وَهُوَ بَصِيرٌ، ثُمَّ أَدَّاهَا وَهُوَ أَعْمَىٰ؛ جَازَ. وَبِيَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧٢٣] فضل : فَإِنْ شَهِدًا عِنْدَ الحَاكِمِ عَلَىٰ فِعْلٍ وَقَوْلٍ، وَخَرَسَا؛ جَازَ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ. خِــُــُالْ الْأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧٢٤] مَشَاْلَتُنَ: لا تَصِحُّ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٧٢٥] مَسَّالَكُمُ: تَصِحُّ شَهَادَةُ العَبِيدِ، فِيمَا عَدَا العُقُوبَاتِ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ.





[٢٧٢٦] مَشَاْلَكُمُ: لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: تُقْبَلُ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِي الجِرَاحِ.

قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا جَاءُوا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

[٢٧٢٧] مَسَّأَلَكُ : تَجُوزُ الشَّهَادَةُ [بِالأَمْلَاكِ] (١) المُطْلَقَةِ مِنْ جِهَةِ الاِسْتِفَاضَةِ.

وَكَذَلِكَ: الوَقْفِ، وَالنِّكَاحِ، وَالعِنْقِ، وَالوَلاءِ، وَالنَّسَبِ، وَالمَوْتِ.

وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةً فِي النَّسَبِ خَاصَّةً.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَقَالَ الإصطَخْرِيُّ كَمَذْهَبِنَا.

فَقَالَ المَرْوَزِيُّ: تَجُوزُ فِي النَّسَبِ وَالمِلْكِ وَالمَوْتِ فَقَطْ.

[٢٧٢٨] مَشْأَلَتُمُ: تَجُوزُ الشَّهَادَةُ /بِالأَمْلَاكِ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ اليَدِ.

···/ب وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَشْهَدُ بِاليَدِ دُونَ المِلْكِ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَذَهَبَ الإِصْطَخْرِيُّ إِلَىٰ مِثْلِ قَوْلِنَا.

(١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (بالإمكان).



#### كِتَابُ الشَّصَادةِ



وَذَهَبَ الْمَرْوَزِيُّ إِلَىٰ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ مُدَّةً طَوِيلَةً؛ شَهِدَ لَهُ بِالمِلْكِ، وَالقَصِيرَةُ؛ يُشْهَد بِاليَدِ.

[٢٧٢٩] مَشَاْلَتُمُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُقْبَلُ.

وَقَد رَوَىٰ حَنْبَلُ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ.

إِلَّا أَنَّ الخَلَّالَ وَصَاحِبَهُ [قَالا](١): ذَلِكَ سَهْوٌ مِنَ الرَّاوِي.

[٢٧٣٠] مَشَاْلَتُمُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ فِي الوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْهَدُ مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا تُقْبَلُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ بِحَالٍ.

[٢٧٣١] مَشَأْلَتُمُ: يَجُوزُ الحُكْمُ بِالشَّاهِدِ الوَاحِدِ، إِذَا حَلَفَ الطَّالِبُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

[خِلَافًا لِأَبِي](٢) حَنِيفَةً.

[٢٧٣١] فضل : وَلا يُقْضَىٰ بِذَلِكَ فِي العِتَاقِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: يُقْضَىٰ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيّ، وَأَبِي بَكْرٍ.

وَشَيْخُنَا يَخْتَارُ هَذِهِ تَارَةً، وَهَذِهِ أُخْرَى.

(٢) في «الأصل»: (خلا أبي).

(١) في «الأصل»: (قال).





[٢٧٣٣] فضل: وَلا [يُقْضَىٰ](١) فِي الأَمْوَالِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينِ الطَّالِبِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٧٣٤] فَصْلٌ: إِذَا حَكَمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، ثُمَّ رَجَعَ /الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ جَمِيعَ المَالِ. وَالْيَمِينِ، ثُمَّ رَجَعَ /الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ جَمِيعَ المَالِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النِّصْفَ.

[٢٧٣٥] مَشَأْلَتُمُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ العَدُوِّ عَلَىٰ عَدُوِّهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِسْلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧٣٦] مَشَأْلَكُمُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الوَلَدِ لِوَالِدِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ [ثَانِيَةٌ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الإبْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَبِ لِابْنِهِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ] (٢) ثَالِثَةٌ: تَجُوزُ فِيهِمَا، فِيمَا لَا يَلْحَقُ فِيهِ تُهْمَةٌ، نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ لِصَاحِبِهِ وَفِيهِ رِوَايَةٌ ] (٢) ثَالِثَةٌ: تَجُوزُ فِيهِمَا، فِيمَا لَا يَلْحَقُ فِيهِ تُهْمَةٌ، نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ لِصَاحِبِهِ بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، أَوْ فِي المَالِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ صَاحِبِهِ. وَقَالَ دَاوُدُ: تَجُوزُ عَلَىٰ الإطْلَاقِ.

[٢٧٣٧] مَشَالَكُمُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخِ لِأَخِيهِ.

وَكَزَلِكَ: الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) سقط في «الأصل» استدركته من «الجامع الصغير».



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يقتضي).

## كِتَابُ الشَّمَادةِ



وَقَالَ مَالِكٌ: الصَّدِيقُ المُلَاصِقُ (١) وَالأَخُ البَارُّ الوَاصِلُ؛ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

[٢٧٣٨] مَشَاْلَتُمُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ [لِلْآخَرِ](١). وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَسِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٧٣٩] مَشَّاْلَثُنَ: مَنْ حُكِمَ بِفِسْقِهِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ؛ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. خِنِيفَةَ.

[٢٧٤٠] مَشَّالَكُمُّ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مُتَأَوِّلًا؛ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ. وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ. خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[۲۷٤۱] مَشَاْلَتُمُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُقْبَلُ فِي الزِّنَا خَاصَّةً.

[٢٧٤٢] مَشْأَلَتُمْ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَىٰ قَرَوِيٍّ.

٢٠١/ب وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، إِلَّا /أَنَّ مَالِكًا قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الجِرَاحِ وَالقَتْلِ احْتِيَاطًا. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تُقْبَلُ.

[٢٧٤٣] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا شَهِدَ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ زَالَتْ تِلْكَ السَّهَادَةَ؛ لَمْ تُقْبَلْ فِي حَقِّ الفَاسِقِ خَاصَّةً.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ويُحتمل صوابها: (المُلاطف). (٢) في «الأصل»: (الآخر).





وَبِهِقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُقْبَلُ فِي الجَمِيع.

وَقَالَ دَاوُدُ: تُقْبَلُ فِي الجَمِيعِ.

[٢٧٤٤] مَشَأْلَكُمُ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَاقًا لِدَاوُدَ.

[٢٧٤٥] مَكْأَلَكُمُ: لَا تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وَفِي حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

أَحَدَهُمَا: يَجُوزُ فِي حَقِّ الآدَمِيِّ مِنْ مَالٍ أَوْ عُقُوبَةٍ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: لَا تَثْبُتُ فِي العُقُوبَاتِ، سَوَاءٌ كَانَ لِلَّهِ أَوْ آدَمِيِّ قَوْلًا وَاحِدًا.

وَفِي شَهَادَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَهُمُ: الجَوَازُ.

[٢٧٤٦] مَشَاْلَثُمُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَىٰ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَا يَكُونُ شُهُودُ اللهَوْءُ اللهَوْءِ إِلَا [رِجَالًا](١).

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَ [قَالَ](١) أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ، أَنَّهُ قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأْتَيْنِ.

[٢٧٤٧] فَصَلِّ: فَإِنْ كَانَ شُهُودُ الفَرْعِ رَجُلَيْنِ، وَشُهُودُ الأَصْلِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ؛ لَمْ تَجُزْ. ٢٠٠/ /وَ[بِيرًا "" قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

(١) في «الأصل»: (ر) بعدها بياض. (٢) سقطت من «الأصل».

(٣) سقطت من «الأصل».





وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: لَا يُجْزِئُ إِلَّا أَرْبَعْ، فَيَشْهَدُ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اثْنَانِ<sup>(۱)</sup>.

[٢٧٤٨] فَصُلُ: وَلا يُحْتَاجُ أَنْ يَجْتَمِعَ [شَاهِدَا] (١) الفَرْعِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدِمِنْ شُهُودِ الأَصْلِ. وَبِيرَقَالَ شُرَيْحٌ، وَالحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ. وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ. وَالشَّافِعِيُّ ـ عَلَىٰ القَوْلِ الَّذِي يَقُولُ: يُجْزِئُ نَفْسَانِ ـ : أَنَّهُ يُحْتَاجُ أَنْ يُجْمِعَ [شَاهِدَا] (٢) الفَرْعِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شُهُودِ الأَصْلِ. يُحْتَاجُ أَنْ يُجْمِعَ [شَاهِدَا] (٢) الفَرْعِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شُهُودِ الأَصْلِ.

[٢٧٤٩] مَسَّأَلَكُمُ: لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ مَعَ حُضُورِ شُهُودِ الأَصْلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُذْرٌ يَمْنَعُ شُهُودَ الأَصْلِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَجُوزُ.

[٢٧٥٠] مَرَّاْلَثُمُ: إِذَا اخْتَلَفَ المُقَوِّمُونَ فِي قِيمَةِ المُتْلَفِ، فَشَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّ قِيمَتَهُ ثَمَانِيَةٌ، وَرَحِي المُثَلِّفِ، فَشَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّ قِيمَتَهُ ثَمَانِيَةٍ. وَآخَرَانِ أَنَّ قِيمَتَهُ عَشَرَةٌ؛ قُضِيَ بِثَمَانِيَةٍ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: بِالعَشَرَةِ.

[٢٧٥١] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ بِمَالٍ، ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الحُكْمِ؛ فَعَلَيْهِمَا الغُرُمُ. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

[٢٥٥٦] مَشْأَلَتُمْ: فَإِنْ [شَهِدَا](١) بِطَلَاقٍ، ثُمَّ رَجَعَا، وَكَانَتِ [الزَّوْجَةُ](٥) مَدْخُولًا بِهَا؛ فَلَا

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (شاهد). (٤) في «الأصل»: (شهد). (٥) في «الأصل»: (الزوجية).



 <sup>(</sup>١) «رؤوس الكلوذاني»: (٦/ ٧٥٥).
 (٦) في «الأصل»: (شاهد).



شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

٢٠٠/ب وَقَالَ /الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ جَمِيعُ المَهْرِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُّهُمَا: جَمِيعُ المَهْرِ.

وَالثَّانِي: نِصْفُهُ.

[٢٧٥٣] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ بِحَقِّ، فَأَقَامَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ البَيِّنَةَ بِفِسْقِهِمَا؛ فَإِنَّ الحَاكِمَ يَسْمَعُ ذَلِكَ، وَيَحْكُمُ بِهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْتَفِتُ الحَاكِمُ إِلَىٰ ذَلِكَ، [وَيَسْأَلُ](١) الحَاكِمُ عَنْهُمْ فِي السِّرِ، وَيُزَكِّيهِمْ فِي العَلانِيَةِ، ثُمَّ يَحْكُمُ بِشُهُودِ الحَقِّ.

[٢٧٥٤] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا حَكَمَ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ [نُقِضَ](٢) حُكْمَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْقُضَ حُكْمَهُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

[٥٧٥٥] مَشَاْلَتُمُ: [شَاهِدُ]<sup>(٣)</sup> الزُّورِ يُعَزَّرُ، وَيُوقَفُ فِي قَوْمِهِ، وَيُعَرِّفُهُمْ (١) أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ. وَيُوقَفُ فِي قَوْمِهِ، وَيُعَرِّفُهُمْ (١) أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ. وَيُوقَفُ فِي قَوْمِهِ، وَيُعَرِّفُهُمْ (١) أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَعْزِيرَ عَلَيْهِ.

(٤) أي الحاكم أو القاضي.



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (وقبل). (٢) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (وبعض).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (شهادة).



[٢٧٥٦] مَشَا لَكُنُ : إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ بِالقَوْلِ، وَاخْتَلَفَا فِي الوَقْتِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَاعَهُ أَمْسُ، وَقَالَ الآخَرُ: بَاعَهُ اليَوْمَ؛ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا تُقْبَلُ.

وَكَذَٰلِكَ: الإِقْرَارُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

حِبُ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَزُفَرَ.

[٢٧٥٧] مَشَّاْلَثُمُ: إِذَا [شَهِدَا]() بِالقَرْضِ، وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالقَضَاءِ؛ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَىٰ المَالِ.

وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُحْكَمُ بِشَيْءٍ فِيهِمَا.

[٢٧٥٨] مَسْأَلَثُمُ: إِذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا حَقَّ /عَلَيْهِ لِفُلَانٍ، فَشَهِدَ نَفْسَانِ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا، أَرْبَهُ المَّلَاقُ. وَحَكَمَ الحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِمَا؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ.

[٢٧٥٩] مَشَاْلَكُمْ: إِذَا قَالَ: «لَا بَيِّنَةَ لِي، وَكُلُّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا فَهِيَ زُورٌ»؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِقَامَةُ بَيِّنَةٍ. ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِيقًالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَهُ ذَلِكَ.

(١) في «الأصل»: (شهد).



111 كِتَابُ الدَّعَاوِيٰ والبَيْنَاتِ



[٢٧٦١] مَشَاْلُكُمُ: بَيِّنَةُ الخَارِجِ أَوْلَىٰ مِنْ بَيِّنَةِ صَاحِبِ اليِّدِ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَىٰ، إِلَّا أَنْ تُفِيدَ بَيِّنَةُ صَاحِبِ اليَدِ مَعْنَىٰ مُعَيَّنًا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ يَدُهُ، [كَالنَّسَاخِ](١) وَالنَّتَاجِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ نَسَاجًا لَا يَتَكَرَّرَ، فَأَمَّا مَا يَتَكَرَّرُ؛ فَلَا. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ أَوْلَىٰ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[٢٧٦٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ؛ لَمْ تُرَجَّحْ [إِحْدَاهُمَا]() بِاشْتِهَارِ العَدَالَةِ. وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ. خِسْلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٧٦٣] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا ادَّعَيَا دَارًا فِي يَلِ رَجُلٍ، وَأَقَامَا البَيِّنَةَ؛ تَعَارَضَتَا [وَسَقَطَتَا] (٣).

٢٠٣/ب وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا تَسْقُطَانِ، /وَيُقْضَىٰ بِالشَّيْءِ بَيْنَهُمَا.

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ:

فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةً.

وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُمَا تَسْقُطَانِ، وَيُوقَفُ الشَّيْءُ حَتَّىٰ يَأْتِيَا بِأَمْرِ بَيِّنِ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ، وَعَنْهُ: تُقَدَّمُ إِحْدَاهُمَا [بِالقُرْعَةِ](١٠).

[٢٧٦٤] مَ الْأَلَثُمُ: إِذَا تَدَاعَىٰ نَفْسَانِ شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ، فَأَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا، لا بِعَيْنِهِ ا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ أَكْثُرُهُمْ: يَقِفُ الأَمْرُ حَتَىٰ [يَنْكَشِفَ](٥).

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (ينسف).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (كالديباج).(٦) في «الأصل»: (احدهما).

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وسقطا).
 (٤) تصحّفت في «الأصل» إلى: (بالعزعرة).

# كِتَا بِالدَّعَاوِيٰ والبَيِّنَاتِ



[٢٧٦٥] مَشَّأْلُكُمُ: إِذَا ادَّعَيَا دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ، وَأَقَامَا البَيِّنَةَ، إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا شُهِدَ لَهُ بِالمِلْكِ مِنْ سَنَةٍ وَلِلْآخَرِ مِنْ سَنَتَينِ؛ قُدِّمَ أَقْدَمُهُمَا تَارِيخًا.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَالآخَرِ: هُمَا سَوَاءٌ، وَيَتَعَارَضَانِ.

[٢٧٦٦] فَصَلِّ: فَإِنْ لَمْ يُؤَقِّتْ أَحَدُهُمَا، وَوَقَّتَ الآخَرُ؛ تَعَارَضَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُقْضَىٰ بِهَا لِلَّذِي لَمْ يُؤَقِّتْ.

[٢٧٦٧] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا ادَّعَىٰ زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ؛ لَمْ يَسْمَعِ الحَاكِمُ الدَّعْوَىٰ حَتَّىٰ يَذْكُرَ الشَّرَائِطَ الَّتِي تَفْتَقِرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ إِلَيْهَا.

وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ.

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تُسْمَعُ الدَّعْوَى.

[٢٧٦٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا نَكَلَ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَنِ [اليَّمِينِ] (١)؛ لَمْ تُرَدَّ اليَمِينُ عَلَىٰ المُدَّعِي، وَقُضِيَ بِالنُّكُولِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تُرَدُّ اليَمِينُ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَا يَرُدُّ اليَمِينَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ذَكَرَانِ.

[٢٧٦٩] /مَشَّالَثُمُ: لا يُسْتَحْلَفُ فِيمَا لا يَصِحُّ بَذْلُهُ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَهُوَ النِّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ، وَالنَّسَبُ، وَالرِّقُّ، وَالْوَلَاءُ، وَالْإِسْتِيلَادُ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (النهي).





وَزَادَ عَلَيْهَا أَبُو حَنِيفَةَ سَابِعًا، وَهُوَ الفَيْئَةُ فِي الإِيلَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: كُلُّ مَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ. وَبِهِقَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَا كَانَ حَقًّا لِآدَمِيِّ اسْتُحْلِفَ فِيهِ.

[٢٧٧٠] فَصْلُ: فَإِنْ قُلْنَا: يُسْتَحْلَفُ فِي القِصَاصِ، وَكَانَتِ الدَّعْوَىٰ فِي النَّفْسِ، فَنكَلَ عَنِ [٢٧٧٠] التَّمِينِ النَّفْسِ، لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ، وَلَمْ يُحْبَسْ.

وَهَلْ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ بِالمَالِ أَمْ لَا؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحْبَسُ حَتَّىٰ يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.

[۲۷۷۱] فَصْلُ: فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَىٰ فِيمَا [دُونَ النَّفْسِ؛ لَمْ يُقْضَ]('' بِالقِصَاصِ بِوُجُودِ النَّفُولِ. النُّكُولِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَبِرِقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُقْضَىٰ بِهِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧٧٢] مَسَّأَلَكُمُّ: وَلَا تُغَلَّطُ الأَيْمَانُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّعَاوَىٰ بِالزَّمَانِ وَلَا بِالمَكَانِ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ فِي كِتَابِ «الخِلَافِ».

<sup>(</sup>٢) بياض في "الأصل" والمُثبت من "رؤوس الكلوذاني".



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (النهي).

## كِتَابِ الدَّعَاوِيٰ والبَيْنَاتِ



وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَإِطْلَاقُ كَلَام أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ يَقْتَضِي التَّغْلِيظَ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُغَلَّظُ بِهِمَا، فَإِنْ كَانَ فِي دَعْوَىٰ جِرَاحِ العَمْدِ؛ صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ، ٢٠٠/ب وَفِي الطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ /وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالحُدُودِ وَفِي المَالِ الكَثِيرِ؛ غُلِّظَتْ.

مَعَهُم (١) اخْتِلَا فِهِمْ فِي ذَلِكَ:

فَعِنْدَ مَالِكٍ: الكَثِيرُ؛ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ، هَلْ ذَلِكَ عَلَىٰ طَرِيقِ الوُجُوبِ أَمْ لَا ؟

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

وَمِنْهُم مَنْ قَالَ: قَوْلًا وَاحِدًا، لَا يَجِبُ.

[٢٧٧٣] مَسَّالَثُمُ: إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ، [مُسْلِمًا وَكَافِرًا] (٢)، فَادَّعَىٰ الكَافِرُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ نَاطِقًا بِكَلِمَةِ الإِسْلَامِ، وَادَّعَىٰ المُسْلِمُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ نَاطِقًا بِكَلِمَةِ الإِسْلَامِ، وَأَقَامَا البَيِّنَةَ؛ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا.

وَهَكَذَا الحُكْمُ فِيهِ (٣) لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: «مَاتَ كَافِرًا» وَقَالَ الآخَرُ: «مَاتَ مُسْلِمًا» وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلُ دِينِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الخِرَقِيُّ هَذَا القِسْمَ التَّانِيَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلُ دِينٍ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: بَيِّنَةُ المُسْلِمِ مُقَدَّمَةٌ فِي الحَالَيْنِ جَمِيعًا.



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعلها: (وبينهم). (٢) في «الأصل»: (مسلم وكافر).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (و).



[٢٧٧٤] فَصُلِّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُخْرَفُ أَصْلُ دِينِهِ؛ فَالمَيرَاثُ بَيْنَهُمَا يُبْقِيهِ عَلَىٰ حُكْمِ الأَصْلِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ دِينِهِ؛ فَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا [نِصْفَانِ](۱).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: القَوْلُ قَوْلُ المُسْلِم.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ عُرِفَ لَهُ أَصْلُ دِينٍ؛ فَكَمَا قُلْنَا، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ؛ وُقِفَ المِيرَاثُ حَتَّىٰ يَنْكَشِفَ.

[٢٧٧٥] / مَسَّالًا ثُنُ: إِذَا ادَّعَىٰ دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَأَقَامَ البَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا [لَهُ] (٢) / ١٠٥ أَرِهُ النَّالِثُ الْحَاكِمَ يَنْتَزِعُ الدَّارَ، وَيَدْفَعُ إِلَىٰ الحَاضِرِ حِصَّتَهُ. وَبِيَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا تُنْتَزَعُ مِنْ يَدِهِ.

[٢٧٧٦] مَسَّاْلَتُمُ: إِذَا ادَّعَىٰ نَفْسَانِ [عَبْدًا] (٣)، فَأَقَرَّ أَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا؛ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ لَهُ. وَبِيقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ إِقْرَارِهِ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا.

[٢٧٧٧] مَشَاْلَئُمُ: إِذَا شَهِدَ نَفْسَانِ: أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَأَنْكَرَ العَبْدُ؛ حُكِمَ بِعِتْقِهِ. وَبِيَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَتَىٰ أَنْكَرَ العَبْدُ؛ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ السَّيِّدِ.

[٢٧٧٨] مَشَأْلَكُمُ: إِذَا وَقَعَ نَفْسَانِ عَلَىٰ امْرَأَةٍ بِشُبْهَةٍ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ؛ عُرِضَ عَلَىٰ القَافَّةِ، فَإِنْ



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (نصفين).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

# كِتَا بِ الدَّعَاوِيٰ والبِّيِّنَاتِ



الْحَقُوهُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا؛ أُلْحِقَ، وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ؛ فَالمَنْصُوصُ: أَنَّهُ يُوقَفُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَيُنْسَبَ إِلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا أَلْحَقَتْهُ القَافَّةُ بِهِمَا؛ لَمْ يُلْحَقْ، وَجُعِلَ كَمَا لَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُعْرَضُ عَلَىٰ القَافَّةِ، وَيُلْحَقُ بِهِمَا، وَكَذَا المَرْأَتَانِ إِذَا ادَّعَيَا وَلَدًا؛ أُلْحِقَ بِهِمَا.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الأَمَةِ كَمَذْهَبِنَا، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً؛ لَمْ يُلْحَقْ بِهِمَا، وَلَمْ يُعْرَضْ عَلَىٰ القَافَّةِ، وأُلْحِقَ بِالزَّوْجِ إِنْ [كَانَ](١) لَهُمَا زَوْجٌ، وَإِنْ كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ؛ انْتُظِرَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ فَيُنْسَبَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا.

[۲۷۷۹] المَثْأَلَثُمُ: الحُرُّ وَالعَبْدُ وَالمُسْلِمُ وَالكَافِرُ سَوَاءٌ فِي دَعْوَىٰ النَّسَبِ. المُرْبِ السَّافِعِيُّ. وَبِرَقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَدَّمُ المُسْلِمُ وَالحُرُّ.

[۲۷۸۰] مَسَّالُكُمُّ: إِذَا اخْتَلَفَا الزَّوْجَانِ فِي قُمَاشِ البَيْتِ؛ فَمَا صَلَحَ لِأَحدِهِمَا فَهُوَ لَهُ، وَمَا صَلَحَ لِأَحدِهِمَا فَهُو لَهُ، وَمَا صَلَحَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَهُو لِلرَّجُلِ فِي الحَيَاةِ، وَالبَاقِي بَيْنَهُمَا بَعْدَ المَوْتِ. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ وَقَالَ مَالِكُ: مَا [صَلَحَ](١) لِأَحَدِهِمَا؛ فَهُو لَهُ، وَمَا صَلَحَ (١) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَهُو لِلرَّجُل.

قَالَ ابْنُ القَصَّارِ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ أَيْدِيهِمَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ المُشَاهَدَةِ أُو



<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الأصل»: (به).



الحُكْم.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي عُمُومِ الأَحْوَالِ.

[۲۷۸۱] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ دَيْنٌ، فَجَحَدَهُ إِيْاهُ، وَقَدِرَ لَهُ عَلَىٰ مَالٍ؛ لَمْ يَأْخُذْهُ.
وَبِرِقَالَ مَالِكٌ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَيْدُ دَيْنِهِ؛ اسْتَوْفَىٰ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
عَلَيْهِ غَيْرُ دَيْنِهِ؛ اسْتَوْفَىٰ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ دَيْنِهِ؛ اسْتَوْفَىٰ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَسْتَوْفِي حَقَّهُ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ المَالُ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ.

[۲۷۸۲] مَشَاْلَثُمُّ: إِذَا تَنَازَعَا [مُسَنَّاةٍ بَيْنَ نَهْرٍ] (١) لِرَجُلٍ وَضَيْعَةٍ لِآخَرَ؛ فَهِيَ بَيْنَهُمَا، وَ ٢٧٨٢] مَشَاْلُثُمُ: إِذَا تَنَازَعَا [مُسَنَّاةٍ بَيْنَ نَهْرٍ] لإِسْقَاطِ دَعْوَىٰ صَاحِبِهِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: هِيَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: هِيَ لِصَاحِبِ [النَّهْرِ](٣).

[٢٧٨٣] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ /الشَّهُودُ: «مَاتَ فُلَانٌ، وَهَذَا [وَارِثُهُ](،)، لا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ»؛ ٢٠٦/أ دُفِعَ المَالُ إِلَيْهِ.

وَكَزَا إِذَا قَالُوا: «لَا نَعْلَمُ لَهُ فِي هَذَا البَلَدِ وَارِثًا غَيْرَهُ».

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: إِذَا قَالُوا: «لَا نَعْلَمُ لَهُ فِي هَذَا البَلَدِ وَارِثًا»؛ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ المَالُ.

(٢) زيادة في «الأصل»: (لا). (٣) تصحّفت في «الأصل» إلى: (النهي).

(٤) غير ظاهرة في «الأصل»، والمُثبت من «التَّذكرة» لابن عقيل.



<sup>(</sup>١) بياض في «الأصل» والمُثبت من «رؤوس الكلوذاني».





[۲۷۸٤] مَشَّأَلَثُمُ: إِذَا عَتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ؛ عُتِقَ جَمِيعُهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَضَمَنَ [حِصَّة] (۱) صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا؛ عُتِقَ نَصِيبُهُ فَقَطْ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: تُعْتَقُ حِصَّتَهُ فَقَطْ، وَلِشَرِيكِهِ الخِيَارُ بَيْنَ أَنْ [يُعْتِقَ](٢) نَصِيبَهُ، أَوْ يُسْتَسْعَىٰ العَبْدُ، أَوْ يُضَمَّنَ لِشَرِيكِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.

[٢٧٨٥] فَصْلٌ: وَالوَقْتُ الَّذِي يُعْتَقُ فِيهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ ؛ عُقَيْبُ الإِيقَاعِ.

وَقَالَ دَاوُدُ: يَقَعُ العِتَاقُ بِالقَبُولِ وَدَفْعِ القِيمَةِ.

وَعَنْ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ثَالِثٌ: العِتَاقُ مُرَاعًى، [إِنْ](٣) لَمْ يَدْفَعِ القِيمَةَ؛ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ حِصَّةَ الشَّرِيكِ.

[٢٧٨٦] مَسَّالَكُمُ: إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، نِصْفُهُ وَثُلُثُهُ وَسُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ صَاحِبُ النِّصْفِ وَثُلُثُهُ وَسُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ صَاحِبُ النِّصْفِ وَاللَّدُسِ؛ فَالضَّمَانُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ - فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ - : يَكُونُ الضَّمَانُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ قَدْرِ المِلْكِ.

[٢٧٨٧] فَصَلِّ: فَإِنْ أَعْتَقَ فِي /مَرَضِهِ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَكَانَ الثَّلُثُ يَحْتَمِلُ جَمِيعَهُ ؛ لَمْ الثَّلُثِ. يُعْتَقْ تَمَامُ الثَّلُثِ.



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (حقه). (٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».



وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُعْتَقُ.

ذَكَرَهُمَا الخِرَقِيُّ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

[٢٧٨٨] مَشَاْلَتُنُ إِذَا عَتَقَ عَبِيدَهُ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، فَأُعْتِقَ مِنْهُمْ ثُلْثُهُ مُنْفَرِدًا. وَبِيَقَالَ أَكْثُرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَقُ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا، [وَ](١) يُسْتَسْعَوْنَ فِي البَاقِي.

[٢٧٨٩] فَصْلُ: فَإِنْ عَتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِيكَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، ثُمَّ مَاتَ أَحُدُهُمْ بِالقُرْعَةِ. أَقْرِعَ بَيْنَ الجَمِيعِ، فَأُخْرِجَ أَحَدُهُمْ بِالقُرْعَةِ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ فِي «الخِلَافِ».

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ

وَقَالَ مَالِكٌ: بَيْنَ<sup>(٢)</sup> الحَيَّيْنِ، وَيَحْصُلُ كَأَنَّهُ لَا مَالَ [لَهُ]<sup>(٣)</sup> غَيْرُهُمْ.

[٢٧٩٠] مَسَّأَلَتُمْ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ، لَا بِعَيْنِهِ؛ أَخْرَجَهُ بِالقُرْعَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيَّهُمَا شَاءَ.

[٢٧٩١] مَسَّالَكُمُ: إِذَا قَالَ [لِأَمَتَيْنِ لَهُ] (١): «[إِحْدَاكُمَا] (٥) حُرَّةٌ » ثُمَّ وَطِئ وَاحِدَةً ؛ لَمْ تَتَعَيَّنِ المُحْرِيَةُ فِي الأُخْرَىٰ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: [...](١)

(٢) أي يُقرع بين.

(١) في «الأصل»: (أو).

(٤) بياض في «الأصل».

(٣) في «الأصل»: (و).

(٥) في «الأصل»: (احديكما).

(٦) سقط في «الأصل»، وفي «رؤوس العُكبري»: (تتعين الحرية في غير الموطوءة، ويبطل خيار التعيين).





[٢٧٩٢] مَشْأَلُتُمُ: يُسْتَحَقُّ العِتَاقَ بِالمِلْكِ [لذِي الرَّحِمِ](١). وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِدَاوُدَ.

[٢٧٩٣] فَصَلِّ: ويَسْتَحِقُ ذَلِكَ كُلُّ ذِي رَحِم مُحَرَّم. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

٢٠٧/أ وَقَالَ مَالِكٌ: الوَالِدَانِ وَإِنْ عَلَيَا، /وَالوَلَدُ وَإِنْ سَفِلَ، وَالإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُعْتَقُ إِلَّا الوَالِدَانِ وَالمَوْلُودُونَ.

[٢٧٩٤] فصل: فَإِنْ مَلَكَ ابْنَهُ مِنَ الزِّنَا؛ [لَمْ](١) يُعْتَقُ عَلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِبُلاقًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٧٩٥] مَسَّ النَّنُ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ، وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ؛ لَمْ يَنْفَذَ.

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ.

وَبِيقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُسْتَسْعَىٰ العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، فَإِذَا أَدَّىٰ؛ صَارَ حُرًّا.

[٢٧٩٦] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ - وَمِثْلُهُ لا يُولَدُ لِمِثْلِهِ -: «هَذَا ابْنِي»؛ لَمْ يُعْتَقْ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يُعْتَقُ، وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَهُ.

(١) في «الأصل»: (الذي للرحم). (٢) سقطت من «الأصل».





[٢٧٩٧] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا عَتَقَ عَبْدًا بِصِفةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ وَعَادَ إِلَىٰ مِلْكِهِ وَلَمْ تُوجَدِ الصِّفَةُ؛ عَادَ الكِيمِينُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

فَإِنْ كَانَ قَدْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ، فَهَلْ يَعُودُ اليَمِينُ أَمْ لَا؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يَعُودُ.

وَالأُخْرَىٰ: لَا يَعُودُ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالعَكْسِ، وَأَنَّهُ إِنْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ؛ لَمْ يَعُدْ قَوْلًا وَاجِدًا، وَإِنْ لَمْ تُوجَدُ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ، أَظْهَرُهُمَا: لَا يَعُودُ.

[٢٧٩٨] مَشَّاْلَتُنُ: إِذَا أَعْتَقَ الحَرْبِيُّ فِي دَارِ الحَرْبِ؛ صَحَّ عِنْقُهُ، وَيَنْبُتَ لَهُ الوَلاءُ. [٢٧٩٨] وَبِهِ](١) قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ العِتَاقُ، وَلِلعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ يَشَاءُ.

[٢٧٩٩] مَسَّمَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ: /«أَنْتَ لِلَّهِ» وَنَوَىٰ العِتَاقَ؛ وَقَعَ. الْمِعَاقَ؛ وَقَعَ. وَبَرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِسُلافًا لِأَبِي حَنِيفَةً.

[٢٨٠٠] مَشَّاْلَكُمُّ: إِذَا قَالَ: «أَنْتَ حُرُّ عَلَىٰ أَلْفٍ» وَقَعَ العِتَاقُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ قَبِلَ العِتَاقَ بِالمَالِ؛ لَزِمَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ؛ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عِتَاقٌ.

وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.

[٢٨٠١] فضل: فَإِنْ جَعَلَ العِوَضَ فِي عِنْقِهِ خِدْمَةَ شَهْرٍ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ كَمَالِ المُدَّةِ؟



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (به و).



فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا بَقِيَ مِنَ الخِدْمَةِ.

وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: يُؤْخَذُ العَبْدُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ مِنْ قِيمَتِهِ.

[٢٨٠٢] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا قَالَ: «كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرُّ» عُتِقَ [عَبْدُ عَبْدِهِ] (١) المَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ. وَبِرِقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَن.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ المَأْذُونِ دَيْنٌ، وَنَوَاهُمْ؛ عُتِقُوا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ لَكِنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ لَمْ يُعْتَقُوا.

[٢٨٠٣] مَشَالَكُمُ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ»؛ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّىٰ يَشَاءَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَقُ فِي الحَالِ.

[٢٨٠٤] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا قَالَ: «آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ» فَاشْتَرَىٰ عَبْدًا، ثُمَّ اشْتَرَىٰ عَبْدًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ عَبْدًا آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ؛ فَإِنَّ الثَّانِي يُعْتَقُ وَقْتَ الشِّرَاءِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ المَوْلَىٰ بِالأَفْضَلِ.

[٢٨٠٥] / مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ: «أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرُّ» فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا، ثُمَّ وَلَدَتْ ١٢٠٨ حَيًّا؛ عُتِقَ الثَّانِي.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

[٢٨٠٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا قُلْنَا: يَصِحُّ عَقْدُ العِتَاقِ قَبْلَ المِلْكِ عَلَىٰ المَشْهُورِ مِنَ المَذْهَب،



<sup>(</sup>١) بياض في «الأصل».



فَوُجِدَ ذَلِكَ مِنَ العَبْدِ، فَقَالَ: «كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرُّ» دَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ.

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ صَاحِبَاهُ: لَا يُعْتَقُ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الحُرِّيَّةِ.

[٢٨٠٧] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا كَاتَبَ فِي حَالِ رِدَّتِهِ، ثُمَّ قُتِلَ عَلَىٰ الرِّدَّةِ؛ فَالكِتَابَةُ بَاطِلَةُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَصِحُّ، كَمَا تَصِحُّ كِتَابَةُ المُسْلِمِ الصَّحِيحِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: هُوَ بِمَثَابَةٍ...(١).

[٢٨٠٨] مَشَّالَكُمُّ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرُّ أَوْ هَذِهِ البَهِيمَةُ» أَوْ قَالَ: «أَحَدُهُمَا حُرُّ»؛ عُتِقَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يُعْتَقُ.

**%** •**%** 

<sup>(</sup>١) سقط في «الأصل»، لعله: (المريض).







[٢٨٠٩] مَشْأَلَتُ : لا يَجُوزُ بَيْعُ المُدَبَّرِ عَلَىٰ الإِطْلاقِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ خَاصَّةً.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي الدَّيْنِ المُطْلَقِ لَا يُبَاعُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالِ الحَيَاةِ، وَيَجُوزُ بَعْدَ المَوْتِ فِي الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمَ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَهُوَ كَسَائِرِ العَطَايَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثَّلُثِ.

[٢٨١٠] مَشَالَتُنُ : وَلَدُ المُدَبَّرَةِ /بِمَنْزِلَتِهَا.

٢٠٨/ب وَبِرِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : يَكُونُ مَمْلُوكًا، وَلَا يُعْتَقُ بِالمَوْتِ.

6 400 00 MO







[٢٨١١] مَشَأْلَكُمُ: الكِتَابَةُ غَيْرُ وَاجبَةٍ.

وَبِهِوَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

وَقَالَ دَاوُدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ.

[٢٨١٢] مَشَأَلَكُمُ: تُكْرَهُ كِتَابَةُ مَنْ لَا حِرْ فَهَ [لَهُ.

حِبَلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةِ](١).

[٢٨١٣] مَشَأْلُكُ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ ؛ جَازَ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ.

وَعَنْ مَالِكٍ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[٢٨١٤] مَشَأَلَتُمُ: وَتَصِحُّ الكِتَابَةُ عَلَىٰ عَبْدِ مُطْلَقٍ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ.

وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[٢٨١٥] مَشَالَتُنُ: الكِتَابَةُ الحَالَّةُ بَاطِلَةٌ.

وَبِهِوَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

<sup>(</sup>١) بياض بقدر كلمتين في االأصل،





[٢٨١٦] مَشَاْلَكُمُ: إِذَا كَاتَبَهُ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ خِدْمَةِ شَهْرٍ ؛ صَحَّ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الخِلَافِ».

وَبِهِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ حَتَّىٰ يُقَدِّمَ المَنْفَعَةَ.

[٢٨١٧] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا كَاتَبَ جَمَاعَةَ [عَبِيدِهِ](١) فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّتِ الكِتَابَةُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَاقًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٨١٨] فَصَلِّ: وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ قِسْطِهِ مِنَ المَالِ، وَلَا يَقِفُ عِنْقُهُ عَلَىٰ أَدَاءِ غَيْرِهِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

١٠٠٩ وَقَالَ /مَالِكٌ: يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلًا ضَامِنًا لِمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ، فَلَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ جَمِيعِ المَالِ، فَإِنِ امْتَنَعَ أَحَدُهُمْ عَنِ الأَدَاءِ؛ أَجْبَرَهُ البَاقُونَ.

[٢٨١٩] فَصَلِّ: فَإِنْ شَرَطَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:

إِحدَاهُمَا: يَصِحُّ.

وَالأُخْرَىٰ: لَا يَصِحُّ.

وَهَكَذَا: إِنْ ضَمَنَهُ حُرٌّ؛ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَالِ الكِتَابَةِ أَصْلًا.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (عنده).





وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يَصِحُ الشَّرْطُ، وَلَا يَصِحُ أَنْ يَضْمَنَ مَالَ الكِتَابَةِ الحُرُّ.

[٢٨٢٠] فَصْلُ: فَإِنْ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ - عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ - ؛ لَمْ تَبْطُلِ الكِتَابَةُ. خِلَافُا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٨٢١] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا امْتَنَعَ المُكَاتَبُ مِنَ الوَفَاءِ، وَمَعَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَقُلْنَا: إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِمِلْكِ الوَفَاءِ؛ لَمْ يُجْبَرْ عَلَىٰ الأَدَاءِ.

ذَكَرَهُ شَيْخُنَا.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ فِي «التَّنْبِيهِ»: يُجْبَرُ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يُجْبِرُهُ عَلَىٰ الاكْتِسَابِ.

[٢٨٢٢] مَشَالَكُمُ: الكِتَابَةُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ المُكَاتَبِ.

وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: إِنْ حَلَّفَ وَفَاءً؛ لَمْ تَبْطُلْ.

[وَهِيَ](١) اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَعْتَبِرُ فِي بَقَاءِ كِتَابِيّهِ؛ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَدٌ.

[٢٨٢٣] مَشَأَلَكُمُ: الاتِيَانُ فِي الكِتَابَةِ وَاجِبٌ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (بين).





### خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ.

[۲۸۲۶] فضل : /وَيَتَقَدَّرُ بِالرُّبُعِ. ۲۰۹/ب مِنْ رَزَرَ مَنْ أَنْ مِنْ فِي الرُّبُعِ.

٢٠٩/ب وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا يَرَاهُ الحَاكِمُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا يَرَاهُ مَوْلَاهُ.

[٢٨٢٥] مَشَأَلَتُنُمُ: يَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ.

وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: لَا يَجُوزُ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

[٢٨٢٦] مَشَّأَلَثُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الكِتَابَةِ (١).

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٨٢٧] مَشْأَلَتُمُ: [لِيْسَ] (٢) مِنْ شَرَطِ صِحَّةِ الكِتَابَةِ؛ أَنْ يَقُولَ: «فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرُّ». وَبِيَقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

حِبْ لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يُعْتَقُ حَتَّىٰ يَقُولَ: «فَإِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَأَنْتَ حُرُّ» أَوْ يَنْوِيَهُ.

[٢٨٢٨] مَسَّأَلَثُمُ: إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ وَعَبْدًا مُكَاتَبًا، فَأَعْتَقَ أَحَدُ [الوَلَدَيْنِ](٣) حِصَّتَهُ؛ صَحَّ العِتَاقُ.

(٢) سقطت من «الأصل».



<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (أن يقول: فإذا أديت فأنت حر).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (الوالدين).



ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

وَبِهِ**وَّال**َ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَصِحُّ.

[٢٨٢٩] مَسَّالَكُمُ: يَقَعُ العِتَاقُ بِالأَدَاءِ إِلَىٰ الوَرَثَةِ فِي الكِتَابَةِ الفَاسِدَةِ، كَمَا يَقَعُ فِي الصَّحِيحَةِ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

خِــلَافَا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٨٣٠] فَصُلُ: فَإِنْ كَانَ العِوَضُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا؛ عُتِقَ بِأَدَائِهِ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ.

[٢٨٣١] مَشَالَتُهُ: [لِلْأَبِ](١) وَالوَصِيِّ أَنْ يُكَاتِبَا عَبْدَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، وَيُعْتِقَا عَلَىٰ مَالٍ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.

٢١٠/أ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ المُكَاتَبَةُ /خَاصَّةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ القَصَّارِ المَالِكِيُّ الكِتَابَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ العِتَاقَ.

[٢٨٣٢] مَ مَنْ أَلَثُمْ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَاتِب، وَيَعْتِقَ عَلَىٰ مَالٍ، وَيَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ حُرِّيَّتِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ مُكَاتَبَتُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

(١) سقطت من «الأصل».





[٢٨٣٣] فَصْلُ: وَيَكُونُ وَلاءُ الثَّانِي لِلسَّيِّدِ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ أَدَّىٰ الثَّانِي قَبْلَ الأَوَّلِ؛ فَكَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ أَدَّىٰ الأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي؛ فَوَلَاءُ الثَّانِي لَهُ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا كَمَذْهَبنَا

وَالثَّانِي: أَنَّ وَلَاءَ الثَّانِي يُوقَفُ، فَإِنْ عُتِقَ الأَوَّلُ؛ كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَقْ؛ كَانَ لِلسَّيِّدِ [الأَوَّلِ](۱).

[٢٨٣٤] مَسَّ أَلَثُمُ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي عِوَضِ الكِتَابَةِ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُكَاتَبِ.

وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: القَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المُكَاتَبِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ فِي «الخِلافِ» أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، وَحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

[٢٨٣٥] مَشَالَكُمُ: تَصِحُّ هِبَةُ المُكَاتَبِ لِمَا فِي يَدِهِ مِنَ المَالِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالمَذْهَبَيْنِ.

[٢٨٣٦] مَكُما لَكُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ المُكَاتَبُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ؛ صَحَّ الشِّرَاءُ.

(١) في «الأصل»: (الأولة).





وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَة. خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

[٢٨٣٧] [مَشَّالَتُمُّ](١): إذَا صَالَحَهُ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ عَلَىٰ بَعْضِهِ حَالًا؛ صَحَّ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

[٢٨٣٨] مَشَّأْلَثُمُ: إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُكَاتِبَ بِمَا شَاءَ. وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُكَاتِبُهُ، إِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، فَإِنْ رَضِيَا بِالمُفَاضَلَةِ؛ فَعَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[٢٨٣٩] مَسَّاْلَتُمُ: إِذَا كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً، عَلَىٰ السَّوَاءِ أَوِ التَّفْضِيلِ، فَأَدَّىٰ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا حَسَّالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لَمْ يُعْتَقْ قَوْلًا وَاحِدًا، وَبِإِذْنِهِ؛ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ.

[٢٨٤٠] مَسَّأَلَكُمُ: إِذَا كَاتَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ؛ فَالكِتَابَةُ صَحِيحَةٌ.

وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَبِإِذْنِهِ؛ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: المَنْعُ.

(١) سقطت من «الأصل».





[٢٨٤١] مَشْأَلَثُمُ: يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ نِصْفَ عَبْدِهِ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ فِي «الخِلَافِ».

وَبِرِقَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

[٢٨٤٢] مَشَالَكُمُ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

٢١٠/ب وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: لَا يُسَافِرُ / إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

[٢٨٤٣] مَكُمُ النُّهُ: يَجُوزُ لِلنَّصْرَانِيِّ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِي يَدِهِ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -: لَا يَجُوزُ .

[٢٨٤٤] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا كَاتَبَ أَمَتَهُ، وَشَرَطَ وَطْأَهَا؛ صَحَّ الشَّرْطُ. وَشَرَطَ وَطْأَهَا؛ صَحَّ الشَّرْطُ. وَسُلَافًا لِأَكْثَرَهِمْ.

[٢٨٤٥] مَشْأَلَثُمُ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ؛ انْفَسَخَ النِّكَاحُ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «الْخِلَافِ».

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِلَانًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْفَسِخُ.





[٢٨٤٦] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اشْتَرَىٰ المُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ؛ انْفَسَخَ النَّكَاحُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قُوْلِهِ: لَا يَنْفَسِخُ (١).

[٢٨٤٧] مَشْأَلَكُمُ: إِذَا قَبَضَ السَّيِّدُ مَالَ الكِتَابَةِ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَىٰ عَيْبٍ، وَرَدَّ العِوَضَ؛ لَمْ تَبْطُلِ المُحرِّيَّةُ. الكِتَابَةُ، وَلا تَبْطُلُ الحُرِّيَّةُ.

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَرْتَفِعُ.

[٢٨٤٨] مَشَأَلَتُمُّ: إِذَا شَرَطَ عَلَىٰ مُكَاتَبِهِ أَنْ لا يُسَافِر، وَلا يَأْخُذَ الصَّدَقَة؛ فَالشَّرْطُ [وَالعَقْدُ صَحِيحَان.

وَبِيرِقَالَ](٢) مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الشَّرْطُ خَاصَّةً فَاسِدٌ.

**∅**₩ •**)** 



<sup>(</sup>١) تكررت المسألة في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) سقط في «الأصل».

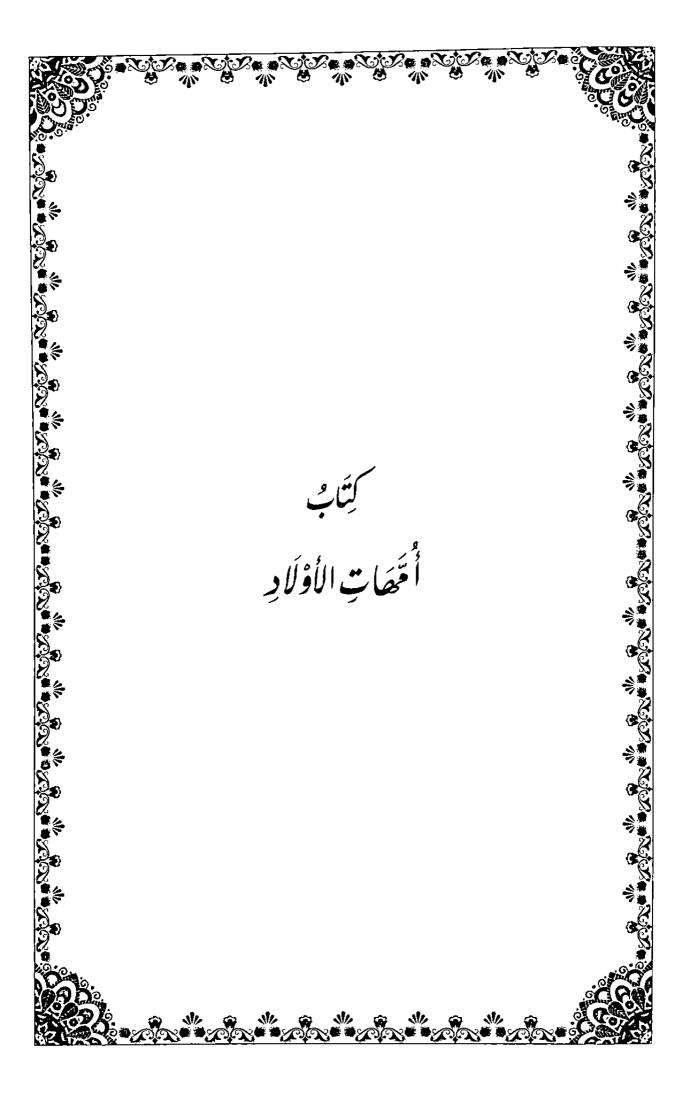



[٢٨٤٩] مَشَاْلَثُنُ: /لا يَجُوزُ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ.

1/٢١١ وَبِرِقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ.

خِلَافًا لِدَاوُدَ، وَالشِّيعَةِ.

[٢٨٥٠] مَشْأَلَتُمُ: لَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ بَيْعُ أُمِّ وَلَدِهِ، وَيَسْتَقِرُّ لَهَا حَقُّ الِاسْتِيلَادِ بِعِتْقِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ بَيْعُهَا.

[٢٨٥١] مَسَّالَكُمُّ: إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ؛ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَها مِنْ غَيْرِ عِتْقٍ، وَلا سِعَايَةٍ، وَلا سِعَايَةٍ،

وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.

وَبِرِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: يُقْضَىٰ عَلَيْهَا [بِالسِّعَايَةِ](١).

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً.

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ:

فَرُوِيَ عَنْهُ: تُعْتَقُ.

وَرُوِيَ عَنْهُ: تُبَاعُ عَلَيْهِ.

[٢٨٥٢] مَشْأَلَتُمُ: إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ، وَأَوْلَدَهَا، ثُمَّ مَلَكَهَا؛ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا.

وَبِيرِقَالَ أَكْثَرُ هُمْ.

خِلُا فَى اللَّهِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، كَمَا [لَوْ]<sup>(۱)</sup> عَلِقَتْ فِي مِلْكِهِ.

(١) في «الأصل»: «السعاية».

(٢) سقطت من «الأصل».



#### كِتَابُأُ مَّهَاتِ الأَوْلَادِ



[٢٨٥٣] فَصْلُ: فَإِنْ ابْتَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ فِي مِلْكِهِ؛ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ. وَبِهِقَالَ الشَّافِعِيُّ.

حِنلَافًا لِمَالِكٍ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ.

[٢٨٥٤] مَشَاْلَتُمُ: إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ؛ حَصَلَتْ أُمُّ وَلَدٍ. وَبِرَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

حِن لَا فَا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

[٢٨٥٥] فَصَلُ: وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا، وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا، وَلَا مَهْرُهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَضْمَنُ قِيمَتَهَا خَاصَّةً.

٢١١/ب وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ قِيمَتَهَا /وَمَهْرَهَا.

[وَأَمَّا](١) قِيمَةُ الوَلَدِ؛ فَتُبْنَىٰ عَلَىٰ القَوْلَيْنِ:

فَإِذَا قَالُوا: قَدْ حَصَلَتْ أُمُّ وَلَدٍ؛ لَمْ يَضْمَنْ قِيمَتَهُ.

وَإِنْ قَالُوا: لَمْ تَحْصُلْ أُمُّ وَلَدٍ؛ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.

[٢٨٥٦] مَشَالَكُمُ: لِلسَّيِّدِ إِجَارَةُ أُمِّ وَلَدِهِ.

وَبِهِقَالَ أَكْثَرُهُمْ.

خِسَلَافًا لِمَالِكِ.

[٢٨٥٧] مَسَّالَكُمُّ: أُمُّ الوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا، خَطاً أَوْ عَمْدًا، [وَ]<sup>(١)</sup> عَفَىٰ الوَرَثَةُ عَنِ الوَرَثَةُ عَنِ القِصَاصِ؛ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا.

وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ.

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: عَلَيْهَا دِيَةُ السَّيِّدِ.

(٢) سقطت من «الأصل».

(١) في «الأصل»: (ولنا).





غُرِّز الكِتَابُ عِمْدِ اللَّهِ، وَعَوْنِهِ، وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، وَبِمَنِّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى يَدِ العَبْدِ الفَقِيرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلِيِّ بْنِ التَّقِيِّ المُؤذِّنِ غَفَرَ اللَّهُ [لَهُ] وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِمُنْتَسِخِهِ وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ بِتَارِيخِ تَاسِعٍ، مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الأَولَى مِنْ شُهُورِ سَنَةٍ سِتَّ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِ مِائَةٍ

6 % · M



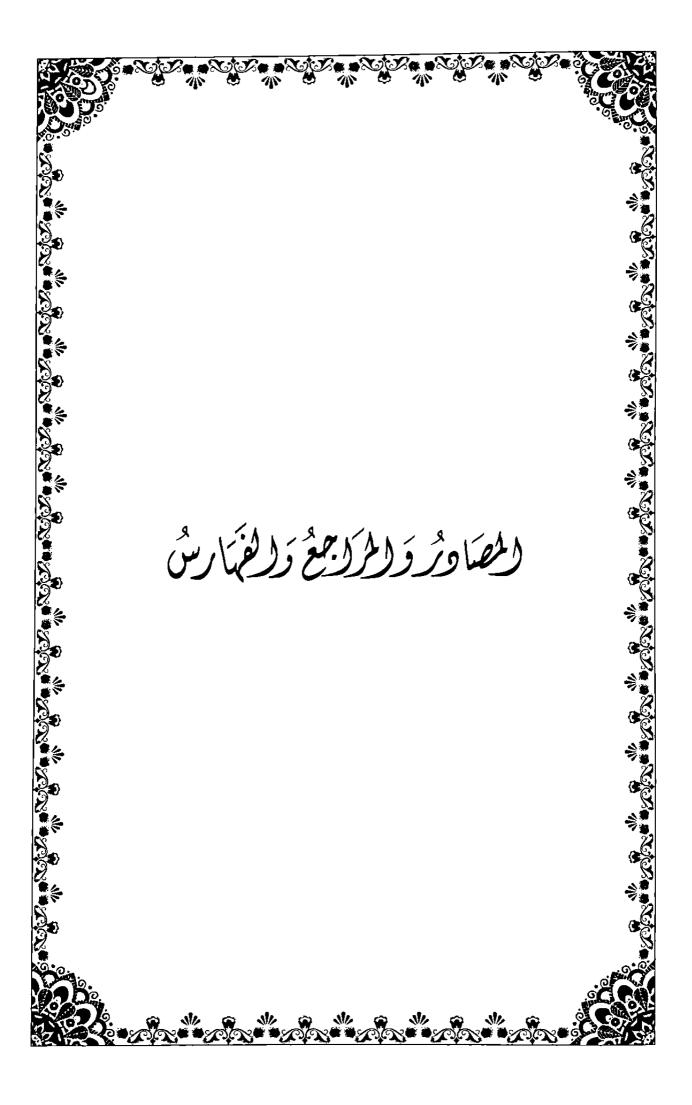

رُوُوسُ الْمِنَائِلِ





- القرآن الكريم، تنزيلُ رب العالمين.
  - \* المصادر المخطوطة:
- الخِلَاف (العَاشِر)، لأبي يعلىٰ ابن الفرَّاء
- ـ رؤوس المسائل، لأبي جعفر ابن أبي مُوسىٰ الهَاشِمي.
  - ـ التَّعليق (الثَّالِث والرَّابع)، لابي يعلىٰ ابن الفرَّاء.
    - \* المصادر المطبوعة:
- ـ الإنصافُ في الرَّاجح من الخِلاف، علي بن سليمان، علاء الدين أبو الحسن المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي «ت ٨٨٥هـ»، تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ـ تاريخُ بَغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي «ت ٢٦٤هـ»، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.
- تصحيح الفروع، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي «ت ٨٨٥هـ»، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م، طبع بهامش الفروع.
- ـ التَّعليقُ الكبيرُ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبي يعلى ابن الفراء «ت٤٥٨هـ»، تحقيق: محمد بن فهد الفريح، دار النوادر/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.
- التَّعليقةُ الكبيرةُ في مسائل الخِلاف، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبي يعلىٰ ابن الفراء «ت٥٥٨ هـ»، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣١ م/ ٢٠١٠هـ.
- ـ التَّمام لما صَحَّ في الروايتين والثلاثِ والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرامِ، محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي



#### ثبث لطفاور ولاكركهم





«ت ٥٢٦ه»، تحقيق: عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، وعبد العزيز بن محمد بن عبد الله، دار العاصمة/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

ـ الجامِعُ الصغيرُ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، لأبي يعلى ابن الفراء «ت دمه الجامِعُ المعين أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القويم، الطبعة الأولى، ١٤٣٩هـ/ ٢٠١٨م.

- الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب «ت ٧٩٥ هـ»، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م.

رؤوس المسائل، الحسين بن محمد، أبو المواهب العكبري (القرن الخامس الهجري)، تحقيق خالد الخشلان وناصر السلامة، دار إشبيليا/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١م.

رؤوس المسائل، محفوظ بن أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني سنة ١٠٥ هـ، تحقيق: ناصر السلامة، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، سنة ١٤٣٩ هــ١٠١٨م.

- رؤوس المسائل، عبد الخالق بن عيسى، أبو جعفر الهاشمي «ت ٤٧٠ هـ»، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة/ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.

ـ شرح المقنع، مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي «ت ٧١١ه»، تحقيق مجموعة من الطالبات، دار غراس/ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٣٤ هـ/ ٢٠١٣م.

- طَبِقاتُ الحَنابِلةِ، أبو الحسين بن أبي يعلىٰ، محمد بن محمد «ت ٢٦ه»، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية «ت ٧٢٨ هـ»، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ هـ.

ـ فِهرست الكُتُبِ المَوقوفةِ، يوسف بن الحسن بن عبد الهادي «ت ٩٠٩هـ»، تحقيق: محمد خالد الخرسة، مكتبة دار البيروتي/ دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

- المستوعب، محمد بن عبد الله السامري «ت ٦١٦ هـ»، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، توزيع مكتبة الأسدي/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

ـ ت المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني «ت ٢١١هـ»، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠١٦ / ٢٠١٦م.



### رُوُوسُ الْمِسَائِلِ





## فهركث توهنويكات الكتاب

| الصَّفْحَةُ | المَوْضُوعُ                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٧           | مقدمة المحقق                                           |
| ١٣          | القِسْمُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ المُؤَلِّفِ             |
| ١٤          | مصادر ترجمة المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ                    |
| ١٥          | الفَصْلُ الأَوَّلُ: حَيَاةُ المُؤَلِّفِ الشَّخْصِيَّةُ |
| ١٦          | المَبْحَثُ الأَوَّلُ: اسْمُهُ                          |
| ١٦          | المَبْحَثُ الثَّانِي: نَسَبُهُ                         |
| ١٦          | المَبْحَثُ الثَّالِثُ: كُنْيَتُهُ                      |
| ١٦          | المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُهْرَتُهُ                      |
| ١٦          | المَبْحَثُ الخَامِسُ: لَقَبُهُ                         |
| ١٦          | المَبْحَثُ السَّادِسُ: مَولِدُهُ                       |
| 17          | المَبْحَثُ السَّابِعُ: أُسْرَتُهُ                      |
| ١٧          | المَبْحَثُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ                       |
| 19          | الفَصْلُ الثَّانِي: حَيَاةُ المُؤَلِّفِ العِلْمِيَّةُ  |
| Υ•          | المَبْحَثُ الأَوَّلُ: شُيُوخُهُ                        |



المَبْحَثُ الثَّانِي: تَلَامِيذه.

#### فيرك توهنوعات وللتاب





| ASSESSED OF THE PROPERTY OF TH | <b>*</b>                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الصَّفْحَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المَوْضُوعُ                                           |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المَبْحَثُ الثَّالِثُ: وَظَائِفُهُ                    |
| ۲٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المَبْحَثُ الرَّابِعُ: الثَّنَاءُ عَلَيْهِ            |
| Y7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُوَّلَّفَاتُهُ                 |
| ٣١ عُلَّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مجمل أحداث حياة القاضي رَحِمَهُأ                      |
| الفراء رَحِمَهُ أَللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نموذج من خط القاضي أبي يعلىٰ                          |
| ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القِسْمُ الثَّانِي: دِرَاسَةُ الكِتَابِ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَحْقِيقُ اسْمِ الكِتَابِ       |
| إِلَىٰ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المَبْحَثُ الثَّانِي: إِثْبَاتُ نِسْبَةِ الْكِتَابِ   |
| نَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المَبْحَثُ الثَّالِثُ: زَمَنُ تَصْنِيفِ الكِتَ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَوْضُوعُ الكِتَابِ.           |
| فِي تَصْنِيفِ الكِتَابِ ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المَبْحَثُ الخَامِسُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفَيْنِ        |
| وَأَسْبَابُ عَدَمِ اشْتِهَا رِهِ ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المَبْحَثُ السَّادِسُ: أَهَمِّيَّةُ الكِتَابِ،        |
| الكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المَبْحَثُ السَّابِعُ: مَوَارِدُ القَاضِي فِي         |
| هَهُ أَللَّهُ مِنْ تَصْنِيفِ الكِتَابِ ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المَبْحَثُ الثَّامِنُ: غَرَضُ القَاضِي رَجَ           |
| وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المَبْحَثُ التَّاسِعُ: كِتَابُنَا بَيْنَ التَّعْلِيقِ |
| سَائِلِ الحَنْبَلِيَّةِ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المَبْحَثُ العَاشِرُ: كُتُبُ رُؤُوس المَهُ            |
| ، الرُّؤُوسِ الحَنْبَلِيَّةِ بِكِتَابِنَا ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المَبْحَثُ الحَادِي عَشَرَ: عِلَاقَةُ كُتُبِ          |
| ۸٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المَنْحَثُ الثَّانِي عَشَرَ: أَفْكَارٌ بَحْثِيَّةٌ    |



رُوُومُ الْمُنَائِلِ



المَّوْضُوعُ الصَّفْحَةُ

| المَبْحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: وَصْفُ النُّسْخَةُ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ ٨٨ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| المَبْحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: عَمَلِي فِي تَحْقِيقِ الكِتَابِ٩١                 |
| نماذج من النسخة الخطية المعتمدة ٩٥                                              |
| القِسْمُ الثَّانِي: النص المحقق                                                 |
| القِطْعَةُ الأُولَىاه.٥٠٠                                                       |
| كِتَابُ الطَّهَارَةِ                                                            |
| مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ                                                          |
| مَسَائِلُ المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ                                           |
| مَسَائِلُ الحَيْضِ                                                              |
| كِتَابُ الصَّلَاةِ                                                              |
| كِتَابُ الجَنَائِزِ                                                             |
| كِتَابُ الزَّكَاةِكِتَابُ الزَّكَاةِ                                            |
| كِتَابُ الصِّيَامِ                                                              |
| مَسَائِلُ الإعْتِكَافِ                                                          |
| كِتَابُ الحَجِّ                                                                 |
| كِتَابُ البُيُوعِكِتَابُ البُيُوعِ                                              |
| مَسَائِلُ الرِّبَامَسَائِلُ الرِّبَا                                            |
| مَسَائِلُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ٣٠٠                                      |
| مَسَائِلُ بَيْعِ العَرَايَا و المُصَرَّاةِ٢٠٣                                   |



# فهرك مُوعنونعكِ الكِتَابِ





| الصَّفْحَةُ | المَوْضُوعُ                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ٣٠٥         | مَسَائِلُ الرَّدِ بِالعَيْبِ                     |
| ٣١٢         | مَسَائِلُ الإسْتِبْرَاءِمَسَائِلُ الإسْتِبْرَاءِ |
| ٣١٥         | مَسَائِلُ بَيْعِ المُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ.  |
| ٣١٨         | مَسَائِلُ الشُّرُوطِ فِي البَيْع                 |
| ٣٢٥         | مَسَائِلُ القَرْضِمَسَائِلُ القَرْضِ             |
| <b>TTV</b>  | A                                                |
| <b>TTT</b>  | كِتَابُ الرَّهْنِكَ                              |
| ٣٤١         | كِتَابُ الْحَجْرِ                                |
| ٣٤٥         | كِتَابُ التَّفْلِيسِكِتَابُ التَّفْلِيسِ         |
| ٣٤٩         | كِتَابُ الصُّلْحِ                                |
| ToT         | كِتَابُ الحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالكَفَالَةِ   |
| ٣٥٩         | كِتَابُ الشَّرِكَةِكِتَابُ الشَّرِكَةِ           |
| ٣٦٥         | مَسَائِلُ المُضَارَبَةِ                          |
| ٣٦٩         | القِطْعَةُ الثَّانِيَةُ                          |
| ٣٧٠         | كِتَابُ الشَّرِكَةِكِتَابُ الشَّرِكَةِ           |
| ٣٧٧         | مَسَائِلُ المُضَارَبَةِ                          |
| ۳۸۳         | مَسَائِلُ المَأْذُونِمَسَائِلُ المَأْذُونِ       |
| ۳۸۷         |                                                  |
| ٣٩٥         | َ<br>كِتَابُ الإِقْرَارِ                         |



رُوُوسُ لِمُنائِلِ

|--|

| الصَّفْحَةُ  | المَوْضُوعُ                                  |
|--------------|----------------------------------------------|
| ٤·٧          | كِتَابُ الْعَارِيَةِ                         |
| ٤١١          | كِتَابُ الوَدِيعَةِ                          |
| ξ \ V        | كِتَابُ الغَصْبِكِتَابُ الغَصْبِ             |
| ξΥV          | كِتَابُ الشَّفْعَةِ                          |
| ٤٣٧          |                                              |
| ٤٥٠          | مَسَائِلُ المُسَاقَاةِمَسَائِلُ المُسَاقَاةِ |
| ٤٥١          | مَسَائِلُ المُزَارَعَةِ                      |
| ٤٥٣          | كِتَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ                  |
| ξοV          | كِتَابُ الْوَقْفِ                            |
| ٤٦٣          | كِتَابُ الهِبَةِ                             |
| ٤٦٤          | مَسَائِلُ العُمْرَىٰ وَالرُّقْبَىٰ           |
| ٤٦٩          | كِتَابُ اللَّقَطَةِ                          |
| ٤٧٥          | كِتَابُ اللَّقِيطِ                           |
| ٤٧٩          |                                              |
| ξ <b>q V</b> | كِتَابُ الفَرَائِضِ                          |
| 0 * 0        | مَسَائِلُ الْوَلَاءِمَسَائِلُ الْوَلَاءِ     |
| ٥٠٩          | كِتَابُ النِّكَاحِ                           |
| ٥٣٣          | _                                            |
| 0 8 0        |                                              |



## فهرك موضوعات ولكتاب



| الصَّفْحَةُ | المَوْضُوعُ                          |
|-------------|--------------------------------------|
| 0 8 9       | مَسَائِلُ الخُلْع                    |
| oov         | , A W                                |
| ٥٧٧         | كِتَابُ الرَّجْعَةِ                  |
| ٥٨١         | كِتَابُ الإِيلاءِ                    |
| ٥٨٧         | كِتَابُ الظِّهَارِ                   |
| 099         | كِتَابُ اللِّعَانِ                   |
| 711117      |                                      |
| ٦٢٣٣        | كِتَابُ الرَّضَاعِ                   |
| ٦٢٩         | كِتَابُ الحَضَانَةِ وَالنَّفَقَاتِ   |
| ٦٣٥         |                                      |
| ٦٤٧         | كِتَابُ الدِّيَاتِكِتَابُ الدِّيَاتِ |
| ٦٦٥         | كِتَابُ القَسَامَةِ                  |
| ٦٧١         | كِتَابُ كَفَّارَاتِ القَتْل          |
| ٦٧٥         | كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ      |
| ٦٧٧         | كِتَابُ المُرْتَدِّ                  |
| <b>1</b> ΛΥ |                                      |
| 190         |                                      |
|             |                                      |
| / • o       | عَاثُ الأَشْ يَة                     |



زؤو مراكمتا ئلِ



الصَّفْحَةُ مَسَائِلُ الصَّوْلِ....٥١٧ كِتَابُ السِّيرَ.....كِتَابُ السِّيرَ.... كِتَابُ الجِزْيَةِ..... كِتَابُ الصَّيْدِ....كِتَابُ الصَّيْدِ.... كِتَابُ الذَّبَائِح.....كِتَابُ الذَّبَائِح.... كِتَابُ الأَطْعِمَةِ..... كِتَاتُ الضَّحَايَا..... كِتَابُ العَقِيقَةِ وَالسَّبْقِ وَالرَّمْي .....٧٦٧ كتَاتُ الأَيْمَانِ.....كتَاتُ الأَيْمَانِ.... كِتَابُ النُّذُور..... كِتَابُ آدَابِ القَضَاءِ ..... مَسَائِلُ القِسْمَةِ.....مَسَائِلُ القِسْمَةِ كِتَاتُ الشَّهَادَةِ..... كتَاتُ الدَّعَاوَىٰ وَالبَيِّنَاتِ....كتاتُ الدَّعَاوَىٰ وَالبَيِّنَاتِ....كتاتُ الدَّعَاوَىٰ وَالبَيِّنَاتِ كِتَاتُ العِتْقِ.....كتَاتُ العِتْقِ.... كِتَابُ المُدَبَّرِ.....كِتَابُ المُدَبَّرِ..... كِتَابُ المُكَاتَب ..... كتَاتُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ.....

**◎∜**∾ **୬**/୭



# تَحقيقاتُ صَدرتُ عن المُحقِّقِ عفا اللَّهُ عنه

| الدَّار الطَّابِعة | المُؤلِّف              | اسم الكِتَاب                           | رقم الإصدار        |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| الصميعي            | الحسن بن أحمد بن البنا | الخِصالُ والعُقودُ والأحوالُ والحُدودُ | \                  |
| الصميعي            | محمد بن سرور المقدسي   | الجدلُ                                 | Y                  |
| الصميعي            | أحمد بن حمدان الحراني  | صِفةُ المُفتي والمُستَفْتي             | ٣                  |
| الصميعي            | يوسف ابن الجوزي        | المَذهَبُ الأحمد في مَذهب أحمد         | ٤                  |
| الأوراق الثقافية   | عبد الرحمن بن رجب      | جزءٌ في تَعليق الطَّلاق بالولادة       | ٥                  |
| الأوراق الثقافية   | أبو يعلى ابن الفراء    | الطبُ                                  | 7                  |
| أروقة              | صالح بن أحمد           | كتاب المِحنةِ                          | ٧                  |
| الأوراق الثقافية   | عبد العزيز بن جعفر     | زادُ المُسافرِ                         | ٩                  |
| الأوراق الثقافية   | ابن عبدوس              | التذكرة                                | 11                 |
| الأوراق الثقافية   | عبد العزيز بن جعفر بر  | جزءٌ مِن الشَّافي                      | #17: <sub>24</sub> |
| الأوراق الثقافية   | عبد العزيز بن جعفر     | جزءٌ من السُّنةِ                       | ۱۳                 |
| الأوراق الثقافية   | عبد العزيز بن جعفر     | المُنتقَىٰ مِن السُّنَّة               | 18                 |

| المنهاج القويم  | أبو يعليٰ ابن الفراء   | الجامعُ الصَّغيرُ                                  | 10    |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| مركز الملك فيصل | يوسف بن عبد الهادي     | أحكامُ الحمَّامِ                                   | 17    |
| المنهاج القويم  | أحمد بن حمدان          | المعتمد                                            | ١٧    |
| مركز الملك فيصل | حنبل بن إسحاق          | كتابُ المحنةِ                                      | ١٨    |
| مركز الملك فيصل | أبو بكر الخلال         | طبقات أصحابِ الإمامِ أحمَدَ                        | 19    |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفراء   | الكلامُ على حُروف المُعجَمِ                        | ۲.    |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفراء   | تَنزيهُ خالِ المُؤمنين مُعاويةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ | ۲۱    |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفراء   | المُنتقىٰ من إبجاب الصِّيام لَيلةَ الإغمامِ        | 77    |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفراء   | تَفضيلُ لَيلةِ الجُمعةِ علىٰ لَيلة القَدْرِ        | 77    |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفراء   | تَفضيلُ الفَقْرِ علىٰ الغِنيٰ                      | Y & : |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفراء   | التَّوكُّلُ                                        | 70    |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفراء   | الأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عن المُنكرِ            | 77    |
| المنهاج القويم  | أبو الفرج ابن الجوزي   | النِّساءُ وَما يَتعلَّقُ بِهِنَّ                   | YV    |
| مركز الملك فيصل | أبو بكر المرُّوذِي     | الوَرَع                                            | ۸۲    |
| مركز الملك فيصل | يوسف بن عبد الهادي     | العَطَاءُ المُعَجَّل                               | 44    |
| المنهاج القويم  | أبو يعلىٰ ابن الفرَّاء | رُؤُوسُ المَسَائل                                  | ٣.    |

()